### O+00+00+00+00+00+0

ثم يقول تعالى: ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ رَبِّي .. ( ( ) الكهف ان عليه الآخرة ﴿ جَعَلَهُ دَكَّاءُ .. ( ( ) الكهف الإغلام ان تظنوا ان صلابة هذا السّد ومتانته باقية خالدة ، إنما هذا عمل للدنيا فحسب ، فإذا أتى وعد الله بالآخرة والقيامة جعله الله دكا وسواه بالأرض ، ذلك لكى لا يغترون به ولا يتمردون على غيرهم بعد ان كانوا مُستذلين مُستضعفين لياجوج وماجوج . وكانه يعطيهم رصيداً ومناعة تقيهم الطغيان بعد الاستغناء .

﴿ وَكَانَ وَعُدُ رَبِّي حَقًّا ﴿ ١٠ ﴾ [الكبد] وإقعا لا شكُّ فيه .

والتحقيق الأخير في مسالة ذي القرنين وبناء السد أنه واقع بمكان يُسمَّى الآن ( بلخ ) والجبلان من جبال القوقاز ، وهما موجودان فعلا ، وبينهما فَجُوة مبنى فيها ، ويقولون : إن صاحب هذا البناء هو قورش ، وهذا المكان الآن بين بحر قزوين والبحر الأسود .

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَرَكَنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَهِ إِيمُوعُ فِي بَعْضٍ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَعَضَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَيَعَ فَي الصُّورِ فَي بَعْضَ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَي بَعْضَ الصَّورِ فَي المَّذِي فَي الصَّورِ فَي المَّالِقُ الصَّورِ فَي المَّذِي فَي الصَّورِ فَي المَّالِقُ الصَّورِ فَي المَّذِي فَي الصَّورِ فَي المَّذِي فَي المَنْ المَّذِي فَي المَنْ المَّذِي فَي المَنْ المُنْ المُنْعِقِي المُنْ المَّذِي فَي المَنْ المَنْ المُنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ المَنْ المُنْ الْمُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ المُنْ الم

فإذا كانت القيامة تركناهم يموج بعضهم في بعض ، كموج الماء لا تستطيع أن تفرق بعضهم من بعض ، كما أنك لا تستطيع فصل ذرات الماء في الأمواج ، يختلط فيهم الصابل بالنابل ، والقوى بالضعيف ، والخائف بالمخيف ، فهم الآن في موقف القيامة ، وقد انتهت العداوات الدنيوية ، وشعل كل إنسان بنفسه .

وقوله تعالى : ﴿ وَنُفِحْ فِي الصُّورِ فَجَمَّعْنَاهُمْ جَمَّعًا ١٠٠ ﴾ [الكيف]

### 00+00+00+00+00+0

وهذه هي النفخة الشانية ؛ لأن الأولى نفخة الصَّعْق ، كما قال تعالى : ﴿ وَنَفِحَ فِي الصَّورِ فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَا وَاتَ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ قِيَامٌ يَنظُرُونَ (١٨) ﴾ [الزمر]

فالنفخة الأولى نفخة الصّعق، والثانية نفخة البَعث والقيامة ، والمنّعق قد يكون ممينا ، وقد يكون مُغْميا لفترة ثم يفيق صاحبه ، فالصنّعق المميت كما في قوله تعالى :

﴿ وَفِي ثُمُّودَ إِذْ قَيلَ لَهُمْ تَمَتَّعُوا حَتَّىٰ حِينِ (١٠) فَعَتُوا عَنْ أَمْرِ رَبِهِمْ فَأَخَذَتْهُمْ الصَّاعِقَةُ وَهُمْ يَنظُرُونَ (١٠) ﴾

أما الصُعْقة التى تُسبِّب الإغماء فهى مثل التى حدثت لموسى - عليه السلام - حينما قبال : ﴿ قَالَ رَبّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تراني عليه السلام - حينما قبال : ﴿ قَالَ رَبّ أَرِنِي أَنظُرْ إِلَيْكَ قَالَ لَن تراني وَلَنكنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِن اسْتَقَرُ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَلَمًا تَجَلَّىٰ رَبّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًا وَخَرُ مُوسَىٰ صَعَقًا فَلَمًا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أُولُ المُؤْمنينَ (١٤٠) ﴾ [الاعراف]

فالجبل الأشم الراسى الصلّب اندك لما تجلّي له الله ، وخر موسى مصعوفاً مُغمى عليه ، وإذا كان موسى قد صعّ من رؤية المتجلّى عليه ، فكيف برؤية المتجلّى سبحانه ؟

وكأن الحق سبحانه أعطى مثلاً لموسى عليه السلام - فقال له: لست ضنيناً عليك بالرؤية ، ولكن قبل أن ترانى انظر إلى الجبل أولاً ليكون لك مثالاً ، إذن : لا يمنع القرآن أن يتجلى الله على الخلق ، لكن هل نتحمل نحن تجلّى الله ؟

فمن رحمة الله بنا ألاً يتجلى لنا على الحالة التي نحن عليها في الدنيا . أما في الآخرة ، فإن الخالق سبحانه سيعدنا إعداداً آخر ،

### 044400+00+00+00+00+0

وسيخلقنا خلَّقة تناسب تجلِّيه سبحانه على المؤمنين في الآخرة ؛ لأنه سبحانه القائل : ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَئذُ نَاضِرَةٌ (٣٠٠) إِلَى رَبِّهَا نَاظِرَةٌ (٣٠٠) ﴾ [القيامة]

وسوف تلحظ هذا الإعداد الجديد في كُلِّ أمور الآخرة ، ففيها مثلاً تقتاتون ولا تتغوطون ! لأن طبيعتكم في الآخرة غير طبيعتكم في الدنيا .

اذلك جاء السؤال من موسى - عليه السلام - سؤالاً علمياً دقيقاً : ﴿ رَبِّ أَرْنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ . ( ( ) ) [الاعراف] أي : أرني كيفية النظر إليك ؛ لاني بطبيعتي وتكويني لا أراك ، إنما إنْ أريتني أنت أدى .

وفى ضبوء هذه الحادثة لموسى عليه السلام - نفهم حديث النبى ﷺ: « لا تُخيروا بين الأنبياء ، فإن الناس يُصعفون يوم القيامة ، فاكون أول مَنْ تنشقُ عنه الأرض ، فإذا أنا بموسى آخذٌ بقائمة من قوائم العرش ، فلا أدرى أكان فيمن صبعق ، أم حوسب بصعفة الأولى »(۱)

قالوا: لأنه صنّعق مرة في الدنيا ، ولا يجمع الله تعالى على عبده صنعقتين .

ثم يقول المق سبحاته :

### وعَرضناجهم مَوْمَهِدِ لِلْكُنفِرِينَ عَرضًا ٢

اى : تُعرَض عليهم ليروها ويشاهدوها ، وهذا العَرض أيضاً للمؤمنين ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ مَنكُمُ إِلاَّ وَارِدُها . . ( ) ﴾ [مريم] والبعض يظن أن ( واردها ) يعنى : داخلها ، لا بل واردها

<sup>(</sup>۱) حدیث ستفق علیه . اخرجه البخاری فی مسحیحه ( ۲٤۱۲) ، وکذا مسلم فی مسحیحه ( ۲۲۷٤) من حدیث ابی سعید الخدری .

### THE WINDS

### 00+00+00+00+00+0

بمعنى : يراها ويمرُّ بها ، فقد ترد الماء بمعنى تصل إليه دون انْ تشربُ منه ! ذلك لأن الصراط الذي سيمر عليه الجميع مضروبً على ظهر جهنم ليراها المؤمن والكافر .

أما المؤمن فرؤيته للنار قبل أن يدخل الجنة تربه مدى نعمة الله عليه ورحمته به ، حيث نجّاه من هذا العذاب ، ويعلم فحضل الإيمان عليه ، وكيف أنه أخذ بيده حتى مر من هذا المكان سالما .

لذلك يُذكّرنا الحق سيحانه بهذه المسألة فيقول : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ اللَّهِ لَذِكُ الْجَنَّةُ فَقَدُ فَازً .. (١٨٥) ﴾

أما الكافر فسيعرض على النار ويراها أولاً ، فتكون رؤيته لها قبل أن يدخلها رؤية الحسرة والندامة والفزع ؛ لأنه يعلم أنه داخلها ، ولن يُفلتَ منها .

وقد وردت هذه المسالة في سورة التكاثر حيث يقول تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُو صَيْثُ يقول تعالى : ﴿ أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُو ۚ ﴾ حَتَىٰ زُرْتُمُ الْمَقَابِرُ ۞ كَلاً سُوفَ تَعْلَمُونَ ۞ ثُمَّ كَلاً سُوفَ تَعْلَمُونَ ۞ كُمُّ كَلاً سُوفَ تَعْلَمُونَ ۞ لَتَرَوُنُ الْجَحِيمَ ۞ ثُمُّ لَتُسَالُنَّ يَوْمَعُذُ عَنِ النَّعِيمِ ۞ فَتَرَوُنُ الْجَحِيمَ ۞ لَتَرَوُنُهَا عَيْنَ الْيَقِينِ ۞ لَتُم لَتُسَالُنَّ يَوْمَعُذُ عَنِ النَّعِيمِ ۞ ﴾ [التكاثر]

والمراد: لو أنكم تأخذون عنى العلم اليقينى فيما أخبركم به عن النار وعذابها لكُنتم كمن رآها ، لأننى أنقل لكم الصورة العلمية الصادقة لها ، وهذا ما نُسمّيه علم اليقين ، أما في الآخرة فسوف ترون النار عينها . وهذا هو عين اليقين أي : الصورة العينية التي ستتحقق يوم القيامة حين تمرون على الصراط .

وبرحمة الله بالمؤمنين وبفضله وكرمه تنتهي علاقة المؤمن بالنار عند هذا الحد ، وتُكتب له النجاة ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ ثُمُّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئذُ عَنِ النَّعِيمِ ( ) ﴾ [التكاثر]

### OMMOO+OO+OO+OO+OO+O

أما الكافر والعياذ بالله فله مع النار مرحلة ثالثة هي حَقَّ اليقين ، يوم يدخلها ويباشر حَرَّها ، كما قال تعالى : ﴿ وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَنَ الْمُكَذَّبِينَ الضَّالِينَ (آ) فَنُزُلُ مِنْ حَمِيمٍ (آ) وتَصَلَّيةُ جَحيمٍ (آ) إِنَّ هَلَااً لَهُوَ حَقَى الْيَقِينِ (آ) فَسَبِّحُ بِاسْمُ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (آ) ﴾ [الواقعة]

إذن : عندنا علم اليقين ، وهو الصورة العلمية للنار ، والتى أخبرنا بها الحق سبحانه وتعالى ، وأن من صفات النار كذا وكذا وحدَّرنا منها ، ونحن في بحبوحة الدنيا وسعتها ، وعين اليقين : في الأخرة عندما نمر على الصراط ، ونرى النار رؤيا العين . ثم حقَّ اليقين : وهذه للكفار حين يُلقَوْن فيها ويباشرونها فعلاً .

وقد ضربنا لذلك مثلاً: لو قُلْتُ لك: توجد مدينة اسمها نيويورك وبها ناطحات سحاب، وأنها تقع على سبع جزر، ومن صفاتها كذا وكذا فأعطيك عنها صورة علمية صادقة، فإن صدقتني فهذا علم يقين. فإن مررنا عليها بالطائرة ورأيتها رأى العين فهذا عَين اليقين، فإن نزلت بها وتجولت خلالها فهذا حَقُ اليقين.

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَعُرَضْنَا جَهَنَّمَ يَوْمَنِذَ لَلْكَافِرِينَ عَرْضًا ﴿ ۞ ﴾ [الكهف] ليس كعرضها على المؤمنين ، بل هو عُرَّضَ يتحقُق فيه حَقُّ اليقين بدخولها ومباشرتها .

ثم يقول الحق سبحانه :

### ﴿ الَّذِينَ كَانَتَ أَعَيُنَهُمْ فِي غِطَاءً عَن ذِكْرِي وَكَانُوا لَا يَسْتَطِيعُونَ مَمْعًا اللهِ اللهِ

أى : على أبصارهم غشاوة تمنعهم إدراك الرؤية ، ليس هذا وفقط ، بل ﴿ وَكَانُوا لا يَسْتَطِيعُونَ سَمْعًا الله ﴾

والمراد هذا السمع الذي يستقيد منه السامع ، سمع العبرة

### 00+00+00+00+00+0

والعظة ، وإلا فآذاتهم موجودة وصالحة للسمع ، ويسمعون بها ، لكنه سماع لا فائدة منه ؛ لأنهم ينفرون من سماع الحق ومن سماع الموعظة ويسدُّون دونها آذاتهم ، فهم في الخير أذن من طين ، وأذن من عجين كما نقول .

اما المؤمنون فيقول الحق تبارك وتعالى فيهم : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أَنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ ثَرَىٰ أَعْيُنَهُم تَفِيضٌ مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ اللَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِ . . ( ﴿ ﴾ [المائدة]

إذن : فكراهية أولئك للمسموع جعلتهم كأنهم لا سمّع لهم ، كما نقول نحن في لغتنا العامية : ( أنت مطنش عنى ) ، يعنى : لا تريد أن تسمع ، ومن أقبوال أهل الفكاهة : قال الرجل لصاحبه : فيك من يكتم السرّ ؟ قال : نعم ، قال : أعطني مائة جنيه ، قال : كأنّى لم أسمع .

ولذلك حكى القرآن عن كمفار مكة قولهم : ﴿ لا تَسْمَعُوا لِهَسْدًا الْقُرْآنُ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغُلُّونَ (٢٠٠٠) ﴾

يعنى : شَـرُشُوا عليه ، ولا تُعطوا الناس فرصة لسماعه ، ولو أنهم علموا أن القرآن لا يؤثر في سامعه ما قالوا هذا ، لكنهم باذنهم العربية وملكتهم الفصيحة يعلمون جيداً أن القرآن له تأثير في سامعه تأثير) يملك جوانب نفسه ، ولابد لهذا العربي الفصيح أن يهتز للقرآن ، ولابد أنه سيعرف أنه مُعجز ، وأنه غير قول البشر ، وحتما سيدعوه هذا إلى الإيمان بأن هذا الكلام كلام الله ، وأن محمداً رسول الله ؛ لذلك قال بعضهم لبعض محذراً : ﴿ لا تَسْمَعُوا لَهُسَدًا الْقُرْآنِ وَالْغَوا فِهِسَدًا الْقُرْآنِ وَالْغَوا فَهِسَدًا الْقُرْآنِ وَالْغَوا فَهِهِ ، . (٢٠) ﴾

وفي آية أخرى يقول الصق تبارك وتعالى : ﴿ وَيُلُّ لِّكُلِّ أَفَّاكُ

### الكانفا

### 044400+00+00+00+00+0

أَثْيِمِ ﴿ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُعْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمْ يُصِرُ مُسْتَكَبِرا كَأَنْ لَمْ يَسْمَعُها فَبَشْرَهُ بعَذَابِ أَلِيمٍ ﴿ ﴾ [الجائية]

وقد يتعدَّى الأمر مجرد السماع إلى منْع الكلام كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَبَأُ اللَّذِينَ مِن قَبِلُكُمْ قَوْمٍ نُوحٍ وعاد وَلَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعَالِى : ﴿ أَلَمْ يَأْتُكُمْ نَبَأُ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُم بِالْبَسِنَاتِ فَسَرَدُوا أَيْدَيَهُمْ فَى الْعَلَمْ مِنْ اللَّهُ جَاءَتُهُمْ رَسُلُهُم بِالْبَسِنَاتِ فَسَرَدُوا أَيْدَيَهُمْ فَى أَفُواهُمْ . . (3) ﴾

فليس الأمر منه الاستماع ، بل أيضاً منع الكلام ، فربما تصل كلمة إلى آذانهم وهم في حالة انتباه فتُؤثّر فيهم ، أي منعوهم الكلام كما يُقال : اسكت ، أو أغلق فمك .

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَ اَفَ صَبِبَ الَّذِينَ كَفَرُوۤ أَان بَنَّخِذُ وَأَعِبَادِي مِن دُونِيَ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالَةُ الْفَالْفِينَ أُنُّلًا اللهُ ا

قوله تعالى : ﴿ أَفَحَسَبُ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنْ يَتَخَذُوا عَبَادَى مِن دُونِى أُولِياء .. (٢٠٦) ﴾ [الكهف] يعنى : أعَمُوا عن الحق فظنُوا أنْ يتخذوا عبادى من دوني أولياء ؟ وسبق أن تحدثنا عن كلمة (عبادى) وقلنا : إنهم المؤمنون بي المحبون لي ، الذين اختاروا مرادات الله على اختيارات نفوسهم ، وقرقنا بين عبيد وعباد .

والكلام هذا عن الذين كفروا الذين اتخذوا عباد الله المقربين إليه المسحبين له أولياء من دون الله ، كما قال تعالى : ﴿ لَن يَستنكُفُ الْمُقرَّبُونَ . . (آلاً) ﴾ [النساء]

فكيف تتخذونهم أولياء من دونى وتعاندوننى بهم وهم أحبتى ؟ يقول تعالى : ﴿ وَقَالَتِ النَّصَارَى الْمُسِيحُ أَبْنُ اللَّهِ .. ( ) ﴾ [النوبة]

### 00+00+00+00+00+0

ومنهم من قال : الملائكة بنات الله ، فكيف تتخذونهم اولياء من دون الله وهم لا يستنكفون أن يكونوا عباداً لله ، ويرون شرفهم وعزّتهم في عبوديتهم له سبحانه ، فإذا بكم تتخذونهم اولياء من دوني ، ويا ليتكم جعلتُم ذلك في أعدائي ، فهذا منهم تغفيل حتى في اتخاذ الشركاء ؛ لذلك كان جزاءهم أن نُعدً لهم جهنم :

﴿ إِنَّا أَعْتَدُنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ نُزُلاً (١٠٠٠) ﴾ [الكهن] والنُّزُل: ما يُعَدُّ لإكرام الضيف كالفنادق مثلاً ، فهذا من التهكم بهم والسُّخرية منهم .

ثم يقول الحق سبحانه :

### الله عَلَى اللَّهُ الل

( قُلُ ) اى : يا مصمد ﴿ هَلْ نَنْيَنْكُم بِالأَخْسَرِينَ أَعْمَالاً ( ﴿ ﴾ [الكهف] الأخسر : اسم تفضيل من خاسر ، فأخسر يعنى اكثر خسارة ( أَعْمَالاً ) أى : خسارتهم بسبب أعمالهم . وهؤلاء الاخسرون هم :

اللَّذِينَ مَسَلَّ سَعِيهُمْ فِي ٱلْمَيْوَةِ ٱلدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ

يُعْسِنُونَ شُنعًا 🚭 🔐

وقد ضل سعى هؤلاء ؛ لأنهم يفعلون الشر ، ويظنون أنه خير ، فهم ضالون من حيث يظنون الهداية ، ومن ذلك ما نراه من أعمال الكفار حيث يبنون المستشفيات والمدارس وجمعيات الخير والبر ، ويتسبون بذلك انهم ويتادون بالمساواة وغيرها من القيم الطيبة ، ويحسبون بذلك انهم أحسنوا صنعاً وقدموا خيرا ، لكن هل اعمالهم هذه كانت ش ؟

الواقع أنهم يعملونها للناس وللشهرة وللتاريخ ، فلياخذوا أجورهم من الناس ومن التاريخ تعظيماً وتكريماً وتخليداً لذكراهم .

ومعنى : ﴿ صَلَّ سَعْيَهُمْ . ١٠٠٠ ﴾ [الكهف] أي : بطل وذهب ،

### (1) (V)

### 01...100+00+00+00+00+00+0

وكانه لا شيء ، مثل السراب كما صورهم الحق سبحانه في قوله : ﴿ وَالَّذِينَ كَفُرُوا أَعْمَالُهُمْ كَسُرَابِ بِقِيعَة يَحْسَبُهُ الظَّمَّانُ مَاءً حَتَىٰ إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئًا . . ( ) ﴾

وهؤلاء لا يبخسهم الله حقوقهم ، ولا يمنعهم الأجر ؛ لانهم الحسنوا الاسباب ، لكن هذا الجزاء يكون في الدنيا ؛ لانهم لما عملوا واحسنوا الاسباب عملوا للدنيا ، ولا نصيب لهم في جزاء الآخرة .

وقد أوضع الحق سبحانه وتعالى هذه المسالة في قوله تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثُ الآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرِّتُهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرِّثُ الدُّنْيَا نُوْتُه مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةَ مِن نُصِيبٍ ( ) ﴾

ومع ذلك يبقى للكافر حَقّه ، فلا يجوز لأحد من المؤمنين أن يظلمه أو يعتدى عليه ، وفي حديث سيدنا جابر بن عبد الله - رضى الله عنه - قال : سمعت أن مُحدُّنا حدَّث عن رسول الله بحديث أحببت ألا أموت ، أو يموت هو حتى أسمعه منه ، فسألت عنه فقيل : إنه ذهب إلى الشام ، قال : فاشتريت ناقة ورحلتها(۱) ، وسرت شهرا إلى أن وصلت إلى الشام ، فسألت عنه فقيل : إنه عبد الله بن أنيس ، فلما ذهبت قال له خادمه : إن جابر بن عبد الله بالباب ، قال جابر : فخرج ابن أنيس وقد وطيء ثيابه من سرعته . قال عبد الله : واعتنقا .

قال جابر : حدَّثت انك حدثت حديثاً عن رسول الله على : « إن الله ينادى يوم القيامة : يا ملائكتى ، أنا الملك ، أنا الديان ، لا ينبغي لأحد من أهل النبار أن يدخل النار وله عند أحد من أهل الجنة حقَّ حتى أقصه منه ، ولا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وله عند أحد من أهل النار حق حتى أقصه منه ، حتى اللطمة »(")

<sup>(</sup>١) لرتحل البعيس ؛ جعل عليه الرحل ، ويقال : رحلت اليعيس ارحله رحلاً إذا علوته . [ لسان العرب ـ مادة : رحل ] ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد في مسنده ( ٤٩٥/٢ ) من حديث عبد الله بن أتيس رضي الله عنه .

### 00+00+00+00+00+00+01-10

فانظر إلى دقَّة الميزان وعدالة السماء التي تراعى حَقَّ الكافر ، فتقتص له قبل أنْ يدخل النار ، حتى ولو كان ظالمه مؤمناً .

ويطلق الضلال ، ويراد به المعصية حتى من المؤمن ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُؤْمِن وَلَا مُؤْمِنة إِذَا قَضِي اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخَيْرَةُ مِن أَمْرِهُمْ وَمَن يَعْصِ اللهُ ورسُولُهُ فَقَدَ صَلَّ صَلالاً مُبِينًا ( ) فَمَا اللهُ الله

ويطلق الضلال ، ويراد به أنْ يغيب في الأرض ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَنَذَا ضَلَلْنَا فِي الأَرْضِ أَنَنَا لَفِي خُلُق جديد . . (١٦) ﴾ [السجدة] يعنى : غبنا فيها واختفينا .

ويُطلُق الضلال ويراد به النسيان ، كما في قوله تعالى . ﴿ أَن تَصَلُّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّر إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ . . (٢٨٤) ﴾ [البقرة]

ويأتى الضلال بمعنى الغفلة التى تصييب الإنسان فيقع فى الذنب دون قصد . كما جاء فى قصة موسى وفرعون حينما وكر أن موسى الرجل فقضى عليه ، فلما كلمه فرعون قال : ﴿ فَعَلْتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الضَّالِينَ ﴿ وَعَلَّتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿ وَعَلَّتُهَا إِذًا وَأَنَا مِنَ الصَّالِينَ ﴿ وَالسَّعِرَاءً }

<sup>(</sup>١) وكز : دفع وضرب اى : ضربه بجُمْع يده الواهدة قمات . [ القاموس الذريم ٢/ ٣٥٤] .

### 01...100+00+00+00+00+0

أى : قتلتُه حال غفلة ودون قصد ، ومَنْ يعرف أن الوكزة تقتل ؟ والحقيقة أن أجل الرجل جاء مع الوكزة لا بها . ويحدث كثيراً أن واحداً تدهسه سيارة ويتشريح الجثة يتبين أنه مات بالسكتة القلبية التي صادفت حادثة السيارة .

ويأتى الضلال بمعنى : ألا تعرف تفصيل الشيء ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَوَجَدَكَ ضَالاً فَهَدَى ﴿ \* \* (الضمن ] أي : لا يعرف ما هذا الذي يفعله قومه من الكفر .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ أُولَيْكَ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا بِنَايَنتِ رَبِهِمْ وَلِقَابِهِ عَلَيْتَ الْمِيمَ وَلِقَابِهِ عَلَيْتَ الْمُعَمَّ وَمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَا اللهُ اللهُ مَا مُعَمَّ يَوْمَ ٱلْقِينَمَةِ وَزَنَا اللهُ اللهُ

و كُسفسرُوا بِآيات رَبِهِمْ .. ( الكهف والآيات تُطلَق ثلاثة إطلاقات ، وقد كفروا بها جميعاً وكذّبوا ، كفروا بآيات الكون الدالة على قدرة الله ، فلم ينظروا فيها ولم يعتبروا بها ، وكفروا بآيات الاحكام والقرآن والبلاغ من رسبول الله ، وكذلك كفروا بآيات المعجزات التى أنزلها الله لتأييد الرسل فلم يصدقوها . إذن : كلمة : ( با بات ربهم . . ( الكهف والكهف عنا عامة في كل هذه الأنواع .

ومنهم مَن اعترف ببعث على هواه ، فقال : ﴿ وَلَّتِن رُّدِدتُ إِلَىٰ رَبِّي لَا عِدْنُ خَيْرًا مِنْهَا مُنْقَلِبًا ( الكلف على على المُعَلِّمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ المِلْمُ اللهِ اللهِ ا

ومنهم مَنْ قال : إن البعث بالروح دون الجسد وقالوا في ذلك كلاماً طويلاً ، إذن : إما ينكرون البعث ، وإما يُصورُرونه بصورة ليست هي الحقيقة .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَحَبِطَتُ أَعْمَالُهُمْ .. (١٠٠٠ ﴾ [الكبن] أى : بَطُلت وَرْنَا (١٠٠٠ ﴾ [الكبن] أى : بَطُلت ورْنَا (١٠٠٠ ﴾

وقد اعترض المستشرقون على هذه الآية ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَةُ وَزُنّا ( الكهد ) وقالوا : كيف نُوفِّق بينها وبين الآيات التي تثبت الميزان ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا الميزان ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا الميزان ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا الميزان ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا الميزان ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَنَضَعُ المُوازِينَ الْقَسَطَ لِيَوْمِ الْقَيَامَةِ فَلا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

وقوله تعالى : ﴿ فَهُو فِي عِيشَة رَاضِيَة ۞ وَأَمَّا مَنْ خَفْتُ مَوَازِينَهُ ۞ فَأَمَّهُ هَاوِيَةٌ ۞ وَمَا أَدْرَاكُ مَاهِيهُ ۞ ثَارٌ حَامِيّةٌ ۞ ﴾ [القارعة]

ونقول: إن العلماء في التوفيق بين هذه الآيات قالوا(): المراد بقوله تعالى: ﴿ فَلا نَفِيمُ لَهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَزُنّا () ﴿ [الكهف] جاءتُ على سبيل الاحتقار وعدم الاعتبار ، في المراد لا وَزنَ لهم عندنا أي : لا اعتبار لهم ، وهذه نستعملها الآن في نفس هذا المعنى نقول : فلان لا وزن له عندى . أي : لا قيمة له .

وبالبحث في هذه الآية وتدبرها تجد أن القرآن الكريم يقول : ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ . . ( الكهف ولم يقُلُ : عليهم ، إذن : الميزان

<sup>(</sup>۱) قال الإصام أبر يصيى زكريا الأنصارى في كتابه و فتع الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن و ( ص ۲۰۱ ) : و قوله تعالى : ﴿ فَلا نَقِيمُ لَهُمْ بِرَمَ الْقِامَةُ وَزَنَا ﴿ وَلَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا يَتُعْمَلُ اللَّهُ اللَّالِي الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

### Civil 64

### O1...OO+OO+OO+OO+OO+O

موجود ، ولكنه ليس في مسالمهم ، فالمعنى : لا نقيم لهم ميزاناً لهم ، بل نقيم لهم ميزاناً عليهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ ذَالِكَ جَزَازُومٌ جَهَنَّمُ بِمَاكَفُرُواْ وَأَغَنَّذُواْ مَا يَنتِي وَرَسُلِي هُزُوا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

( ذلك ) أى : ما كان من إحباط أعمالهم ، وعدم إقامتنا لهم وزنا ليس تجنّيا منًا عليهم أو ظلماً لهم ، بل جزاءً لهم على كفرهم فقوله ﴿ بِمَا كَفَرُوا . . ( ( الكيف ) أى : بسبب كفرهم .

﴿ وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوا ﴿ الْكَانِي فَقَد استهزاوا بِآياتِ الله ، وكلما سمعوا آية قالوا : اسساطير الاولين : ﴿ إِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ : ﴿ إِذَا تُتَلَّىٰ عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الأَوْلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

وكذلك لم يُسلّم رسول الله في من سخريتهم واستهزائهم ، والقرآن يحكى عنهم قولهم لرسول الله : ﴿ يَسْأَيُهَا اللّٰكِ نُزِلَ عَلَيْهِ اللّٰكُرُ اللّٰكِ اللّٰكُرُ اللّٰكِ لَمَجْنُونٌ ۞ ﴿ المجر] فقولهم ﴿ نُزِلَ عَلَيْهِ اللَّكُرُ . . ( ) ﴾ [المجر] أي : القرآن وهم لا يؤمنون به سخرية واستهزاءً .

وفي سورة و المنافقون ، يقول القرآن عنهم : ﴿ هُمُ الَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللّهِ حَتَّىٰ يَنفَضُوا . . (٣) ﴾ [المنافقون] فقولهم ﴿ رَسُولِ اللّهِ . . (٣) ﴾ ليس إيماناً به ، ولكن إمّا غفلة منهم عن الكذب الذي يمارسونه ، وإما سُخْرية واستهزاءٌ كما لو كنت في مجلس ، ورايت أحدهم يدّعي العلم ويتظاهر به فتقول : اسألوا هذا العالم .

وفي آية أخرى يقول سبحانه عن استهزائهم برسول الله : ﴿ وَإِنْ

يكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيْزُلْقُونَكُ إِنَّا بِأَيْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ ١٤٤٠ ﴾

ثم يتحدث القرآن عن المقابل لهؤلاء ، فيقول :

### ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُوا وَعِمِلُوا ٱلصَّلِاحَدِ كَامَتُ لَمُمُّ جَنَّنْتُ ٱلْفِرْدَوْسِ نُزُلًا الصَّلِاحَدِ كَامَتُ لَمُمُّ

قسوله: ﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا .. ﴿ آلَكُهُ الكَهُ السَّبِقُ أَنْ قَلْنَا : إِنْ الْإِيمَانَ هُو تصحيح الينبوع الوجدائي المعقدى لتصدر الأفعال مناسبة لإيمانك بمن شرّع ، ومن هنا كان الإيمان أولاً وشرطاً لقبول العمل ، وإلا فهناك من يعمل الخير لا من منطلق إيماني بل لاعتبارات أخرى ، والنية شرّط لازم في قبول العمل .

لذلك يعاقب الله تعالى من يعمل العمل لغير الله ، يعاقب بان ينكره صاحب ويجحده ويكرهه بسببه ، بدل أن يعترف له بالجميل . ومن هنا قالوا : ( اتق شر من أحسنت إليه ) ؛ وهذا قبول صحيح لانك حين تُحسن إلى شخص تدك كبرياءه ، وتكون يدك العليا عليه ، فبإذا ما أخذ حظاً من الصياة واصبح ذا مكانة بين الناس فإن كان غير سبوى النفس فبإنه لا يحب من تفضل عليه في ينوم من الأيام وذك كبرياءه ؛ لذلك تراه يكره وجوده، ولا يحب أن ينزاه ، وربما دبر لك المكاند لتنختفي من طريقه ، وتُخلى له الساحة ؛ لانك الوحيد الذي يحرجه حضورك .

لذلك ، من عمل عملاً لغير الله اسلمه الله لمن عمل له ، فلياخذ منه الجزاء ، وإذا بالجراء يأتي على خلاف ما تنتظر ، فقد فعلت له

<sup>(</sup>۱) أَزَلَقُه : جِنفَلَه وَزَلَقَ ( تَزَلَ قَدَمَنَه ) كَانَ أَيْصَارَهُم أَدَوَاتَ إِزَلَاقَ لَتَنْدَةَ حَسَدَهُم وَحَقَدُهُم ، [ القاموس القريم ۱/۲۸۹۷ ] .

### 

ليُكرمك فإذا به يُهينك ، فعلْتَ له ليحترمك فإذا به يَحْقرك ، فعلتَ له ليُواليك فإذا به عدو لك ؛ لذلك يقولون : العمل شعاجل الجزاء ، أما العمل لغير الله فغير مضمون العواقب ، فقد يُوفى لك وقد لا يُوفى .

ثم أردف الحق - سبحانه وتعالى - الإيمان بالعمل المسالح ؛ لأن العبمل المسالح ؛ لأن العبمل المسالح لا بُدُ له أن ينطلق من الإيمان ويصدر عنه ، فيقبال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَات . . (١٠٠٠) ﴾

و عَبِلُوا الصَّالِحَاتِ .. (١٠٠٠) ﴾ [الكهنا] يعنى : عمل الشيء الصالح ، فإن كان الشيء صالحاً بنفسه فليتركه على صلاحه لا يفسده ، أو يزيده صلاحاً ، كبئر الماء الذي يشرب منه الناس ، فإمّا أن تتركه على حال صلاحه لا تُلقى فيه ما يسدُه أو يُفسده فتُخرِج الصالح عن صلاحه ، وإما أنْ تزيده صلاحاً فتُضيف إليه ما يُحسنُ من أدائه ويُزيد من كفاءته كأنْ تبنى حوله سوراً يحميه أو غطاءً يحفظه ، أو آلةً رفع تُيسرُ على الناس استعماله .

والفرد حين يعمل الصالحات تكون حصيلته من صلاح غيره أكثر من حصيلته من عمله هو ؛ لأنه فرد واحد ، ويستقيد بصلاح المجتمع كله ، ومن هنا لا ينسخى أنْ تستثقل أوامر الشارع وتكليفاته ؛ لأنه يأخذ منك ليعطيك وكيومن حياتك وقت الحاجة والعورز ، وحينما يتوفر لك هذا التكافل الاجتماعي تستقبل الحياة بنفس راضية حال اليسر ، مطمئنة حال العسر .

وساعةً أنْ يأمرك الشرع بكفالة اليتيم وأكرامه ، فإنه يُطمئنك على الولادك من بعدك ، فلا تصرن إنْ أصابك مكروه ! لأنك في مُجتمع متعاون ، سيكفل أولادك ، بل قد يكون اليتيم في ظل الإسلام وتعاليمه اسعد حظاً من حياته في رعاية أبيه ! لأنه بموت أبيه يجد

### (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)

### 00+00+00+00+00+0\··/0

المؤمنين جميعاً آباء له ، وربعا كان أبده مشغولاً عنه في حياته لا يُضيده بشيء ، بل ويصد عنه الضير حيث يقول الناس : أبوه موجود وهو يتكفّل به .

لذلك يقول أحمد شوقى (١):

لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انتهَى أَبُواهُ مِنْ هَمَّ الْحِيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلَيلا إِنَّ الْيَتِيمَ هُوَ الذِي تُلَقِّي لَهُ أُمَّا تَخَلَّتُ أَنَّ أَبًا مَشَّغُولا

وقوله تعالى: ﴿ كَانَتُ لَهُمْ جَنَاتُ الْفَرْدُوسِ نُزُلا ﴿ آ ﴾ [الكهد] الفردوس: هو أعلى الجنة ، والنُزُل : ما يُعده الإنسان لإكرام ضيفه من الإقامة ومُقومات الحياة وترفها ، والإنسان حينما يُعددُ النزل لضيفه يعده على حسب قدراته وإمكانياته وعلمه بالأشياء ، فما بالك إنْ كان المعد للنزل هو الله تبارك وتعالى ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

### خَالِدِينَ فِيهَا لَا يَبغُونَ عَنهَا حِولًا ١

وخاود النعيم في الأخرة يُميزه عن نعيم الدنيا مهما سماً ، كما أن نعيم الدنيا ياتي على قدر تمسورنا في النعيم وعلى حسب قدراتنا ، وحبتي إنْ بلغنا القمة في التنعم في الدنيا فإننا على خَرْف دائم من زواله ، فإما أنْ يتركك النعيم ، وإما أن تتركه ، وأما في الجنة فالنعمة خالدة لا مقطوعة ولا ممنوعة ، وأنت مُخلَد فيها فلن تتركك النعمة ولن تتركها .

<sup>(</sup>۱) هو : أشهر شعراه العمير الحديث ، يلقب بأمير الشعراء ، مولده ووقاته بالقاعرة ، نشأ في ظل البيت السالك بمصر ، ولد ۱۸۹۸ م ، تابع دراسة الحقوق في فرنسا ، من آثاره ، الشوقيات ، - مجنون ليلي ، ، مصرع كليوباترا ، توفي عام ۱۹۳۲ م عن ۷۵ عاماً . ( الأعلام للزركلي ۱ / ۱۳۲ ، ۱۳۷ ) .

### 01..100+00+00+00+00+0

لذلك يقبول تعالى بعدها : ﴿ لا يَنْغُونُ عَنْهَا حُولًا ۚ ١٠٠ ﴾ [الكهند] أي : لا يطلبون تحوّلهم عنها إلى غيرها ، لأنه لا يُتصبور في النعيم أعلى من ذلك .

ومعلوم أن الإنسان لديه طموحات ترفيهية ، فكلما نال خيراً تطلع الى أعلى منه ، وكلما حاز متعة ابتغى أكثر منها ، هذا في الدنيا أما في الأخرة فالأمر مختلف ، وإلا فكيف يطلب نعيماً أعلى من نعيم الجنة الذي قال الله عنه : ﴿ كُلُما رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرة رُزْقًا قَالُوا هَلْذًا الَّذِي رُزِقًا مِن قَبْلُ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَابِها ، . (3) ﴾

أى : كلما رزقهم الله ثمرة أتتهم أخرى فقالوا : لقد رُزِقْنا مثلها من قبل ، وذائرها كسابقتها ، لكنها ليست كسابقتها بل بطعم جديد مختلف ، وإن كانت نفس الثمرة ، ذلك لأن قدرة الأسباب محدودة ، أما قدرة المسبّب فليست محدودة .

والحق سبحانه وتعالى قادر على أن يُخرِج لك الفاكهة الواحدة على ألف لُون والف طُعْم ؛ لأن كمالاته تعالى لا تتناهى في قدرتها ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُعَشَابِهُا . . (3) ﴾ [البقرة] فالشر واحد متشابه ، أمّا الطعم فمختلف (أ) .

والإنسان منا ليشق طريقه في الحياة يظل يتعلم ، لياخذ شهادة مثلاً أو يتعلم مُحهنة ، ويظل في تعب ومشقة ما يقرب من خمسة وعشرين عاماً من عمره أمالاً في أن يعيش باقي حياته المظنونة مرتاحاً هانئا ، وهنب أنك ستعيش باقي حياتك في راحة ، فكم سيكون الباقي منها ؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: ليس في الدنيا مما في الجنة شيء إلا الأسماء. أورده السيوطي في « الدر المتثور » ( ٩٦/١ ) وعزاه لمسدد وهناد في الزهد وابن جرير وابن المنشر والبيهقي في البعث .

### 00+00+00+00+00+0+1-1-0

أما الراحبة الأبدية في الأخرة فيهي زمن لا نبهاية له ، ونعيم خالد لا ينتهى ، فغي أي شيء يطمع الإنسان بعد هذا كله ؟ وإلى أي شيء يطمع ؟ لذلك قال تعالى بعدها :

## ﴿ قُلِلَّهُ قُلِلَّوْكَانَ ٱلْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ ٱلْبَحْرُ قِبْلَ أَن الْبَحْرُ قِبْلَ أَن الْفَادَ كَلَمْنَ ثُرَبِي وَلَوْجِنْنَا بِمِثْلِهِ مِمَدَدًا ﴿ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الل

لأن قدرته تعالى لا حدود لها ، وما دامت قدرته لا حدود لها فالمقدورات أيضاً لا حدود لها ؛ لذلك لو كان البحر مداداً اى : حبراً يكتب به كلمات الله التى هى ( كُنْ ) التى تبرز المقدورات ما كان كانيا لكلمات الله ﴿ وَلَوْ جَنْنَا بِمِثْلُهُ مُدُدًا ( ) في [الكهف] اى : بمثل البحر .

ونحن نقول مثلاً عن السلعة الجيدة : لا يستطيع المصنع أنْ يُخرج أحسن من هذه ، أما صنعة الله فلا تقف عند حد ! لأن المصنع يعالَج الأشياء ، أما الحق ـ تبارك وتعالى ـ فيصنعها بكلمة كُنْ ؛ لذلك نجد في أرقى فنادق الدنيا أقصى ما توصلُ إليه العلم في خدمة البشر أنْ تضغط على زرَّ معين ، فيُخرج لك ما تريد من طعام أو شراب .

وهذه الأشياء بلا شكُ مُعدَّة ومُجهزة مُسْبقاً ، فقط يتم استدعارُها بالضغط على زر خاص بكل نوع ، لكن هل يوجد نعيم في الدنيا يحضر لك ما تريد بمجرد أن يخطر على بالك ؟ إذن : فنعيم الدنيا له حدود ينتهى عندها .

لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ حَتَىٰ إِذَا أَخُذَتِ الأَرْضُ زُخُرُفَهَا وَازْيَّنَتْ وَظَنَّ أَهْلُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنَاهَا حَصِيدًا كَأَن لَمْ تَغْنَ بِالأَمْسِ كَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ اللَّهَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٠) ﴾ الآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (٢٠) ﴾

#### 01.1100+00+00+00+00+0

وكان الحق سبحانه يقول لنا: لقد استنفدتم وسائلكم في الدنيا، وبلغتم أقصى ما يمكن من متعها وزينتها، فتعالوا إلى ما أعددتُه أنا لكم، اتركوا ما كنتم فيه من أسباب الله، وتعالوا عيشوا بالله، كنتم في عالم الأسباب فتعالوا إلى المسبّب.

وإنْ كان الحق سبحانه قد تكلم في هذه الآية عن المداد الذي تُكتب به كلمات الله ، فقد تكلم عن الاقلام التي يكتب بها في آية اخرى اكثر تفصيلاً لهذه المسالة ، فقال تعالى : ﴿ وَلَوْ أَنَّمَا فِي الْأَرْضِ مِن شَجَرَة أَقْلام وَالْبَحْرُ يَمَدُهُ مِنْ بَعْدَة سَبْعَةُ أَبْحَرِ مَّا نَفِدَتُ كُلْمَاتُ الله . . (٣٧) ﴾

ونقف هذا عند دقّة البيان القرآني ، فلو تصورنا ما في الأرض من شجر أقلام ، مع ما يتميز به الشجر من تجدد مستمر ، وتكرر دائم يجعل من الاشجار ثروة لا حصر لها ولا تنتهى ، وتصورنا ماء البحر مداداً يُكتب به إلا أنّ ماء البحر منذ خلقه الله تعالى محدود وثابت لا يزيد ولا ينقص .

لذلك لما كان الشجر يتجدّد ويتكرّر ، والبحر ماؤه ثابت لا يزيد . قال سيحانه : ﴿ وَالْبَحْرُ يَمُدُهُ مِن بَعْدهِ سَبْعَةُ أَبْحُر . . (٣٧) ﴾ [المان] ليتناسب تزايد الماء مع تزايد الشجر ، والمراد سبعة أمثاله ، واختار هذا العدد بالذات ؛ لأنه مُنتَهى العدد عند العرب .

وقد أرضح لنا العلم دورة الماء في الطبيعة ، ومنها نعلم أن كمية الماء في الأرض ثابتة لا تزيد ؛ لأن ما يتم استهالاكه من الماء يتبخّر ويعود من جديد فالإنسان مثالاً لو شرب طيلة عمره مائة طن من الماء ، فاحسب ما يخرج منه من بول وعرق وفضالات في عملية الإخراج تجدها نفس الكمية التي شربها ، وقد تبخرت وأخذت دورتها من جديد ؛ لذلك يقولون : رُبُ شربة ماء شربها من آدم الملايين .

### CLICAL TOPA

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بِشَرِّعِنْ لَكُوْ بُوحَىٰ إِلَى أَنَمَا إِلَهُ كُمْ إِلَهُ وَرَحِدٌ فَلَيْعُمَ لَ عَمَا لَا عَمَا لَا كُمْ اللَّهُ وَرَحِدٌ فَلَيْعُمَ لَ عَمَا لَا عَمَا لَا كُمْ اللَّهُ وَلَا يُشْرِكَ فَنَاكُانَ يَرْجُوا لِقَالَةً رَبِيعِ فَلْيَعْمَلُ عَمَا لَا عَمَا لَا عَمَا لَا يَشْرِكَ فَي اللَّهُ عَمَا لَا عَمَا لَا عَمَا لَا عَمَا لَا يَشْرِكُ فَي اللَّهُ عَمَا لَا عَمَا اللَّهُ عَمَا لَا عَمَا وَكُلَّ يُشْرِكَ اللَّهُ عَمَا لَا عَمَا كُولًا عَمَا لَا عَمَا لَا عَمَا لَا عَمَا لَا عَمَا عَمَا لَا عَمِي عَلَا عَمَا لَا عَمِي عَلَا عَمَا لَا عَمَا عَمِي عَلَا عَمَا عَا عَمَا عَمَا عَمُوا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عِلَا عَمَا عَمِي عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمْ عَمِي عَلَا عَمَا عُمَا عَمَا عَمَا عَمْ عَمْ عِلَا عَمِا عِمْ عَمْ عَلَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمْ عَمْ عَمْ عَمْ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمْ عَمْ عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمَا عَمْ عَمَا عَمْ عَمْ عَمَا عَمْ عَمَا عَمِي عَمَا عَمْ عَمَا

( قُلُ ) أي : يا محمد ، وهذا كلام جديد ﴿ قُلُ إِنَّمَا أَنَا بَشْرٌ مُثْلُكُم .. ( الكهف على العنى : خُدُونى أسوة ، فانا لست ملك إنما أنا بشر أنا بشر مثلكم ، وحملت نفسى على المنهج الذي أطالبكم به ، فانا لا أمركم بشيء وأنا عنه بنجوري ، بل بالعكس كان الله أقل الناس حَظًا من مُتّع الحياة وزينتها .

فكان في المؤمنين به الأغنياء الذين يتمتعون باطايب الطعام ، ويرتدون أغلى الشياب في حين كان الله يعر عليه الشهر والشهران دون أنْ يُوقد في بيته نار لطعام (۱) ، وكان يرتدى المرقع من الثياب ، كما أن أولاده لا يرثونه ، كما يرث باقى الناس ، ولا تحل لهم الزكاة كغيرهم ، فحرموا من حَقَّ تمتع به الآخرون .

لذلك كان ﷺ أدنى الأسوات أى : أقل الموجودين في مُتع الحياة وزُخْرفها ، وهذا يلفتنا إلى أن الرسالة لم تُجْرِ لمحمد نفعاً دنيوياً ، ولم تُميَّزه عن غيره في زُهْرة الدنيا الفانية ، إنما مَيَّزتُه في القيم والفضائل .

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رضى الله عنها أنها كانت تقول : كان يمر بنا هلال وهلال وما يوقد في منزل رسول الله ﷺ نار . قلت : أيّ خالة ، على أي شيء كنتم تعيشون ؟ قبالت : على الاسبودين : التمر والماء ، أخرجه البخاري في صحيحه ( ١٥٩٧/٥ ــ قبتح ) على الاسبودين : التمر وكنا مسلم في صحيحه ( جد ٤ ـ الزهد / ٢٨) .

### 01-1700+00+00+00+00+0

ومن هنا كان ﷺ يقلول : « يرد على ً يعنى من الأعلى ـ فاقلول : أنا لست مثلكم ، ويؤخذ منى فاقلول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

ثم يقول تعالى : ﴿ أَنَّمَا إِلْسَهُكُمُ إِلَسَهُ وَاحِدٌ . . (11) ﴾ [الكهذا] انما : اداة قَصْر ﴿ إِلْسَهُكُمْ إِلَنهُ وَاحِدٌ . (12) ﴾ [الكهذا] اى : لا إله غيره ، وهذه قمَّة المسائل ، فلا تلتفتوا إلى إله غيره ، ومن أعظم نعم الله على الإنسان أنْ يكرن له إله واحد ، وقد ضرب لنا المق سبهاته مثلاً ليوضح لنا هذه المسألة فقال تعالى :

﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَّجُلاً فِيهِ شُرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ وَرَجُلاً سَلَمًا لِرَجُلِ هَلْ لِيَانِ مَثَلاً .. ( عَنَ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَّ اللَّهُ عَلَّ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَلَّا عَلَّهُ عَ

فلا يستوى عبد مملوك لعدة أسياد يتجاذبونه ؛ لأنهم متشاكسون مختلفون يَحَارُ فيما بينهم ، إنْ أرضى هذا سخط ذاك ، هل يستوى وعبد مملوك لسيد واحد ؟ إذن : فعما يُحمد الله عليه أنه إله واحد ..

﴿ فَمَن كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِهِ .. ( ( ( الكهف الناس يعملون الخير لغايات رسمها الله لهم في الجزاء ، ومن هذه الغايات الجنة وتعيمها ، لكن هذه الآية تُوضَع لنا غاية أسمى من الجنة وتعيمها ، هي لقاء الله تعالى والنظر إلى وجهه الكريم ، فقوله تعالى : ﴿ يَرْجُو لِقَاءَ رَبّهِ .. ( ( الكهف عنواك وتعالى . )

قَمَـنُ اراد لقاء ربه لا مُـجرُّد جِزائه في الآخرة ﴿ فَلْيَعْمَلُ عَمَلاً صَالِحًا .. (١٠٠٠ ﴾ [الكهد] فهذه هي الوسيلة إلى لقاء الله ؛ لأن العمل

الصالح دليل على أنك احترمت أمر الأمر بالعمل ، ووثقت من حكمته ومن حبّه لك فارتاحت نفسك في ظلّ طاعته ، فإذا بك إذا أويت إلى فراشك تستعرض شريط أعمالك ، فلا تجد إلا خيراً تسعد به نفسك ، وينشرح له صحدرك ، ولا تتوجّس شراً من أحد ، ولا تخاف عاتبة أمر لا تُحمد عقباه ، فمن الذي أنعم عليك بكل هذه النعم ووفّقك لها ؟

ثم: ﴿ وَلا يُشْرِكُ بِعِبَادَةِ رَبِهِ أَحَدًا ﴿ ١٠ ﴾ [الكهف] وسبق أن قُلْنا: إن الجنة أحد، فلا تشرك بعبادة الله شيئا، ولو كنان هذا الشيء هو الجنة ، فعليك أنْ تسمو بغناياتك ، لا إلى الجنة بل إلى لقناء ربها وخالقها والمنعم بها عليك .

وقد ضربنا لذلك مثلاً بالرجل الذي أعد وليمة عظيمة فيها أطايب الطعام والشراب، ودعا إليها أصبابه فلما دخلوا شغلهم الطعام إلا واحداً لم يهتم بالطعام والشراب، وسال عن صاحب الوليمة ليسلم عليه ويأنس به .

وما أصدق ما قالته رابعة العدوية :

كُلُّهُم يَعبِدُونَ مِن خَسَوْف بَان ويروْنَ النَّجِاةَ حَظَّا جَزِيلاً أَوْ بِأَنْ يسكنُوا الْجِنَان فيحظُوْا بقصُور ويشُربُوا سلُسَبِيلا ليسس لِي بالجِنَانِ والنَّارِ حظَّ انَا لا ابتَسفِي بحُسبِي بَدِيلا

وهذا يشرح لنا الحديث القدسى : « لو لم أخلق جنة وناراً ، أما كنتُ أَهْلاً لأنْ أَعْبَد ؟ » .

فلا ينبغى للعبد أن يكون تفعياً حتى في العبادة ، والحق سبحانه وتعالى أهل بذاته لأن يُعبد ، لا خوفا من ناره ، ولا طمعاً في جنته ، فاللهم ارزقنا هذه المنزلة ، واجعلنا برحمتك من أهلها .



### 01.1/0010010010010010010

### (1)



### الله كالمناق الله

هذه خمسة حروف مقطعة ، تُنطق باسم الحرف لا بمسماه ، لأن الحرف له اسم وله مسمى ، فمثلاً كلمة (كتب) مسماها (كتب) ، أما بالاسم فهى كاف ، تاء ، باء . فالاسم هو العلم الذي وُضِع للدلالة على هذا اللفظ .

وفى القرآن الكريم سور كثيرة ابتدئت بحروف مقطعة تنطق باسم الحرف لا مسماه ، وهذه الحروف قد تكون حرفا واحدا مثل : ن ، ص ، ق ، وقد تكون حرفين مثل : طه ، طس ، وقد تكون ثلاثة احرف مثل : الم ، طسم ، وقد تأتي اربعة احرف مثل : المر ، وقد تأتي يخمسة احرف مثل : كهيعص ، حمصق ،

<sup>(</sup>۱) سبورة صريم هي السورة (۱۹) في ترتيب المصمحف الشريف ! وهي سبورة مكية ، عدد آياتها ۹۸ آية . وهي السبورة الثالثة والأربحون في ترتيب النزول ، وقد نزلت بعد سورة فاطر وقبل سورة عله . قاله ابن الضريس في فيضائل القرآن ، نقله السيبوطي في الإتقان في طوم القرآن ( ۲۷/۱ ) . ومبورة مريم نقع كلها في الجزء العدادس عشر من القرآن .

لذلك نقول: لا بدُّ في تعلَّم القرآن من السماع ، وإلاَّ فكيف تُفرُّق بين الم في أول البقرة فتنطقها مُقطَّعة وبين ﴿ أَلَمُ نَشُرَحُ لَكَ صَدْرَكَ اللهِ فَي أُولَ البقرة فتنطقها موصولة ؟ وصدق الله تعالى حين قال: ﴿ فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ( ) ﴾ [القيامة]

ونلاحظ في هذه الحروف أنه يُنطِق بالمسمّى المتعلم وغير المتعلم وغير المتعلم، أما الاسم فلا ينطق به ولا يعرفه إلا المتعلم الذي عرف حروف الهجاء. فإذا كان الرسول ﷺ أمياً لم يجلس إلى معلم، وهذا بشهادة أعدائه، فمن الذي علمه هذه الحروف ؟

إذن : فإذا رأيت هذه الصروف المقطعة فاعلم أن الحق سبحانه وتعالى نطق بها بأسماء الحروف ، ونحن نتكلم بمسميات الحروف لا بأسمائها .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ ذِكْرُرُ مُتِ رَبِّكَ عَبْدُ مُرْزَكَرِيًّا ﴾

الذكر : له معان متعددة ، فالذكر هو الإخبار بشيء ابتداء ، والحديث عن شيء لم يكُنُ لك به سابق معرفة ، ومنه التذكير بشيء عرفته أولا ، ونريد أن نُذكرك به ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ( ) ﴾

ويُطلَق الذكر على القرآن : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُلُنَا الذِّكُرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ . ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُلُنَا الذِّكُر ، وأصدق الأخبار والأحداث . كما يُطلق الذكر على كل كتباب سابق من عند الله ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُتُمْ لا تَعْلَمُونَ ﴿ \* النَّحَلَ } النَّحَلَ ]

### 01.1100+00+00+00+00+0

والذكر هو الصبيت والرَّفْعة والشرف ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِنَّهُ لَذَكُرٌ لِنَكَ وَلَقُومُكَ ، ﴿ فَكَ ﴾ [الزخرف] وقوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ . ﴿ ﴿ ﴾ [الانبياء] أي : فيه صبيتكم وشرفكم ، ومن ذلك قولنا : فلان له ذكر في قومه .

ومن الذكر ذكر الإنسان لربه بالطاعة والعبادة ، وذكر الله لعبده بالمعثوبة والجراء والرحمة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي المعثوبة والجراء والرحمة ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ . . (١٤٠٠) ﴾

فقوله تعالى : ﴿ فَكُرُ رَحْمَتِ رَبِكَ .. ① ﴾ [مريم] اى : هذا يا محمد خبر زكريا وقصتُه ورحمة الله به .

والرحمة : هي تجليّات الراحم على المرحوم بما يُديم له صلاحه لمسهمته ، إذن : فكلٌ راحم ولو من البشر ، وكلُ مرحوم ولو من البشر ، ماذا يصنع ؟ يعطى غيره شيئًا من النصائح تُعينه على أداء مهمته على أكمل وجه ، فيما بالك إنْ كانت الرحمة من الخالق الذي خلق الخلق ؟ وما بالك إذا كانت رحمة الله لخير خلّقه محمد ؟

إنها رحمة عامة ورحمة شاملة ؛ لأنه في اشرف الأنبياء واكرمهم وخاتمهم ، فلا وَحْيَ ولا رسالة من بعده ، ولا إكمال . إذن : فهو اشرف الرسل الذين هم أشرف الخلّق ، ورحمة كل نبى تأخذ حظها من الحق سبحانه بمقدار مهمته ، ومهمة محمد أكرم المهمات .

وكلمة (رَحْمَة ) هنا مصدر يؤدى معنى فعله ، فالمصدر مثل الفعل يحتاج إلى فاعل ومفعول ، كما نقول : آلمنى فسرّب الرجل ولده ، فمعنى : ﴿ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكَرِيًّا ۞ [ميم] أي : رحم ربّك عبده ركريا .

لذلك قال تعالى: ﴿ رَحْمَت رَبِّكُ .. ① ﴾ [مريم] لأنها أعلى أنواع الرحمة ، وإنْ كان هنا يذكر رحمته تعالى بعبده زكريا ، فقد خاطب محمدا ﷺ بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ رَحْمَةُ لَلْعَالَمِينَ (١٤٧٠) ﴾ [الأنبياء] فرحمة الله تعالى بمحمد ليست رحمة خاصة به ، بل هى رحمة عامة لجميع العالمين ، وهذه منزلة كبيرة عالية .

فالمراد من ﴿ ذَكُرُ رَحْمَتِ رَبِّكَ عَبْدَهُ زَكْرِيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم] يعنى هذا الذي يُتلَى عليك الآن يا محمد هو ذكر وحديث وخبر رحمة ربك التي هي أجلُّ الرحمات بعبده زكريا ، وسبق أن أوضحنا أن العبودية للخلُق مهانة ومذلَّة ، وهي كلمة بشعة لا تُقبل ، أما العبودية شه تعالى فهي عيزٌ وشرف ، بل مُنتَهى العزّ والشرف والكرامة ، وعللنا لذلك بأن العبودية التي تسوء وتُحزن هي عبودية العبد لسيد ياخذ خيره ، أما العبودية شه تعالى فياخذ ألعبد خير سيده .

لكن ، ما نوع الرحمة التي تجلى الله تعالى بها حين أخبير رسوله ﷺ بخبر عبده زكريا ؟

قالوا: لأنها رحمة تتعلق بطلاقة القدرة في الكون ، وطلاقة القدرة في الكون ، وطلاقة القدرة في الأسباباً ، ثم قال القدرة في أن الله تبارك وتعالى خلق للمسبباب: أنت لست فاعلة بذاتك ، ولكن بإرادتي وقدرتي ، فإذا أردتُك ألا تفعلى أبطلت عملك ، وإذا كنت لا تنهضين بالخير وحدك فأنا أجعلك تنهضين به .

ومن ذلك ما حدث فى قصة خليل الله إبراهيم حين القاه الكفار في النار ، ولم يكن حظ الله بإطفاء النار عن إبراهيم ، أو بجعل النار يردا وسلاماً على إبراهيم أن يُنجى إبراهيم ؛ لأنه كان من الممكن الأ يُمكّن خصوم إبراهيم عليه السلام من القبض عليه ، أو أن يُنزل مطراً

#### 01:1100:00:00:00:00:00:0

يُطفى، ما أوقدوه من نار ، لكن ليست نكاية القوم في هذا ، فلو أفلت إبراهيم من قبضتهم ، أو نزل المطر فأطفأ النار لقالوا : لو كُتًا تمكنًا منه لفعلنا به كذا وكذا ، ولو لم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا .

إذن : شاءت إرادة الله أنْ تكيد هؤلاء ، وأن تُظهر لهم طلاقة القدرة الإلهية فتُمكّنهم من إبراهيم حتى يلقوه في النار فعالاً ، ثم ياتي الأمر الأعلى من الخالق سبحانه للنار أن تتعطل فيها خاصية الإحراق : ﴿ قُلْنَا يَنْ الرُّونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ( ثَنَا ) ﴾ [الانبياء]

وكذلك في قصة رحمة الله لعبده زكريا تعطينا دليلاً على طلاقة القدرة في مسألة الخلّق ، وليلفتنا إلى أن الخالق سبحانه جعل للكرن أسباباً ، فمَنْ أخذ بالأسباب يصل إلى المسبّب ، ولكن إياكم أنْ تُفتَنوا في الأسباب ؛ لأن الخالق سبحانه قد يعطيكم بالأسباب ، وقد يُلغيها نهائياً وياتي بالمسبّبات دون أسباب .

وقد تجلّت طلاقة القدرة في قصمة بده المخلّق، فنحن نعلم أن جمهرة الناس وتكاثرهم يتم عن طريق التزاوج بين رجل وامرأة ، إلا أن طلاقة القدرة لا تتوقف عند هذه الأسباب ، والخالق سبحانه يُدير خلقه على كُلُ أوجه الخلّق ، فياتي آدم دون ذكر أو أنثى ، ويخلق حواء من ذكر دون أنثى ، ويخلق عيسى من أنثى بدون ذكر .

فالقدرة الإلهية \_ إذن \_ غير مُقيَّدة بالأسباب ، وتظل طلاقة القدرة هذه في الخلُق إلى أنَّ تقوم الساعة ، فنرى الرجل والمرأة زوجين ، لكن لا يتم بينهما الإنجاب وتتعطل فيهما الأسباب حتى لا نعتمد على الأسباب وننسى المسبَّب سبحانه ، فهو القائل :

﴿ لِلَّهِ مُلْكُ السُّمَسُواتِ وَالْأَرْضِ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ يَهَبُ لِمَن يَشَاءُ إِنَّاثًا

وَيَهَبُ لَمُن يَشَاءُ الذُّكُورَ ۞ أَوْ يُزُوجُهُمْ ذُكُرَانًا وَإِنَاتًا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَلِيمً قَديرٌ ۞ ﴾

وطلاقة القدرة في قصة زكريا عليه السلام تتجلى في أن الله تعالى : ﴿ ذِكُرُ تَعَالَى : ﴿ ذِكُرُ تُعَالَى اللهُ عَلَمُ عَلَمُ وَكُرُ عَلَمُ اللهُ عَلَمُ وَكُرُ عَلَمُ اللهُ اللهُ عَلَمُ وَكُرُيًّا (؟) ﴾ [مريم]

أي : رحمه الله ، لكن متى كانت هذه الرحمة ؟

يقول الحق تبارك وتعالى :

### ﴿ إِذْ فَادَعِ رَبَّهُ وَلِدَاءً خَفِيتًا ﴿ إِنَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّالِ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّل

أى : في ألوقت الذي نادى فيه ربه نداء خفياً .

والنداء لون من الوان الأساليب الكلامية ، والبلاغيون يقسمون الكلام إلى : خبر ، وهو أن تخبر عن شيء بكلام يحتمل الصدق أو الكذب . وإنشاء ، وهو أن تطلب بكلامك شيستا ، والإنشاء قول لا يحتمل الصدق أو الكذب .

والنداء من الإنشاء ؛ لأنك تريد أن تنشىء شيئاً من عندك ، فلو قُلْت : يا مصعد فانت تريد أن تنشىء إقبالاً عليك ، فالنداء ـ إذن ـ طلب الإقبال عليك ، لكن هل يصبح أن يكون النداء مع الله تعالى بهذا المعنى ؟ إنك لا تنادى إلا البعيد عنك الذي تريد أن تستدنيه منك .

فكيف تنادى ربك - تبارك وتعالى - وهو أقرب إليك من حبل الوريد ؟ وكيف تناديه سبحانه وهو يسمعك حتى قبل أن تتكلم ؟ فإذا كان إقباله عليك موجوداً في كل وقت ، فما الغرض من النداء هنا ؟ نقول : الغرض من النداء : الدعاء .

#### 01.1100+00+00+00+00+0

ووصنف النداء هنا بأنه : ﴿ نداء خَفَيا (؟) ﴾ [سيم الأنه ليس كنداء الخلق للخلق ، يحتاج إلى رقع الصوت حتى يسمع ، إنه نداء لله تبارك وتعالى ما المذي يستوى عنده السر والجهر ، وهو القائل ﴿ وأسروا فونكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور (١٠٠) ﴾ [الملك] ومن ادب الدعاء أن ندعوه سيحانه كما امرنا ﴿ الأعوا ربكم تضرعا وخُفَية . . (١٤٥) ﴾

وهو سبحانه ﴿ يَعْلَمُ السّرَ وأَخْفَى (٧) ﴾ [طه] أي : وما هو أخْفي من السر ؛ لأنه سبحانه قبل أن يكون سراً ، علم أنه سبكون سراً .

لذلك ، جعل الحق سبحانه احسن الدعاء الدعاء الخفى ؛ لأن الإنسان قد يدعو ربه بشيء ، إنْ سمعه غيره ربها استنقصه ، فجعل الدعاء خفياً بين العبد وربه حتى لا بُفتضح أمره عند انناس .

أما الحق سبجانه فهو ستّار يحب الستر حتى على العناصين ، وكذلك ليدعو العبد ربّه بمنا يستحى أنّ يذكره أمام الناس ، وليكون طليقاً في الدعناء فيدعو ربه بما شناء أن لأنه ربّه ووليه الذي يفزع إليه . وإنّ كان الناس سيحزنون ويتضجرون إن سالتهم أدنى شيء ، فإن الله يفرح بك إن سألته ،

لكن لماذا أخفى زكريا دعاءه ؟

دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ، ولكن كيف يتحقق له هذا المطلب وقد بلغ من الكبر عنيا وامرأته عاقر ؟ فكأن الأسباب الموجودة جميعها مُعطَّلة عنده ؛ لذلك توجه إلى الله بالدعاء : يا رب لا ملجأ لى إلا أنت ، فاتت وحدك القادر على خَرْق الناموس والقانون ، وهذا مطلب من ذكريا جاء في غير وقته .

<sup>(</sup>١) أي : بما يخطر في القلوب . قاله ابن كثير في تفسيره ( ٢٩٧/٤ ) .

### E 200 100 A

### 0040000000000001110

أضفاه أيضاً ؛ لأنه طلب الولد في رجود أبناء عمومته الذين سيحملون منهجه من يعده ، إلا أنه لم يأتمنهم على منهج الله ؛ لأن ظاهر حركتهم في الحياة غير متسقة مع المنهج ، فكيف يأمنهم على منهج الله وهم غير مؤتمنين على أنفسهم ؟ فإذا دعا زكريا ربه أن يرزقه الولد ليرث النبوة من بعده ، فسوف يغضب هؤلاء من دعاء زكريا ويعادونه ؛ لذلك جاء دعاؤه خفياً يُسرُه بينه وبين ربه تعالى .

سؤال آخر تنبغى الإجابة عليه هنا : لماذا يطلب زكريا الولد فى هذه السن المتأخرة ، وبعد أن بلغ من الكبر عنيا ، وأصبحت امرأته عاقراً ؟

لقد أوضع زكريا عليه السلام العلة في ذلك في الآيات القادمة فقال : ﴿ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْقُوبَ . . ( عَنَا )

إذن : فالعلّة في طلب الولد دينية مَحَضَة ، لا يطلبه لمغنّم دنيوى ، إنما شُغفه بالولد لأنه لم يأمن القوم من بعده على منهج الله وحمايته من الإفساد .

لذلك قوله: (يرثني) هنا لا يفهم منه ميراث المال كما يتصوره البعض ؛ لأن الأنبياء لا يورثون ، كما قال النبي ﷺ: « نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركتاه صدقة »(۱) وبذلك يخرج النبي من الدنيا دون أن ينتفع أحد من أقاربه بعاله حتى الفقراء منهم .

فالمسالة مع الانبياء خالصة كلها لوجه الله تعالى ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَيَرِثُ مِنْ آلِ يَعْفُوبَ . . ( ) ﴿ [مريم] أي : النبوة التي

<sup>(</sup>۱) حدیث منتفق علیه . آخرجه مسلم فی صحیحه ( ۱۷۰۸ ) ، والبخاری فی صحیحه ( ۲۰۹۳ ) بنصوه عن عائشة رضی الله عنها . ولفظ مسلم : إن آزواج النبی ﷺ حین توفی ﷺ آردن آن بیعش عثمان بن عفان إلی آبی بکر ، فیسالته صیراتهن من النبی ﷺ قالت عائشة نهن : آلیس قد قال رسول الف ﷺ ، لا نورث ما ترکنا فهو صدقة .

### 01.1:00+00+00+00+00+0

تناقلوها . فلا يستقيم هنا أبداً أن نفهم الميراث على أنه ميراث المال أو متاع الدنيا الفاني .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَوَرِثُ سُلَيْمَانُ دَاوُدُ .. (13) ﴾ [النمل] ففى أيُّ شيء ورثه ؟ أورثه في تركته ؟ إنن : فما موقف إخوته الباقين ؟ لابد أنه ورثه في النبوة والملك ، فالمسالة بعيدة كل البعد عن الميراث المادي (١) .

ثم يقول الحق سبحانه أن زكريا عليه السلام قال:

وَلَمْ أَحِثُنُ الْعَظْمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبُ الْمُعْلَمُ مِنِي وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبُ ا وَلَمْ أَحِثُنُ مِدُعَا مِكَ رَبِّ شَقِيًا ()

هذا هو النداء ، أو الدعاء الذي دعا به زكريا عليه السلام : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مَنِّي . ① ﴾ [مريم] ويرد في الدعاء أن نقول : يارب أو نقول : يا الله ، فقال زكريا (رب) أي : يا رب ؛ لأنه يدعو بأمر يتعلق بعطاء الربوبية الذي يشمل المؤمن والكافر ، إنه يطلب الولد ، وهذا أمر يتعلق ببنية الحياة وصلاحها للإنجاب ، وهذه من عطاء الرب سبحانه وتعالى ، وإن كانت العلة في طلب الولد إلهية ، وهي أن يحمل المنهج من بعد أبيه .

فكان زكريا عليه السلام دعا ربه : يا ربّ يا مَنْ تعطى مَنْ آمن بك ، وتعطى مَنْ كغر ، يا مَنْ عصى ، حاشاك أن تمنع عطاءك عمّن أطاعك ويدعو الناس إلى طاعتك .

<sup>(</sup>۱) قبال القرطبي في تفسيره (٢٥٢/٦): « للعلماء فيه ثلاثة أجوبة : قبيل : هي وراثة نبوة - وقبيل : هي وراثة نبوة فمحال ، لان النبوة لا تورث ، ورراثة العلم والحكمة مذهب حسن » ، وقال ابن كثير في تفسيره ( ١١١/٣ ) : « اختار ابن جرير في تاسسيره قبول أبي صبالح : برث مبالي ويرث من آل يعقوب النبوة » بتصرف .

أما الدعاء بالله ففي أمور العبادة والتكليف.

ثم يُقدُم زكريا عليه السلام حيثيات هذا المطلب: ﴿ رَبِّ إِنَّى وَهَن الْعَظْمُ مَنَّى .. ② ﴾ [مريم] والوّهَن هو النصعف، وقسال: ﴿ وَهَن الْعَظْمُ .. ② ﴾ [مريم] لأن لكل شيء قواما في الصلابة والقوة ، فمثلاً العاء له قسوام معسروف والدّهن له قوام ، واللحم له قسوام ، والعصب والعظم وكل عناصر تكوين الإنسان ، والعَظْم هو أقوى هذه الأشياء ، والعظم في بناء الجسم البشرى مثل ( الشاسيه ) في لغة العصر الصديث ، وعلى العظم يبنى جسم الإنسان من لحم ودم وعصب ، فإذا أصاب العظام هو هوى اقوى العناصر في ضعف ووهن فغيرها من باب أولى .

لذلك ، فإن الرجل العربى حينما شكا الجدب والقحط ماذا قال ؟ قال : مرّت بنا سنون صعبة : فسنة أذابت الشحم ـ أى : بعد الجوع وعدم الطعام ـ وسنة أذهبت اللحم ـ أى : بعد أن أنهت الشحم ـ وسنة محّت العظم .

فكأن العَظُم هو آخر مخزن من مخازن القوت في جسم الإنسان ساعة أن ينقطع عنه الطعام والشراب . والعظم في هذه الصالة يُوجُّه غذاءه للمغ خاصة ؛ لأنه ما دام في المخ بقية قبول حياة فما حدث للجسم من تلف قابل للإصلاح والعودة إلى طبيعته ، إذن : فسلامة الإنسان مرتبطة بسلامة المخ .

لذلك نجد الأطباء فى الحالات الحرجة يُركُّرُون اهتمامهم على سلامة المخ ، ويرتبون عليه حياة الإنسان أو موته ، حتى إن توقف القلب فيمكنهم بالتدليك إعادته إلى حالته الطبيعية ، أما إنْ توقف المخ فهذا يعنى الموت .

### O1.1VOO+00+00+00+00+00+0

فكأن نبى الله زكريا - عليه السلام - يقبول : يارب ضعف عظمى ، ولم يُعُدُّ لدي إلا المصدر الأخير لاستبقاء الحياة .

ولما كان العظم شيئا باطنا مدفونا تحت الجلد ، فهو حيثية باطنة ، فأراد زكريا عليه السلام أنْ يأتي بحيثية أخرى ظاهرة بينة ، فأتى بامر واضع : ﴿واشْعَلَ الرّأْسُ شَيّاً .. ( ) ﴾ [مريم] فشبه انتشار الشيب في رأسه باشتعال الناز ، فالشعر الأبيض الذي يعلوه واضع كالنار .

والمتأمل في هذا التشبيه يجد أن النار أيضاً تتغذى على الحطب وتقلل مشتعلة لها لهب يعلن طالما في الحطب الحيوية النباتية التي تمد النار ، فإذا ما انتهت هذه الحيوية النباتية في الحطب اخذت النار في التضاؤل ، حتى تصير جُذُوة لا لَهب لها ثم تنطفىء .

واشتعال الرأس بالشيب أيضاً دليل على ضعف الجسم ورهن قُوته ؛ لأن الشعر يكتسب لبونه من مادة مُلوّنة سوداه أو حمراء أو معفدا عنواه توجد في بُصيئلة الشعرة ، وتُعد الشعرة بهذا اللون ، وضعف الجسم يُضعف هذه العادة تدريجيا ، حتى تختفي ، وبالتالي تخرج الشعرة بيضاء ، والبياض ليس لونا ، إنما البياض عدم اللون نتيجة ضعف الجسم وضعف الغدد التي تقرز هذا اللون .

لذلك ، نجد المترفين الذين يعنون كثيراً بشعرهم ويضعُون عليه المواد المختلفة اول ما يظهر الشيب عندهم تبيض سوالفهم ؛ لأن السوالف عادة بعد أن يُهذّبها الحلاق تأخذ أكبر قدر من المواد الكاوية التى تؤثر على بصيلات الشعر وعلى هذه المادة الملونة ، والشعرة مثل الأنبوبة يسلمل توصيل هذه الملواد منها خاصة بعد الصلاقة مباشرة وما تزال الشعرة مفتوحة .

### 00+00+00+00+00+0+1/1/0.

ثم يقول : ﴿ وَلَمْ أَكُنْ بِلْعَائِكُ رَبِ شَقِياً ٤ ﴾ [مريم] أي : لم أكنْ فيما مضى بسبب دعائى لك شقياً ؛ لأنى مستجاب الدعوة عندك ، فكما أكرمتنى سابقاً بالإجابة فلم أكن شقياً بدعائك ، بل كنت سعيداً بالإجابة ، فلا تُخلف عادتك معى هذه المرة ، واجعلنى سعيداً بان تُجيبنى ، خاصة وان طلبى منك طاعة لك ، فأنا لا أريد أنْ أخرج من الدنيا إلا وإنا مطمئن على من يحمل المنهج ، ويقوم بهذه المهمة من بعدى .

وأنت قد تدعو الله لأمر تحبه ، فإذا لم يأت ما تصبه ولم تجب حزنت وكأنك شقيت بدعائك ، وقد يكون شقاء كذب ؛ لأنك لا تدرى الحكمة من المنع وعدم الإجابة ، لا تدرى أن الله تعالى يتحكم في تصرفاتك .

وربما دعون بأمر تراه الخير من وجهة نظرك وفي علم الله أنه لا خُعيْر لك فيه ، فعنعه عنك وعدل لك ما أخطأت فيه من تقدير الخير ، فأعطاك ربك من حيث ترى أنه منعك ، وأحسن إليك من حيث ترى أنه حرمك ، لأنك طلبت الخير من حيث تعلم أنت أنه خير ومنع الله من حيث يعلم أن الخير ليس في ذلك .

ثم يذكر زكريا عليه السلام عِلَّة أخرى هي علة العِلَل ولُبِّ هذه المسألة ، فيقول :

## ﴿ وَإِنِي خِفْتُ ٱلْمَوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ الْمُوَالِيَ مِن وَرَآءِى وَكَانَتِ الْمُرَاقِي عَاقِدًا فَهَبْ لِي مِن لَّدُنكَ وَلِيَّا فَ الْمُنْ

( الموالي ) من الولاء ، وهم أقاربه من أبناء عمومته ، فهم الجيل الثاني الذي سياتي بعده ، ويضاف أنْ يصملوا المنهج ودين الله من

#### 10000

#### 01.1100+00+00+00+00+0

بعده ؛ لأنه رأى من سلوكياتهم في الصياة عدم أهليتهم لحمل هذه المهمة .

﴿ مِن ورَائِي .. ② ﴾ [مريم] سبق أن أوضعنا في سورة (الكهف) أن كلمة وراء تأتى بمعنى : خلف ، أو أمام ، أو بعد ، أو غير . وهنا جاءت بمعنى : من بعدى .

ثم يقول: ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِرًا .. ( ) ﴾ [مريم] والعاقر هي التي لا تلد بطبيعتها بداية ، أو صارت عاقراً بسبب بلوغها سنَّ الياس مثلاً. ونحن نعلم أن التكاثر والإنجاب في الجنس البشري ينشأ من رجل وامرأة ، وقد سبق أنْ رصف زكريا حاله من الضعف والكبر ، ثم يضبر عن زوجته بانها عاقرٌ لا تلد ، إذن : فاسباب الإنجاب جميعها مُعطَّلة .

وقوله : ﴿ وَكَانَتِ امْرَأَتِي عَاقِراً .. ۞ ﴾ [مريم] أي : هي بطبيعتها عاقر ، وهذا أمر مصاحب لها ليس طارتاً عليها ، فلم يسبق لها الإنجاب قبل ذلك .

ثم يقول: ﴿ فَهُبُ لِي .. ۞ ﴾ [صريم] والهبّة هي العطاء بلا مقابل ، فالأسباب هذا مُعطّلة ، والمعقدمات تقول : لا يوجد إنجاب ؛ لذلك لم يقُلُ مثلاً : أعطني ؛ لأن العطاء قد يكون عن مقابل ، أما في هذه الحالة فالعطاء بلا مقابل وبلا مقدمات ، فكأنه قال : يارب إن كنت ستعطيني الولد فهو هبة منك لا أملك أسبابها ؛ لذلك قال في آية أخرى عن إبراهيم عليه السلام : ﴿ الْحَدَّ لِلّهُ الّذِي وَهُبَ لِي عَلَى الْكِرُ (١) إسمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ .. ( ) ﴾

<sup>(</sup>۱) كان عُمر إبراهيم .. عليه السلام .. حين بُشّر بإسماعيل وإسحاق ( ۱۱۷) عاماً . قاله سعيد ابن جبير فيما نقله السيوطي في الدر المنثور ( ٤٩/٥ ) .

#### 

ولمنا رَقَفَة ومأحسط في قوله تعالى ﴿عَلَى الْكَبر .. (2) ﴾ إبراهيم حيث قدال المفسروي . (على) هذا بمعنى (مع) ورسي) ورسي) تلاثة أحرف و (مع) حرفال عامانا على المحق تبارك وتعالى عن الخفيف إلى التقيل " لا بد أن وراء هذا اللفظ إضافة جديدة . وهي أن (مع) تغيد المعية والاستعلاء ، فكأنه قال تغيد المعية والاستعلاء ، فكأنه قال أن المتبر يا رب يشتفسي ألاً يوجد الوك ، لكن طلاقة قدرتك أعلى عن الكبر

ومن دلك أيصا قوله نعالى : ﴿ وَإِنَّ رَبُّكُ لَدُو صَغَيْرُهُ لَلنَّاسِ عَلَى ظُلُمهُم .. ( ` ) ﴾ إارعم كأن المظلم يفتضى أن يعاقبوا ، لكن رحمة الله بهم ومعدرته لهم علت على استحقاق العقاب

وقسوك به من عندك أنت لا يا من عندك أنت لا بالاستباب ( والياً ) أي . ولذاً صدالها يليني في حَمْل أمانة تبليغ منهجك إلى الناس لتسلّم لهم حركة انحياة .

ئم يقول.

### ﴿ بَرِثْنِي وَبَرِثُ مِنْ مَالِي يَعْشُوبُ وَأَجْعَلُهُ رَبِّ رَضِيتًا ٢٠٠٠ الله الله الله

سبق أن أوضحنا أن العيرات هنا لا يُراد به ميراث المال الأنبياء لا يورثون ، وما ترخوه من مال فسهو صدقة من بعدهم ، إنما المراد هنا ميراث العلم والنبوة والملك ، وحمل منهج الله إلى الناس ، ونلحظ أنه لم يكتف بقوله ( يرثني ) بل قال ﴿ وَيُرِثُ مِنْ آل يَعَقُوب . فيهناك . (1) ﴿ [مريم] فلستُ أنا القيمة في الطاعة في آل يعقوب ، فيهناك إبراهيم وإستماعيل وإستحاق ويعقوب ، وهنذا تواضع منه ومراعاة الأقدار الرجال وإنزالهم منازلهم .

#### 01.T\00+00+00+00+00+00+0

رةوله : ﴿ وَاجْعَلُهُ رَبِّ رَضِياً ( 1 ) ﴾ [سريد] أي . مرضية عنه منك .

ثم يغول الحل سبحانه:

## ﴿ يَكْزَكُ رِبِّا إِنَّا أَنْبَيْنُ رُكَ بِغُلَيْدِ آسُمُهُ يَعْبِينَ لَمْ نَجْعَدُ لِ لَقُرُونِ فَبْلُ سَبِيًّا ۞ ﴾

المتامل لهذه القصمة يجد هذه الأية قد المتعمرت من القصمة ما يفهم من سمياقها ثنقة في نباعة السماسع ، وأنه قمادر على إتمال المعنى . فكاز معنى الآية : سمع الله دعاء ذكريا وحيثبات طلبه ، فاجابه بقوله ، غ يضر كُريًا .. (٧) أنه

وتوجيب الكلام إلى زكريا عليه السلام هكدا مباشرة دليلٌ على سرعة الاستجابة لدعانه ، فجاءت الإجابة مباشرة دور مُقدّمات .

ومثال ذلك : مما حكاه القرآن من قصة سليمان - عليه السلام - وبلقيس ، فال سليمان . ﴿ أَيْكُم يأتيني بعرضها قبل أنْ يأتوني مسلمين (٣٨) قال عفريت من الجن أنا أنيك به قبل أن غرم من مقامك وإنّى عليه نقري آمين آمين (٣٩) قال الذي عده علم من الكتاب أنا أنيك به قبل أن يرتدُ الله عرفًا وأن فلما وأه مستراً عنده قال هندا من فضل وبي ليبلوني أأشكُر أم أكفر . . وي أنه

فبين قوله . ﴿ فَبُلِ أَنْ يَرِّتُكُ إِلَيْكَ طَرَفُكَ . . (١٠) ﴾ [النمل] وقوله : ﴿ رَآهُ مُسْتَقَرَأُ عَنْكُ . . (٤٠) ﴾ [النمل] وقوله : ﴿ رَآهُ مُسْتَقَرَأُ عَنْكُ مُ . . ﴿ وَأَهُ عَنْكُمُ عَنْكُ مِنْ جَاءَ الأسلوب سريعاً نقول . فَأَذَنَ لَهُ فَذَهُ وَأَتْسَ بِالْعَرِش . لكن جاء الأسلوب سريعاً

#### 00+00+00+00+00+00+01-170

ليتناسب مع سرعة الحدث في إحضار عرش بلقيس من مكانه .

وقوله : ﴿إِنَّا نُبَشِرُكُ .. (٢) ﴾ [مريم] البشارة : هي الإضبار بما يسرُّك قبل أن يجيء ليستطيل أمد الفرح بالشيء السار ، وقد يُبشرك مساويك ويكذب في البُشري ، وقد تأتي الظروف والأحداث مُخالفة لما يظنه ، فكيف بك إذا بشرك الله تعالى ؟ ساعة أن تكون البشارة من الله فاعلم أنها حَق وواقع لا شكّ فيه .

وقوله: ﴿ بِغُلامِ اسْمُهُ يَحْنَىٰ .. ( ) ﴾ [سيم] اى : وسماه ايضا . ونحن نعلم أن للبشر اختيارات فى وضع الاسماء للمسميات ، ولهم الحدية فى ذلك ، فواحدة تسمى ولدها (حرنكش ) هى حرة ، والاخرى تسمى ابنتها الزنجية (قمر ) هى ايضا حرة .

إلا أن الناس حين يُسمون يتمنون في المسمى مواصفات تسرّ النفس وتقرّ العين ، فحين نُسمّي سعيداً تفاؤلاً بأن يكون سعيداً فعلاً ، والاسم وُضع للدلالة على المسمى ، لكن ، أيملك هذا المتفائل أن يأتي المسمى على وفق ما يحب ويتعنى ؟ لا ، لا يملك ذلك ولا يضعنه ؛ لأن هناك قدة أعلى منه تتحكم في هذه المسائلة ، وقد يأتي المسمّى على غير مراده .

أما إذا كان الذي سمّى هو الله تعالى فلابد أن يتحقق الاسم في المسمّى ، وينطبق عليه ، ولابد أن يتحقّق مراده تعالى في من سمّاه ، وقد سمّى الحق تبارك وتعالى ابن زكريا يحى فلا بد أن تنطبق عليه هذه الصفة ، ويحيى فعل ضده يموت ، إذن : فهو سبحانه القادر على أن يُحييه ، لكن يحييه إلى متى ؟ وكم عاماً ؟ الحياة هنا والعيش يتحقق ولو بمتوسط الإعمار مثلاً ، فقد أحياه وتحققت فيه صفة الحياة .

#### 01.1100+00+00+00+00+0

ولذلك استدل أهل المعرفة من تسميته يحيى على أن ابن زكريا سيموت شهيداً ليظل حياً كما سماه الله وقد كان .

وقوله : ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ [مريم] السمى : اختلف العلماء في معناها فقالوا : تأتى بمعنى : نظير أو مثيل أو شبيه وإما سميًا يعنى : اسمه كاسمه .

ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ رَبُّ السَّمَـُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعَبْدُهُ وَاصْطُبِرْ لِعِبَادَتِهِ هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِياً ﴿ آَلَ ﴾ [مريم] فقالوا: سميا هنا تحمل المعنيين : هل تعلم له نظيراً أو شبيها ؛ لانه سبحانه ﴿ لَيْسَ كَمِثُلُهِ شَيْءٌ . . (11) ﴾ [الشورى] ﴿ وَلَمْ يَكُن لَهُ كُفُوا أَحَدُ (1) ﴾ [الإخلاص]

ويمكن أن نقول بهذا المعنى أيضاً في قصة يحيى عليه السلام، إلا أنه يقع فيه شيء وهو: أن الله تعالى حينما قال في مسالة يحيى: ﴿ لَمْ نَجْعَلُ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ﴿ ﴾ [مريم] واعتبرناها بمعنى المثل أو النظير والشبية، فهذا يعنى أنه لم يسبق يحيى واحد مثله في الصلاح والتقوى، فأين - إذن - أبو الانبياء إبراهيم عليه السلام؟ وأين إسماعيل وإسحق؟

فهذا المعنى وإن كان السياق يحتمله في غير هذا الموضع إلا أنه لا يستقيم هنا ؛ لأن الله تعالى جعل من قبل يحيى من هو أفضل من يحيى ، أو مثله على الأقل ،

اما المعنى الآخر فيكون: ﴿ هُلُ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ﴿ آهِ ﴾ [مريم] أي : هل هناك مَنْ تسمى باسمه تعالى ؟ وهذا هو المعنى الذي يستقيم في قصة يحيى عليه السلام ؛ لأنه أول اسم وضعه الحق سبحانه على ابن زكريا ، ولم يكن أحد تسمى به من قبل ، أما بعده فقد انتشر هذا الاسم ، حتى قال الشاعر :

#### 00+00+00+00+00+0+1110

وسَمَّيتُه يَحْيى ليحيى فلم يكُن السرد قَضَاء الله فبه سبيل

ونقف هذا على آية من آيات الله في التسمية ، حيث لم بجرؤ أحد حتى من الكفرة والملاحدة الذين يجاهرون بإلحادهم ويعنزون إنكارهم للخالق سبحانه ، لم يجرؤ أحدهم أن يسمى ولده ( الله ) ، وحرية اختيار الاسماء سكفولة ، وهذا إن دَلُ فإنما بدلُ على أن كفرهم عناد ولَجَجٌ ، وأنهم غير صادفين في كُفرهم ، ويعلمون أر الله مرجود : لذلك يخافون على أنفسهم وعلى أولادهم أنْ يُسمّوا بهذا الاسم .

إذن : كلمة ( سمياً ) في مسالة الألوهية تُؤخّذ على المعنيين أما في مسألة يحيى فلا تحتمل إلا المعنى الثاني .

وَهُدِ أَنْ الْحَقَ سَبِحَانَهُ وَتَعَانَى اسْتَعَرَضُ الأَسْمَاءُ السَابِقَةَ فَلَمْ يَجِدُ فَي الْمَاضَى مِنْ سُمِّى ( الله ) فَسَاعَلْنَهَا تَحَدِياً . ﴿ هَلْ تَعَلَّمُ لَهُ سَمَيّا فَي المَاضَى مِنْ سُمِّى ( الله ) فَسَاعَلْنَهَا تَحَدِياً . ﴿ هَلَ تَعَلَّمُ لَهُ سَمَيّا فَي المَّاسَى اللهِ السَّمِيا السَّمِي اللهِ السَّمِ اللهِ اللهِ السَّمِي اللهِ اللهِ السَّمِي اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

## ﴿ قَالَ رَبِّ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَكَانَتِ آمْ أَلِي عَالَمٌ وَكَانَتِ آمْ أَلِي عَالَمٌ وَكَانَتِ آمْ أَلِي عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَالِمَ اللهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْ

لما سمع ركريا عليه السلام البشارة من ربه ، واضمان إلي حصولها أغراه ذلك في أنْ يوُغل في سعرفة الوسيلة . وكيف سميتم ذلك ، وتتحقق هذه البشارة حال كونه قد بلغ من الكبر عنيا وامراته عاقر ؟

لكن ماذا يقصد زكريا من سؤاله ، وهو يعلم تماماً أن الله تعالى عالم بحاله وحال زوجه ؟ الواقع أن زكريا عليه السلاء لا بستنكر حدوث هذه البشرى ، ولا يستدرك على الله ، وحاشاه أن المعاد دلك .

#### 01.7:00+00+00+00+00+0

وإنما اطمعته البُشرى في أنْ يعرف الكيفية ، كما حدث في قصة موسى \_ عليه السلام \_ حينما كلّمه ربه واختاره ، وأفرده بهذه الميزة فاغراه الكلام في أنْ يطلب الرؤيا ، فقال : ﴿ رَبِّ أَرِنِي أَنظُرُ إِلَيْكَ . . (٢٤٦) ﴾ [الإعراف]

وكما حدث في قصة \_ إبراهيم عليه السلام \_ لما قال لدبه : ﴿ رَبُ أَرِنِي كَيْف تَحْيَى الْمُوتَىٰ .. ( [ ] ) ﴾ [البقرة] وابو الأنبياء لا يشك في قدرة الله تعالى على إحياء العوتى ولكنه يريد أنْ يعرف هذه الطريقة العجيبة ، فالكلام ليس في الحيقيقة وجوداً وعدماً ، إنما في كيفية وجود الحقيقة ، والكلام في الكيفية لا دخل له بالوجود

فأخبره الحق سبحانه أن هذه المسالة لا تُقال إنما تُباشر عملياً ، فأمره بما نعلم من هذه القصة : وهو أن يحضر أربعة من الطير بنفسه ، ثم يضمهن إليه ليتأكد بنفسه من حقيقتها ، ثم أمره أن يُقطّعهن أجزاء ، ثم يُفرُق هذه الأجزاء على قمم الجبال ، ثم بعد ذلك ترك له الخالق سبحانه أن يدعّرهن بنفسه ، وأن يصدر الأمر منه فتتجمع هذه القطع المبعثرة وتدب فيها الحياة من جديد ، وهذا من مظاهر عظمته سبحانه وتعالى أنه لم يفعل ، بل جعل من لا يستطيع ذلك يفعله . ويقدر عليه "

غإنْ كان البشر يُعدُون أثر قدرتهم إلى الضعفاء ، فعن لا يقدر على حمل شيء يأتي على حمل شيء يأتي بمن يحمله له ، ومن يعجز عن عمل شيء يأتي بمن يقوم به ، ويظل هو ضعيفا لا يقدر على شيء ، أصا الحق سبحانه وتعالى فيعدى قوته بنفسه إلى الضعيف فيصير قويا قادراً على الفعل

 <sup>(</sup>١) بقول تعالى في هذا الإمراهيم . ﴿ فَخَلَا أَرْبَعَدُ مِنَ الطَّيْرِ فَصَرْهُنَ إِلَيْكَ ثُمُّ اجْعَلَ عَلَىٰ كُلُّ جَبَّلِ مُنْهَنَّ جُوا لَيْهِ النَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ كُلُّ جَبِّلِ مُنْهَنَّ جُوا لَيْهِ النَّهِ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ جَبِّلِ مُنْهَنَّ أَلِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ جَبِّلِ مُنْهَنَّ أَلِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ جَبِّلِ مُنْهَنَّ أَلِهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ جَبِّلِ مُنْهَنَّ أَلَا عَلَىٰ عَلِي عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَيْ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَمْ عَلَىٰ عَلَى عَلَىٰ عَلَىٰ

### 00+00+00+00+00+0+170

فقوله : ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ .. ( ( ) ﴿ [مريم] ؟ سؤال عن الكيفية ، كما أن إبراهيم عليه السلام لما قال له ربه : ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِن .. ( ( ) ﴾ [البقرة] ؟ أى : بقدرتى على إحياء العوتى ، قال ( بكّى ) اى : نعم اومن ﴿ وَلَنكِن لِبَطْمُئِنُ قُلْبِي .. ( ( ) ﴾ [البقرة] أى : إلى الكيفية التي يتم بها الإحياء .

او : أن زكريا عليه السلام بقوله : ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ .. ( ﴿ ) ﴾ [مريم] يريد أن يُونُق هذه البسرى ويسجّلها ، كما تعد ولدك بأن تشترى له هدية فيلع عليك في هذه المسالة ليؤكد وعدك له ، ويستلذ بأنه وعد مُحقّق لا شك فيه ، ثم يذكر زكريا حيثيات تعجّبه من هذا الأمر فيقول :

### ﴿ وَكَانَتِ امْرَأْتِي عَاقِرًا وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكِبُرِ عِتِيًّا ۞ ﴾ [مريم]

عتيا: من عَنَا يعنى طغى وتجبر وأفسد كثيراً ، والعُثُو : الكفر ، والعَتَى : هو القوى الذي لا يُغالب ؛ لذلك وصف الكبر الذي هو رمز للضعف بأنه عَنَى ؛ لأن ضعف الشبيب والشيخوخة ضَعف لا يقدر أحد على مقاومته ، أو دفعه أبداً ، مهما احتال عليه بالأدوية والعقاقير ( والفيتامينات ) .

ويبدو أن مسألة الولد هذه كانت تشغل زكريا عليه السلام ، وتلع عليه ؛ لأنه دعا الله كثيراً أنْ يرزقه الولد ، ففي موضع آخر يقول : ﴿ رَبِّ لا تَذَرّْنِي فَرْدًا وَأَنتَ خَيّرُ الْوَارِثِينَ ( الله الانبياء ] . فزكريا عليه السلام يريد الولد الذي يَرِثه وهو مدوروث ؛ لأن الله تعدالي خير الوارثين .

#### 91.TV00+00+00+00+00+0

لكن ياتى الرد: ﴿ فَاسْتُحَبَّنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا اللهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَوَجُهُ. . ① ﴾ [الانبياء] ونلاحظ أنه تعالى قبل أن يقول: ﴿ وَأَصَلَحْنَا لَهُ زُرْجُهُ . . ① ﴾ [الانبياء] التي ستنجب هذا الولد، قال: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ . . ① ﴾ [الانبياء] فصلاح الزوجة ليس شرطاً في تحقّق هذه البشرى وحدوث هذه الهبة .

وهنا مظهر من مظاهر طلاقة القدرة الإلهية التي لا يُعجِزها شيء ، فهو سبحانه قادر على إصلاح هذه الزوجة العاقر ، فالصنعة الإلهية لا تقف عند حدّ ، كما لو تعملُل عندك أحد الأجهزة مثلاً فذهبت به إلى الكهربائي لإصلاحه فوجد التلف به كبيراً ، فينصحك بتركه وشراء آخر جديد ، فلا حيلة في إصلاحه .

لذلك أصلح الله تعالى لزكريا زرجه حتى لا نظن أن يحيى جاء بطريقة أخرى والزوجة ما تزال على حالها .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ قَالَكُذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ هُوَعَلَىٰٓ مَ بِنَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مُوعَلَىٰٓ مَ بِنَ وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِن فَبِدُ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ۞ ﴿ وَلَوْ تَكُ شَيْعًا ﴾

(قَالَ) أي: الحق تبارك وتعالى ﴿ كُذَاكِكُ قَالَ رَبُّكَ .. ( ) ﴾ [مريم] أي: أنه تعالى قال ذلك وقدضى به ، فال تناقش في هذه المسائلة ، فنحن أعلَم بك وما أنتَ فيه من كبر ، وأن زوجتك عاقر ، ومع ذلك سأهبك الولد .

<sup>(</sup>۱) قال ثنادة وسنعيد بن جبير وأكثر المفسرين : إنها كانت عاقراً فجُعلت واوداً ، وقال ابن عباس وعطاه : كانت سيئة الخلق ، طويلة اللسان ، فأصلحها الله فجعلها حسنة الخلق ، قال القرطبي : ويجتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعلت حسنة الخلق وارداً . ( تفسير القرطبي ٢/٢٥٦ ) . وقال ابن كثير في تفسيره ( ١٩٣/٣ ) : ، والاظهر من السياق الأول ، ،

وفوله تعالى : ﴿ هُو عَلَى هَيْنَ . (3) ﴾ [سريم] وفي آية أخرى يقول في آية أخرى يقول في آية البعث ﴿ وهو أَهُونُ عَلَيْهِ . (١٧) ﴾ [الروم] فلا تظن أن الأمر بالنسبة لله تعالى فيه شيء هين وشيء أهُون ، وشيء شاق ، فالمراد بهذه الألفاظ تقريب المعنى إنى أذهاننا .

والحق سيحانه يخاطفا على كالامنا نحسن وعلى منطقنا ، فالخَلِّق من مسوجود أهون في نظرنا من الخلق من غير موجود ، كما قال الحق سيحانه تعالى : ﴿ أَفُعِينا بِالْحَلْقِ الْأُولُ بِلْ هُمْ فِي لِسُ إِنَّ مَنْ خَلْقِ جَدِيد (٥٠) ﴾

إذن : فمسألة الإيجاد بالنسبة له تعالى ليس فيها سَهْل واستُهْل أَن صحب واصعب الآن هذه تُقال لَمَنْ يعمل الأعمال علاجاً ، ويُزاولها مُزَاولة ، وهذا في اعمالنا نحن البشر ، أما الحق تبارك وتعالى فإنه لا يعالج الافعال ، بل يقول للشيء كُنْ فيكون : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيَّا أَنْ يَقُول لَهُ كُنْ فَيكُونُ (١٠٠) ﴾

ثم يُدلَل الحق سبحانه وتعالى بالأقوى ، نسيقول : ﴿ وَقَدْ خَلَقَتْكَ مِن قَبْلُ وَلَمْ نَكُ شَيْعًا ( ) ﴾ [مريم] فسلانُ يوجد يحيى من شيء أقلَ غرابة من أن أوجد من لا شيء ،

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ قَالَ رَبِّ أَجْعَكُ لِي مَاكِةً قَالَ مَاكِنَكُ أَلَّا ثَاكُ أَلَّا ثَالَ مَاكِنَكُ أَلَّا ثَكُ لَكُ اللهِ مَاكِنَا فَ الْكَالِ مَا النَّاسَ ثَلْكُ لَكَ الْمِ سَوِيًّا فَ اللهِ مَا لَنَّاسَ ثَلْكُ لَكَ اللهِ مَا لِيَا فَي اللهِ مَا لَنَّاسَ اللهِ مَا لَنَّاسَ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>۱) في لبس ، أي : في شك ، ولبس الشيء . خلطه وعمَّاه واسهمه وجبطه مُستُكارًا تُجبيِّراً . [ القاموس القويم ١٨٨/٢ ]

#### Q1.11QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

(آية) اى : علامة على أن امرأته قد حملت في يحدي ، وكأن زكريا عليه السلام يتعجل الأمور ولا صير له طوال تسعة أشهر ، بل يريد أن يعيش في ظل هذه النعمة ، وكأنها واقع لا ينفك لسانه حامداً شاكراً عليها ، وتظل النعمة في باله رغم أن ولده سا يزال جنيناً في بطن امه .

فيجيبه ربه : ﴿ آيتُكُ أَلا تُكُلِمُ النَّاسُ ثلاث ليال سويا (١) ﴾ [مريم] علامتك ألا تُكلّم الناس ثلاث ليال و ( ألا ) ليست للنهى عن الكلام ، بل هي إخبار عن حالة ستحدث له دون إرادته ، فلا يظم الناس مع سلامة جوارجه ودون علّة تمنعه من الكلام ، كخرس أو غيره .

لذلك قال : ﴿ ثَلاث لَيَالْ سَوِيًّا ﴿ ﴾ [مربم] اى : سليماً مُعاَفَى ، سوى التكوين ، لا نقص فيك ، ولا قصور في جارحة من جوارحك ، وهكذا لا يكون عدم الكلام عَيْباً ، بل آية من آيات الله .

وهناك فَرْق بين أمر كوني وأمر شرعى ، الأمر الكوني هو ما يكون وليس لك فيه اختيار في ألاً يكون ، والأمر الشرعي ما لك فيه اختيار من الممكن أن تطبعه فتكون طائعاً ، أو نعصيه فتكون عاصياً .

وهذا الذي حدث لزكريا أصر كونى ، وأية من الله لا اختيار له فيها ، وكأن الحق سبحانه يعطينا الدنيل على أنه يوجد من لا مظنة أسباب ، وقد يبقى الاسباب سليمة صالحة ولا يظهر المسبب ، فاللسان هنا موجود ، وآلات النطق سليمة ، ولكنه لا يقدر على الكلام .

فتأمّل طلاقة القدرة ، فقد شاء سبحانه لزكريا الولد بغير أسباب ، وهنا منع مع رجود الأسباب ، فكلا الآيتين سواء في قدرته تعالى ومشيئته .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ فَخُرَجَ عَلَى قَوْمِهِ عِنَ ٱلْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَيِّحُوا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ عَوَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللهِ اللهِ عَوَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللهِ اللهِ عَوَا بُكُرَةً وَعَشِيًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ ال

إذن : حدثت هذه المسألة لزكريا وهو في ( المحرّاب ) أي : مكان العبادة والصلاة ، وعادةً ما يكون مرتفعاً على شرف عما حوله ، وكان مصلى الانبياء والصالحين ، وسعى محراباً لانه يصارب فيه الشيطان بكيده ووسوسته . وقد ذُكر المحراب أيضاً في قصة داود عليه السلام : ﴿ وَهَلُ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمُ إِذْ تَسَوّرُوا الْمحراب (٢١) ﴾

وقد وردت هذه اللقطة من قصة زكريا عليه السلام في آية آخرى ملت أيضاً على أن البشارة بيحيى كانت وهو في محرابه ، حيث قال تعالى : ﴿ فَنَادَتُهُ الْمَلاتِكَةُ وَهُو قَائِمٌ يُصَلِّى فِي الْمِحْرَابِ أَنَّ اللَّهَ يُسَيِّرُكَ بِيحِيى مُصَدِّقًا . . (٣٦) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ فَأُوحَىٰ إِلَيْهِمْ ، ﴿ ١ ﴿ وَمِيمٍ قَلْنَا : إِن الوَحْى له معنى لُغَوْى ومعنى شرعى ، الوحى لُغة : الإضبار بطريق خفى . وعلى هذا المعنى يأتى الوحى بطرق متعددة ، فالله تعالى يُوحِي للرسل والأنبياء ، ويُوحى لنفير الرسل من المصطفين ، كما فى قوله تعالى : ﴿ وَأُوحَىٰ إِلَىٰ أُم مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ . . (٢) ﴾ [القصص] أى : أخبرها بطريق خفى ، هو طريق الإلهام .

#### 01:1100+00+00+00+00+0

ويُوحِي إلى الملائكة : ﴿ إِذْ يُوحِي رَبُّكَ إِلَى الْمَلائِكَةِ أَنِّي مَعَكُمْ فَغَيُّوا الَّذِينَ آمَنُوا . . (17) ﴾

ويُرحى للصالحين من أتباع الرسل : ﴿ وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي . . (111) ﴾

ويتعدَّى الإعلام بخفاء إلى الحشرات : ﴿ وَٱوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ النَّحْلِ أَنْ النَّعْلِ أَنْ النَّحْلِ أَنْ النَّعْلِ النَّعْلِ أَنْ النَّالَ النَّالِ النَّعْلِ أَنْ النَّعْلِ أَنْ النَّعْلِ أَنْ النَّالَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الْحَمْلُ اللَّهُ اللْمُلِيلُ الللَّهُ اللَّهُ الْمُلِيلِ الللْمُ الْمُعْلِيلِيلِ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ اللللللَّهُ اللللْمُ الللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ

بل يتعدَّى الوحى إلى الجماد فى قوله تعالى : ﴿ إِذَا زُلْزِلَتِ الأَرْضُ الْوَالَ الْأَرْضُ الْقَالَ الْمَالُ مَا لَهَا ﴿ يَوْمَسُدُ وَلَالَهُا ۞ وَقَالُ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَسُدُ وَلَالَهُا ۞ وَقَالُ الْإِنسَانُ مَا لَهَا ۞ يَوْمَسُدُ لَعَارَهُا ۞ بَأَنُّ رَبُّكَ أَوْحَىٰ لَهَا ۞ ﴾ [الذلالة]

وقد يُوحِي بَمْضُهُمْ إِلَىٰ بَمْضِ زُخُرُفَ الْقُولِ غُرُورًا .. (١٠٠٠) ﴾

ويُوحون إلى اوليائهم: ﴿ وَإِنَّ الشَّيَّاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَى اَولِهَائِهِمْ لِيُحَادِلُوكُمْ .. (١٦٠ ﴾ [الانعام] لأن الشيطان لا يأتي الإنسان إلا بطريق خَفيٌّ ، ووسوسة في خواطره .

أما الوحي الشرعى فهو إعلام من الله وحده إلى نبى يدّعى النبوة ومعه معجزة . إذن فالوحي : إعلام خفيٌ من الله للرسول .

### 17. SA

#### 

والانبساط بالبُشري ، ورأى أن شكره لله وتسبيحه لا ينهض بهذه النعمة ، فامر قومه أنْ يُسِبُحوا الله معه ، ويشكروه معه على هذه النعمة ؛ لأنها لا تخصتُه وحده ، بل هي عامة لكل القوم .

ثم يقول تعالى:

## هُ يَنِيَحْنَى جُنِ ٱلْكِتَابَ بِفُورَةِ وَمَانَيْنَاهُ ٱلْمُكُمُّ صَبِيتًا ۞ اللهِ

نلحظ أن الآية الكريمة انتقلت بنا نَقُلة واسعة ، وطوت فترة طويلة من حياة يحيى - عليه السلام - فقد كنان السياق يتحدث عنه وهو بُشرى لوائده ، وهو ما يزال فني بطن أمه جنينا ، وفنجناة يخاطبه وكانه أصبح أمرا واقعا : ﴿ يُسْمِحْنِي خُذُ الْكَتَابِ بِقُودٌ . . (آثِ) ﴾ [مريم] فقد بلغ مبلغ النَّضْج ، وأصبح أهلا لحمل منهمة الدعنوة ، إذن : المسالة منخوذة منْخُذ الجد ، وهي حقيقة واقعة .

وقوله ﴿ خُذَ الْكَتَابِ . . (((())) التوراة ، وفيها منهج الله الذي يُنظُم لهم حسركة حساتهم ﴿ يَقُسُونُ . . (((())) إسريم) أي الخسلاص في حفظه وحسرُص على العسمل به : لأن العلم السسساري والمنهج الإلهي الذي جاءكم في التوراة ليس المسراد أن تعلمه فقط بل وتعمل به .

### وإلا فقد قبال تعالى في بني إسرائيل : ﴿ مثلُ الَّذِينَ حُمُّلُوا التوراة

<sup>(</sup>۱) الحكم : الأحكام والصعرفة بها . قال مجاهد : القهم إ وقال منعمر بنن راشد إ بلغني أن الصبيان قالوا ليحي بن زكريا : اذهب بنا تلعب ، قال : ما للعب خلقت . [ أورده السيوطي قى الدر المنثور ٥ / ٤٨٥ ] .

#### 01:100+00+00+00+00+0

نَمْ لَمْ يَحْمَلُوهَا كَمَثُلِ الْحَمَارِ يَحْمَلُ أَسْفَارًا . . ( ع ) فِهُ [الجَمَعَةُ إِ فَقَدَ حَمَلُهُم الله التوراة ، فلم يحملوها ولم يعملوا بها .

والقسوة . هى الطاقة الفاعلة التي تدير دولاب الحياة حركة وسكونا ، وخُذْ مثلاً سفينة الفضاء التي تنظلق إلى الفضاء الخارجي ، وتظل تدور فيه عدة سنوات وتتساءل ، من أبين لها بالوقبود الذي يُحرِّكها طوال هذه المدة ؟ والحقيقة أنها لا تتحتاج إلى وقود إلا بعقدار ما يُنرجها من مدار النجاذبية الأرضية ، فبإذا ما خرجت من نطاق الجاذبية وهني متحركة تظل متحركة ولا تتوقف إلا بقوة توقفها ، وكذلك الساكن بظل ساكنا إلى أنْ تأتي قوة تحركه .

إذن القوة إما أن تُحرُّك الساكن أو تُسكن المتحرك وتصده . ومن ذلك ما نراه في البسكك الحديدية من مصدًّات تُوقف القطارات : لأنك إن أردت أن توقف القطار تمنع عنه الوقعود ، لكن يظل به قعوة دفع تحركه تحتاج إلى قوة معاكسة توقفه ، وهذا ما يسمونه قانون العطالة . يعنى : إن كان الشيء متحركاً فيحتاج إلى قوة توقفه ، وإن كان الشيء متحركاً فيحتاج إلى قوة توقفه ، وإن كان ساكناً يحتاج إلى قوة تحركه .

ومن ذلك قيانون القيصور الذاتي الذي تعلمناه في المدارس ، وتلاحظه إذا تحركتُ بك السيارة تجد أن جسمك بندفع للخلف ؛ لانها تحركتُ للأمام وأنت سياكن ، فإنُ تبوقفتُ السيارة تحرُّك جسمك للأمام لأنها توقفت وأنت متحرك . إذن : هذه الأشياء التي تتحرك في الكون أو الساكنة نتيجة قوة .

فقوله تعالى : ﴿ خُذِ الْكِتَابِ بِقُونَةٍ .. (١٠) ﴾ [مريم] لأن الكتاب فيه

#### 

#### 

أوامر وفيه نَوَاه ، يامر بالخير وينهاك عن الشر ، فإنْ أمرك بالخير وأنت لا تفعله تحتاج إلى قوة دَفْع تدفعك إلى الخير ، وكانك كنت ساكنا تحتاج إلى قوة بتحركك ، وإنْ نهاك عن الشر وأنت تفعله فأنت في حاجة إلى قوة تمنعك وتوقف حركتك في الشر . والمنهج هو هذه القوة التي تُحرِّكك إلى الخير وأنت ساكن ، وتُسكنك عن الشر وأنت متحرك .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَآتَيْنَاهُ الْحُكُمُ صَبِينًا ﴿ آريم] الحكم: العلم والفهم للتوراة، أو الطاعة والعبادة، ﴿ صَبِينًا ﴿ آ ﴾ [ريم] في سنَّ مبكرة (١) ؛ لأن المسالة عطاء من الله لا يخضع للاسباب، فجاء يحيى عليه السلام مُيكُر النضج والذكاء، يفوق اقرانه، ويسبق زمانه، وقد أثر عنه وهو صفير أنَّ دعاه أقرانه للعب فقال لهم: « ما للعب خُلقنا ، (١) .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

## ﴿ وَحَنَانَا مِن أَدُنَّا وَزَّكُوهُ وَكَاتَ تَعِيَّا ١٠ ﴿

ولأن يحيى جاء إلى الدنيا حال كبر وضعف والديه ، وهو كطفل يحتاج من يشمله بالعطف والحنان ، ويُعرَّضه حنان الوالدين ، ويحتاج إلى من يُعلَّمه ويُربِّيه ؛ لذلك تولَّى الحق سبحانه وتعالى هذه المهمة ، فهو سبحانه خالقه ومُسمَّيه ومُتولِّيه فرهبه حنانا منه

<sup>(</sup>۱) قال قنتادة رمقائل : رهو ابن ثلاث سنين . [ الدر المنثور ٥/ ٤٨٤ ] وعزاه لعبد الله بن احسمد بن حنبل في زوائد النزهد وابن أبي حساتم . وأورد حديثاً عن ابن عباس عبزاه لابي نعيم وابن سردويه والديلمي أن رسول الله في قال : • أعطى القهم والعبادة وهو ابن سبع سنين • .

<sup>(</sup>Y) أَعْرَجه الحاكم في تاريخه عن ابن عباس قال قال رسول الله 美 : a قال الغلمان ليحيي بن زكريا : النعب بنا ناعب . فقال يحبي : ما للعب خلقنا ، انعبوا نصلي a . [ أورده السيوطي في ألدر المنثور ٥ / ٤٨٥ ] .

#### 01.800+00+00+00+00+0

سبحانه ﴿ مِن لَّدُنَّا .. ( ( ) ( امريم عندنا ؛ لأن طاقة الحنان عند الوالدين قد نضبتُ .

وقوله : ﴿ وَزَكَاةً .. ( ( ) ﴿ [بريم] اى : طهارة من الذنوب وصفاء نفس وبركة ، وهذه كلها نتيجة التربية الإلهية بمنهج الله الذي يرسم له حركته في الحياة : افعل كذا ولا تفعل كذا .

﴿ وَكَانُ تَقَيُّا (١٦) ﴾ [مريم] أي : استجاب لهذا الحنان ، واثمرت فيه هذه التربية فكان تقياً ، أي : مُنفذاً الأوامر الله مُجتنباً لنواهيه ، وبذلك وقي نفسه من صفات الجلال من الله تعالى .

وقلنا: إن التقوى أنْ تجعل بينك وبين ما تتقيه مانعا يصميك ويبعدك عن إيذائه ، فنقول : اتق الله واتق النار ، كيف ذلك ونحن نريد أن نصل إلى معيته سبحانه ؟

نقول: اتق الله أي: اجعل بينك وبين صفات جلاله وجبروته وقاية تحميك من جبروته وجباريته وقهره، فلست مطيقاً لأدنى شيء من العذاب، والنار من جنود الله ومظهر من مظاهر قهره، فاتقاء النار جزء من اتقاء الله، والوقاية التي تحميك من صفات الجبروت والجلال هي الطاعة بامتثال الأوامر والنواهي.

ثم يقول تعالى :

## وَبَرَّا بِوَالِدَيهِ وَلَمْ يَكُن جَبَّارًا عَصِبيًّا ١

فرغم أن يحيى عليه السالام جاء أبويه في حال كبرهما وضعفهما ، ولم يجد منهما الحنان الكافي والتربية المناسبة ، ولم

#### 00+00+00+00+00+0+010

يشعر معهما بالأبوة الكاملة ، فكان دورهما في حياته ثانويا . وحماينهم عليه باهتة متواصعة ، مع هذا كله كان باراً دهما عانياً عليهما . وقال عنه أيضاً : ﴿ وَلَمْ يَكُن جَبَارًا عَصِياً (كَ ) ﴾ رسيم إ

وصفة الجيروت وصفة العصيان لا يُتصوران من الولد على والديه ، إلا حين يرى من أبيه شروداً عنه والصرافاً عن رعايته ، وحين يرى من أمه الشغالا عن تربيته ، فهي تاركة له غير مُراعية لحقه

اذلك نرى صوراً من هذا الجبروت ومن هذا العصيان ، ونسمع من يقسو على أمه وعلى أبيه ؛ لأنه لم يجد منهما العطف والحنان والرعاية ، فتقطعت بينهما أواصر الأبوة ، ويبدو أن زكريا حكى لولده ما حدث ، وقبص عليه قصته ، فتفهم الولد دور والديه ونفى عنهما أي تقصير ، فكال بهما باراً رحيماً ، ولهما طانعاً متواضعاً .

ثم يقول الحق سبحانه

## وَسَلَامُ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَبَوْمَ يَمُوثُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيَّا ﴿

هذه مسائل ثلاث تُعدّ أعلام حياة للإنسان: المديلاد، والموت، والبعث، وقد خصه الله بالسلام يوم مولده: لأنه ولد على غير العادة في الميلاد فأمّه عاقر قد اسنت، ومع ذلك لم تتعرض لالسنة الناس ولم يعترض أحد على ولادتها، وهي على هذا الوصف، فلم يتجرأ أحد عليها ؛ لأن ما حدث لها كان آية من آيات الله وقد بشر الله بها

#### 1

#### @1:W@@#@@#@@#@@#@

زكريا لتكون البُشرى إعداداً ومقدمة لهذا الحدث العجيب ،

رخصة بالسلام يوم يموت ! لأنه سيموت شهيداً ، والشهادة غير الموت ، الشهادة تعطيه حياة موصولة بالحياة الأبدية الخالدة . وكذلك خصة بالسلام يوم القيامة يوم يبعث حياً .

ثم يقول الحق سبحاته وتعالى

# ﴿ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتُ اللَّهِ وَٱذْكُرُ فِي ٱلْكِنَابِ مَرْيَمَ إِذِ ٱنتَبَدَتُ ا

وقصة مريم في واقع الأمر كانت قبل قصة زكريا ويحيى الأن طلب زكريا للولد جاء نتيجة لما سمعه من مريم حين سألها عن طعام عندها لم يأد به وهو كافلها ومتولّى أمرها القتجب أن يرى عندها رزقا لم يحمله اليها الوهي مقيمة على عبادتها في محرابها القال الله يرزق من يشاء لها : ﴿ يسمريم أنّى لك هنذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء مغير حماب (٢٣) ﴾

وكان هذه أول بداية قانون: من أين لك هذا ؟ لكن عطاءه تعالى لا يحضع للاسباب ، بل هو سبحانه يرزق من يشاء متى شاء وبغير حساب

وشاءتُ إرادة الله أن تنطقَ مريم بهذه المقولة : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْر حسابٍ (٣٠) ﴾ [آل عمران] لأنها ستُنبُه زكريا إلى شيء ،

<sup>(</sup>۱) انتبذ : اعتزل ورمنى نفست معيداً عن الناس . أي: أن مديم اعتزلت أهلها في مكان شرقى: { القاموس القويم ٢٥١/٢ ] .

#### 0040000000000001640

وستحتاجها أيضاً مريم فيما بعد حينما تشعر بالحَمْل من غير زُوْج ، فلن تعترض على هذا الوضع ، وستعلم أنه عطاءٌ من الله .

وكذلك نبّهت هذه الآية زكريا - عليه السلام - إلى فَضلُ الله وسعّة رحمته ، وهذا أمر لا يغيب عن نبى الله ، ولكن هناك قضايا في النفس البشرية إلا أنها بعيدة عن بُوْرة الشعور وبعيدة عن الاهتمام ، فإذا ما ذُكِّر بها انتبه إليها ؛ لذلك يقول الحق - سبحانه وتعالى : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيًا رَبّهُ . . ( )

فما دام أن الله يرزق من يشاء بغير حساب ، فلماذا لا أدعو الله بولد صالح يحمل أمر الدعوة من بعدى ، وطالما أن الرزق بغير حساب فلن يمنعه كبر السنن أو العُقْم أو خلافه .

إذن: فمريم هي التي أوحَتُ لزكريا بهذا الدعاء ، واستجاب اش لزكريا ورزقه يحيى ؛ ليكون ذلك مقدمة وتمهيداً لمريم ، فلا تنزعج من حَملها ، وترد هذه المسالة إلى أن الله يرزق مَنْ يشاء بغير حساب ، وليكون ذلك إيناساً لنفسها واطمئنانا ، وإلا فمن الممكن أن تلعب بها الظنون وتنتابها المشكوك ، وتتصور أن هذا الحمل نتيجة شيء حدث لم تشعر به ، أو كانت نائمة مثلاً .

لكن الصق - تبارك وتعالى - يقطع عنها كل هذه الشكوك ، ويعطيها مقدمة تراها وتعايشها بنفسها في طعام لم يأت به أحد إليها ، وفي حَمَّل زوجة زكريا وهي عاقر لا تلد .

قوله تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ . . (11) ﴾ الكتاب هو القرآن الكريم ، أي : اذكر يا مسحمد في كتاب الله الذي

#### 01:100+00+00+00+00+0

أرحاه إليك مما تذكر قصة مريم ، وقد سبق العديث عن هذه القصة في سورة ( آل عمران ) لما تكلم الحق - سبحانه وتعالى - عن نَذْر أمها لما في بطنها لخدمة بيت المقدس ، ولم يكن يصلح لخدمة بيت المقدس إلا الذكران الذين يتحمّلون مشقة هذا العمل ، فلما وضعتها أنثى لم يوافق ظنّها إرادة الله ، ولم تستطع مريم خدمة البيت مكانا أفرغت نفسها لخدمته قيما ، ودينا حملت نفسها عليه حَمّلاً ، حتى إنها هجرت أهلها وذهبت إلى هذا المكان الذي اتخذته خُلُوة لها لعبادة الله بعيداً عن أعين الناس .

ومريم هي ابنة عمران ، وقد قال القرآن في خطابها : ﴿ يَسَأَخْتَ هَارُونَ . . ( الله عند كثيب من الناس ، فظنرها أخت نبى الله موسى بن عمران وأخت هارون أخى موسى عليهما السلام .

والحقيقة أن هذه المسألة جاءت مصادفة اتفقت فيها الأسماء ؛ لذلك لما ذهب بعض الصحابة إلى اليمن قال لهم أهلها : إنكم تقولون : إن مسريم هي أخت موسى وهارون ، مع أن بعين صريم وعمران أبي موسى أحد عشر جيلاً !!

فقال رسول الله على: « أما ذكرتُمْ لهم أن الناس كانوا يتفاءلون بذكر الأسماء خاصة الأنبياء فيسمون على أسمائهم عمران ويسمون على أسمائهم هارون ه (۱).

حتى ذكروا أنهم في جنازة بعض العلماء سار فيها أربعة آلاف

<sup>(</sup>١) اغرجه مسلم في صحيحه ( ٢١٣٥ ) ، والترمذي في سننه ( ٢١٥٠ ) من حديث المغيرة ابن شعبة ، قال الترمذي : هذا حديث صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن إدريس ،

#### 

رجل استمهم هارون ، إذن فالأسباء هذا متصادفة ، فيهي ابنة عنمران ، لكن ليس هو الفت هارون ، لكن ليس هو الفتو موسى .

وقد أفرد القرآن سبورة كاملة باسم مريم وخبصاً وشخصيها باسمها واسم أبيها ، وسبق أنْ أوضحنا أن التشخيص في قصة مربم جاء لأنها فدّة ومُقْردة بين نساء العالم بشيء لا يحدث ولن يحدث الالها ، فهذا أمر شخصي لن يتكرر في واحدة أخرى من بنات حواء

أما إنْ كان الأمر عاماً يصح أنْ يتكرّر فتاتي القصة دون تشخيص ، كما في حديث القرآن عن زوجة نوح وزوجة لوط كمثال الكفر ، وهما زوجتان لنبيين كريمين ، وعن زوجة فرعون كمثال للإيمان الذي قام في بيت الكفر وفي عُقْر دارد ، فالمراد هنا ليس الأشخاص ، بل المراد بيان حرية العقيدة ، وأن المرأة لها في الإسلام حرية عقدية مستقلة ذاتية ، وأنها غير تابعة في عقيدتها لأحد ، سواء أكانت زوجة نبى أم زوجة إمام من أئمة الكفر .

وقوله تعالى : ﴿إِذْ انْبَدَّتْ مِنْ أَهْلُهَا مُكَانًا شُرِقَيًّا (١٠٠) ﴾ [مريم]

و التبدت من أهلها .. (١٠) و إسريم إلى : ابتعدت عنهم ، من نبذ الشيء عنه أي أبعده ، فكان أنسها كان برب الشيء عنه أي أبعده ، فكان أنسها لا بالأهل ، ولكن أنسها كان برب الأهل ، والقرآن يقول : ﴿ مِن أَهَلها .. (١٠) ﴿ إِسريم ولم يقُل . من الناس ، فقد تركت عريم أقرب الناس إليها وأحبيهم عندها وذهبت . إلى هذا المكان .

﴿ مُكَانًا شُولُقِيًّا ﴿ إِنَّا ﴾ [سريم] لكن شيرقيًّ أيَّ شيء ؟ فكل مكان

#### ١

#### @1:100\*00\*00\*00\*00\*0

يصح أن يكون شرقياً ، ويصح أن يكون غربياً ، فهى ـ إذن ـ كلمة دائرة في كل مكان ، لكن هناك علّم بارز في هذا المكان ، هو بيت المقدس ، وقد جاء ابتعادها عن أهلها إلى هذا المكان المقدس لتتفرغ للعبادة ولخدمة هذا المكان .

لكن ، لماذا اختارت الجهة الشيرقية من بيت المقدس بالذات دون غيرها من الجهات ؟ قالوا : لأنهم كانوا يتفاءلون بشروق الشمس (أ) ، لأنها سبعة النور المادي الذي يسيير الناس على هداه فلا يتعشرون ، وللإنسبان في سبيره نوران : نور مادي من البشمس أو القيمس أو النجرم والمصابيح ، وهو النور الذي يظهر له الاشياء من حوله ، فلا تصطدم بما هو أقوى منه فيحطمك ولا بأضعف منه فتحطمه .

وكذلك له نور من منهج الله يهديه في مسائل القيم ، حتى لا يتخبّط تائها بين دُروبها ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ الله نُورُ .. السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ ،، ( عَلَىٰ نُورٍ ، الله عَول بعدها : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ .. ( الله ) ﴾ [النور] ثم يقول بعدها : ﴿ نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ .. ( الله ) ﴾

أى : نور السماء الذي ينزل بالوحى لهداية الناس .

## هُ فَأَتَّخَذَتْ مِن دُونِهِم جِمَا بَا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلُ لَهَا بَشُراسَوِيًا اللهِ

<sup>(</sup>۱) قال القرطبى في تفسيره ( ٥/ ٤٢٦ ): « إنما خصر المكان بالشرق لأنهم كانوا يعظمون جهة المشرق ومن حيث تطلع الأنوار ، وكانت الجهات الشرقية من كل شيء أغضل من سواها ، حكاء الطيرى ، وحكى عن ابن عباس أنه قال : إني لأعلم الناس لم اتفذ النصارى المشرق قبلة ، لقول أند عز وجل ﴿ إِذْ انتباتُ مِنْ أَعْلَهَا مَكَانا شَرَقَهَا (٢٠٠٠) ﴾ [مريم] ، فاتخذوا ميلاد عيسي طيه السلام قبلة » .

#### 00+00+00+00+00+01+010

الحجاب: هو السائر الذي يحجب الإنسان عن غيره ويحجب غيره عنه ، فما فائدة أنَّ تتخذ بينها وبين أهلها ستَّرا بعد أن ابتعدت عنهم ؟ نقول: انتبذت من أهلها مكانا بعيداً ، هذا في المكان ، إنما لا يمنع أنَّ يكونَ هناك مكينٌ آخر يسترها حتى لا يطلع عليها أحد ، فهناك إنن مكان ومكين .

والصجاب قد يكون حسجاباً مُقْدراً فهدو ساتر فقط ، وقد يكون حجاباً مستوراً بحجاب غيره ، فهو حجاب مُركّب ، كما يصنع أهل الترف الآن الستائر من طبقتين ، إحداهما تستر الأخرى ، فيكون الحجاب نفسه مَسْتُوراً ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قُرَأْتُ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الّذِينَ لا يُؤْمنُونَ بالآخرة حجاباً مُسْتُوراً ﴿ وَإِذَا قَرَاتُ الْقُرْآنَ

وقوله تعالى : ﴿ فَأَرْسُلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَّا .. ١٧٠ ﴾

كلمة الروح في القرآن الكريم لها إطلاقات مُتعددة ، أولها الروح التي بها قوام حياتنا المادية ، فإذا نفخ الله الروح في المادة دبّت فيها الحياة والدس والحركة ، ودارت كل أجهزة الجسم ، وهذا المعنى في قوله تعالى :

### ﴿ فَإِذَا سُوِّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ (٢٦ ﴾ [الحجر]

لكن ، هل هذه الصياة التى تسرى فى المادة بروح من الله هى الحياة المقصودة من خلّق الله للخلّق ؟ قالوا : إنْ كانت هذه الحياة هى المقصودة فيما أهونها ؛ لأن الإنسان قيد يعرّ بها ويعوت بعد ساعة ، أو بعد يوم ، أو بعد سنة ، أو عدة سنوات .

إذن : هي حياة قصيرة حقيرة هينة ، هي أقرب إلى حياة الديدان والهوام ، أما الإنسان الذي كرمه الله وخلق الكون من أجله فلا بدُّ أن

#### 01:0700+00+00+00+00+0

تكون له حياة أخرى تناسب تكريم الله له ، هذه الحياة الآخرى الدائمة الباقية يقول عنها القرآن : ﴿ وَإِنَّ الدَّارِ الآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيْوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لَكَ اللَّهُ اللَّالَّاللَّ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّاللَّ اللَّاللَّ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّ اللَّلْمُلّ

﴿ لَهِىَ الْحَيَوَانُ ﴾ اى : الحياة الحقيقية ، أما حياتك الدنيا فهى مُهدّدة بالموت حتى لم بلغت من الكبر عشيا ، فنهايتك إلى الموت ، فإنْ أردتَ الحياة الحقيقية التي لا يُهدّدها موت فهى في الآخرة .

فَإِذَا كَانَ الْحَالَقِ - تَبَارِكُ وَتَعَالَى - جَعَلَ لَكُ رُوحاً فَى الدنيا تتحرك بها وتناسب مُدَّة بقائك فيها ، ألاَ يجعل لك في الأخرة رُوحاً تناسبها ، تناسب بقاءها وسرَّمديتها ، والقرآن حينما يتحدث عن هذه الروح يقول للناس : ﴿ يَسَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلّهِ وَللرُّسُولِ إِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِكُمْ . . (17) ﴾

فكيف يدعوهم لما يُحييهم ، ويُخاطبهم وهم أحياء ؟ نعم ، هم أحياء الحياء الدنيا ، لكنه يدعوهم إلى حياة أخرى دائمة باقية ، أما مَنْ لم يستجب لهذا النداء ويسعى لهذه الحياة قلن يأخذ إلا هذه الحياة القصيرة الفانية التي لا بقاءً لها .

وكما سمّى الله السّرُ الذي ينفضه في المادة فتدبّ فيها الحدكة والحياة و روحاً » ، كذلك سمّى القيم التي تحيا بها النفوس حياة سعيدة و روحاً » ، كما قال تعالى : ﴿ وَكَذَالِكَ أُوحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أُمْرِنَا . . ( ) الشورى أي : القرآن الكريم .

كما سَمَّى الملك الذي ينزل بالروح رُرحاً : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ السَّالِمِ . (الشعراء] وهو جبريل عليه السلام .

#### OC+OC+OC+OC+OC+O!

إذر : مقدوله تعالى : ﴿ عَارُسُلنا إليها رُوحنا .. (١٥) ﴾ [مريم] اى : جبربل عليه السلام . ﴿ فَتحقَّل لَها بَشُرا سويًّا (١٤) ﴾ [مريم] معنى تمثل : أي : لبست هذه حدينيقشه ، إنه تمثّل بها ، أما حقيقشه فنورانية ذات مدغات آخرى ، وذات اجتحة مُثّنى وثُلاث ورْباع ، فلماذا ـ إنن ـ جاء الملك عربم على حدورة بشرية ،

لأدهما سينتفيان ، ولا يمكن أن يتم هذا اللقاء خُلفية ، وكذلك يستحال ال بالاقى العلل منهما يستحال ال بالقى العلل بطكيته مع البشر ببشريته فلكل منهما قانونه الخاص الذي لا يناسب الآخر ، ولابد في لقائهما أن يتصور العلك في صورة بشر ، أو برقى البشر إلى صفات العلائكة ، كما رقى عصم الله إلى صفات العلائكة ، كما رقى عصم الله إلى صفات العلائكة في حادثة الإسراء والمعراج ، ولا يتم الالتقاء بين الجنسين إلا بهذا التقارب .

لذلك ، لحما طلب الكفار ان بكون الرسول ملكا ردَّ عليهم الحق تبارك وتعالى : ﴿ قُل لُو كَانَ فِي الأَرْضِ ملائكةٌ بمشُونَ مُطْمئنين لنزُنّنا عليهم من السّماء ملكًا رُسُولا (﴿ وَ ﴾ ﴾

وقال : ﴿ وَلَوْ جُعِلْنَاهُ مَلَكَا لُجَعِلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسَنَا عَلِيهِم مَّا يَلْبِسُونَ . وقال : ﴿ وَلَوْ جُعِلْنَاهُ مَلَكُ أَنْ يَلْنَقَى الْمَلُكُ بِالْبَشْرِ إِلَّا بِهِذَا التّقارب .

جاء جبريل ـ عليه السلام ـ إلى مريم في صدورة بشرية لتأنس به ، ولا تفزع إنْ رأته على صورته المالائكية ﴿ فَنَمَثُل لَهَا بَشُراً . . (٤٠) ﴾ [مريم] أي : من جنسها ﴿ سوياً (١٠٠) ﴾ [مريم]

أى : سوى الخلفة والتكوين ، وسيما ، قد انسجمت أعضاؤه وتناسفت على أجمل ما يكون البشر ، فلا يعيبه كبر جبهته أو أنفه أو فمه ، كما نرى في بعض الناس .

#### O1.00OC+0O+0O+0O+0O+0

وهذا كله لإيناس مريم وطمأنينتها ، وأيضاً ليبثبت أنها العذراء العفيفة : لأنها لما رأت هذا الفتى الوسيم القسيم ما أبدت له إعجاباً ولا تلطفت إليه في الصديث ، ولا نطقت بكلمة واحدة يُفهم منها ميل إليه ، بل قالت كما حكى القرآن :

## 

فلم تُظهِر له إعجاباً ، ولا مالت إليه بكلمة واحدة ، وهذا دليل على عفتها وطهارتها واستقامتها والتزامها .

ولما خطب النبي الله المراة الله وكانت على شيء من الحسن اثار غيرة نسائه ، فخشين أنْ تغلبهن على قلب رسول الله ، فحبرن لها أمرا يبعدها من أمامهن ، فقلن لها - وكانت غرَّة سانجة - أن رسول الله يجب إذا اقترب منه إنسان أن يقبول له : أعوذ بالله منك ، فما كان من المرأة إلا أنْ قالت هكذا لرسول الله عندما دخلت عليه ، فقال لها : « لقد استعدت بمعيذ ، الحقى بأهلك » (")

فقول مريم : ﴿ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنُ فِي مِنكَ إِنْ كُنتَ تَقَيًّا ﴿ آ مِريم ] لان المؤمن الثقيّ هو الذي يخاف الله ، ويحترم الاستعادة به ، وكأنها

<sup>(</sup>۱) جاء في تاريخ الطبري أنها ملكة بنت دارد الليثية ( ۱۲۲/۳ ) أو فاطمة بنت الضحاك الكلابية ( ۱۲۹/۳ ) .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البضاري في صحيحه (٥٢٥٥) كتاب الطلاق من حديث أبي أسيد رضي الله عنه .

قالتُ : إنْ كنت تقياً فابتعد عنى ، واختارت الاستعادة بالرحمن لما عندها من الأمل إنْ لم يكُنُ تقياً مؤمناً أن يبتعد عنها رحمة بها وبضعفها ، ولجأتُ إلى الرحمن الرحيم الذي يحميها ويحرسها منه .

## هُ قَالَ إِنَّمَا آَنَارَسُولُ رَبِّكِ لِأَهْبَ لَكِ غُلْنَمَازَكِبًا هُ

قال : ﴿ رَسُولُ رَبُك .. ( الله ﴿ اسريم ولم يقلُ رسول الله ؛ لأن الربّ هو المتولّى للتربية الذي يُحسنها ويصونها من الفساد ، فعطاء الربوبية عطاء مادي ، أما عطاء الألوهية فهو عطاء معنوى قيمى هو العبادة ، فانا رسول ربك الذي يتولاك ويرعك ويحرسك فلا تُخافى .

وقوله : ﴿ لأَهُبُ لُكِ ، ﴿ إِنَّهُ إِمْرِيمَ إِيفِهِم منه أَنْ مَا سَيَحَدَثُ لَمَرِيمُ هَبّة مِنَ اللهُ غَيِر خَاضَعة للأسباب التكوينية ، فالهبة في هذه الحالة هبة حقيقية مَحْضَة ، فقد قلنا في قصة زكريا ويحيى أَنْ الله تعالى وهب يحيى لزكريا حال كونه كبير السُّن وأمراته عاقر ، لكن على أية حال فالجهازان موجودان : الذكورة والأنوثة ، لكن في حالة مريم فهي أنثى بلا ذكر ، فهنا الهبة المحضة ، والمعجزة الحقيقية .

وقوله : ﴿ غُلامًا زُكِيًّا ١٠٠ ﴾ اى مُنقَّى مُطهِّر صافى الخِلْقة .

ثم يقول الحق سبحانه عن مريم:

الَّهُ قَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ يَمْسَسِنِي بَشَرٌ عَالَتُ أَنَّى يَكُونُ لِي غُلَامٌ وَلَمْ أَلُّهُ بَغِيتًا **اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله** وَلَمْ أَلُّهُ بَغِيتًا **اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال** 

#### @4.0V@@#@@#@@#@@#@@#@

( أنَّى ) استقهام عن الكيفيات التي يمكن أن تتم بها هذه المسألة ، وتعجُّب كيف يحدث ذلك .

وقوله: ﴿ يَمْسَسْنِي .. ﴿ ۞ [مريم] المس هنا كناية وتعبير مُهذّب عن النكاح ، وقد نفت السيدة مريم كل صور اللقاء بين الذكر والانثى حين قالت : ﴿ وَلَمْ يَمْسَسُنِي بَشُرُ وَلَمْ أَكُ بَغِيًّا ۞ ﴾ [مريم] فالتقاء الذكر بالأنثى له وسائل : الوسيلة الأولى : هي الزواج الشرعي الذي شرعه الله لعباده للتكاثر وحفظ النسل ، وهو إيجاب وقبول ، وعقد وشهادة ، وهذا هو المس الحلال .

الوسيلة الثانية : أنْ يتم هذا اللقاء بصورة محرمة بموافقة الأنثى أو غُصْبًا عنها . وقد نفت مريم عن نفسها كل هذه البوسائل فقالت : ﴿ وَلَمْ يُمْسَسِّنِي بَشَرٌ . ، ① ﴾ [مريم] لا في الحلال ، ولا في الحرام ، وأنا بذاتي ﴿ لَمْ أَلَتُ بَغِيًّا ۞ ﴿ [مريم] إذن : فمن أين لي بالغلام ؟

وكلمة : مس جاءت في القرآن للدلالة على الجسماع ، كما في قوله تعالى : ﴿ لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِسَاءُ مَا لَمْ تَمُسُوهُنْ .. ( ( ( ( البقرة على المسراد بالمس هذا الجسماع ، لذلك فقد فسر الإمام أبو حنيفة قوله تعالى : ﴿ لا مُستَمُ النِسَاءُ ،. ( ( ) ﴿ النساء ؛ بأنه الجماع ؛ لأن القرآن أطلق المس ، وأراد به النكاح ، والمس فعل من طرف واحد ، أما الملامسة فهي مُفَاعلة بين اثنين ، فهي من باب أولي تعنى : جامعتم .

وقولها : ﴿ وَلَمْ أَلَهُ بَغِيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم] البغيُّ : هي المرأة التي تبغي الرجال ، والبِحْاء : هو الرنا ، والبَحْسيّ : التي تعرض نفسها على الرجال وتدعوهم ، وربما تُكرههم على هذه الجريمة .

#### 00+00+00+00+00+00+0\0

وقولها : ﴿ بَغِيًّا ۞﴾ [مريم] مبالغة في البّغي وهو الظلم ، واختارت صيغة المبالغة بغي ولم تقُلُ باغية ؛ لأن باغية تتعلق بحقوق ما حول العرّض ، أما الاعبتداء على العرّض ذاته فيناسبه المبالغة في هذا الفعل .

ثم يقول المق سبحانه :

# ﴿ قَالَ كَذَالِكِ قَالَ رَبُّكِ هُوَعَلَيَّ هَيِّنُ وَلِنَجْعَلَهُ وَ اللَّهُ اللِهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِّهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ اللللللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِلْمُ الللللِهُ الللللِهُ اللللللِهُ الللللِهُ الللللِهُ اللللْمُ اللللللِهُ اللللللِهُ الللْمُولِمُ اللللللِهُ اللللْمُ الللللِهُ

كما قال المحق سبحانه لزكريا حينما تعجب أن يكون له ولد : ﴿ قَالَ كُذَالِكَ قَالَ رَبُّكَ .. (1) ﴾ [مريم] أي : أنا أعرف ما أنت فيه من كبر السن ، وأن أمراتك عاقر لا تك ، لكن الأمر جاء من الله وصدر حكمه ، وهو وحده الذي يملك التنفيذ ، فلم التعجب إذن ؟

وهنا نجد بعض المتوركين على القرآن يعترضون على قبوله تعالى: ( كَذَلك ) بالفتح في قبصة زكريا وبالكسر في قصة مريم ( كذلك ) ، والسياق والمعنى واحد ، وأيهما أبلغ من الأخرى ، وإن كانت أحدهما بليغة فالأخرى غير بليغة ؟

وهذا الاعتراض منهم ناتج عن قصدور فَهُمهم لكلام الله ، فكلمة ( كذلك ) عبارة عن ذا اسم إشارة ، وكاف الخطاب التي تُفتح في خطاب المؤنث .

وهنا أيضاً قال: (ربك) أى: الذى يتولى تربيتك ورعايتك، والذى يربيه ربع يربيه تربية كاملة تعينه على أداء مهمته المرادة للمربّى.

#### 01::100+00+00+00+00+0

وقوله: ﴿ هُو عَلَىٰ هُينَ .. ( ( ) إسيم كما قال في مسألة البعث بعد الموت: ﴿ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ .. ( ) (الروم المكلمة هين وأهون بالنسبة للحق - تبارك وتعالى - لا تُؤخذ على حقيقتها ؛ لأن هين وأهون تقتضى صعب وأصعب ، وهذه مسائل تناسب فعل الإنسان في معالجته للأشياء على قدر طاقته وإمكاناته ، أما بالنسبة للخالق سبحانه فليس عنده هين وأهون منه ؛ لأنه سبحانه لا يفعل الأضعال مُعالجة ، ولا يزاولها ، وإنما بقوله تعالى ( كُنْ ) .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلِنجُمْلُهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مَّنَا .. (17) ﴾ [مديم]

هل كان الغرض من خلّق عيسى عليه السلام على هذه الصورة أن يُظهر الحق سبحانه قدرته في الخلق وطلاقة قدرته فقط ؟ لا ، بل هناك هدف آخر ﴿ وَلَنَجُعَلُهُ آيَةٌ لِلنّاسِ . . ( ] ﴾ [مريم] اى : امرا عجيباً ، يخرج عن مألوف العادة والأسباب ، كما نقول : هذا آية في الحُسن ، يخرج عن مالوف العادة والأسباب ، كما نقول : هذا آية في الحُسن ، أية في الذكاء ، فالآية لا تُقال إلا للشيء الذي يخرج عن معتاد الثناول .

والآية هذا أن الخالق - تبارك وتعالى - كما خلق آدم - عليه السلام - من غير أب أو أم ، وخلق حواء من غير أم ، خلق عيسى - عليه السلام - من أم دون أب ، ثم يخلقكم جميعاً من أب وأم ، وقد يوجد الأب والأم ولا يريد الله لهما فيجعل مَنْ بشاء عقيماً .

#### 00+00+00+00+00+01-1-0

إذن : فهذا أمر لا يحكمه إلا إرادة المكون سبحانه . فالآية للناس في أنْ يعلموا طلاقة قدرته تعالى في الخلّق ، وأنها غير خاضعة للأسباب ، وليستُ عملية ميكانيكية ، بل إرادة للخالق سبحانه أن يريد أو لا يريد .

لكن ، اكانتُ الآية في خُلُق عيسي عليه السلام أمَّ في أمه ؟ كان من الممكن أنْ يوجد عيسى من أب وأم ، فالآية \_ إذن \_ في أمه ، ما مو السبب الاصبل في هذه الآية ؛ لذلك يقول تعالى في آية أخرى : ﴿ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيُمَ وَأُمُّهُ آيَةً . . ( • ) ﴾ [المزمنون] فعيسى ومريم أية واحدة ، وليسا آيتين ؛ لأنهما لا ينفصلان .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَرَحْمَةُ مَنَا .. (١) ﴾ [مريم] ووجه الرحمة فى خلّق عيسى عليه السلام على هذه المصورة ، أنه سبحانه يرحم الناس من أنْ يشكُوا في أن قدرة الله منوطة بالأسباب ومتوقفة عليها ، ولو كان هذا الشك مجرد خاطر ، فإنه لا يجوز ولا يصح بالنسبة للخالق سبحانه ، وكانه تبارك وتعالى يرحمنا من مجرد الخواطر بواقع يؤكد أن طلاقة القدرة تأتى في الخلّق من شيء ، ومن بعض شيء ، ومن لا شيء .

وقوله: ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًا ﴿ آلَ اللهِ منتهية وقبل المناقشة ، فإياك أن تناقش في كيفيتها ؛ لأن الكلام عن شيء في المستقبل إن كان من متكلم لا يملك إنفاذ ما يقول فيمكن الأيتم مراده لأي سبب من الاسباب كأن تقول : سافعل غدا كذا وكذا ، وياتي غد ويحول بينك وبين ما تريد أشياء كثيرة ربما تكون خارجة عن إرادتك ، إذن : فأنت لا تملك كُلُّ عناصر الفعل .

#### 01/100+00+00+00+00+0

أما إذا كان الكلام من الله تعالى الذي يملك كل عناصر الفعل فإن قوله حَقُّ وواقع ، فقال تعالى : ﴿ وَكَانَ أَمْرًا مُقْضِيًا (آ) ﴾ [مريم]

ولما تكلمنا عن تقسيمات الأفعال بين الماضي الذي حدث قبل الكلام، والمضارع الذي يحدث في الحال، أو في الاستقبال قلنا: إن هذه الأفعال بالنسبة للحق سبصانه تنمل عنها الماضوية والصالية والاستقبالية.

فإذا قال تعالى : ﴿ وَكَانَ اللّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿ آ ﴾ [الفتح] فهل كان الحق سبحانه غفوراً رحيماً في الماضي ، وليس كذلك في الحاضر والمستقبل ؟ لا ، لأن الحق سبحانه كان ولا يزال غفوراً رحيماً ، فرحمتُه ومغفرتُه أزلية حتى قبل أنْ يوجدٌ مَنْ يغفر له ومَنْ يرحمه .

لذلك جاء الفعل بصيغة الماضى ، فالصفة موجودة فيه سبحانه أزلاً ، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلّق وبصفة الخلّق خلّق ، أزلاً ، فهو سبحانه خالق قبل أن يخلق الخلّق وبصفة الخلّق خلّق كما ضربنا مثلاً لذلك : نقول فلان شاعر ، فهل هو شاعر لأنه قال قصيدة ؟ أم قال القصيدة لأنه شاعر ، وبالشعر صنع القصيدة ؟ إذن : فهو شاعر قبل أن يقول القصيدة ، ولولا وجود الصفة فيه ما قال .

قالصفة \_ إذن \_ أزلية في الحق سبحانه ، فإذا قلت : ﴿ وَكَانَ اللَّهُ عُفُورًا رَّحِيمًا ﴿ النَّتِمَ عُقَد ثَبِنَتُ له هذه الصفة أزلا ، ولانه سبحانه لا يتغير ، ولا يعارضه أحد فقد بقيتُ له ، هذا معنى : كان ولا يزال ،

وهذه المسألة واضحة في استهلال سورة النحل: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللَّهِ فَلا تُسْتَعْجِلُوهُ .. ( ) ﴾ [النحل] لذلك وقف بعض المستشرقين أمام هذه

#### 00+00+00+00+00+01\*O

الآية ، كيف يقول سبحانه ( أتّى ) بصيغة الماضى ، ثم يقول : ﴿ فَلا تَسْتَعْجُلُوهُ .. ( ) ﴾ [النمل] أي : في المستقبل ؟ نقول : لأن قبوله تعالى : ( أتّى ) فهذه قضية منتهية لا شكّ فيها ولا جدال ، فليس هناك قبوة أخرى تعارضها أو ثمنع حدوثها ؛ لذلك جاءت بصيغة الماضي وهي في الواقع أمر مستقبل .

ثم يقول الحق سبحانه:

## الله فَحَمَلَتُهُ فَأَنْفَاذَتْ بِهِ مَكَانًا فَصِينًا ١٠٠٠

( فَحَمَلتُهُ ) أي : حملتُ به على الحدف والإيصال ، والحمل يقتضى حاملاً ومحمولاً . ﴿ فَانْتَبَدُتُ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم] لا تغلن أن هذه اللقطة من القبصة لقطة مُعادة ، فالانتباد الأول كان للخلوة للعبادة ، وهنا ﴿ فَانْتَبَدُتُ بِهِ . . ( (\*\*\*) ﴾ [مريم] أي : ابتحدتُ عن القوم لما أحستُ بالحمل ، وخشيت أعين الناس وفضولهم فخرجتُ إلى مكان بعيد .

## وَ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ ٱلنَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِثُ النَّخْلَةِ قَالَتْ يَالَيْتَنِي مِثُ قَبْلُ هَا الْمَخَاتُ نَسْيًا مَّا اللهِ اللهِ قَبْلُ هَا ذَا وَكُنتُ نَسْيًا مَّا اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وفَأَجَاءَهَا .. (؟?) إمريم] الفعل جاء فلان . أي : باختياره ورضاه ، إنصا اجاء فلان أي جاء به رغما عنه ودون إرادته ، فكأن المخاص هو الذي الجاها إلى جذع النخلة وحملها على الذهاب إلى هذا المكان رغما عنها وفأجاءَها .. (؟?) إمريم] أي : جاء بها ، فكأن هناك قرة خارجة عنها تشدها إلى هذا المكان .

#### 01.1100+00+00+00+00+0

والمضاض : هو الألم الذي ينتاب المراة قبل الولادة ، وليس هو الطُلُق الذي يسبق نزول الجنين .

وقوله: ﴿ فَأَجَاءُهَا الْمَخَاصُ إِلَىٰ جِلْعِ النَّخُلَةِ .. ( ] ﴾ [مريم] اوضع لذا علَّة مجيئها إلى جِلْع النخلة ؛ لأن المرأة حينما يأتى وقت ولادتها تحتاج إلى ما تستند إليه ، وتتشبث به ليخفف عنها ألم الوضع ، أو رفيقة لها تفزع إليها وتقاسمها هذه المعاناة ، فالجاها المخاص \_ إذن \_ إلى جنع ( النخلة ) ، وجاءت النخلة مُعرَّفة لانها نخلة معلومة معروفة .

وجذع النخلة: ساقلها الذي يبدأ من الجذر إلى بداية الجريد، فيهل سنتشبث مريم عند وضلعها بكل هذه الساق؟ بالطبع ستأخذ الجزء القريب منها فقط، وأطلق الجذع على سبيل المبالغة، كما في قلوله تعالى: ﴿ يَجْعُلُونَ أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِم مِنَ الصَّواعِي حَذَرَ الْبَرَة] الْمَوْتِ .. (1) ﴾

ومعلوم أن الإنسان يسد أذنه بأطراف الأصابع لا بأصابعه كلها ، فعبر عن المعنى بالأصابح مبالغة في كُتُم الصوت المزعج والصواعق التي تنزل بهم .

إذن : فالسيدة مريم أصبحت أمام أمر واقع وحمل ظاهر لا تستطيع إخفاءه ، ولا تقدر على ستره ، فقد قبلت قبل ذلك أن يبشرها الملك بغلام ذكي ، وقبلت أن تحمل به ، فكيف بها الأن وقد تصوّل الأمر من الكلام إلى الواقع النفعلي ، وها هو الوليد في أحشائها ، وقد حان موعد ولادته ؟

لابد أن ينتابها نزوع انفعالي فالأمر قد خرج عن نطاق السندر

#### 00+00+00+00+00+0+110

والتكتّم، فإذا بها تقول: ﴿ يَسْلَيْنِي مِتْ قَبْلَ هَسْدًا وَكُنتُ نَسَيًا مُنسيًا (آ) ﴾ [مريم] أي: تمنتُ لو مأتَت قبل أن تقف هذا الموقف العصيب، مع أن الملك حين أخبرها من قبل بأن الله تعالى سيهب لها غلاماً ذكياً تعجبت قائلة: ﴿ أَنَّىٰ يَكُونُ لِي غُلامٌ وَلَمْ يَمْسَسْنِي بَشَرٌ وَلَمْ أَكُ بَغِيًا (آ) ﴾ [مريم]

مجرد تعجب وانفعال هادىء ، أما وقد أصبح الأمر ولادة حقيقية فلا بُدُّ من فعل نزوعى شديد يُعبر عما هي فيه من حَبرة ، لذلك تمنت الموت ، مع أن الله تعالى نهانا عن تمنى الموت ، كما ورد في الحديث الشريف الذي يرشدنا إذا ضاقت بنا الحياة ألا نتمنى الموت ، بل نقول : « اللهم أحبني ما كانت الحياة خيراً لي ، وتوقّني ما كانت الوفاة خيراً لي ، وتوقّني ما كانت الوفاة خيراً لي ، وتوقّني ما كانت الوفاة خيراً لي ،

وقلنا: إن تمنى الموت العنهى عنه ما كان قيه اعتراض على قدر الله ، وتمرد على إرادته سبحانه ، كان تكره الحياة والعيش إذا ضاق بك فتتمنى الموت ، أما أن تتمنى الموت لعلمك أنك ستصير إلى خير مما تركت فهذا أمر آخر .

وقد ورد في القرآن مسألة تمني المدوت هذه في الكلام عن بني إسرائيل الدنين قالوا: نحن أبناه الله وأحدباؤه أن وقالوا: لن تحسنا النار إلا أياماً معدودة أن وأن الدار الأخرة لنا خالصة عند الله ، فبماذا رد عليهم القرآن الكريم ؟

(٢) قَالَ تَعَالَى : ﴿ وَقَالَتَ أَلْهُودُ وَالنَّصَارَىٰ لَحَنْ أَبْنَاءُ اللَّهِ وَأَحَبُّاؤُهُ قُلَ فَلَم يُعَذَّبُكُم بِذُنُوبِكُم بَلْ أَنْتُم بَشْرٌ \*
 مُمْنُ خَلَقَ لَـ (١٨) ﴾ [المائدة] .

<sup>(</sup>۱) عن أنس رضى الله عنه قبال قال رسبول الله هنه و لا يتعنين أحدكم البوت لغسر نزل به ، فإن كان لابد مشمئياً فليقل : اللهم أحيني منا كانت الحياة خيراً لي ، وتوفني إذا كانت الوفاة خيراً لي ه اغرجه مسلم في صحيحه (۲۹۸۰) ، وكذا البخاري في صحيحه (۲۳۵۱) .

 <sup>(</sup>٣) قال تعدالي : ﴿ وَقَالُوا أَنْ ثُمَمَنُنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مُعَمَّرُونَةً قُلْ أَتُخَذَتُمْ عِبَدَ اللَّهِ عَهَدًا قَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُوا اللَّهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَّا عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللَّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولَ اللّهُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُكُولِ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُولُكُ اللّهُ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُ عَلْ عَلَيْكُولُكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمُ عَلَّا عَلَيْكُمْ عَلَاكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَ

#### 01·1·00+00+00+00+00+0

والله طالما أن الأمر كما تقولون ، والآخرة لكم ﴿ فَتَمَنُّوا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ ١٤ ﴾ [البقرة] ثم قرر الحق سبحانه ما سيكون منهم فقال : ﴿ وَلَن يَتَمَنُّوهُ أَبَدًا بِمَا قَدُمَتُ أَيْدِيهِمْ . . ( ) ﴾

وقال عنهم : ﴿ وَلَتَجِدُنُّهُمْ أَحْرَصُ النَّاسِ عَلَىٰ حَيَّاةً . . ( البقرة ]

وما داموا لن يتمنوا الموت ، وما داموا أحرص الناس على الحياة ، فلا بُدُّ أن حياتهم هذه التي يعيشونها أفضل لديهم من الحياة الأخرى .

فالمؤمن \_ إذن \_ لا يجوز أن يتعنى الموت هرباً من بلاء أصابه أو اعتراض على قَدر الله ، ويجوز له ذلك إنْ علم أنه صائر إلى أفضل ممّا هو فيه .

وقولها : ﴿ نَسْيًا مُنسِيًا ﴿ آلَ ﴾ [مريم] النسى : هو الشيء التافه الذي لا يُؤْبَه به ، وهذا عادةً ما يُنْسَى لعدم اهميته ، كالرجل الذي نسى عند صاحبه علبة كبريت بها عودان اثنان ، وفي الطريق تذكرها فعاد إلى صاحبه يطلب ما نسيه ، وهكذا تمنت مريم أن تكون نسيا منسيا حتى لا يذكرها أحد .

ولم تكتف بهذا ، بل قالت : ﴿ نَسْيًا مُنسِيًا ﴿ آرَيَهُ [مريم] لأن النسيّ : الشيء التافه الذي يُنسَى في ذاته ، لكن رغم تفاهته فريما يجد مَنْ يتذكره ويعرف ، فاكدت النسيّ بقولها ( منسياً ) اي : لا يذكره أحد ، ولا يفكر فيه أحد .

ثم يقول الحق سبحانه :

#### OO+OO+OO+OO+O+01170

## ﴿ فَنَادُ مِنْهَا مِن تَعِيْمَا أَلَّا تَعَزَّنِي قَدْجَعَلَ رَبُّكِ تَعِنَكِ سَرِيًا ٢

لذلك تعهدها ربها تبارك وتعالى فوفسر لها ما يُقيتها من الطعام والشراب ، فقال : ﴿ قُلْ جُعَلَ رَبُكِ تَحْتَكِ سَرِيًا ﴿ آ ﴾ [مريم] والسرى : هو النهر الذي يجرى بالماء العَدْبُ الزُّلال ، ثم يعطيها الطعام المناسب لحالتها ، فيقول تعالى :

## هُ وَهُزِي إِلَيْكِ بِجِنْعِ ٱلنَّحْلَةِ شَكَوَطُ عُلَيْكِ رُطِبًاجِنِيًّا ۞ الله

وهكذا وقر الحق سبحانه وتعالى لمريم مقومات الحياة وعناصر استبقائها ، وهي مرتبة على حسب اهميتها للإنسان : الهواء والشراب والطعام ، والإنسان يصبر على الطعام شهراً دون أن ياكل ، ويمكنه أن يقتات على ما هو مضرون في جسمه من غذاء ، لكنه لا يصبر على الماء أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة أيام حسب ما في جسمه من

#### 01.7400+00+00+00+00+0

مائية ، في حين لا يصبر على الهواء لحظة واحدة ، ويمكن أنْ يموت من كتُم نفس واحد ،

لذلك ، من حكمة الخالق سبحانه وتعالى أن يُعلُّك الطعام كثيراً ، ويُملك الماء قليلاً ، ولا يُعلَّك الهواء لاحد أبداً ، لأنك لو غضبت على أحد قمنعت عنه السهواء لمات قبل أنْ تعرضى عنه ، إذن : فعناصس استبقاء الحياة مرتبة حسنب أهميتها في حياة الإنسان ، وقد ضعنها الحق سبحانه لمريم وجعلها في متناول يدها وأغناها عن أنْ يخدمها أحد .

فالهواء موجود وهى فى الضلاء ، ثم الماء فأجرى تحتها نهراً عذباً زلالاً ، ثم الطعام فقال : ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخُلَةِ تُسَاقِطُ عَلَيْكَ رُطَبا جَنيًا (٢٠) ﴾ [مريم] وكأن الحق - تبارك وتعالى - يريد أنْ يُظهِر لمريم آية أخرى من آياته ، فأمرها أنْ تهزّ جذع البخلة اليابس الذى لا يستطيع هُزّه الرجل القوى ، فما بالها وهى الضعيفة التي تعانى ألم الولادة ومشاقها ؟

كما أن الحق سبحانه قادر على أنْ يُنزِل لها طعامها دون جَهْد منها ودون هَزَها ، إنما أراد سبحانه أن يجمع لها بين شيئين : طلب الاسباب والاعتماد على المسبب ، الأخذ بالاسباب في هز النخلة ، رغم أنها متعبة قد أرهقها الحمل والولادة ، وجاء بها إلى النخلة لتستند إليها وتتشبث بها في وحدتها لنعلم أن الإنسان في سعيمه مُطالب بالاخذ بالاسباب مهما كان ضعيفاً ،

لذلك أبقى لمريم اتضاد الأسباب مع ضعفها وعدم قدرتها ، ثم

تعتمد على المسبّب سبحانه الذي أنزل لها الرُّطَب مُستوياً ناضجاً ، وهل استطاعت مريم أنْ تهزُّ هذا الجذع الكبير اليابس ؟

إنها مجرد إشارة إليه تدلُّ على امتثال الأمر ، والله تعالى يتولى إنزال الطعام لها ، وقد صوّر الشاعر هذا الموقف بقوله :

أَلَمْ تَسِرَ أَنَّ اللهَ قَسَالَ لمسريهم وَهُنزِي إليك الجذع يَسَاقط الرَّطبُ وَإِنْ شَاءَ أعطاها ومِنْ غير هَزَّة ولكن كُسلَ شَسَى م لَــهُ سَبَبُ

وقوله : ﴿ تُسَاقِطُ .. ﴿ آَ ﴾ [ مريم ] أي : تتساقط عليك ﴿ رُطَبًا جَنِيًا ۞ ﴾ [مريم] أي : استوى واستحق أن يُجني ، وليس مبتسرا قبل موعده ، ومن الرُّطُب ما يتساقط قبل نُضْجه فلا يكون صالحاً للأكل .

وقوله : ﴿ تُسَاقِطُ عَلَيْكِ .. ( (٢٠٠٠) أَ يَهِ دَلَيْلِ عَلَى استجابة الْجَعَادِ وَانفَعَالُه ، وَإِلاَ فَالْبِلْحَةُ لَمْ تَحْرِجِ عَنْ طُوعُ امها ، إذن : فقد القَتْها طواعية واستجابة حين تُمَّ نضجها .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَكُلِي وَأَشْرَفِي وَقَرِّي عَيْنَا فَإِمَّا تَرَيِنَ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا فَعُولِيَ إِنِي نَذَرْتُ لِلرَّمْنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِيمَ ٱلْيَوْمَ إِنْسِيًّا ۞ ﴾

ونلحظ هنا أن الحق .. تبارك وتعالى .. عند إيجاد القُوت لمريم جاء بالماء أولاً ، فقال : ﴿ قَدْ جَعَلَ رَبُّكَ تَحْتَكَ سَرِيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم] ، ثم أتى بالطعام فقال : ﴿ وَهُزِّى إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَة تُسَاقِطْ عَلَيْكَ رُطَبًا جَنيًا وَلَى مِن الطعام في احتياج الإنسان ، أما عند

#### 01.1100+00+00+00+00+0

الأمر بالانتفاع قال : ﴿ فَكُلِي وَاشْرِبِي ، . ( الله الطعام قبداً بالطعام قبل الشراب ، لماذا ؟ لأن الإنسان عادةً يأكل أولاً ، ثم يشرب ، فالماء مع أهميته ، إلا أنه يأتى في العادة بعد الطعام ، فسيحان من هذا كلامه .

وقوله : ﴿ وَقَرِى عَيْنًا .. ( ( ) ﴿ [سريم] بعد أن وقر لها الحق سبحانه الطعام والشراب الذي هو قبوام المادة ، وبه يتم استبقاء الحياة ، لكن بعد الطعام والشراب يبقى لديها حُزْن عميق وألم وحيرة ممًّا هي فيه ؛ لذلك يعطيها ربها تبارك وتعالى بعد القوت الذي هو قوام العادة يعطيها السكينة والطمأنينة ويُخفَف عنها ألم النفس وحيرة الفؤاد .

﴿ وَقُرِى عَيْناً . . ( ( ) ﴾ [مريم] قرى : اى : اسكنى . وهذا التعبير عند العرب كناية عن السرور ، ومنه قبوله تعالى على لسان امراة فرعون : ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ . . ( ) ﴾

والعرب تعبر بقُرُة العين وسكونها عن السرور ؛ لأن سكون العين على مَرأَى واحد لا تتحول عنه دليل على أن العين صادفت مرأى جميالا تسعد به وتُسرُ فالا يُغنى عنه مَرأَى آخر ، فتظل ساكنة عليه لا تتحرك عنه .

وقد يستعمل هذا التعبير في المقابل أي : في الشر والدعاء على إنسان وتمنى الشر له ، كالمرأة التي دخلت على أحد الخلفاء فنهرها فقالت له : أتم الله عليك نعمته وأقر عينك . فظن الصفور أنها تدعو له ، لكنه فَطن لمرادها ، فقال لجلسائه : ما فهمتم ما تقول ، إنها

تقصد أتمُّ الله عليك نعمته أي : أزالها ، أما سمعتم قول الشاعر :

إِذَا تُمَّ شَيَّ بَدَا نَقْصُه ﴿ تَرَقُّبُ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تُمْ

ذلك لأن الإنسان بطبيعته ابن أغيار ، لا يثبت على حال ، فإذا ما وصل إلى القمة وتمت له النعمة ، وهو ابن أغيار فلا بد ان يتحول عنها .

وقولها : أقرُّ الله عينك ، أي : أسكُّنُها بالعمى .

فقسوله تعالى للمريم: ﴿ وَقُرِّي عَيْنًا .. ( الله عنه الى : كونى سعيدة باصطفاء الله لك مسرورة بما أعطاك ، فما تهتمين به وتحزنين مو عَيْن النعمة التى ليستُ لأحد غيرك من نساء العالمين .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَإِمَّا ثَرَيِنٌ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدُا فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَدِنِ صَوْمًا فَلَنْ أَكَلَمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا ( ؟ ) ﴾ [مريم]

وهنا يتولّى الحق سبحانه وتعالى الدفاع عن مريم وتبرير موقفها الذى لا تجد له هى مبرراً فى اعراف الناس ، فَمَنّ يلتمس عُذْراً لامراة تحمل وتلد دون أن يكون لها زوج ؟ ومهما قالت فلن تُصدّق ولن تسلّم من ألسنة القوم وتجريحهم .

إذن : فجواب ما يكره السكوت ، فأمرها سبحانه أن تلزم الصمت ولا تجادل احداً في أمرها : ﴿ فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِي صَوْمًا فَلَنْ أَكُلُّمَ اللَّهِ مَثَل النَّوْمَ إِنسِيًّا ( ( ) ) والصوم هذا أي : عن الكلام ، كما حدث مثل هذا في قصة زكريا ؛ لأن المعجزات قريبة من بعضها ، فقد أعطى الله

زكريا مع عُطّب الآلات ، واعطى مريم بنقص الآلات ، ولا يبرر هذه المعجزات ولا يدافع عنها إلا صانعها تبارك وتعالى .

وهذه المسألة اعترض عليها بعض الذين يحبون أنْ ينتقدوا على القرآن ، فقالوا : كيف يأمرها بالتصوم عن الكلام ، وفي نفس الوقت يأمرها أن تقول : نذرت للرحمن صوماً(١) ؟

يجوز أنها قالت هذه العبارة أولاً لأول بشر رأته ليتم بذلك إعلان صومها ، ثم انقطعت عن الكلام ، ويجوز أن يكون المراد بالكلام هنا الإشارة أه والدلالة بالإشارات أقبوى الدلالات وأعملها ، فإن المنطفت اللغات بين البشر لأن كل جماعة تواضعوا على لغة خاصة بهم ، فإن لغة الإشارة تظل لغة عامة يتفق عليها الجميع ، فمثلاً حين تُومى، برأسك هكذا تعنى نعم في كل اللغات ، وحين تُشير بأصبعك هكذا بعنى لا ، إذن : فالدلالة لغة عالمية وعامة .

وقد تعرَّضَ القرآن الكريم في موضع آخر لهذه المسألة في قوله تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُ بَيْنَ السُّدِّيْنِ وَجَدْ مِن دُونِهِمَا قُومًا لاَ يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴿ آَكَ ﴾ يَفْقَهُونَ قَوْلاً ﴿ آَكَ ﴾

أي : لا يقربون من الفهم ، فَهُمْ يفهمون من باب أولى ، ومع ذلك كان بينهم كلام وإشارة ولفة ، وفَهم كل منهم عن الآخر : ﴿ قَالُوا يَسْلُوا الْقَرِّنَيْنَ إِنَّ يَأْجُوجُ وَمَأْجُوجُ . . (33) ﴾

<sup>(</sup>۱) قال أبو يحى زكريا الانصارى في د فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن د حر ٢٥٥٠ • قرله تعالى : ﴿ فَفُولَى إِنِّي نَلْرَتُ لِلرُّحُمِينِ صَرِّمًا فَلَنْ أَكُلُم الْبُومِ إِنسِيًّا (٢٦) ﴾ [مريم] . مرتب على مقدَّر بينه وبين الشرط تقديره : فإما ترين من البشر أحداً ، فيسالك الكلام ، فقولى إنى نذرت .. الآية ، وبهذا سقط ما قبل من أن قولها « فلن أكلم اليوم إنسياً » كالم بعد النذر ، إذ هو بهذا التقدير من تمام النذر لا بعده » .

#### 00+00+00+00+00+00+01-V(0

ونلحظ في قولها : ﴿ فَأَنْ أَكُلُمُ الْيَوْمُ إِنْسِياً ۚ آكَ ﴾ [مريم] أن النهى عن الكلام مع البشر خاصة فلم تُقُل : لن أتكلم ، وإلا فمعها جبريل عليه السلام - يُكلِّمها وبينهما تفاهم ، لعلَّه يرى لها مَخْرجا ، وقد كانت مسريم واثقة مطمئنة إلى هذا المسخرج ، فإذا كان ربها - تبارك وتعالى - أمسرها بالصوم عن الكلام ، فإنه سينطق الوليد لسيتكلم هو ويدافع عن أمه أمام اتهامات القوم .

ولما تكلمنا في قوله تعالى : ﴿ فَنَادَاهَا مِن تَحْتِهَا أَلا تَحْزَنِي .. ولما تكلمنا في قوله تعالى : ﴿ فَنَادَاء مِن جَبِرِيلِ وَقَلْنا : إنه نداء الوليد ؛ لذلك اطمأنت مريم وعلمت أنها أمام معجزة عُظمى ، ووثقت تمام الثقة أنها حين تُشير إليه سيتكلم هو ويرد عنها الحرج مع قومها ؛ لأن الكلام معن يقدر على الكلام لا يساتي بحجة تُقنع الناس عن خلاف العادة ، أما حين يتكلم وهو في المهد ، فهذا يعنى أنه معجزة خارقة للعادة ، فإذا كان الوليد معجزة فالمعجزة في أمّه من باب أولي.

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ فَأَتَّ بِهِ عَوْمَهَا تَعْمِلُهُ فَالُواْ يَكُرْيَعُ لَقَدْ جِنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ۞

ونعجب للسيدة مديم ، فبدل أن تخجل معاحدث وتستتر بوليدها عن أعين الناس ، أو تنتقل به إلى مكان آخر في فيافي الأرض إذا بها تحمله ، وتذهب به ، وتبادر به قومها ، وما كانت لتفعل ذلك وتنتجرا عليه إلا لتقتها في الحجة التي معها ، والتي ستوافيها على يد وليدها .

لذلك لما سأل بعض المستشرقين الإمام محمد عبده رحمه الله في باريس : بأي وجه قابلت عائشة قومها بعد حديث الإفك ؟ سبحان الله إنهم يعلمون أنه إفك وباطل ، لكنهم يرددونه كانهم لا يفهمون .

فأجاب الشيخ رحمه الله ببساطة : بالوجه الذي قبابلت به مريم قوميها وهي تحمل وليدها . أي : بوجه الواثق من البراءة ، المطمئن إلى تأييد الله ، وأنه سبحانه لن يُسلمها أبداً ؛ لذلك لما نزلت براءة عائشة في كتاب الله قبالوا لها : اشكري النبي ، فقالت : بل أشكر الله الذي برأني من فوق سبع سموات (١) .

فلما رآها القوم على هذه الحال قالوا فيها قولاً غليظاً: ﴿ يُسْمَرُهُمْ لَقَدُ جَنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ يَسْمَرُهُمْ لَقَدُ جَنْتِ شَيْئًا فَرِيًّا ﴿ آمريم ] فرياً: الفَرْيُ للجلد: تقطيعه ، والأمر الفري : الذي يقطع معتاداً عند الناس فليس له مشيل ، أو من الفرية وهي تعمد الكذب ،

ثم قالوا لها:

## ﴿ يَتَأَخْتَ هَنَرُونَ مَا كَانَ أَبُولِهِ أَمْرَأُ مَنَوهِ وَمَاكَانَتَ أُمُّكِ بَغِيًا ۞ ﴿ وَمَاكَانَتَ أُمُّكِ بَغِيًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

قولهم لمريم : ﴿ يَسَأَخْتُ هَارُونَ .. (٢٨) ﴾ [مريم] هذا كلام جارح وتقريع ومبالغة منهم في تعييرها ، فنسبوها إلى هارون الذي سُمِّي

<sup>(</sup>۱) قالت عائشة رضى الله عنها أن الوحى نزل طى رسول الله الله فحمكتنا عنه ، وإنى لأتبين السرور فى وجهه وهو يمسح جبينه ويقول ، أبشرى يا عائشة فقد أنزل الله براءتك ، قالت : وكنت أشد ما كنت غضباً ، فقال لى أبواى : قومى إليه ، فقلت : لا والله لا أقوم إليه ولا أحمده ولا أحمدكما ، ولكن أحمد الله الذي أنزل بسراءتي لقد سمعتموه فما انكرتموه ولا غيرتموه . أخرجه البخارى فيما نكره ابن كثير في تفسيره (۲۷۱/۳) في جديث طويل .

على اسم النبى ، فأنت من بيت صلاح ونشأت فى طاعة الله ، فكيف يصدر منك هذا الفعل ؟ كما ترى أنت سيدة محجبة يصدر منها فى الشارع عمل لا يتناسب ومظهرها فتلومها على هذا السلوك الذى لا يُتصور من مثلها .

وقوله : ﴿ مَا كَانَ أَبُوكُ امْراً سُوء ، ﴿ ((\*\*) ﴿ [مديم] الرجل السوء هو الذي إنْ صحبْتُهُ أصابك منه سوء ، ونالك بالأذى ﴿ وَمَا كَانَتْ أَمَك بَغَيْنا ((\*\*\*)) ﴾ [مديم] قلنا : إن البّغي : هي المعرأة التي تبغى الرجال وتدعوهم إليها ، فالعبراد : من أين لك هذه الصفة ، وأنت من أسرة خُيْرة صالحة ؟

وفي هذا دليل على أن نَضَع الأُسر يؤثر في الأبناء ، فحين نُكرُن الأسرة المؤمنة والبيت الملتزم بشرع الله ، وحين نحتضن الأبناء ونحوطهم بالعناية والرعاية ، فسوف نستقبل جيلاً مؤمناً واعياً نافعاً لنفسه ولمجتمعه .

إذن : فقولهم : ﴿ مَا كَانَ أَبُوكِ امْراً سَوْءِ وَمَا كَانَتْ أُمُكِ بَغِيًّا ۞ ﴾ [مريم] اتهام صريح لمسريم ، وتأكيد على أنها وقعت في مستظور ، وكانهم مصرون على رَمْيها بالقاحشة .

ثم يقرل الحق سبحانه:

# ﴿ فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ قَالُوا كَيْفَ ثُكِيِّمُ مَن كَانَ فِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

أى : حين قال القوم ما قالوا أشارت إلى الوليد وهي واثقة أنه سيتكلم ، مطمئنة إلى أنها لا تحمل دليل الجريمة ، بل دليل البراءة . فلما أشارت إليه تقول لقومها : اسالوه ، تعبيبوا : ﴿ قَالُوا كَيْفَ

نُكُلِّمُ مَن كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًا [1] ﴾ [مريم] ونلاحظ في قولهم أنهم لم يستبعدوا أنْ يتكلَّمَ الوليد ، فلم يقولوا : كيف يتكلم مَنْ كان في المهد صبيباً ؟ بل قالوا : ﴿ كَالِيفُ نُكُلِّمُ .. [1] ﴾ [مريم] أي : نحن ، فاستبعدوا أنْ يكلموه ، فكانهم يطعنون في أنفسهم وفي قدرتهم على فهم الوليد إنْ كلّمهم .

والمهد: هو المكان الممهد المعدّ لنوم الطفل ، لأن الوليد لا يقدر أن يبعد الأذى عن نفسه ، فالكبير مثلاً يستطيع أن يمهد لنفسه مكان نومه ، وأن يُخرج منه ما يُؤرِّق نومه وراحته ، وعنده وعده وعده ألمه شهيء في نومه يستطيع أن يتحلُّل من الحالة التي هو عليها ، وينظر ماذا يؤلمه .

ثم يقول الحق سبحانه:

## الله عَبْدُ أُللَّهِ ءَا تَمْنِي ٱلْكِنْبَ وَجَعَلَنِي نِبِيّا ٢

وكأنه قال للقوم: لا تتكلموا أنتم ، أنا الذي ساتكلم. ثم بادرهم بالكلام: ﴿قَالَ إِنِي عَبْدُ اللّٰهِ .. (3) ﴾ [مريم] وهكذا استهل عيسى عليه السلام كلامه بإظهار عبوديته لله تعالى ، وفي هذا دليل على أنه قد يُقال فيه أنه ليس عبداً ، وأنه إله أو شريك للإله .

لذلك كانت أول كلمة نطق بها ﴿ قَالَ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ .. ۞ ﴾ [مريم] فالمعجزة التي جاءت بي لا تمنع كَوني عبداً لله ؛ لذلك لو سألت الذين يعتقدون في عيسى عليه السلام أنه إله أو شريك للإله : إنكم تقولون أنه تكلّم في المهد ، فعماذا قال ؟ فلا يعترفون بقوله أبداً ؛ لأن قوله ونُطُقه : ﴿ إِنِّي عَبْدُ اللّهِ ، . ① ﴾ [مريم] ينفي معتقدهم من أساسه .

ليس هذا وفقط ، بل : ﴿ آتَانِي الْكِتَابُ .. ( الله عنه الكن كيف

آثاه الله الكتاب وهو ما يزال وليداً في مُهده ؟ قالوا : على اعتبار أنه أمر مفروغ منه ، وحادث لا شك فيه ، كانه يقبول : أنا أهل لأن أتحمل أمانة السماء إلى أهل الأرض . مع أن الكتاب لم يأت بعد ، إلا أنه مُلقُن لقّنه ربه الكتاب بالفعل ، وإن لم يأت الوقت الذي يُبلغ فيه هذا الكتاب .

﴿ وَجَعَلْنِي نَبِينًا ۞ ﴾ [مريم] فسلوكي سلوك قويم ، ولا يمكن أن يكون في مطعن فهو بعيد عنى ، ولا ذنب لي فيه .

ثم يقول:

## وَجَعَلَنِي مُبَارِكًا أَيْنَ مَا كُنتُ وَأَوْصَانِي بِٱلصَّلَوْةِ وَٱلزَّكَوْةِ مَادُمْتُ حَيَّا اللهِ

اى: وشرَّع لى أيضاً ما دُمْت حياً .. وقد قال عيسى عليه السلام في المهد هذه الكلمات ليبرَّىء أمه الصَّدْيقة ، ذلك أنهم اتهموها في أعزَّ شيء لديها ؛ ولذلك لم يكُنْ ليجدى أي كلام منها ، وإنقاداً لها أبلغها الحق عن طريق جبريل أو عيسس عليهما السلام أن تقول : فإنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنْنِ مَوْمًا فَلَنْ أَكُلِمَ الْيَوْمَ إِنسِاً ( عليه السلام أن تقول : هو إنِي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنْنِ مَوْمًا فَلَنْ أَكُلِمَ الْيَوْمَ إِنسِاً ( عليه السلام أن تقول :

ثم يقول:

## ﴿ وَبَرَّا بِوَالِدَ قِي وَلَمْ يَعْعَلْنِي جَبَّارًا مَنْفِيًّا ﴿

فلم ذكر والدته هذا؟ ولم حرص على تقرير بره بها؟ قالوا: لأن البعض قد يظن أن عيسى \_ عليه السلام \_ حينما يكبر ويعرف قصة خلقه ، وأن أمه أثت به من غير أب ، ودون أنْ يمسسها بشر

#### @1.W@@**+**@@+@@+@@+@

قد تترك هذه المسالة ظلالاً في نفسه وتُساوِره الشكوك في أمه ، فأراد أنْ يقطع كل هٰذه الظنون .

ذلك لأنه هو نفسه الدليل ، وهو نفسه الشاهد على براءة أمه ، والدليل لا يُشكُّك في المدلول ، فكأنه يقول للقوم أن تظنوا أنى سأتجرأ على أمى ، أو يخطر ببالى خاطر سوء نحوها .

ثم يقول : ﴿ وَلَمْ يَجْعَلْنِي جَبَّارًا شَقِبًا (٣٣) ﴾ [مريم] فنفى عن نفسه صفة الجبروت والقسوة والتعاظم : لأن الرسول لابد أن يكون لين الجانب رفيقا بقومه ؛ لأنه أتى ليُخرِج الناس ممًّا الفُوه من الفساد إلى ما يثقل عليهم من الطاعة .

والإنسان بطبعه حين يالف الفساد يكره من يُضرجه عن فساده ، فمن الطبيعي أن يتعرض النبي لاستفزاز القوم وعنادهم ومكابرتهم ، فلو لم يكُن لين الجانب ، رقيق الكلمة ، يستميل الأذن لتسمع والقلوب لتعي ما دعلج لهذه المهمة .

لذلك يضاطب الحق \_ تبارك وتعالى \_ نبيه محمداً ﷺ بقوله : ﴿ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا عَلِيظَ الْقَلْبِ لانفَضُوا مِنْ حَوْلِكَ .. (100 ﴾ [ال عمران]

ومعنى ﴿ شَفَيًّا ﴿ آريم] اى : عاصياً ، وما ابعد مَنْ هذه صفاته عن معصية الله التي يشقى بسببها الإنسان .

ثم يقول تعالى عن عيسى عليه السلام أنه قال:



سبق أن قلنا في قصة يحيى عليه السلام : إن هذه الأحداث أعلام

ثلاثة في حياة الإنسان : يوم مولده ، ويوم موته ، ويوم أنْ يُبعث يوم القيامة . فما وجه السلامة في هذه الأحداث بالنسبة لعيسى عليه السلام ؟

قوله : ﴿ وَالسَّلامُ عَلَىٰ يُومَ وُلِكُ مَّ . ﴿ آ ﴿ مِيمٍ الْأَنْ يَوْمَ مُولَدُهُ مَرَّ بِسَلام ، رغم ما فيه من عجائب ، فيلم يتعرَّض له أحد بسوء ، وهو الوليد الذي جاء من دون أب ، وكان من الممكن أن يتعرَّض له ولامه بعض المتحمسين الغيورين بالإيذاء ، لكن شيئاً من ذلك لم يحدث ، ومرَّ الميلاد بسلام عليه وعلى أمه .

﴿ وَيُومُ أَمُوتُ .. (٣٠ ﴾ [مريم] لأنهم الخذوه ليصلبوه ، فنجَّاه الله من ايديهم ، والقى شبهه على شخص آخر ، ورفعه الله تعالى إلى السماء .

﴿ وَيَوْمُ أَبْعَثُ حَيًّا (٣٣) ﴾ [مريم] فليس هناك من الرسل مَنْ سيسال هذه الأسئلة ، ويناقش هذه المناقشة التي نُرقشها عيسى في الدنيا :

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَسْعِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخسَدُونِى وأُمَّى إِلَىٰ مَرْيَمَ أَأَنتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخسَدُونِى وأُمَّى إِلَىٰ مَن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِى أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِى بِحَقّ إِن كُنتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلَمْتُهُ تَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِي وَلا أَعْلَمُ مَا فِي نَفْسِكَ إِنَّكَ أَنتَ عَلاَّمُ الْعُيُوبِ (١١٦) مَا قُلْتُ لَهُمْ إِلاَ مَا أَمَرْتَنِي بِهِ . . (١١٦) ﴾ [المائدة]

وليس هذا قُدُّها في مكانة عيسى عليه السلام ؛ لأن ربه تسارك وتعالى يعلم أنه ما قال لقومه إلا ما أمر به ، ولكن أراد سبحانه توبيخ القوم الذين اتضدوه وأمه إلهين من دون الله ، فوجه السلام في يوم ﴿ أَبُعْتُ حَيّا ( ) ﴿ [مريم] انه نُوقِش في الدنيا وبُرئت ساحته .

#### 01.1100+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبمانه:

## ﴿ ذَالِكَ عِيسَى أَبْنُ مَرْيَمُ قُولَ ٱلْحَقِّ ٱلَّذِي فِيدِيمَ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ

﴿ ذَٰلِكُ .. ﴿ آ ﴾ [مريم] أي : ما تقدّم من قصمة عيسي عليه السلام ﴿ قُولُ الْحَقِ .. ﴿ آ ﴾ [مريم] أي : يقولها الله تعالى قُولُهُ حَقّ ، والحق هو الله ، فالذي قص عليك هذا القصص هو الله ، وقوله الحق الذي لا باطلُ فيه ، فيكون الحق الذي هو ضيد الباطل ، فالمعنيان ملتقيان .

او : يكون المراد بقول الحق كلمة ( كُنْ ) التي بها يتم الخلق .

ثم يقول تعالى : ﴿ اللّٰذِى فِيه يَمْتُرُونَ ﴿ آلَكُ ﴾ [مريم] من المراء : وهو الاختلاف والجدال بالباطل ، فالحق سبحانه يعلم أنهم سيشكُّون فيه . ويتجادلون بالباطل ، وأنهم سيقولون فيه الأقداويل ، وكأن الله تعالى يقول لهم : اتركوا هذه الأقاويل والأباطيل في شأن عيسى وخُذُوا بما أخبرتكُم به من خبره ، فهو الحق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلُفه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

## ﴿ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَكَخِذَ مِن وَلَدِ سُبْحَندُ وَإِذَا قَضَى آمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ ﴿ إِذَا قَضَى آمْرًا

لماذا تكلم الحق سبحانه هنا عن نفى الولد بالذات ؟

قالوا: لأن مسالة الشريك ش تعالى تُنفّى باولية العقل ، قإنْ كان

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

كُلُّ إِلٰه صالحاً للفع "رك ، فهذه صورة مُكرَّرة لا تناسب الإله ، وإنْ كان هذا إلهاً لكذا وهذا إله لكذا ، فيما عند أحدهما نقص في الآخر ، وهذا محال في الإله ، ولو أن هناك إلها آخر لذهب كل منهما بجزه ، كما قبال سبحانه : ﴿إِذَا لَذَهُبُ كُلُّ إِلَنْهُ بِمَا خَلَقَ رَلْعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . (1) ﴾ [المؤمنون]

لذلك نفى مسئلة الولد ؛ لأنها ذات أهمية خناصة بالنسبة لنقصة عيسى عليه السلام ؛ لأن الولد من الممكن أنْ يُستبعد فيه الدليل ، لماذا ؟ لأن دليله اتضادُ الولد أو حُبُّ الولد ، والإنسان يصب الولد ويسعى إليه ، لماذا ؟

قالوا : لأن الإنسان ابن دنياه ، وهو يعلم أنه ميت ميت ، فيحب أن يكون له امتداد في الدنيا وذكر من بعده ، فالإنسان يتمسع في الدنيا حتى بعد موته ، وهو لا يدرى أن ذكر الإنسان لا يأتى بعده ، بل ذكره يسبقه إلى الآخرة بالعمل الصالح .

إذن : فحبُّ الولد هنا لاستدامة استبقاء الحياة ، وهذا مُحال في حَقُّ الله تبارك وتعالى ؛ لانه الباقي الذي لا يزول .

وقد يتخذ الوك ليكون عزّوة لأبيه وسندا ومُعينا ، وهذا دليل الضّعف ، والحق سبحانه هو القوى الذي لا يحتاج إلى صعونة احد . إذن : فاتضاد الوك أمر منفى عنه تبارك وتعالى ، فهو أمر لا يليق بمقام الألوهية ، ويجب أنْ تُنزّه الله تعالى أن يكون له ولد ؛ لذلك يقول تعالى بعدها : ﴿ سُبْحَانُهُ ، . (3) ﴾

وسبحان تدل على التنزيه المطلق شد تعالى تنزيها له في ذاته ، وفي صغاته ، وفي أفعاله ، فهدو سبحانه ليس كمنته شيء ، وإنْ

#### 01.1100+00+00+00+00+0

وجدت صفة مشتركة بيتك وبين الله كان يكون لله تعالى وجه ويد ، ولك وجه ويد ، ولك وجه ويد ، فإياك أن تنزل بالمستوى الأعلى فتقول : وجهه كوجهى ، أو يده كيدى ، لأن لك وجوداً ولله تعالى وجود ، فهل وجودك كوجود الله ؟

وجودك مسبوق بعدم ويلصقه العدم ، ووجوده تعالى لم يُسبَق بعدم ولا يلصقه العدم ، فعليك - إذن - أن تقول في مثل هذه المسائل : ﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهُ شَيْءٌ وَهُو السَّمِيعُ الْبَصِيرُ (11) ﴾ [الشوري]

والمتتبع لمادة ( سُبَّع ) في القرآن الكريم يجد أنها جاءت بكل الصيئغ : الماضى : ﴿ سَبَّعَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَسُواتِ وَالأَرْضِ ، ۞ ﴾ [المديد] والمضارع : ﴿ يُسَبِّعُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَسُواتِ وَمَا فِي الأَرْضِ ، ۞ ﴾ [الجمعة]

والامر في : ﴿ سَبِّعِ اسْمُ رَبِّكَ الْأَعْلَى ۞ ﴾

فما دام الكون كله سبّع ش ، ولم ينقطع عن تسبيحه ، بل ما زال مسبّحا ، فلما خلق الخلق أمرهم بالتسبيح ؛ لأنهم جزء من منظومة الكون المسبّح ، وعليهم أنْ ينتظموا معه ، ولا يكونوا نشازاً في كون الله .

اما المصدر (سبحان) فقد جاء ليدل على التنزيه المطلق شا تعالى ، حتى قبل أن يخلق الخلق ، والتنزيه ثابت له تعالى قبل أن يخلق من يُنزِّهه كما في قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَ الَّذِي أَسُرَىٰ بِعَبْدِهِ لَيْلاً مَنْ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِدِ الْأَقْصَا الَّذِي بَارَكُنَا حَوْلَهُ .. ① ﴾ [الإسداء]

لأن المسألة عجيبة وفوق إدراك العقل ، فقد جاء بالمصدر (سبحان ) الدال على التنزيه المطلَق الله ، كأنه تعالى يُحدَّر الذين

#### 074-1-04-004-004-004-04-04-0

يُحكِّمون عقولهم ، ولا يُحكِّمون قدرة الله الذي خلقهم بقانون الزمان والمكان والبُعْد والمسافة ، فكُلُّ فعل يتناسب قوةً وقدرةً مع فأعله .

ثم يقول تعالى : ﴿ إِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴿ ﴾ [مريم] ذلك لأن الآية في خُلْق عيسى عليه السلام مخالفة للنواميس كلها ، وخارقة للعادة التي ألفها الناس ، فإياك أنْ تتعجب من فعل الله تعالى في يحيى ، حيث جاء به مع عطب الآلات ، أو تتعجب من خُلْق عيسى حيث جاء به مع نقص الآلات .

وإياك أنْ تتعَجّب من كلام عيسى وهو في المهد صبياً ، فهي أمور نعم ضارقة للعادة وللتراميس ، فَضُدْها في إطار (سبحانه) وتنزيها له ؛ لأنه تعالى إذا أراد شيئاً لا يعالجه بعمل ومُزاولة ، وإنما يعالجه ( بكُنْ ) فيكون .

ولا تظن أن خُلُق الأشياء متوقف على هذا الأمر ( كُنْ ) ، فإن كان الفعل مُكوناً من ( كاف ) و ( نون ) فقبل أن تنطق النون يكون الشيء موجوداً ، لكن ( كُنْ ) هو أقصر ما يمكن تصوره لنا ، والحق سبحانه يضاطبنا بما يُقرب هذه المسالة إلى عقولنا ، وإلا فإرادته سبحانه ليستُ في حاجة إلى قول ( كُنْ ) فما يريده أنه يكون بمجرد إرادته .

#### Q1-AYQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

ثم يقول:

## ﴿ وَإِنَّ أَلْلُهُ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَأَعْبُدُوهُ هَنذَا صِرَطُّ مُسْتَقِيمٌ ٢

الرب: هو المتولّى للتربية والرعاية . والتربية تعنى أن يأخذ المربّى المربّى بالرياضة إلى ما يصلحه لأداء مهمته والقيام بها ، كما لو أردت مهندساً تُربّيه تربية مهندس ، وإن أردت طبيباً تربيه تربية طبيب . ونحن هنا أمام قوم أشركوا بالله ، ونحتاج لداعية يُضرِجهم من الشرك إلى الإيمان ، ومن المعصية إلى الطاعة .

فالمعنى: ما دام أن الله تعالى ربى وربكم ، والمتولى لتربيتنا جميعا ، فبلا بد أن يُربّى لكم مَنْ يصلحكم ؛ لانه تعالى لا يخاطبكم مباشرة ، بل سيبعثنى إليكم أبلغكم رسالته ، وأدعوكم إلى عبادته وحده لا شريك له ، وما دام الله ربى وربكم فيمن الواجب أنْ تُطيعوه فَاعْبُدُوهُ . . (٣ ) و [مريم] والعبادة أنْ يطيع العابد معبوده في أوامره وفي نواهيه . كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَمْرُوا إِلّا لِعَبْدُوا الله . . ( ) و [البينة]

ثم يقول تعالى : ﴿ هُلُهُ أَا صَرَاطٌ مُسْتَقَيمٌ ١٠٠ ﴾ [مريم] أي : الذي لا الثواءً فيه ولا اعرجاج ، وهو الطريق الذي يُوصلُك لمقصودك من اقرب طريق ، وباقل مجهود ، ومعلوم أن الخط المستقيم هو أقرب طريق بين نقطتين .

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ فَأَخْلُفُ ٱلْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُواْ مِن مَّشْهَدِيوَ مِعْظِيمِ ۞ ﴿ مِن مَّشْهَدِيوَ مِعْظِيمٍ ۞ ﴿ اللهِ مِن مَّشْهَدِيوَ مِعْظِيمٍ ۞ ﴾

الأحزاب : أى الذين اختلفوا في عيسى عليه السلام من قومه ، فمنهم من قال : هو إله ، ومنهم من قال : هو

### -

#### 00+00+00+00+00+0+0

ثالث ثلاثة ، ومنهم مَنْ رساه بالسمر وقال عنه بعضهم : ابن زني \_ نستغفر الله مما يقوله الظالمون والكافرون \_ .

والأحزاب: جمع حزّب ، وهم طائفة من الناس اجتمعوا حول مبدأ من المبادىء ، ورأى من الآراء بدافعون عنه وبعتقدونه ، ويسيرون في حياتهم على وفقه ، ويخضعون حركة حياتهم لخدمته .

ومعنى : ﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ . . ﴿ ﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ المؤمنين به ومن أتباع عيسى أنفسهم ، فالذين قالوا عنه هذه الأباطيل ليسوا من أعدائه ، بل من المؤمنين به ،

وهكذا اختلف القوم في أمر عيسى ، وكان لكل منهم رأى ، وجميعها مُنَافية للصواب بعيدة عن الصقيقة ؛ لذلك ترعدهم الخالق سبحانه بقوله : ﴿ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مُشْهَدِ يَوْمٍ عَظِيمٍ (٣٠٠) ﴾ [مريم]

فقد قلتم في عيسى ما قلّتم في الدنيا ، وخُضْتم فيه بما أحببتُمْ من القـول ؛ لأن الله تعالى جعل إرادتكم نافذة على جوارحكم ، وأعطاكم حرية الفعل والاختيار ، فوجّهتم جوارحكم وأخترتم ما يُغضب الله ، فكأن عقوبة الدنيا لا تناسب ما فعلوه ، ولابد لهم من عقوبة آجلة في الآخرة تناسب ما حدث منهم في حَقُ نبيهم وفي حَق ربهم تبارك وتعالى .

﴿ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ كَفَرُوا مِن مُشْهَد يَوْمٍ عُظِيمٍ ﴿ آ صَلَهُ وَمَشَهِد يَوْمَ عُظِيمٍ هُو يَوْمَ النَّاسِ لَرَبُ عَظَيمٍ هُو يَوْمَ القَيامَة ، يَوْمَ تُبُلِّي السَّرَائِر ، يَوْمَ يَقْوَمُ النَّاسِ لَرَبِ العَالَمِينَ ، يَوْمَ لا تَمَلُكُ نَفْسَ لَنْفُسَ شَيْئًا وَالْأَمْرِ يُومَئِذُ لللهُ .

وسماه المشهد العظيم ؛ لأنه يوم مشهود يشهده الجميع ؛ لأن العذاب في الدنيا مثلاً لا يشهده إلا الحاضرون المعاصرون ، ولا يشهده

### 100 July

#### 

السابقون ولا اللاحقون ، أما عذاب الآخرة فهو المشهد العظيم الذي يرأه كل الخُلْق .

وربما كان بعض العذاب أهون من رؤية الغير للإنسان وهو يُعذّب ، قربما تحمّل هو العذاب في نفسه أما كونه يُعذّب على مرأى من الناس جميعا ، ويرونه في هذه المهانة وهذه الذلة وقد كان في الدنيا عظيما أو جبارا أو عاتيا أو ظالما ، لا شك أن رؤيتهم له في هذه الحالة تكون أنكى له وأبلغ .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عنهم في آية أخرى : ﴿ وَلُو تُرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَسْلَهْ تَنَا نُرَدُ وَلَا نُكَذَبُ بَآيَات رَبَّا وَنَكُونَ مِنَ النَّهُوْمُنِينَ ﴿ إِلَّ بُدَا لَهُم مَا كَانُوا النَّعَامِ عَذَا منهم مجرد كلام : ﴿ بَلْ بَدَا لَهُم مَا كَانُوا يُخْفُونَ مِن قَبْلُ .. (٢٨) ﴾ [الانعام] أي : ظهر لهم ما كانوا يخفون ولم يقُلُ يخفي عنهم ، كانهم كانوا يعلمون عنه شيئًا ولكنهم أخفوه .

وقال عنهم : ﴿ وَلَوْ تُرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُوا (١) رُءُوسِهِمْ عِندُ رَبِهِمْ وَتَا أَيْصَرِنَا وَسَمِعْنَا فَارْجَعْنَا نَعْمَلُ صَالِحًا إِنَّا مُوقَّنُونَ (١٦) ﴾ [السجدة]

فلماذا أبصروا وسمعوا الآن ؟ لأنهم كانوا يسمعون في الدنيا عن غير وعلى ، فينكرون ويبصرون آيات الله في الكون ولا يؤمنون ، أما في الآخرة فقد انكشفت لهم الصقائق التي طالما أنكروها ، ولم يعد هناك مجال للمكابرة أو الإنكار ؛ لذلك يقول تعالى بعدها :



<sup>(</sup>١) نكس راسه : طاطاء ذلا وانكساراً . [ القاموس القويم ٢٨٦/٢ ] .

### 00+00+00+00+00+0+0+0+0

قوله: ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ . ﴿ (١٠) ﴾ [مريم] أي : اسمع بهم وأيْصِر بهم ، وهذه من صبيغ التعجّب على وزن ( أفعل به ) يعنى ما أشد سمعهم ، وما أشد بصرهم ، فهم الآن يُرهفُون السمع ويُدقّقون النظر حتى إن الإنسان ليتعجب من سمعهم الدقيق ، وبصرهم المحيط بعد أن كانوا في الدنيا يضعون أصابعهم في آذانهم فلا يسمعون ، ويستخشون ثيبابهم فلا يبصرون ، كانوا في عَميّ عن آيات الله الواضعات التي تثبت صدق الرسل ، وعن الآيات التي تحمل الاحكام ، وعن الآيات التي تحمل الاحكام ،

وقوله: ﴿ يَوْمُ يَأْتُونَنَا . . ( ( ( الريم الى : اسمع بهم وابيصر بهم في هذا البيوم يوم القيامة ، والإنسان بحكم خلق الله تعمالي له ، واستخلافه في الأرض جعل له السيطرة على جوارحه فهو يامرها فتطيعه ، فجوارح الإنسان وطاقاته مُسخَرة لإرادته ، فلسانك تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله أن تنطق بد لا إله إلا الله . كما تستطيع أن تقول : لا إله أو تقول : الله ثالث ثلاثة . واللسان مطواع لك لا يعصاك في هذه أو تلك ، وما أعطاك الله هذه الحرية وكفل لك الاختيار إلا لانه سيحاسبك عليها يوم القيامة : الردت الخير الذي وجُهك إليه أم أردت الشر الذي نهاك عنه ؟

أما يوم القيامة فتنحل هذه الإرادة ، ويبطل سلطانها على الجوارح في يوم يُنادى فيه الحق تبارك وتعالى : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ (١٠٠) ﴾ [غادر] يومها ستشهد الجوارج عبلى صباحبها ، كُما قالُ الحق سبحانه تعالى : ﴿ يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ الْسِنتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (١٤) ﴾

ويقول شعالي : ﴿ وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدِتُمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولُولَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللللَّهُ الل

لم لا ؟ وقد تحررت الجوارح من قيد الإرادة ، وجاء الوقت التشتكي

#### @1.M@@#@@#@@#@@#@

إلى الله ، وتنطق بكلمة الحق التي كتمتُّها تحت وطأة الإرادة وقهْرها .

وسبق أن ضربنًا مثالاً لذلك بمجموعة من الجنود يسيرون تحت إمرة قائدهم المباشر ، ويأتمرون بأمره ، ويطيعونه طاعة عمياء ، فإذا ما عادوا إلى القائد الأعلى انطلقت السنته م بالشكوى من تعسف قائدهم وغَطْرسته .

ثم يقول تعالى: ﴿ لَنكنِ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلالٍ مُبينٍ (٣٨) ﴾ [مريم] فيا ليتهم فيهموا هذه المسألة ، لكنهم ظلموا ، وما ظلموا إلا أنفسهم ، فالله تبارك وتعالى لا يضره كفر الكافرين ، ولا ينقص من ملكه تعالى وسلطانه ، لكن كيف يظلم الإنسان نفسه ؟

يظلم الإنسان نفسه ؛ لأنه مساحب عَقْل واع يستقبل الأشياء ويميزها ، وصاحب نفس شهوانية تصادم بشهواتها العاجلة هذا العقل الواعي ، وتصادم المنهج الربّاني الذي يأمسرها بالخير وينهاها عن الشر ، هذه النفس بشهواتها تدعو الإنسان إلى مرادها وترقيعه في المتعة الوقتية واللذة الفائية التي تستوجب العذاب وتُفرّت عليه الخير الباقي والنعيم الدائم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَلَلْكِنُ النَّاسُ أَنفُسُهُمْ يَظُلِّمُونَ (1) ﴾ [يونس] ثم يقول الحق سجمانه :

# ﴿ وَأَنذِ رَهُمْ يَوْمَ الْمُسْرَةِ إِذْ قُضِيَ ٱلْأَمْرُ وَهُمْ فَيَ وَالْمُرُومُ مُ

قوله تعالى : ﴿ وَأَنْدُرِهُمْ يُومُ الْحُسْرَةِ .. ( الله ) الإنذار : هو التحذير من شر قادم .

والحسرة: هي الندم البالغ الذي يصيب النفس الإنسانية حينما يغوتها خير لا يمكن تداركه ، وحينما تلقي شيئًا لا تستطيع دفعه . أما الندم فيكون حزنًا على خير فاتك ، لكن يمكن تداركه ، كالتلميذ الذي يخفق في امتحان شهر من الشهور فيندم ، لكنه يمكنه تدارك مذا الإخفاق في الشهر التالي ، اما إذا أخفق في امتحان آخر العام فإنه يندم ندماً شديداً ، ويتحسر على عام فات لا يمكن تدارك الخسارة فيه .

لذلك سيقول الكفار يوم القيامة : ﴿ يُسْخَسُرَتَنَا عَلَىٰ مَا فَرَطْنَا فِيهَا .. [الانعام]

والمعنى : يا حسرتنا تعالَى فهذا أوانك ، واحتضرى فقد فاتت الفرصة إلى غير رجعة ، إذن : فيوم الحسرة هو يوم القيامة ، حيث لن يعود أحد ليتدارك ما فاته من الخير في الدنيا ، وليت العقول تعى هذه الحقيقة ، وتعمل لها وهي ما تزال في سعّة الدنيا .

ومعنى : ﴿إِذْ قُعْنِي الْأَمْرُ . ﴿ آ ﴾ [مريم] أي : وقع وحدث ، ولا يمكن تلافيه ، ولم يُعُدُ هناك مجال لتدارُك ما قات ؛ لأن الذي قضى هذا الأمر وحكم به هو ألله تبارك وتعالى الذي لا يملك أحد ردً أمره أو تأخيره عن موعده أو مناقشته فيه ، فسبحانه ، الأمر أمره ، والقضاء قضاؤه ، ولا إله إلا هو .

#### 01.1100+00+00+00+00+0

الله الموت ويقول لأهل الجنة : خلود بلا منوت . ولأهل النار : خلود بلا موت ع (١) .

وهكذا قضى الله الأمر ليقطع الأمل على الكفار الذين قد يظنون ان الموت سيأتى ليُخرجهم مما هُمْ فيه من العذاب ويريحهم ، فقطع الله عليهم هذا الأمل وآيسهم منه ، حيث جاء بالموت مُشخصاً وذبحه لمامهم ، فلا موت بعد الآن فقد مات الموت .

لذلك يخبر عنهم الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَنَادُواْ يُسْمَالُكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّا كُثُونَ ﴿ ﴿ ﴾ وَلَيْنَا رَبُّكَ قَالَ إِنَّكُم مَّا كُثُونَ ﴿ ﴿ ﴾

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةً وَهُمْ لا يُؤْمِنُونَ ١٠٠٠ ﴾ [مريم]

الغفلة : أن يحصرف الإنسان ذهنه عن الفكر في شيء واضح الدليل على صحته : لأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ ما كان ليعذب خلقه إلا وقد أظهر لهم الأدلة التي يستقبلها العقل الطبيعي فيؤمن بها .

فَالَذَى لا يؤمن \_ إذن \_ إما غَافل عن هذه الأدلة أو متغافل عنها أو جاحد لها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَجَعَدُوا بِهَا وَاسْتَيْفَنَتُهَا أَنفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعَلُوا . . (11) ﴾

ومن الفقلة غفلتهم عن الموت ، وقد قبالوا : من مات قامت قيامته (۱) .

### ومن حكمة الله أنْ أبهم الموت ، أبهمه وقاتاً ، وأبهمه سبباً ،

<sup>(</sup>۱) حديث منفق عليه . أغرجه البغاري في صحيحه (۲۷۳۰) ، وكذا مسلم في صحيحه (۲۸٤٩) من حديث أبي سعيد الخدري رضى الله عنه . وقد وصف الكبش في الحديث بأنه كبش أملح ، قال القرطبي : « الحكمة في ذلك أن يجمع بين صفتي أهل الجنة والنار السواد والبياض » نقله ابن حجر في الفتح (۲۸/۸ ) .

 <sup>(</sup>٢) ذكره ألمجلوني في كشف الخفاء ( حديث رقم ٢٦١٨ ) عن أنس بن مالك رضي ألله عنه ،
 رتمامه : • أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غني كثره عليكم ، وإن ذكرتموه في
 منيق وستّه عليكم ، المديث .

وأبهمه مكاناً ، فكان إبهام الموت هو عَيْن البيان للموت ؛ لأن إبهامه يجعل الإنسان على استعداد للقائه في أيّ وقت ، وبأيّ سبب ، وفي أيّ مكان ، فالموت يأتى غفلة ؛ لأنه لا يتوقف على وقت أو سبب أو مكان .

فالطفل يموت وهو في بطن أمه ، ويعوت بعد يوم ، أو أيام من ولادته ، ويموت بعد مائة عام ، ويموت بسبب وبدون سبب ، وقد نتعجب من موت أحدنا فجاة دون سبب ظاهر ، فلم تصدمه سيارة ، ولم يقع عليه جدار أو حبور ، ولم يداهمه مرض ، فيما السبب ؟ السبب هو الموت ، إنه سيموت ، أي أنه مات لأنه يموت ، كما يقال : والموت من دون أسباب هو السبب .

ثم يقول الحق سبحانه:

## الله الله المن المرك المرك المرك ومن عليها و إلينا يرجعون الله

كيف يقول الحق سبحانه: ﴿ نُرِثُ الأَرْضُ . ۞ [مريم] وهي والكون كله ملك له تعالى ؟ قالوا: لأنه تبارك وتعالى هو المالك الأعلى ، وقد ملك من خلقه من ملك ، هذا في الدنيا ، أما في الآخرة فليس لأحد ملك على شيء ، ليس للإنسان سيطرة حتى على جوارحه وأعضائه ، فالأصر كله يومئذ ف تعالى ، فيرد الملك إلى صاحبه الأعلى ، ولا أحد يرث هذا الملك إلا الله تعالى .

#### 01.1100+00+00+00+00+0

وقوله : ﴿ وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ ۚ ۞ ﴿ [مريم] أَى : أَن الأَمر لا يتوقف على أَنْ نَرِث مُلْكَهم ، ويذهبوا هم لحال سبيلهم ، بل سنرث مُلْكهم ، ثم يرجعون إلينا لنحاسبهم قلن يضرجوا هم أيضاً من قبضة الملكية .

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَاذْكُرْ فِي ٱلْكِنْبِ إِبْرَهِيمُ أَيَّهُ وَكَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا ١

بعد أن تكلم الحق سبحانه وتعالى فى استهالال سورة مريم عن ميالاد سيدنا المسيح من مريم ، أراد أن يعرض لنا موكيا من مواكب الرسالات التي ارسلها الله نوراً من السماء لهداية الأرض ، فقال :

فهو أبو الأنبياء وقمتهم ؛ لأن الله تعالى مدحه بقوله :

فليس هناك فرد يجتري على خصال الكمال ومواهب الفضل كلها، لكن المسجموع يحتويها فهذا شجاع قوى البنية، وهذا ذكى، وهذا حاد البصر، وهذا نابغ في الطب، وهذا في الزراعة، مواهب مشغرقة بين البشر، لا يجمعها واحد منهم، فدلا طاقته ولا حياته ولا مجهوده يستطيع أن يكون موهوباً في كل شيء، فالكمال كله مورزع في الخلق، إلا إبراهيم، فقد كان عليه السلام يساوى في مواهبه أمة بأكملها.

وقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدَيقًا نَبِيًّا ﴿ اللَّهُ ﴿ [مريم] صدّيق : من مادة صدق ، ومعناها : تكلّم بواقع ؛ لأن الكذب أنْ تتكلّم بغير واقع . وهذا يُسمّى : صادق في ذاته ، أما قولنا : صدّيق أي : مبالغة في الصدق ،

نقد بلغ الغاية في تصديق ما يأتي من الحق تبارك وتعالى ، فهو يطيع ويُدعن ولا يناقش ، كما راينا من أم موسى - عليه السلام - لما قال لها الحق سبحانه : ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمِ وَلا تَخَافِي وَلا تَحَرَفِي .. (؟) ﴾

بالله ، أي أم يمكن أن تُصدِّق هذا الكلام ، وتنصاع لهذا الأمر ؟ وكيف تُنجِّى ولدها من شر أو موت مظنون بموت مُحقَّق ؟

إذن: فهذا كلام لا يُصدَّق ، وفوق نطاق العقل عند عامة الناس ، أما في موكب الرسالات فالأمر مختلف ، فساعة أنْ سمعتُ أم موسى هذا النداء لم يساورها خاطر مخالف لأمر الله ، ولم يراودها شكُّ فيه ؛ لأن وارد الله عند هؤلاء القوم لا يُعارض بوارد الشيطان أبداً ، وهذه قضية مُسلَّمة عند الرسل .

إذن : الصديق هو الذي بلغ الفاية في تصديق الحق ، فيورث الله شفافية وإشراقاً بحيث يهتدي إلى الحق ويُميّزه عن الباطل من أول نظرة في الأمر ودون بحث وتدقيق في المسالة ؛ لأن الله تعالى يهبُكَ النور الذي يبدد عندك غيامات الشك ، ويهبك الميزان الدقيق الذي تزنُ به الأشياء ، كما قال سبحانه : ﴿ يَنْ أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْمَل للنها الذي آمَنُوا إِنْ تَتَّقُوا اللّهَ يَجْمَل للهُ فَرُقَانًا . . (37) ﴾

ومن هنا سمًّى أبو بكر رضى الله عنه صدِّيقاً ، ليس لأنه صادق في ذاته ، بل لأنه يُصدِّق كل ما جاءه من رسول الله على الذلك لما أخبروه خبر الإسراء والمعراج الذي كذَّب به كثيرون ، ماذا قال ؟ قال : « إن كان قال فقد صدق » ()

<sup>(</sup>۱) ذكره القرطبى في تفسيره ( ۱۰۱۲/۰ ) وتمامه أنه قبل له : أتصدقه قبل أن تسمع منه ؟ فقال : أين عقولكم ؟ أنا أصدقه بغير السماء ، فكيف لا أصدقه بخير بيت المقدس . والسماء أبعد منها بكثير .

#### O1-11'00+00+00+00+00+0

فالأمر عنده متوقف على مجرد قول رسول الله ، فهذا هو الميزان عنده ، وطالما أن رسول الله قد قبال فهو صادق ، هكذا دون جدال ، ودون مناقشة ، ودون بَحَث في مبلابسات هذه المسالة ؛ لذلك من يومها وهو صدِّيق عن جدارة .

والسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَأَمُّهُ صِدِيقَةٌ . . وَالسيدة مريم قال عنها الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَأَمُّهُ صِدِيقَةَ ؛ لأنها صِديقَة انْ قَال لها الملك : ﴿ قَالَ إِنَّمَا أَنَا رَسُولُ رَبِّكِ لأُهَبَ لَكِ غُلامًا زَكِيًّا ١٠٠٠ ﴾ [مريم]

فرثقت بهذه البشارة ، وأخذتها على أنها حقيقة واقعة ، فلما جاء الوليد أشارت إليه وهي على ثقة كاملة ويقين تام أنه سينطق ويتكلم .

إذن : فالصديق ليس هو الذي يَصدق ، بل الذي يُصدق . وهكذا كان خليل الله إبراهيم (صديقاً) وكان أيضاً (نبياً) لأن الإنسان قد يكون صديقاً يعطيه الله شفافية خاصة ، وليس من الخبروري أن يكون نبياً ، كما كانت مريم صديقة وأبو بكر صديقاً ، فهذه إذن صفة ذاتية إشراقية من الله ، أما النبوة فهي عطاء وتشريع يأتي من أعلى ، وهدى يأتي من السماء يحمل النبي مسئوليته .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ يَنَا أَبَتِ لِمَ تَعْبُدُمَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ وَلَا يُغْنِي عَنكَ شَيْنًا اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنكَ شَيْنًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

هذا الحديث من إبراهيم عليه السلام لأبيه على اعتبار أنه نبى جاء ليُعدل سلوك الناس على وَهْق منهج الله ، وأوّلهم أبوه ، وقد ذكره القرآن هكذا بأبوته لإبراهيم دون أن يذكر اسمه ، إلا في آية وأحدة قال فيها : ﴿ لأَبِيهِ آزَرَ . . (٢٢) ﴾

#### 00+00+00+00+00+01-1(0

وهذه الآية احدثت إشكالاً فظن البعض أن آزر هو أبو إبراهيم الحقيقي الصلبي ، وهذا القول يتعارض مع الحديث النبوي الشريف الذي يُوضع طهارة أصل النبي محمد على حيث قال : « أنا خيار من خيار ، ما زلت أنتقل من أصلاب الطاهرين إلى أرجام الطاهرات » (۱).

إذن: فأصول النبي إلى آدم ، طاهر متزوج طاهرة ، فلو قلنا: إن آزر الذي قال الله في حقه : ﴿ فَلَمَّا تُبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو لَلَّهِ تَبَرًّا مِنهُ .. (الله في حقه أبو إبراهيم ، لكَانَ في ذلك تصارضَ مع الصديث النبوي ، فكيف يكون في آباء مجمد على مثل هذا الكافر ؟

ولو تأملنا إطلاقات الأبوّة في القدران الكريم لخرجنا من هذا الإشكال ، فالقدران تكلم عن الأبوة الصلّبية المباشرة ، وتكلم عن الأبوة غير المباشرة في الجد وفي العم ، فسمّى الجد أبا ، والعم أبا ؛ لأنه يشترك مع أبى في جدى ، فله واسطة استحق بها أن يُسمّى أبا ، وفي القرآن نصاًن ؛ أحدهما : يُطلق على الجد أبا ، والآخر يُطلق على العم أبا .

غالأول في قوله تعالى من قصة بوسف عليه السلام:

﴿ وَدَخُلُ مَعَهُ السَّجُنَ فَتَيَانَ قَالَ أَحَدُهُمَا إِنِي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا وَقَالَ الْآخَرُ إِنِي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رأسِي خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ نَبُنْنَا يَتَأْوِيلِهِ إِنَّا نَرَاكُ مِنْ الْمُحْسِنِينَ ( عَلَيْ ) ﴾ مِنُ الْمُحْسِنِينَ ( عَلَيْ ) ﴾

فاختاروا يوسف لتأويل رؤياهم ؛ لأنهم رأوه من المحسنين ،

<sup>(</sup>۱) أغرج البيهقى فى دلائل النبوة ( ۱۹۹/ ) من حديث وائلة بن الاسقع قال : سمعت رسول الله الله يقط بقال : وإن الله تعالى اصطفى كنانة من ولد إسماعيل ، واصطفى قريشاً من كنانة ، واصطفى من قريش بنى هاشم ، واصطفى من بنى هاشم ، وعند ابن عساكر في تهذيب تاريخ دمشق الكبير ( ۲۷۸/۱ ) عن أنس قال : قرأ رسول الله في النبي والله من أنس أنس قال : ه أنا أنفسكم نسبا وصهراً وحسباً ، ليس في آبائي من لدن آدم سفاح ، كلنا نكاح ، .

فكأن الإحسان له مقاييس معروفة حتى عند غير المحسن ، فلما تعرفضوا لأمر يُهمهم لم يلجشوا إلا لهذا الرجل الطيب ، فمقاييس الكمال محترمة ومعتبرة حتى عند فاقد الكمال .

ثم ترك الإجابة عن سؤالهم ، وأخذ في الحديث فيما يخصّه كنبي وداعية إلى الله ، فأخبرهم أن ما عنده من مواهب هو عطاء من الله ، وليس هو باذكي منهم ، فقال : ﴿ ذَالكُمّا ممّا عَلّمني رَبّي إنّي تَركتُ ملّة قُوم لا يُؤمنونَ بالله وهم بالآخرة هم كَافرونَ (٣٠ قَالَ وَاتّبَعْتُ مِلْةُ آبَاتِي إِبْراهيم وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبُ . . (٢٨) ﴾

وهكذا كان يوسف النبى الداعية حريصاً على نَشْر دعوته وهداية من حوله ، حبتى وهو في سجنه ما نسى مهمته ، وما قصر في دعوته ، فلما فرغ من موعظته واستطاع بلباقة أن يُسمعهم ما يريد ، وإلا لو أجابهم عن سوالهم من بداية الأمر لانصرفوا عن هذه الموعظة ، وما أعاروها اهتماماً ،

والآن يعود إلى سؤالهم وتقسير رؤياهم : ﴿ أَمَّا أَحَدُكُمَا فَهَسْقِي

رَبُهُ (١) خَمْرًا وَأَمَّا الآخَرُ فَيُصلَبُ فَتَأْكُلُ الطَيْرُ مِن رَّأْسِهِ قُضِي الأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ (١٤) ﴾

شَاهدُنا في هذه القبصة هو قبوله تعالى: ﴿ وَاتَّبَعْتُ مِلْهُ آبَائِي الْبِرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعَقُوبُ .. (٢٠٠٠) ﴾ [براهيم وأسحاق ويعقوب بن يعقوب بن إبراهيم ، فسمَّى الأجداد آباءً .

وقد يُسمَّى العَمُّ أَبَا ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدى قَالُوا نَعْبُدُ إِلَىهَكَ وَإِسْحَاقَ ، وَإِلَى آبَائِكُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ، وَ آلَكَ ﴾ [البقرة] فعد السماعيل في آباء يعقوب ، وهو عَمُه .

إذن : لو أن القرآن الكريم حينما تحدث عن ابي إبراهيم فقال ( لأبيه ) في كل الآيات لانصرف المعنى إلى الأبوة الصلّبية الحقيقية ، أما أنْ يقول ولو مرة واحدة ﴿ لأبيهِ آزر . . ( ( ) ) ﴿ [الانعام] فهذا يعنى أن المراد عمه ؛ لأنه لا يُؤتى بالعلّم بعد الأبوة إلا إذا أردنا العم ، كما نقول نحن الآن حين نريد الأبوة الحقيقية : جاء أبوك هكذا مبهمة دون تسمية ، وفي الأبوة غير الحقيقية نقول : جاء أبوك فلان .

وبناءً عليه فقد ورد قبوله تعالى : ﴿ لأَبِيهِ آزَرَ .. (١٤) ﴾ [الانعام] مرة واحدة ، ليثبت لنا أن آزر ليس هو الآب الصَّلْبي لإبراهيم ، وإنعا هو عَمُه (٢) ، وبذلك يسلّم لرسول الله ﷺ طهارة نسبه ونقاء سلسلته إلى آدم عليه السلام .

<sup>(</sup>۱) الرب : يُطلق على المالك وعلى السيد وعلى راعي الأسرة ورئيسها . [ القاموس القويم ۱ / ٢٥١ ]. (٢) آثر : اسم أعجمي ، وقد اختلف في اسم أبي إبراهيم ، فالنسابون والمقسرون على أن اسم أبيه « تارح » وبعضهم قال ، تارخ » ، وبعضهم قال ؛ إنهما استمان له كما لكثير من الناس وكما كان

 <sup>«</sup> تارح » وبعضهم قال » تارخ » ، وبعضهم قال : إنهما استمان له كما لكثير من الناس وكما كان ليعقوب عليه السلام فهو إسرائيل أيضاً . والبعض قال : إن تارح اسم وآزر ثقب , وقيل : إن آزر هر اسم للصنم الذي كانوا يعيدرنه ، انظر : تفسير القرطبي (٣/ ٢٩٤٤) ، وابن كثير في تفسيره (٣/ ٢٩٤١) وقصص الأنبياء لابن كثير (ص٤٠١) ، ولسان العرب ( مادة آزر ) . وقصص الأنبياء عبد الوهاب النجار ( ص ٩٣ – ٩٣ ) .

#### 01.1/00+00+00+00+00+0

وقوله: ﴿ يَسْأَبُت .. ( ( ) ( ) ( ) ( ) التركيب العربى يقتضى ان يقول : يا أبى ، إلا أنهم يحدفون ياء المحتكلم ويُعتوضون عنها بالتاء ، فلماذا ؟ قالوا : لأن ( أبت ) لها ملّحظ دقيق ، فهو يريد أن يُثبت انه وإنْ كان أبا إلا أن فيه حنان الأبوين : الأب والأم ، فهاء بالتاء التي تشير إلى الجانب الأخر ؛ لذلك نجدها لا تُقال إلا في الحنانية المطلقة ( يَا أَبُت ) كما لو ماتتُ الأم مشلاً ، فقام الأب بالمهمتين معا ، وعوض الأبناء حنان الأم المفقود ،

وقوله : هُلِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْعِيرُ وَلا يُغْنِي عَنْكَ شَيْئًا (٤) ﴾ [مريم] يبدو من أسلوب إبراهيم عليه السلام مع أبيه أدّبُ الدعوة ، حيث قدّم الموعظة على سبيل الاستقهام حتى لا يُشعر أباه بالنقص ، أو يُظهر له أنه أعلم منه .

و لم تعبد ما لا يَسمع ولا يُعصر ولا يُغنى عنك شيئا (٤) ﴾ [مريم] للحظ أنه لم يقل من البداية : لم تعبد الشيطان ، بل أخر هذه الحقيقة إلى نهاية المناقشة ، وبدل أن يقول الشيطان حلّل شخصيته ، وأبان عناصره ، وكشف عن حقيقته : لا يسمع ولا يبصر ، ولا يُغنى عنك شيئا ، فهذه الصفات لا تكون في المعبود ، وهي العلّة في أن نتجنب عبادة ما دون الله من شجر أو حجر أو شيطان ، وخصوصاً في بيئة إبراهيم . عليه السلام . وكانت مليئة بالأوثان والاصنام .

لأن العبادة ماذا تعنى ؟ تعنى طاعة عابد لمعبود في أمره ونهيه ، فالذين يعبدون ما دون الله من صنم أو وكُنُ أو شمس أو قمر ، بماذا أمرتهم هذه المعبودات ؟ وعن أي شيء نَهتْهُم ؟ وماذا أعدّت هذه المعبودات لمن عبدها ؟ وماذا أعدّت لمن عصاها ؟ منا المنهج الذي جاءت به حتى تستحق العبادة ؟ لا يوجد شيء من هذا كله ، إذن : فعبادتهم باطلة .

ثم يقول:

## ﴿ يَتَأْبَتِ إِنِّى قَدْجَاءَ فِي مِنَ ٱلْعِلْمِ مَالَمْ يَأْتِكَ فَاتَبِعِنِي أَهْدِكَ صِرَطًا سَوِيًا ﴿ فَاللَّمْ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ ا

يُكرِّر نبى الله إبراهيم هذا النداء الحنون مرة أخرى ، وكأنه يريد أن يثير في أبيه غريزة الحنان ، ويُرقظ عنده أواصر الرحم ، كأنه يقول له : إن كلامي معك كلام الابن لأبيه ، كما نفعل نحن الآن إن أراد أحدنا أنْ يُحنَّن إليه قلب أبيه يقول : يا والدى كذا وكذا .. يا أبي أسمع لى . وكذلك حال إبراهيم \_ عليه السلام \_ حيث نادى آباه هذا النداء في هذه الآيات أربع مرات متتاليات ، وما ذلك إلا لحرصه على هدايته ، والأخذ بيده إلى الطريق المستقيم .

وقوله: ﴿ إِنِّي قُدْ جَاءَنِي مِنَ الْعِلْمِ مَا لَمْ يَأْتِكَ .. ( عَلَى الْمِهَا اِي : لا تظن يا أبى أنّى متعالم عليك ، أو أنّى افضل ، أو اذكى منك ، فهذا الكلام ليس من عندى ، بل من أعلى منى ومنك ، فلا غضاضة في سماعه والانصباع له ، وهو رسالة كُلُفْتُ بإبلاغك إياها ، وهذا الذي جاءني من العلم لم ياتك أنت ، وهذا اعتذار رقيق من خليل الله ، فالمسألة ليستُ ذاتية بين ولد وعمه ، أو ولد وأبيه ، إنها مسالة عامة تعدّت حدود الأبرة والعمومة .

ولذلك لما تحدُّثنا في سورة الكهف عن قصة موسى والخضر عليهما السلام -، قلنا : إن العبد الصالح التمس لموسى عُذْراً ؛ لأنه تصررُف بناءً على علم عنده ، ليس عند موسى منله ، فقال له : ﴿ وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحطُ بِهَ خُبْراً (١٨) ﴾ [الكيف] وكذلك قال إبراهيم لأبيه حتى لا تأخذه العزّة ، ويأنف من الاستماع لولده .

#### 91·1190+00+00+00+00+0

ثم يقلول : ﴿ فَاتَبِعْنِي أَهْدِكُ صِرَاطًا سَوِيًا ﴿ وَمِرِيمٍ } لأن هذا المنهج الذي أدعوك إليه ليس من عندي ، بل من أعلى مني ومنك ، والصراط السَّويّ : هو الطريق المستقيم الذي يُوصلُك للغاية بأيسر مشقة ، وفي أقصر وقت .

ثم يقول:

## ﴿ يَنَأَبَتِ لَا تَعْبُدِ ٱلشَّيْطَانِّ إِنَّ ٱلشَّيْطَانَ كَانَ لِلرِّحْمَانِ عَصِيًّا ۞ ﴿ كَانَ لِلرِّحْمَانِ عَصِيًّا ۞ ﴿ كَانَ لِلرِّحْمَانِ عَصِيًّا ۞ ﴿ اللَّهُ عَلَيْ

تلحظ أن إبراهيم في بداية مصاورته لابيه قال : ﴿ لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُسْمِعُ وَلا يُعْبِي عَنكَ شَيْئًا ﴿ آ ﴾ [مريم] وهنا يقول : ﴿ لا تَعْبُدُ الشَّيْطَانُ . . (33) ﴾ [مريم] مع أن الشيطان يمكن أن يسمع ويبصر ، فكيف يكون ذلك ؟

قالوا: لأن الشيطان هو الذي يُسوَّل عبادة الصنم أو الشجر أو الشمس أو القمر ، فالأمر مردود إليه وهو سببه ، إلا أن إبراهيم عليه السلام حلَّل المسألة المباشرة ؛ لأن أباه يعبد صنماً لا يسمع ولا يُبصر ، ولا يُغنى عنه شيئاً ، وهذا بشهادتهم انفسهم ، كما جاء في قوله تبارك تعالى : ﴿ هَلْ يَسْمَعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ (٣٧ أَوْ يَنْعُونَكُمْ أَوْ يَضُرُّونَ (٣٧ ) وَ الشعراء]

فهذا استفهام ، ولا يستفهم مستقهم مجادل ممن يجادله عن شيء ، إلا وقد علم أن الجواب لا بد أن يكون في مسالحه ؛ لأنه التمنه على الجواب إذن : فعبادة ما دون الله مردها إلى إغواء الشيطان .

### 00+00+00+00+00+0+0+0+0

ثم يستطرد إبراهيم قائلاً : ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّا ﴿ إِنَّ الشَّيْطَانَ لِلرَّحْمَـٰنِ عَصِيًّا ، بِل [مريم] عصياً : مبالغة في العصيان ، فالشيطان ليس عاصياً ، بل عَصياً يعصى أوامر الله بلدد وعناد .

ثم يقول:

# ﴿ يَكَأَبَتِ إِنِيَ أَخَافُ أَن يَمَسَكَ عَذَابٌ مِّنَ ٱلرَّحْمَنِ فَيَا اللهُ مِنَ ٱلرَّحْمَنِ فَيَ اللهُ عَلَيْ فَ اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَيْ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهُ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ الل

مازال خليل الله يتلطف في دعوة أبيه فيقول: ﴿ يَمْسُكُ عَذَابُ .. 

(اميم] ولم يقُلُ مثلاً: يصيبك ، فهو لا يريد أنْ يصدمه بهذه المحقيقة ، والمسنّ : هو الالتصاق الخفيف ، وكانه يقول له : إن أمرك يُهمنى ، وأخاف عليك مجرد هبو التراب أن ينالك ، وهذا منتهى الشفقة عليه والحرص على نجاته .

ثم يقول : ﴿ فَتَكُونَ لِلشَّرْطَانِ وَلِيًّا ۞ ﴾ [مريم] أي : قريبًا منه ، وتُعذَّب كما يُعذَّب .

وهكذا انتسبت هذه المصاورة التي احتبوت اربعة نداءات حانية ، وجساءت نموذجا فريداً للدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة ؛ فراعت مساعر الآب الذي يدعوه ولده ويُقدِّم له النُّصْح ، ورتبت الأمور ترتيباً طبيعيا ، وسلُسلَتُها تسلُسلُلُ لطيفا لا يثير حفيظة السامع ولا يصدمه .

وقد راعى الحق - تبارك وتعالى - جوانب النفس البشرية فامر ان تكون الدعوة إليه بالحكمة والموعظة الحسنة حتى لا تجمع على المدعو قسوة الدعوة ، وقسوة أن يترك ما ألف، ويخرج منه إلى ما لم بالف .

#### 011100+00+00+00+00+0

فانت حين تدعو شخصاً إلى الله فإنما تُخرِجه عن الفساد الذي ألفه ، وهو لم يألف الفساد إلا بعد أن اشتهاه أولاً ، ثم اعتاده بالفعل والممارسة ثانياً ، وهاتان مصيبتان آخذتان بزمامه ، فما أحوجه لأسلوب لَيِّن يستميل مشاعره ويعطفه نحوك فيستجيب لك .

وما اشبه الداعية في هذا الموقف بالذي يصتال ليخلص الثوب الصرير من الأشواك ، أما إن نهرته وقسوت عليه فسوف يعرض عنك ، وينصرف عن دعوتك ، وينال على ما هو عليه من الفساد ؛ لذلك قال شعالي : ﴿ الْدُعُ إِلَىٰ سَبِيلِ رَبِكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بالْتي هِي أَحْسَنُ . (١٤٥) ﴾

ويقولون : النصح ثقيل فلا تُرسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً ، وقالوا : الحقائق مُرَّة فاستعيروا لها خفّة البيان .

وبعد أنْ أنهى إبراهيم مقالته يرد الأب قائلاً :

## ﴿ قَالَ أَرَاغِبُ أَنتَ عَنْ وَالِهِ فِي يَتَإِبْرَهِمْ لَمِن لَمْ تَنتَهِ لَأَرْجُمُنَكُ وَأَهْجُرْنِي مَلِيًّا ۞ ﴿ لَا اللهِ عَلَيْكُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ ا

ونالاحظ أن الفعل رغب لم يأت مقترناً بعده بفي إلا مرة واحدة ،

#### 00+00+00+00+00+0+11-10

وإنْ كانت ( في ) مُقدَّرة بعد الفعل ، رهذا في قوله تعالى عن نكاح يتامي النساء : ﴿ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنُ . . (١٣٧) ﴾

والرغبة في الشيء تعنى حبه وعشقه ، والرغبة في الطريق المحوصل إليه ، إلا أنك لم تسلك هذا الطريق بالفعل ، ولم تأخذ بالأسباب التي تُوصلك إلى ما تعرغب فيه ، وهذا المعنى واضع في قصة أصحاب الجنة في سورة (ن) حيث يقول تعالى:

فقد اتفقوا على قَطَّف ثمار بستانهم فى الصباح ، ولم يقولوا : إن شاء الله ، فدمرها الله وأهلكها وهم نائمون ، وفى الصباح انطلقوا إلى جنتهم وهم يقولون فيما بينهم :

﴿ لا يَدْخُلُنُهَا الْيُومَ عَلَيْكُم مُسْكِينَ ١٤٥٠ ﴾

وهكذا قطعوا الطريق على انفسهم حينما حَرَمُوا المسكين ﴿ فَلَمَّا رَأُوهَا قَالُوا إِنَّا لَصَالُونَ ﴿ فَلَمَّا مُحَرُومُونَ ﴿ آلَكُمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُلِّ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الل

أى : راغبون في الطريق الموصل إليه تعالى ، فقبل أنْ تقول : أنا راغب في ألله . قل : أنا راغب إلى الله ، فالمسألة ليست حباً فقط بل

<sup>(</sup>١) الصدرم: القطع مادياً ، كنقطع الشمار . ويكون القطع معنوياً بمعنى الهجر وقطع هداة المردة ، فيصدمنها : أي يقطعون ثمارها . وقوله تعالى : ﴿ فَأَصَبِحَتْ كَالْصَرِيمِ (١٠) ﴾ [القلم] أي : أصبحت حديقتهم بعد احتراقها كالليل المسرد أو صارت كالأرض التي قطعت أشجارها ولا نبات فيها . [ القاموس القويم ٢٧٥/١ ] .

#### 011/100+00+00+00+00+0

حُباً بِثَمِن وسَعْى وعَمل يُوصلُك إلى ما تحب ، إذن : قبل أنْ تكونوا راغبين في ربكم ارغبوا إليه أولا .

وفي موضع آخر يقول تعالى : ﴿ وَمَنْهُم مَن يَلْمَزُكَ فِي الصَّدُقَات .. 
( ) (التوبة ] أي : يعيبك في توزيعها ﴿ فَإِنْ أَعْظُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِنْ لُمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخُطُونَ ( ) (التربة ] فهم ... إذن ... لا يحبون الله . وإنما يحبون العظاء والعَرض الزائل ، بدليل أنهم لما مُنعُوا سخطوا وصرفوا نظرهم عن دين الله كمَنْ قال الله فيهم :

﴿ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَىٰ حَرُّف فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنُ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتُهُ فِيْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ.. ﴿ ﴿ ﴾ أَصَابَتُهُ فِيْنَةٌ انقَلَبَ عَلَىٰ وَجُهِهِ.. ﴿ ﴿ ﴾

لذلك يُعدُّل لهم الحق سبحانه سلوكهم ، ويرشدهم إلى المنهج القويم : ﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللّهُ وَرَسُولُهُ وَقَالُوا حَسْبُنَا اللّهُ سَيُؤْتِينا اللّهُ مِن فَصْلُه ورَسُولُهُ إِنَّا إِلَى اللّهِ رَاغِبُونَ ۞ [السوبة] أى : آخذين اللّه من فَصْلُة إليه ، فالذي يرغب في حب الله عليه أنْ يرغب في الطريق الموصل إليه .

شم يقبول أبو إبراهيم: ﴿ لَبُن لَمْ تَنَهُ لِأَرْجُمَنُكُ .. (3) ﴾ [سريم] أي : تتبرك هذه المسسالة التي تدعبو إليها . والبرجم : هو الرمي بالحجارة ، ويبدو أن عملية الرجم كانت طريقة للتعذيب الشديد ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُمْ إِنْ يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مَلْتِهِمْ .. (1) ﴾

﴿ وَاهْجُرْنِي مَلِيًّا ١٤٥﴾ [مريم] أي : ابتعد عنى وفارقنى ﴿ مَلِيًّا اللَّهُ ﴾ [مريم] المليّ : البُـرُهة الطويلة من الزمن ، ومنها المالوة : الفترة الطويلة من الزمن ، والملوّان : الليل والنهار ،

#### 00+00+00+00+00+011-(0

فسماذا قبال نبى الله إبراهيم لعبمه يعد هذه القبسوة ؟ لم يضرج إبراهيم عن سَعْته العبادل ، ولم يتعبدُ أدب الحوار والدعوة بالبحكمة والموعظة الحسنة . قال :

# هُ قَالَ سَلَامُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِيَ اللهُ عَلَيْكُ سَأَسْتَغَفِرُ لَكَ رَبِيَ اللهُ اللهُ الكَ رَبِيَ اللهُ اللهُ

وكأن إبراهيم - عليه السلام - يريد أنْ يكفتُ نظر عمه ، ويؤكد له أنه في خطر عظيم يستوجب العذاب من الله ، وهذا أمر يُصرنه ولا يُرضيه ، وكيف يترك عمه دون أنْ يأخذ بيده ؟ فقال له أولا : ﴿ سَلامٌ عَلَيْكُ . . ( ( ) ﴿ أَن يَأْ مَن أَنَا ، سلام أقابل به ما بدر منك فأمرى معك سلام ، فلن أقابلك بمثل ما قلّت ، ولن أغلظ لك ، ولن ينالك منى أذى ، ولن أقول لك : أف أ .

لكن السلام منتَّى أنا لا يكفى ، فلا بدُّ أنَّ يكونَ لك سلام أيضاً من الله تعالى ؛ لأنك وقعت في أمر خطير لا يُغفر ويستوجب العداب ، وأخشى ألا يكونَ لك سلام من الله .

ثم أخبر عن الاستغفار في المستقبل فيلم يقُلُ استغفرتُ ، بل ﴿ سَأَمْتَغُفِرُ .. (٤٤) ﴾ [مريم] يريد أنْ يُبرىء استغفاره لعمه من المجاملة والنفاق والخداع ، وربما لو استغفرتُ لك الآن لظننتُ أنّى

#### 011.000+00+00+00+00+0

اجامك ، اما ﴿ سَأَسْتَغُفَرُ لَكَ .. ﴿ ﴿ إِمريم ] أَي : بعيداً عنك ليكون دعاءً عن ظَهُر غيب ، وهو أرْجَى للقبول عند الله .

ثم يقول : ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ ﴿ إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا ﴿ ﴿ أَمْدِيمٍ إِلَى مَالَى سَيْقِبِلُ منه . أَنْ لَهُ مَذَرُلَةُ عَنْدَ اللهُ ، فَإِذَا اسْتَغَفَّر له ربه فإنه تعالى سَيْقِبِلُ منه .

وحَفياً : من الفعل حَفَى يَحْفى كرَضى يرضى ، ويأتى بعده حرف يُحِدٍ يُحدُد معناها . تقرُل : حفي به : أي بالغ في إكراما إكراما يستوعب متطلبات سعادته ، وقابله بالحفاوة : أي بالإكرام الذي يتناسب مع ما يُحقُق له السعادة .

وهذا أسر نسبي يختلف باختلاف الناس ، فسنهم من تكون الحفاوة به مجرد أن تستقبله ولو على حصيرة ، وتُقدَّم له ولو كوبا من الشاي ، ومن الناس من يحتاج إلى الزينات والفُرش الفاخرة والموائد الفخمة ليشعر بالحفاوة به .

ونقول : حَفَى عنه : أي بالغ في البحث عنه ليعرف أخباره ، وبلغ من ذلك مبلغاً شُقَّ عليه وأضناه ، وبالعامية يقولون : وصلتُ له بعدما حفيتُ ، ومن ذلك قوله تعالى عن الساعة : ﴿ يَسْأَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفَّي عَنْهَا قُلْ إِنَّمَا عَلْمُهَا عِندَ الله وَلَنْكِنْ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ (١٨٧) ﴾ [الاعراف] أي : كأنك معنى بالساعة ، مُغْرَم بالبحث عنها ، دائم الكلام في شائها .

إذن : فمعنى : ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفَيًا ﴿ ﴿ أَمْ اللَّهِ اللَّهِ فَي إِكْرَامًا يُحقِقُ سعادتي ، ومن سعادتي أن الله يغفس لك الذنب الكبير الذي تُصرّ عليه ، وكانه عليه السلام يُفسخُم أمرين : يُضخُم الذنب الذي وقع فيه عمه ، وهو الكفر بالله ، ويُعظّم الرب الذي سيستغفر لعمه عنده ﴿إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًا ﴿ ﴿ }

وما دام ربى حَفياً بى فلن يخذلنى ، كيف وقد جعلنى نبياً واحتفى بى ، فكن مطمئناً إن أنت تُبت مما أنت عليه من المعتقدات الباطلة ، إنه سيغفر لك . وكان إبراهيم عليه السلام يؤكد لعمه على منزلته عند ربه ، وما على عمه إلا أن يسمع كلامه ، ويستجيب لدعوته .

وظلُ إبراهيم عليه السلام عيستغفر لعمه كما وعده ، إلى ان تبين له أنه عدو لله فانصرف عند ذلك ، وتبرأ منه ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ اسْتَغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لأَبِيهِ إِلاَّ عَن مُوْعِدَة وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيِّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُو للهِ تَبَرَّا مِنهُ . . (١١١) ﴾

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم ... عليه السلام ... أنه قال لقرمه :

## ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَاتَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَ اَدْعُوارَيْ عَوَارَيْ عَسَىٰ اَلَّا اَكُونَ بِدُعَآ وربِي شَقِيًّا اللهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهِ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَ اللَّهُ وَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِقُولَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الل

اعتزل: ترك صحبة إلى خير منها ولو في اعتقاده ، وهنا يلفتنا الحق سبحانه إلى أن الإنسان حين يجادل في قضية ، ويرى عند خَمسُمه لددا وعناداً في الباطل ، لا يطيل معه الكلام حتى لا يُؤصلُ فيه العناد ، ويدعره إلى كبرياء الغلّبة ولو بالباطل .

لذلك ، فالحق - تبارك وتعالى - يُعلَّم المعاصرين لرسول الله الله أرادوا البحث في أمره صدَّقاً أو كذباً والعياذ بالله ، أنَّ يبحثوه مَثْنى أو فُرادى ، ولا يبحثوه بَحْنا جماهيريا غوغائيا ؛ لأن العمل الغوغائي بعيد عن الموضوعية يستتر فيه الواحد في الجماعة ، وقد بحدث ما لا تُحمد عُقباه ولا يعرفه احد .

والغوغائية لا يحكمها عقل ولا منطق ، والجمهور كما يقولون : عقله في أذنيه . وسبق أن قلنا : إن كليوباترا حين مرزمت وحليفها صَنوروا هذه الهزيمة على أنها نصدر ، كما حدث كثيراً على مُدرُّ التاريخ ، ونيها يقول الشاعر :

أسمعُ الشُّعْبِ دُيُونُ كَيْفَ يُوحُونَ إليُّه مُللاً الجوُّ هتافياً بحياتي قاتليه أثَّر البُهِـتانُ فيه وَانْطِلَى النَّورُ عَلَيْه يَالَتُهُ مِنْ بَبُسِغَاءً عسقلُه في أَذُنيِه

إذن : فالجمهرة لا تُبدى رأياً ، ولا تصل إلى صواب .

يقول الحق سبحانه للمعاصرين لرسول الله ﷺ :

﴿ قُلْ إِنَّمَا أَعَظُكُم بِوَاحِدَة أَن نَقُومُوا لَلَّهُ مَثْنَىٰ وَقُرَادَىٰ ثُمُّ تَتَفَكَّرُوا مَا بصاحبكم من جنة .. 🗈 🛊 [سبا

فبحث مسئل هذا الأمس يحتساج إلى فردين يتبادلان النظر والفكر والدليل ويتقبصبيان المسالة ، فإن تغلب احدهما على الآخر كبان الأمر بينهما دون ثالث يمكن أنَّ يشمتَ في المغلوب ، أو يبحثه فرد واحد بينه وبِينَ نَفْسَهُ فَيَنْظُرُ فَي شَخْصِ رَسُولُ اللهِ ، وما هو عليه مِنْ أَدِبُ وَخُلُقٍ ، وكيف يكون مع هذا مجنوناً ؟ وهل رأينا عليه أمارات الجنون ؟ والذين قالوا عنه : ساحر لماذا لم يسجرهم كما سحر التابعين له ؟

إذن : لو أدار الشخص الواحد هذه الحقائق على ذهنه ، واستعرض الآراء المختلفة لاهتدى وحده إلى الصواب، فالاعتزال أمر مطلوب إنْ وجد الإنسان البيئة غير صالحة لنقاش الباطل مع الحق حتى لا نُؤصلُ الجدل والعناد في نفس الخُصم .

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ (١) الْمَلائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فَيمَ كُنتُمْ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَيمَ كُنتُمْ قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَيمَ كُنتُم قَالُوا أَلَمْ تَكُن أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَيمَا جِرُوا فِيهَا . . (١٧) ﴾

أى : كانت الفرصة أصامكم لتتركوا هذه البُقعة إلى غيرها من أرض الله الواسعة ، وكأن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يُلفت نظرنا إلى أن الأرض كلها أرض الله ، فارض الله الواسعة ليست هي محسر أو سوريا أو ألمانيا ، بل الأرض كلها بلا حواجز هي أرض الله ، فعن ضاق به مكان ذهب إلى غيره لا يعنعه مانع ، وهل يوجد هذا الآن ؟ هل تستطيع أن تخترق هذه الحواجز ودونها نظم وقوانين ما أنزل الله بها من سلطان .

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَالْأَرْضُ وَضَعُهَا لِلْأَنَّامِ ١٦٠ ﴾ [الرحمن]

أى: الأرض كل الأرض للأنام كل الأنام وهذا من المبادىء التي جعلها الخالق سبحانه للإنسانية ، فلما استحدث الإنسان الحواجز والحدود ، وأقام الأسوار والأسلاك ومنع الأنام من الحركة في أرض الله نشأ في الكون فساد كبير ، فإنْ ضاق بك موضع لا تجد بديلاً عنه في غيره ، وإنْ عشت في بيئة غير مستقيمة التكوين كتب عليك أنْ تشقى بها طوال حياتك .

<sup>(</sup>۱) توفاهم . اى : تتوفاهم بحذف إهدى التامين تفقيقاً . أى : تميتهم وبقيض أرواحهم . [ القاموس القويم ۲/۲۶۷] . قال ابن كثير في تقسيره (۲۴۲/۱ ) : • نزلت هذه الآية الكريمة عامة في كل من أشام بين ظهرائي المشركين وهو قادر على الهجرة وليس متمكناً من إقامة الدين فهو ظائم لنفسه موتكب حراماً بالإجماع » .

 <sup>(</sup>٢) الأنام: منا ظهر على الأرض من جميع الخلق، وقبال المقسرون: هم الجن والإنس.
 [ نقله ابن منظور في لسان العرب، مادة: آتم ].

وقلنا : إن هذه الحدود وتلك الحواجز أفرزت أرضاً بلا رجال ، ورجالاً بلا أرض ، ولو تكاملت هذه الطاقات لاستقامت الدنيا .

ومسألة الاعتزال هذه ، أو الهمجرة من أرض الباطل ، أو من بيئة لا ينتصر فيها الحق وردت في نصوص عِدَّة بالنسبة لسيدنا إبراهيم \_ عليه السلام \_ منها قوله تعالى :

﴿ قَالُوا حَرِقُوهُ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ إِنْ كُنتُمْ فَاعلينَ ۞ قُلْنَا يَسْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ ۞ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَيَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞ وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا فَيَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ۞ وَنَجْيَنَاهُ وَلُوطًا إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ۞ ﴾ [الانبياه]

فترك إبراهيم الأرض التي استعصت على منهج الله إلى أرض أخرى ، وهاجر بدعوته إلى بيئة صالحة لها من أرض الشام .

نعود إلى اعتزال إبراهيم عليه السلام للقوم ، لا لطلب الرزق وسعة العيش ، بل الاعتزال من أجل الله وفي سبيل مبدأ إيماني يدعو اليه : ﴿ وَأَعْسَرُ لُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ الله . . (١٤) ﴾ [مريم] واول ما نلحظ أن في هذا النص عدولاً ، حيث كان الكلام عن العبادة : ﴿ يُسْأَبُت لِمْ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمُعُ وَلا يُبْصِرُ . . (١٤) ﴾ [مريم] ، ﴿ يُسْأَبُت لا تَعْبُدُ الشَّيْطُأَنَ . . (١٤) ﴾

والقياس يقتضى أن يقول: وأعتزلكم وما تعبدون .. وأدعو ربى . أي : أعبده ، إلا أنه عبدل عن العبادة منا وقال: ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ .. ( ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ .. ( ﴿ ( أَنَهُ عَدِلُ عَنْ العبادة عنا وقال : ﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدُعُونَ .. ( ﴿ ( أَنَهُ عَدِلُ عَنْ العبادة ؟ وَمَا اللهِ اللهُ اللهُ

قالوا: لأن الإنسان لا ينصرف عن ربه وعن وحدانيته تعالى إلا حين يستنفنى ، فإن الجاتة الاحداث واضطرته الظروف لا يجد ملجا

إلا إلى الله فيدعو . إذن : فالعبادة ستصل قَطْعاً إلى الدعاء ، وما دُمْتَ ستضطر إلى الدعاء فليكُنْ من بداية الأمر :

﴿ وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ .. ﴿ ١٤ ﴾

إذن : استخدم الدعاء بدل العبادة ؛ لأننى أعبد الله في الرخاء ، فإنْ حدثتُ لى شدُّةٌ لا أجد إلا هو أدعوه .

وقوله : ﴿ وَأَدْعُو رَبِي عَسَىٰ أَلاَ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبِي شَقِيًا ﴿ آَلُ إِلَى اللهِ اللهُ ولا يدعوه .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ فَلَمَّا أَعْتَرَهُمُ وَمَا يَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَمْعُوبُ وَكُلاَجَعَلْنَا نَبِيتَ اللَّ اللهِ

قوله : ﴿ وَهَبْنَا لُهُ إِسْحَاقُ وَيَعَقُوبُ .. ( ﴿ ) ﴿ [مريم] لَم يذكر هنا إسماعيل ؛ لأن إسحق جماء جزاءً من الله لإبراهيم على صبره في مسالة ذَبْع إسماعيل ، وما حدث من تفويضهما الأمر لله تعالى ، والتسليم لقضائه وقدره ، كما قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا أَسُلَمَا .. ( ﴿ الله وَالسّليم لِهُ الله وَالدّيناهُ أَن الله وَالله وَاله وَالله وَله وَالله وَ

<sup>(</sup>١) تله : أي ألقاه وجبينه ورجهه إلى الأرض [ القاموس القويم ١٠١/١ ] .

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

ولم يقتصر الأمر على الفداء ، بل ﴿ وَيَشْرَنَّاهُ بِإِسْحَاقَ . . (١١٢) ﴾ [الصافات] فلما امتثل لأمر الله في الولد الأول وهبنا له الثاني .

وفى آية الحرى يقول تعالى : ﴿ وَوَهَانَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةُ وَكُلاَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ ﴿ ﴾ [الانبياء]

كأن الحقيد نافلة وزيادة في عطاء الذرية ، ومبالغة في الإكرام .

ثم يمتن الله على الجميع بان يجعلهم انبياء ﴿ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِياً وَ وَكُلاً جَعَلْنَا نَبِياً وَهِ له إسحاق ومن بعده يعقوب ، بل بأن جعلهم أنبياء ، وهذه جاءت بشرى لإبراهيم ، وكان حظه أن يرعى دعوة الله حبيا ، ويطمع أن تكون في ذريته من بعده ، وكانت هذه هي فكرة زكريا - عليه السلام - فكلهم يحرصون على الذرية لا للعزرة والتكاثر وميراث عَرضِ الدنيا ، بلل لحمل منهج الله واستداد الدعوة فيهم والقيام بواجبها .

انظر إلى قوله تعالى فى حق إبراهيم عليه السلام: ﴿ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكُلْمَاتُ ( ) فَأَتَمُهُنَّ ، ( ( ) ) [البقرة] أى : حَمَّله تشريعات فقام بها على أتمَّ وجه وأدّاها على وجهها الصحيح ، فلما علم الله منه

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسيره ( ۱۹۰/۱ ) م اختلف في تعيين الكلمات التي اختبر الله بها إبراهيم . قال ابن عباس : ايتلاه الله بالمناسك .

وعنه أيضاً: ابتبلاء بالطهارة: خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس قص الشارب، والمنظمضة، والاستنشاق والسنواك وفرق الرأس، وفي الجسد تقليم الأظفار وجلق العانة والختان ونتف الإبط وغسل أثر الغائط والبول بالماء.

وعن ابن عباس أيضاً قاول ثالث: الكلمات التي ابتلى الله بهن إبراهيم فاتمسهن: فراق قرمه في الله حين أمر يمقارقتهم ، ومحاجلته النمروذ في الله حين وقفه على ما وقفه عليه من خطر الأمر اللذي فيه خلافه ، ومعبره على قذفه إياه في النار ليمرقوه في الله على هول خلك من أمرهم ، والهمرة بعد ذلك من وطنه وبلاده في الله حين أماره بالخاروج عنهم .. إلخ ،

#### 00+00+00+00+0+0+0

عشمة التكليف المها عليه : ﴿إِنِّي جَاعِلُكُ النَّاسِ إِمَامًا (١٣٤) ﴾ [البترة] فتتثور مسالة الإمامة في نفس إبراهيم ، ويطمع أنْ تكونَ في ذريته من بعده فيقول : ﴿وَمِن ذُرِيْتِي ، (١٣٤) ﴾ [البقرة] لذلك يُعدُّل الحق سبحانه فكرة إبراهيم عن الإمامة ، ويضع المبدأ العام لها ، فهي ليستْ ميراثا ، إنها تكليف له شروط :

﴿ قَالَ لا يَنَالُ عَهْدى الطَّالِمِينَ (١٦٤) ﴾

فَالْظَالُمُونَ لا يَصلَحُونَ لَهِذَهُ الْمَهُمَّةُ . فَوَعَى إبراهِيمَ عليهُ السلامِ هذا الدرس ، وأَحَدُ هذا المبدأ ، وأراد أنْ يحتاط به في سبؤاله لربه بعد ذلك ، فلما دعا ربه : ﴿ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبُ اجْعَلَ هَنَدُا بَلَدًا آمنًا وَارْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الشَّمَرَاتِ . ( ( ( ) ) ﴿ البقرة ] قاحتاط لأنْ يكونَ في بلده ظالمون ، فقال : ﴿ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ . ( ( ) ) ﴾ [البقرة ]

لكن جاء قياس إبراهيم هنا في غير محله ، فعدّل الله له المسالة ؛ لأنه يتكلم في أمر خاص بعطاء الربوبية الذي يشمل المؤمن والكافر ، والطائع والعاصى ، فقد ضمن ألله الرزق للجميع فلا داعى للاحستياط في عطاء الربوبية ؛ لذلك أجابه ربه : ﴿ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلاً ثُمُّ أَنْ عَذَابِ النَّارِ وَبِنْسَ الْمَصِيرُ (٢٦) ﴾ [البقرة]

إذن : فهناك فارق بين العطاءين : عطاء الربوبية وعطاء الألوهية ، والإمامية في منهج الله ، فعطاء الربوبية رزَّق يُساق للجنميع وخاضع للأسباب ، فمن أخذ باسبابه نال منه ما يريد ، أما عطاء الألوهبية فتكليف وطاعة وعبادة .

يقول تعالى : ﴿ مَن كَانَ يُوبِدُ حَرْثَ الآخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حَرَّتِهِ وَمَن كَانَ يُوبِدُ حَرْثُ وَمَن كَانَ يُوبِدُ حَرْثُ الدُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نُصِيبٍ ﴿ ٢٠٠ ﴾ ﴿ [الشورى]

#### @1117@@#@@#@@#@@#@@#@

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُمْ مِن رَّحْيِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ مِن رَّحْيِنَا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله تعالى : ﴿ مِن رَحْمَتِنا .. ۞ ﴾ [مريم] المراد بالرحمة النبوة ؛ لذلك لما قال أهل العظمة والجاه المعاصرون لرسول الله ﷺ : ﴿ لَوْلا نُزِلَ هَلْذًا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ ( ۞ ﴾ [الزخرن] وكأنهم الستقلُوا رسول الله أن يكون في هذه المنزلة ، رَدُّ عليهم القرآن : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ .. ( ٣ ﴾ [الزخرف]

إذن : فعطاؤه تعالى في النبوات رحمةٌ أشاعها الله في ذرية إبراهيم .

وقوله : ﴿ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقَ عَلَيًّا ﴿ وَالربم اللهِ اللهِ عَلَى الصَّدِّق يعنى مَدْحاً في صدق وحق ثابت مطابق للواقع ، ولسان الصّدِّق يعنى مَدْحا في موضعه ، وثناءٌ بحق لا مجاملة فيه ، والثناء يكون باللسان ، وها نحن نذكر هذا الركب من الأنبياء إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب بالثناء الحسن والسيرة الطيبة ، وناخذهم قدوة ، وهذا كله من لسان الصدق ، ويبدو أنها دعوة إبراهيم حين قال :

﴿ رَبِّ هَبْ لِي حُكُمًا وَٱلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ ١٤٥ وَاجْعَلَ لِي لِسَانَ صِدْقِ فِي الآخِرِينَ ١٤٥٠﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَأَذَكُرْ فِي ٱلْكِنْكِ مُوسَىٰۤ إِنَّهُ مَانَ مُغَلَّمُا وَكَانَ رَسُولًا نِيتًا ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ الله

#### 00+00+00+00+00+0+11110

وهذا أيضاً ركب من ركب النبوات ، وقد أخذت قصة موسى عليه السلام حيَّزاً كبيراً من كتاب الله لم تأخذه قصة نبى آخر ، مما دعا الناس إلى التساؤل عن سبب ذلك ، حتى بنو إسرائيل يُغضلون أنفسهم على الناس بأنهم أكثر الأمم أنبياءً ، وهذا من غبائهم ؛ لأن هذه تُحسب عليهم لا لهم ، فكثرة الأنبياء فيهم دليل على عنادهم وغطرستهم مع أنبيائهم .

فما من أمة حيرت الأنبياء ، وآذتهم كبنى إسرائيل ؛ لذلك كَنْرَ أنبياؤهم ، والأنبياء أطباء اللّيم وأساة أمراضها ، فكثرتهم دليل تفشّى المرض ، وأنه أصبح مرضا عُضالاً يحتاج في علاجه لا لطبيب واحد ، بل لفريق من الأطباء .

والبعض يظن أن قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ ، كما نقول نحن ونقص : كان يا ما كان حدث كذا وكذا ، ولو كانت قصة موسى فى القرآن مجرد حكاية تاريخ لجاءت مرة واحدة . لكنها ليست كذلك ؛ لأن الحكمة من قصتها على رسول الله كما قال تعالى : ﴿ وَكُلاَ نُقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرَّسُلِ مَا نُئبَتُ بِهِ قُوَادَكَ . . (١٠٠٠) ﴾ [مود]

إذن: فالهدف من هذا القصص تثبيت النبي في دعوته لقومه: لأنه سيتعرض لمواقف وشدائد كثيرة بحتاج فيها إلى تثبيت ومواساة وتسلية ، فكلما جد بينه وبين قومه أمر قال له ربه: اذكر موسى حين فعل كذا وكذا ، وأنت خاتم الرسل ، وأنت التاج بينهم ، فلا بد لك أنْ تتحمل وتصبر .

أما لو نزلت مثل هذه القصة مرة واحدة لكان التثبيت بها مرة واحدة ، وما أكثر الأحداث التي تحتاج إلى تثبيت في حياة الدعوة .

لذلك نجد خصوم الإسلام يتهمون القرآن الكريم بالتكرار في قصة موسى عليه السلام ، وهذا دليلٌ على قصورهم في فهم القرآن ، فهذه المواضع التي يرون فيها تكراراً ما هي إلا لقطات مختلفة لموضوع واحد ، لكن لكل لقطة منها موقع وميلاد ، فإذا جاء موقعها وحان ميلادها نزلت .

ومما رأوا فيه تكراراً ، وليس كذلك قوله تعالى عن موسى عليه السلام طفلاً : ﴿ عَدُولُ لَى وَعَدُولُهُ . . (37) ﴾ [طه] ونتساءل : منى تستعر العداوة بين عدوين ؟ إنْ كانت العداوة من طرف واحد فإن الطرف الآخر يقابلها بموضوعية ودون لدد في الخصومة إلى أنْ تهدأ العداوة بينهما ، فهو عدو دون عداوة ، فحينما يراه صاحب العداوة على هذا الخُلق يصرف ما في نفسه من عداوة له ، كما قال تعالى :

أمَّا إنْ كانت العداوة بين عدويَّن حقيقيين : هذا عدو وهذا عدو ، هذا تستعر العداوة ، ولا بُدُّ أنْ عصراع ، ولا بُدُّ أنْ يصرَع أحدهما الآخر .

<sup>(</sup>۱) الولى : هو القريب بالنسب أن بالمحبة أو بالطاعة ، أو الولى : الصحيق وهو ضد العدو . [ القاموس القويم ۲۰۸/۲ ] قال ابن الأعرابي : الولى التابع المحب ، وقال ابن منظور في اللسان [ مادة : ولى ] : الولى : المديق والنصير .

#### 00:00:00:00:00:00:00:00:00

قالعداوة هنا من موسى ليفضح الله أمر فرعون ، فها هو يأخذ موسى ويُربِّيه ، وهو لا يعلم أنه عدو له ، وعلى يديه ستكون نهايته غريقاً ، فالمقاييس عنده خاطئة ، وهو يدَّعى الألوهية .

ومرة أخرى يُثبت العداوة من فرعون في قوله تعالى : ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُو ۗ لِي وَعَدُو ۗ لَهُ . . (٣٠) ﴾

فالعداوة هنا من فرعون ، إذن : فالعداوة من الطرفين ، لذلك فالمعركة بينهما كانت حامية .

كذلك من المواضع التى ظنوا بها تكراراً قوله تعالى : ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ فَإِذَا خَفْتُ عَلَيْهِ فَٱلْقِيهِ فِي الْيَمُ وَلا تَخَافِي وَلا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكُ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْفُرْسَلِينَ ۞ ﴾ [القصص]

وفى آية أخرى يقول تبارك وتعالى : ﴿إِذْ أُوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِكَ مَا يُوحَىٰ اللهِ أَنْ أُمِكَ مَا يُوحَىٰ اللهُ أَنْ اقْدُفِيهِ فِي الْيَمَ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًا لِيَمَ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًا لِيَمَ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًا لِيَمَ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًا لِيمَ فَلْيُلْقِهِ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًا لِيمَ السَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُولًا لَي وَعَدُولًا لَهُ . . ( (3) ﴾

والمستشرقون أحدثوا ضبحة حول هذه الآيات: لأنهم لا يفهدون أسلوب القرآن ، وليست لديهم الملكة العربية للتلقّي عن الله ، فهناك فرزق بين السياقين ، فالكلام الأول : ﴿ فَإِذَا خَفْتُ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْبَمِّ ، . فَي النّستقبل ، والقسس] هذه أحداث لم تقع بعد ، إنها ستحدث في المستقبل ، والكلام مجرد إعداد أم موسى للأحداث قبل أنْ تقع .

أمًا المعنى الثانبي فهو مباشر للأحداث وقت وقبوعها ؛ لذلك جاء في عبارات مختصرة كانها برقيات حاسمة لتناسب واقع الأحداث : ﴿ أَنَ اقْدُفِيهِ فِي التَّابُوتِ فَاقْدُفِيهِ فِي الْيَمْ .. (١٠) ﴾

#### 0111/00+00+00+00+00+00+0

كما أن الآية الاولى ذكرت : ﴿ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمْ .. ﴿ ﴾ [التصمر] ولم تذكر التابوت كما في الآية الاخرى : ﴿أَنْ اقْدْفِيهِ فِي التّابُوتِ فَاقْدْفِيهِ فِي التّابُوتِ فَاقْدْفِيهِ فِي الْيَمِ .. ( ) ﴾

إذن : ليس في المسألة تكرار كما يدّعي المغرضون ؛ فكل منهما تتحدث عن حال معين ومرحلة من مراحل القصة .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنّهُ كَانَ مُخْلَصاً .. (② ﴾ [مريم] من خُلّص شيئا من اشسياء ، أى : استخرج شيئا من اشياء كانت مختلطة به ، كما نستخلص مثلاً العطور من الزهور ، فقد اخذت الجيد وتركت الردىء ، وبالنسبة للإنسان نقول : فلان مُسخلص لأن الإنسان مركب من ملكات مستعددة لتخدم كل حركة في الحياة ، وكل ملكة من ملكاته ، أو جهاز من أجهزته له مهمة يؤديها ، إلا أنها قد تدخل عليها أشياء ليست من مسهمته ، أو تضرج عن غاياتها فتحدث فيه بعض الشوائب ، فيحتاج الإنسان لأن يُخلُص نفسه من هذه الشوائب .

فمثلاً ، الحق - تبارك وتعالى - جعل النقاء الرجل والمرأة لهدف محدد ، وهدو بقاء النبوع ؛ لذلك تجد الحيوان المحكوم بالغريزة لا بالعقل والاختيار إذا أدى كُلُّ من الذكر والانثى هذه المهمة لا يمكن أنْ تُمكِّن الانثى الذكر منها ، وكذلك الذكر لا يأتى الانثى إذا علم من رائحتها أنها حامل .

إذن : وقف الصيوان بهذه الغريزة عند مهمتها ، وهي حفظ النوع ، لكن الإنسان لم يقف بهذه الغريزة عند حدودها ، بل جعلها مُتعة شخصية يأتى حفظ النوع تابعاً لها .

#### 00+00+00+00+00+0+111/0

وكنذلك الحال في غريزة الطعام ، فالإنسان إذا جاع يحتاج بغريزته إلى أنْ يأكلَ ، والحكمة من ذلك استبقاء الحياة ، لا الامتلاء باللحم والشحم . فالحيوان يقف بهذه الغريزة عند حَدُها ، فإذا شبع فلا يمكن أنْ تُجبره على عود برسيم واحد فوق ما أكل .

أما في الإنسان فالأمر مختلف تماماً ، فيأكل الإنسان حتى الشُبع ، ثم حتى التُخمة ، ولا مانع بعد ذلك من الحلو والمشروبات وخلافه ؛ لذلك وضع لنا المخالق سسسحانه وتعالى المنهج الذي يُنظم لنا هذه الغريزة ، فقال تعالى : ﴿ وَكُلُوا وَاشْرِبُوا وَلا تُسْرِفُوا . . (٣٠) ﴾ [الإعراف]

وفى الحديث الشريف: « بحسب ابن آدم لقيمات يُعَمَّنَ صلَّبه ، فيان كان ولا بُدُ فساعالًا ، فيُلث لطعامه ، وتُلث لشرابه ، وتُلث لنفسه »(١)

ومن الغرائز أيضاً غريزة حب الاستطلاع ، فالإنسان يحب أن يعرف ما عند الآخر ليحدث بين الناس الترقي اللازم لحركة الحياة ، ومعرفة أسرار الله في الكون ، وهذا هو الحد المقبول أصا أن يتحول حب الاستطلاع إلى التجسس وتتبع عورات الآخرين ، فهذا لا يُقبل ويعد من شوائب النفوس ، يحتاج إلى أنْ نُظُص انفسنا منه .

إذن : لكل غريزة حكمة ومهمة يجب الأنخرج عنها ، والمُخْلَص هو الذي يقف بغرائزه عند حدّها لا يتعدّاها ويخلصها من الشوائب التي تحوط بها ، وهذه الصفة إمّا أنْ يكرم الله بها العبد فيُخلّصه من

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مسنده ( ۱۳۲/۶ ) ، والشرمذي في سننه ( ۲۲۸۰ ) من حديث المقدام ابن معد يكرب ، ولفظه ، ما ملا آدمي وهاه شراً من بطن ، الحديث قال الترمذي ، حديث حسن صحيح ، .

البداية من هذه الشوائب ، أو يجتهد هو ليُخلَص نفسه من شوائبها بانباعه لمنهج الله . هذا هو المُخلَص : أي الذي خلص نفسه .

لذلك ، يقولون : من الناس من يصل بطاعة الله إلى كرامة الله ، ومن الناس من يصل بكرامة الله إلى طاعة الله . وقد جعل الله تعالى الأنبياء مخلصين من بدايتهم ، ليكونوا جاهزين لهداية الناس ، ولا يُضيعون أوقاتهم في تخليص أنفسهم من شوائب الحياة وتجاربها .

الم يستمر رسول الله على ثلاثاً وعشرين سنة يُعلَّم الناس كيف يُخلصون انفسهم ؟ فكيف إن كان النبى نفسه في حاجة لأن يُخلص نفسه ؟

ولمكانة هؤلاء المخلصين ومنزلتهم تأدّب إبليس وراعي هذه المنزلة حين قال : ﴿ فَبِعِزْتِكَ لأُغُويِنَهُمْ أَجْمَعِينَ (١٨) إِلاَ عِبَادِكَ مِنهُمُ المُخْلَصِينَ (١٨) ﴾ المُخْلَصِينَ (١٨) ﴾

لأن هؤلاء لا يقدر إبليس على غوايتهم .

ثم يقول تعالى . ﴿ وَكَانَ رَسُولاً نَبِياً ﴿ وَكَانَ مَنْ عَبَادُ اللهُ اللهُ عَلَى مَا عَبَادُ اللهُ مَنْ يكون مَخْلُصاً دون أن يكون نبياً أو رسولاً كالعبد الصالح مثلاً ؛ لذلك أخبر تعالى عن موسى - عليه السلام - أنه جمع له كل هذه الصنفات .

والرسول: من أوحى إليه بشرع يعمل به ويُؤْمَر بتبليغه لقومه . أما النبى ، فهو من أوحى إليه بشرع يعمل به لكن لم يُؤْمَر بتبليغه . إذن : فكل رسول نبى ، وئيس كل نبى رسولاً ؛ لان النبى يعيش على منهج الرسول الذي يعاصره أو يسبقه .

#### 00+00+00+00+00+00+0111-0

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَنَكَ يُنَّهُ مِن جَانِبِ ٱلطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَهُ نِجَيًّا ١

قبوله تعبالى : ﴿ مِن جَانِب الطُّورِ الأَيْمَنِ ، ﴿ ﴿ ﴿ صِدِيمِ الْمِن الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الله المِن ولا أبسر ، إنما الأيمن والأيسر بالنسبة لك أو لغيرك ، فالذي تعتبره أنت يميناً يعتبره غيرُك يسأراً ، ولا يُقال للمكان أيمن ولا أيسر إلا إذا قسته إلى شيء ثابت كالقبلة مثلاً فتقول : أيمن القبلة ، وأيسر القبلة ، وخلف القبلة . وأمام القبلة .

إذن : فقوله : ﴿ مِن جَانِبِ الطُّورِ الأَيْمَنِ .. ( (37 ) ﴾ [مريم] أي : أيمن مرسى ، وهو مُقبل على الجبل ، وهذه لقطة مستسمرة من القسمة جاءت مُفيصلة في قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الأَجُلُ وَسَارَ بَأَهُلِهِ أَنْسَ مِن جَانِبِ الطُّورِ نَارًا . . ( (17 ) ﴾

وقوله: ﴿ وَقُرْبُنَاهُ نَجِينًا ﴿ آيَ ﴾ [مريم] أي: قرّبْناه لنُنَاجِيه بكلام ، والنجي : هو المنَاجِي الذي يُسِرُ القول إلى صاحبه ، كما جاء في الحديث الشريف : و إذا كنتم ثلاثة فلا يتناج اثنان دون الآخر ، فإن ذلك يُحزنه ، ()

وقد قرّب الله تعالى موسى ليناجيه : لأن هذه خصوصية لموسى عليه السلام ، فكلام الله لموسى خاصٌ به وحده لا يسمعه أحد غيره ، فيأنّ قلت : فكيف يكلّمه الله بكلام ، ويسمى مناجاة ؟ قالوا : لأنه

 <sup>(</sup>۱) آخرجه مسلم فی صحیحه ( ۲۱۸٤ ) کتاب السیلام ، وکذا آخرجه این ماچة فی سنته (۲۷۷۵ ) من حدیث عبد الله بن مسعود رضی الله عنه ، وعند مسلم زیادة ، حتی تختلطوا بالناس » .

#### 100 a 100 a

#### 011100+00+00+00+00+0

تعالى اسمعه موسى ، وأخفاه عن غيره ، فصار مناجاة كما يتناجى اثنان سراً . وهذا من طلاقة قدرته تعالى أن يُسمع هذا ، ولا يُسمع ذاك .

وبعض المفسرين يري أن ( الأيمن ) ليس من اليمين ، ولكن من اليمين ولكن من اليمين والبركة ، و ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ ، ( ( ) ﴾ [مريم] أي : من حضرة الحق تبارك وتعالى ، لكن هل حضرة الحق قرب منه ، أم موسى هو الذي قرب من حضرة الحق سبحانه ؟ كيف نقول إن الله قرب منه وهو سيحانه أقرب إليه من حبل الوريد ، فالتقريب إذن لموسى عليه السلام .

وهكذا جمع الحق - تبارك وتعالى - لموسى عدة خصال ، حيث جعله مخلصاً ورسولاً ونبياً ، وخصت بالكلام والمناجاة ، ثم يزيده هبة أخرى في قوله :

### ﴿ وَوَهُبِنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا آلْخَاهُ هَلُرُونَ بَيِيًا ﴿ وَهُبِنَا لَهُ مِن رَّحْمَلِنَا آلْخَاهُ هَلُرُونَ بَيِيًا

وهب الله لموسى أخاه هارون رحمة بموسى ؛ لأن هارون كان معيناً لأخيه ومسائداً له في مسائة الدعوة ، وهذه لم تحدث مع نبى آخر ، أن يجعل الله له معيناً في حمل هذه المهمة ؛ لذلك قال موسى عليه السلام : ﴿ وَأَخِي هَـُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءً (") عليه السلام : ﴿ وَأَخِي هَـُرُونُ هُو أَفْصَحُ مِنِي لساناً فَأَرْسِلْهُ مَعِي رِدْءً (") عليه السلام : ﴿ وَأَخِي هَـُرُونُ ﴿ وَآَ ﴾

والرَّدَّ : هو المعين . وهكذا أعطانا الحق ـ تبارك وتعالى ـ لقطة سريعة من موكب النبوة في قصة موسى ، ولمحة مُوجَزَة هنا أتي تفصيلها في موضع آخر .

<sup>(1)</sup> رداه ، قواه وأعانه ، والردء بكسر الراه : المعين والنامس . [ القاموس القويم ١/٢٦٠ ] .

#### 00+00+00+00+00+0+011110

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَاذَكُرْ فِ ٱلْكِنْبِ إِسْمَعِيلَ إِنَّا مُكَانَ صَادِقَ ٱلْوَعْدِوْكَانَ رَسُولُا نِيْنَا فَ إِنَّا مُكَانَ

قوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ .. ( ( امريم ] ما الميزة هنا وكل الرسل كانوا صادقى الوعد ؟ قالوا : لأن هناك صفة تبرز في شخص ويتميز بها ، وإن كانت موجودة في غيره ، فالذي يصدُق في وعد أعطاه ، أو كلمة قالها صدق في أمر يملكه ويتعلق به .

أما إسماعيل .. عليه السلام .. فكان صادق الوعد في أمر حياة أو موت ، أمر يتعلق بنفسه ، حين قال لابيه : ﴿ يَسَأَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ مُتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ (١٠٠) ﴾

وليت الأمر جاء مباشرة ، إنما رآه غيره ، وربما كانت المسالة أيسر لو أن الولد هو الذي رأى أباه يذبحه ، لكنها رُوَّيا رآها الآب ، والروّيا لا يثبت بها حكم إلا عند الأنبياء . فكان إسماعيل دقيقًا في إجابته حينما أخبره أبوه .كانه يأخذ رأيه في هذا الأمر : ﴿ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تُرَىٰ . (١٠٠ ﴾ [المنافات]

فخاف إبراهيم عليه السلام أن يُقبل على ذَبْح ولده دون أن يخبره حستى لا تأتى عليه فترة يمتلىء غيظاً من أبيه إذا كان لا يعرف السبب، فأحب إبراهيم أن يكون استسلام ولده للذبح قُربي منه ش، له أجْرُها وثوابها.

قال إسماعيل عليه السلام لآبيه إبراهيم : ﴿ يَسَأَبُتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ... قال إسماعيل عليه السلام لآبيه إبراهيم : ﴿ يَسَأَبُتِ افْعَلُ مَا تُؤْمَرُ ... [السافات]

#### 0111700+00+00+00+00+0

والوعد الذي صدق فيه قوله : ﴿ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءُ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴾ [السافات] وصدق إسماعيل في وعده ، واستسلم للذبح ، ولم يتراجع ؛ لذلك استحق أنْ يميزه ربه بهذه الصفة ﴿ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ . . (1) ﴾

وهذه لقطة قرآنية تُعلَّمنا أن المسلم إذا استسلم لقضاء الله ، ورَضِي بقدره فسوف يجنى ثمار هذا الاستسلام ، والذي يطيل أمد القضاء على الناس أنهم لا يرضون به ، والحق تبارك وتعالى لا يجبره أحد ، فالقضاء نافذ نافذ ، رضيت به أم لم تَرَضَ .

وحين تسلم ش وترضى بقضائه يرفعه عنك ، أو يُبيّن لك وجه الخير فيه . إذن : عليك أن تحترم القدر وترضى به ؛ لأنه من ربك الخالق الحكيم ، ولا يُرفع قضاء ألله عن الخلق حتى يرضوا به .

وكثيراً ما نرى اعتراض الناس على قضاء الله خاصة عند موت الطفل الصغير ، فنراهم يُكثرون عليه البكاء والعويل ، يقول احدهم : إنه لم يتمتع بشبابه .

ونعجب من مش هذه الجهالات : أيّ شباب ؟ وأيّة متعة هذه ؟ وقد فارق في صغره دنيا باطلة زائلة ، ومتعة موقوتة إلى دار باقية

#### 00+00+00+00+00+01/1(0

ومتعة دائمة ؟ كيف وقد فارق العيش مع المخلوق ، وذهب إلى رحاب الخالق سبحانه ؟

إنه في نعيم لو عرفته لتمنيت أن تكون مكانه ، ويكفى أن هؤلاء الأطفال لا يُسالون ولا يُحاسبون ، وليس لهم مسكن خاص في الجنة : لأنهم طلقاء فيها يمرحون كما يشاؤون ؛ لذلك يسمونهم ( دعاميص الجنة ) ()

وآخر يعترض لأن زميله في العمل رُقِّي حتى صار رئيساً له ، به يحقد عليه ويحقره ، وتشتعل نفسه عليه غضباً ، وكان عليه أن يتساءل قبل هذا كله : الخذ زميله شيئاً من ملك الله دون قضائه وقدره ، إذن : فعليك إذا لم تحترم هذا الزميل أن تحترم قدر الله فيه، فما أخذَ شيئاً غصباً عن الله .

لذلك فالنبي ﷺ يقول: « اسمعوا وأطبعوا ، ولو ولَّى عليكم عبد حبشيّ ، كأنّ راسه زبيبة ، " .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَمَّلُهُ سِأَلْصَلَوْةِ وَالزَّكُوةِ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ مِرْضِيًّا ۞ ﴿ وَكَانَ عِندَرَيِّهِ مِرْضِيًّا ۞ ﴿ اللهِ عَندَرَيِّهِ مِرْضِيًّا

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في مسنده ( ۲/۷۷٪ ، ۱۰ ) ، ومسلم في صحيحه ( ۲۹۳۳ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا حسان قال لابي هريرة : إنه قد مات لي ابنان . فما أنت محدثي عن رسول الله في بحديث تطيب به أنفسنا عن مرتانا ؟ قال قال : نعم صدفارهم دعاميص الجنة بتلقي أحدهم أباه فيأخذ بثوبه ، كما آخذ أنا بصنفة ثربك هذا . فلا يتنامي حتى يُدخله الله وأباد الجنة » .

 <sup>(</sup>۲) آخرچه تعمد فی مستده ( ۱۱۶/۳ ) ، والبخاری فی صحیحه ( ۱۱۶۳ ) واین ماچة فی ستنه ( ۲۸۹۰ ) من حدیث آئس بن مالک رضی اشاعته ، وفی لفظ لاحدد ( ۱۷۱/۳ ) : آن رسول الله ﷺ قال لایی ذر : « اسمع واطع ولو تحیشی کان راسه زییبة » .

#### 0117:00+00+00+00+00+00+0

أى : من خصال إسماعيل العظيمة التي ذكرها الله تعالى له : 

﴿ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزِّكَاةِ .. (6) ﴾ [مريم] إي : زوجته ، والحق تبارك وتعالى لا يهتم بخصلة ولا يذكرها إلا إنْ كانت كبيرة عنده ، تساوى كونه معادق الوعد وكونه رسولاً ونبياً ، فمَنْ أراد أنْ يتصف بصفة من صفات النبوة ، فعليه أنْ يامر اهله بالصلاة والزكاة .

لكن ، لماذا اختص أهله بالذات ؟ اختص أهله لانهم البيئة المباشرة التي إن صلّحت للرجل صلّح له بيته ، وصلّحت له ذريته ، إذا كان الرجل يلفت أهله إلى ذكر الله والصلاة خمس مرات في اليوم والليلة فإنه بذلك يسد الطريق على الشيطان ، فليس له مجال في بيت يصلى أهله الخمس صلوات .

لذلك فالنبى الله يقول: « رحم الله امرا استيقظ من الليل ، فصلًى ركعتين ثم أيقظ أهله فإن امتنعت نضح في وجهها الماء ، ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت ركعتين ، ثم أيقظت زوجها ، فإن امتنع نضحت في وجهه الماء ، (۱)

إذن: فكل رجل وكل امرأة يستطيع في كل ليلة أن يكون رسولاً الأمله ولبيئته يقوم فيها بمهمة الرسول: لأن محمداً هو خاتم الأنبياء والرسل، فليس بعد تشريعه تشريع، وليس بعد كتابه كتاب! لأن أمنه سنتحمل رسالته من بعده، وكل مؤمن منهم يعلم من الإسلام حُكْماً، فهو خليفة لرسول الله في تبليغه.

كما قال تعالى : ﴿ لَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا . . ( البقرة عليكم انْ عليكم انْ البقرة عليكم انْ البقرة عليكم انْ البقرة البقرة عليكم انْ الله البقرة البقر

<sup>(</sup>۱) آخریه آحمد فی مستده (۲۰۰/۲ ، ۲۳۱ ) ، والنسائی فی ستنه (۲۰۰/۳ ) وأبو داود فی ستنه (۱۲۰۸ ) من حدیث آبی هریرة رضی الله عنه .

#### CC+CC+CC+CC+CC+C/1/1/C

تشهدوا أنكم بلغتُم الناس ، وما دُمْتم بلغتم الناس مَنْطَقا ولفظا فلا بُدُّ انْ يكون سلوكا أيضاً ، لأن لكم في رسول الله اسوة حسنة .

ودائماً ما يقرن الحق - تبارك وتعالى - بين الصلاة والزكاة ، والصلاة تأخذ بعض الوقت ، والزكاة تأخذ المال الذي هو فرع العمل الذي هو فرع الوقت ، فإنْ كانت الزكاة تأخذ نتيجة الوقت ، فالصلاة تأخذ الوقت نفسه ، إذن : ففي الصلاة زكاة أبلغ من الزكاة .

كما أنك حين ثقف بين يدَى ربك في الصلاة تأخذ شحنة إيمانية نورانية تُعينك على أداء مهمنك في الحياة ، وتعرض نفسك على ربك وخالقك وصانعك ، ولن تُعدم خيراً ينالك من هذا اللقاء .

ولك أنَّ تتصور صنعة تعرض على صانعها خسس صرات كل يوم ، هل يصيبها عُملُ أو عَطَب ؟! وإنْ كان المهندس الصانع يعالم بأشياء مادية فلأنه حسنيٌ مشهود ، أما الخالق سبحانه فهو غَيْب يصلحك من حيث لا تدرى .

وإنَّ كان إسماعيل \_ عليه السلام \_ يأمر أهله بالمسلاة والزكاة فهو حريص عليها من باب أَرْلَى .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانَ عَندُ رَبِّهِ مَرْضِيًّا ﴿ ٥٠ ﴾ [مريم] أى : رضى الله عنه ، ليس لخصال الخير التي وصفه بها ، بل من بدايته ، فقد رضى عنه فاختاره رسولاً ونبياً ،

#### 0111100+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَاذَكُرْفِ ٱلْكِنْبِ إِدْرِينَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَّبِيًّا ٢٠٠٠

مازال القرآن يعطينا لقطات من موكب الرسالات والنبوات . وإدريس عليه السلام أوّل نبى بعد آدم عليه السلام ، فهو إدريس بن شيث بن آدم . وبعد إدريس جاء نوح ثم إبراهيم ، ومنه جاءت سلسلة النبوات المختلفة .

وقوله : ﴿ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نُبِيًّا ۞ ﴾

تحدثنا عن معنى الصديق في الكلام عن إبراهيم عليه السلام، والصديق هو الذي يبالغ في تصديق ما جاءه من الحق، فيجعل الله بذلك فُرْقاناً وإشراقاً يُميّز به الحق فلا يتصادم معه شيطان ؛ لأن الشيطان قد ينفذ إلى عقلى وعقلك .

اما الوارد من الحق سبحانه وتعالى فلا يستطيع الشيطان أن يعارضه أو يدخل فيه ، لذلك فالصَّدِّيق وإن لم يكُنُ نبياً فهو مُلْحق بالانبياء والشهداء ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَن يُطِعِ اللَّهُ وَالرَّسُولَ فَأُولُنسُكَ مَع اللَّهَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ مَع اللَّهِ عَلَيْهِم مِّن النَّبِيِّينَ وَالصَّابِقِينَ وَالشَّهَدَاء وَالصَّالِحِينَ وَحَسُن أُولُنسُكَ رَفِيقًا (1) ﴾

وكذلك كان إدريس عليه السلام (نبياً) ولم يقُلُ : رسولاً نبياً ، لأن بينه وبين آدم عليه السلام جيلين ، فكانت الرسالة لآدم ما زالت قائمة .

ثم يقول الحق سبحانه:



#### 00+00+00+00+00+0+0111/0

مكاناً عالياً في السماء ، رفعة معنوية ، أو رفعة حسية ، خُذها كما شئت ، لكن إياك أنْ تجادل : كيف رفعه ؟ لأن الرَّفعة من الله تعالى ، والذي خلقه هو الذي رفعه .

ثم يقول الحق سبحانه:

### الله أولتهك الذين

أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِنَ النَّبِيتِ مِن ذُرِيَةِ ، ادَم وَمِمَنْ حَمَلْنَامُع نُوج وَمِن ذُرِيَةِ إِبْرَهِيمَ وَإِسْرَهِ بِلَ وَمِمَنْ هَدَيْنَا وَاجْنَبَيْنَا إِذَا لُنَالِ عَلَيْهِمْ عَائِثَ الرَّحْمَيْنِ خَرُواْسُجَدَا وَبُكِيًا ١٤٤٠ هِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ الله

قوله تعالى: ﴿ أُرْلَعْكُ .. ( ﴿ أَرْلَعْكُ .. ( ﴿ أَرْلَعْكُ .. ( ﴿ أَرْلَعْكُ .. ( ﴿ أَنَّ أَدَمَ .. ( ﴿ أَنَّ أَدَمَ .. ( ﴿ أَنَّ أَدَمَ .. ( ﴿ أَنَّ أَنَّ مَا النَّالِيَاءَ وَالرَسِلُ ﴿ وَمَ مُنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ .. ( ﴿ أَنَّ مَا النَّالِمُ مَا النَّالِمُ عَلَيْهُ السّلام ﴿ وَمَمَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ .. ( ﴿ أَنَّ اللَّهُ الللللَّا اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّا الللَّالِيلَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّا الللَّهُ الللللَّا اللّ

وقد انقسموا إلى فرعين من ذرية إبراهيم.

الأول: فرع إسحق الذي جاء منه جمهرة النبوة ، بداية من يعقوب ، ثم يوسف ، ثم موسى وهارون ، ثم داود وسليمان ، ثم زكريا ويحيى ، ثم ذو الكفل ، ثم أيوب ، ثم ذو النون .

والقرع الأخر : فرع إسماعيل عليه السلام الذي جاء منه جماع جواهر النبوة ، وهو محمد ﷺ .

<sup>(</sup>١) اجتبى فلاناً : اختاره واستخلصه واصطفاه . [ القاموس للقويم ١١٧/١ ] .

#### 0111100+00+00+00+00+0

لماذا قال ﴿ آیاتُ الرَّحْمَنْ ( ﴿ آیاتُ الرُّحْمَنْ ( ﴿ آیاتُ الله ؟ آمریم آول قال ﴿ آیات الله تحمل منهجاً وتکلیفاً ، وهذا یشقُ علی الناس ، فکانه یقول لنا : إیاکم أنْ تفهموا أن الله یُکلفکم بالمشقة ، وإنما یُکلفکم بما یُسعد حرکة حیاتکم وتتساندون ، ثم یسعدکم به فی الاَخرة ؛ لذلك اختار هنا صفة الرحمانیة .

وقوله : ﴿ خَرُوا سُجُدًا وَبُكِيًا ﴿ آ ﴾ [مريم] لم يقُل : سجدوا ، بل سقطوا بوجوههم سريعاً إلى الأرض . وهذا انفعال قَسْرى طبيعى ، لا دَخْلُ للعقل فيه ولا للتفكير ، فالساجد يستطيع أنْ يسجد بهدوء ونظام ، أما الذي يخر فلا يفكر في ذلك ، وهذا أشبه بقوله تعالى : ﴿ فَخَرْ عَلَيْهِمُ السُّقْفُ مِن فَرْفَهِمْ . . ( ) ﴾ [النمل] أي: سقط عليهم فجأة .

وهذا الانفعال يُسمنونه وانفعال نزوعى و ناتج عن الوجدان و والوجدان ناتج عن الإدراك وهذه مظاهر الشعور الثلاثة : الإدراك و ثم الوجدان وثم النزوع والإنسان له حواس يُدرك بها : العين والأذن والأنف واللسان .. الخ .

فهذه وسائل إدراك المحسّات ، فإذا أدركت شيئاً بحواسلُك تجد له تأثيراً في نفسك ، إما حبّاً وإما بُغضاً ، إما إعجاباً وإما انصرافاً ، وهذا الأثر في نفسك هو الوجدان ، ثم يصدر عن هذا الوجدان حركة هي « النزوع » ،

فمثلاً ، لو رأيت وردة جميلة فهذه الرؤيا « إدراك » ، فإنْ أعجبت

#### 00+00+00+00+00+0+117-0

بها وسُرِرْتَ فهذا ه وجدان ، فإنْ مددّت بدك لتقطفها فهذا و نزرع ، والشرع لا يحاسبك على الإدراك ولا على الوجدان ، لكن حين تمد يدك لقطف هذه الوردة نقول لك : قف فهذه ليست لك ، ولا يمنعك الشارع ويتركك ، إنما يمنعك ويوحى لك بالحل المناسب لنزوعك ، فحليك أنْ تزرع متلها ، فتكون مثكا لك أو على الاقل تستأذن صاحبها .

كذلك الصال فيمن يتسمع لكلام الله وقرآنه يدرك القرآن بسمعه فينشأ عنه حلاوة ومواجيد في نفسه ، وهذا هو الوجدان الذي ينشأ عنه انفعال نُروعي ، فلا يجد إلا أنْ يخر ساجداً لله تعالى . والنزوع هنا لم يكُنْ نزوعاً ظاهريا بل وأيضاً داخلياً ، ففاضت أعينهم بالدمع في سُجُداً وبُكياً ( ( ) ﴾ [سيم]

وقد عُولِج هذا المعنى في عدّة مواضع أُخَر ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ آمِنُوا بِهِ أُو لا تُؤْمِنُوا إِنَّ النّبِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ يَخِرُونَ لِلاَّذْقَانِ مُنجُدًا ﴿ ١٠٠٠ ﴾ [الإسراء]

ومعنى اللاذقان : مبالغة في الضغوع والخشوع واستيفاء السبجود ؛ لأن السبجود يكون أولاً على الجبهة ثم الأنف لكن علي الأذقان ، فهذا سجود على حول ، وليس كنقر الديكة كما يقولون .

إذن : فأهل الكتاب كانوا على علم ببعثة محمد هم وأنه سيأتى بالقرآن على فَتْرة من الرسل ، وها هم الآن يسمعون القرآن ؛ لذلك يقولون : ﴿ سُبُحَانُ رَبِّنَا إِنْ كَانَ وَعُدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولا ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُلْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

ومن النزوع الانفعالي أيضاً قوله تعالى عن أهل الكتاب : ﴿ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْينَهُمْ تَفِيضُ مِن الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِي . (٨٣) ﴾ [المائدة]

وقدله تعالى : ﴿ اللَّهُ نَوْلُ أَحْسَنَ الْحَدِيثِ كِتَابًا مُتَشَابِهَا مُثَانِي تَقْشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبَّهُمْ ثُمَّ تَلِينَ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللّهِ .. ( ؟ ) ﴾

فلماذا يُؤثّر الانفعال بالقرآن في كُلُّ هذه الحواس والأعضاء من جسم الإنسان ؟ قالوا : لأن الذي خلق التكوين الإنساني هو الذي يتكلم ، والخالق سبحانه حينما يتكلم وحينمنا تفهم عنه وتعي ، فإنه سبحانه لا يخاطب عقلك فقط ، بل يخاطب كل ذرة من ذَرّات تكوينك ! لذلك تضرُّ الأعضاء ساجدة ، وتدمع العيون ، وتقشعر الجلود ، وتلين القلوب ، كيف لا والمتكلم هو الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَ اللَّهُ مَا مُعَالِمٌ خَلَفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَوْةَ وَاتّتَبَعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبُعُوا الصَّلَوْقَ وَاتَّلُوهُ اللَّلُولُولُ الصَّلَوْقَ وَاتَّتُمُ اللَّهُ الصَّلَوْقَ الصَّلَوْقُ الصَّلَوْقُ السَّوْفَ وَلَيْعُولُولُ الصَّلَوْقُ الصَّلَوْقُ الْتُعُولُ الصَّلَوْقُ الصَّلَوْقُ الصَّلَاقُ الصَّلَوْقُ الصَّلَاقُ الصَّلَوْقُ الصَّلَوْقُ الْتُلْتُولُ الصَّلَوْقُ الْتُلْتُولُ الصَّلَاقُ الصَّلَوْقُ السَّالَاقُ الصَّلَاقُ الصَّلَاقُولُ السَلَّاقُ الصَّلَاقُ السَّاقُ الصَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلّاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَّاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُولُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ الْعُلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَلَّاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السَّلَقُ الْعُلْمُ الْعُلْمُ اللَّلْعُلُولُ السَّلَاقُ السَّلَاقُ السّل

وهناك فَرَق بين خَلْف وخَلَف : الأولى : بسكون اللام ويُراد بها الأشرار من عَقب الإنسان وأولاده ، والأخرى : بفتح اللام ويُراد بها الأخيار . لذلك ، فالشاعر (۱) حينما أراد أن يتحسر على أهل الضير الذين مَضَوَّا قال :

<sup>(</sup>١) هو : لبيد بن ربيعة بن مالك أبو عقبل العامري ، أحد شعراء الجاهلية ، من أهل عالية تجد ، أدرك الإسالام ، يُعد من المسحابة ، سكن الكوفة ، عاش عمراً طويلاً ، توفي عام (١١ هـ) . ( الأعلام للزركلي ٥/ ٢٤٠) .

### 00+00+00+00+00+00+0

نَهُبُ الذينَ يُعاشُ فِي اكتَافِهمْ وبقيتُ في خَلْف كَجِلْدِ الأَجْرَبِ (١) فَمَاذَا تَنتَظَرَ مِنْ هَوْلاءِ الأَشْرار ؟ لا يُدُ أَنْ يَأْتِي بِعَدِهم صَفَّات سوء ﴿ أَضَاعُوا الصَّلاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهُوَاتِ . . ( ( ) ﴿ [مريم] إذن : هم خَلْف فاسد ، فأول ما أضاعوا أضاعوا الصلاة التي هي عماد الدين ، وأولي أركانه بالاداء .

صحيح أن الإسلام بنى على عدة أركان ، لكن بعض هذه الأركان قد يسقط عن المسلم ، ولا يُطلب منه كالزكاة والحج والصيام ، فيبقى ركتان أساسيان لا يسقطان عن المسلم بحال من الاحوال ، هما : شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن محمداً رسول الله ، وإقامة الصلاة .

وسُئلْنَا مرة من بعض إخواننا في الجزائر: لماذا نقول لمن يؤدى فريضة الحج: الحاج فلان ، ولا نقول للمصلى: المصلي فلان ، أو المزكّى فلان ، أو الصائم فلان ؟

فقلت للسائل: لأن بالحج تتم نعمة الله على العبد، وحين نقول: الحاج فلان، فهذا إشعار وإعلام أن الله أتم له النعمة، واستوفى كل أركان الإسلام، فسمعنى أنه أدًى فسريضة السحج أنه مستطيع مالا وصحة، وما دام عنده مال فهو يُزكّى، وما دام عنده صحة فهو يصوم، وهو بالطبع يشهد ألا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ويؤدى الصلاة، وهكذا تمّت له بالحج جميع أركان الإسلام.

ثم يقول تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقُونَ غَيًّا ( آ ) ﴾ [مريم] هذه العبارة اخذها المتمحكون الذين يريدون أن يدخلوا على القرآن بنقد ، فقالوا : الغَيُّ هو الشر والضلال والعقائد الفاسدة ، وهذه حدثت منهم بالفعل

<sup>(</sup>١) أورده أبو على القالي في الأمالي ( ١٩٧/١ ) ، وهو من بحر ( الكامل ) .

#### 0111700+00+00+00+00+0

نى الدنيا فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات ، فكيف يقول : فسوف يلقرنه في المستقبل ؟

لكن المدراد بالغيّ هذا أي : جزاء الغي وعاقبتة . كما لو قُلْت : أمّطرتُ السماء نباتاً ، فالسماء لم تُعطر النبات ، وإنما الماء الذي يُخرِج النبات ، كذلك غيّهم وفسادهم في الدنيا هو الذي جَرّ عليهم العذاب في الآخرة .

إذن : المعنى : فسوف يلقون عذاباً وهلاكا في الآخرة ،

ومع ذلك ، فالحق م تبارك وتعالى ما لرحمته بخلّقه شرع لهم التوبة ، وفتح لهم بابها ، ويفرح بهم إنْ تابوا ؛ لذلك فالذين اتصفُوا بهذه الصفات السيئة فأضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات لا بيأسون من رحمة الله ، ما دام باب التوبة مفتوحاً .

وفَتْح باب التوبة أمام العاصين رحمة يرحم الله بها المجتمع كله من أصحاب الشهرات والانصرافات ، وإلا لو أغلقنا الباب في وجوههم لَشقي بهم المجتمع ، حيث سيتمادون في باطلهم وغيسهم ، فليس أمامهم ما يستقيمون من أجله .

والتوبة تكون من العبد، وتكون من الرب تبارك وتعالى ، فتشريع التوبة وقبولها من الله وإحداث التوبة من العبد ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ ثُمُ تَابِ عَلَيْهِمْ لِيتُوبُوا .. (١١٨ ﴾ [التربة] أي : شرعها لهم ليتربوا فيقبل تربتهم ، فهي من الله أولاً وأخيراً ؛ لذلك يأتي هذا الاستثناء .

# ﴿ إِلَّا مَن تَابَ وَءَامَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَتِ كَ يَدَخُلُونَ لَلْمَنَّةَ وَلَكُمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا يُقْلَلُمُونَ شَيْعًا ۞ ﴿ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

وللتوبة شروط يجب مراعاتها ، وهي : أن تُقلع عن الذنب الذي تقع فيه ، وأن تندم على ما بدر منك ، وأن تنوى وتعزم عدم العودة إليه مرة أخرى . وليس معنى ذلك أنك إنْ عُدْتَ فلن تُقْبِلُ منك التوبة ، فقد تتعرض لظروف تُوقعك في الذنب مرة أخرى .

لكن المراد أن تعرم صادقاً عند التوبة عدم العَوْد ، فإن وقعت فيه مرة أخرى تكون عن غير قصد ودون إصرار . وإلا لو دبرت لهذه المسالة فقلت : أذنب ثم أتوب ، فمن يُدريك أن الله تعالى سيمهلك إلى أن تتوب ؟ إذن : فبادر بها قبل فوات أوانها .

هذه \_ إذن \_ شروط الـتوبة إنْ كانت في أمر بين العبد وربه ، فإنْ كانت تتعلق بالعباد فلا بُدُّ أنْ يتوفّر لها شرط آخر وهو ردُّ المظالم إلى أهلها إنْ كانت ترد ، أو التبرع بها في وجوه الخير على أنْ ينوى توابها الاصحابها ، إنْ كانت مظالم لا تُردُّ .

ثم يقول تعالى بعدها : ﴿ وَآمَنَ وَعَمِلُ صَالِحًا .. ﴿ وَالْكَهِفَ اللَّهِفَ الْكَهِفَ .. ﴿ وَآمَنَ بعد أَنْ تَابِ ، تعني أَنْ مَا أَحَدثُهُ مِنْ مَعْصَلِيةً خُلدش معنى : وأمن بعد أَنْ تَاب ، تعني أَنْ مَا أَحَدثُهُ مِنْ مَعْصَلِيةً خُلدش إِيمَانَه ، فيحتاج إلى تجديده . وهذا واضح في الحديث الشريف :

« لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ، (١) .

فساعةً مباشرة هذه المعاصى تنتقى عن الإنسان صفة الإيمان :

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( ٣٤٧٥ ) ، ومسلم في صحيحه ( ٥٧) كتاب الإيمان من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

#### 0117000+00+00+00+00+0

لأن إيمانه غاب في هذه اللحظة ؛ لأنه لو استحضر الإيمان وما يلزمه من عقوبات الدنيا والآخرة ما وقع في هذه المعاصى .

لذلك قال : ( وَآمَنَ ) أي : جعدًد إيمانه ، وأعاده بعد ثوبته ، ثم ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا . . ( ) ( [مريم] ليصلح به ما أفسده يفعل المعاصى .

والنتيجة : ﴿ فَأُولَـٰعِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ شَيْعًا ۞ ﴿ [سيم] وفي مسوضع آخر ، كَان جِزاء مَن ثاب وآمن وعمل صالحاً : ﴿ فَأُولَـٰعُكَ يُدُلُ اللهُ سَيِّنَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ .. ﴿ ﴾ [الفرتان]

فلماذا كُلُّ هذا الكرم من الله تعالى لأهل المعاصى الذين تابوا ؟ قالوا : لأن الذى آلف الشهوة واعتاد المعصية ، وادرك لدَّته فيها يحتاج إلى مجهود كبير في مجاهدة نفسه وكَبْحها ، على خلاف من لم يتعود عليها ، لذلك احتاج العاصون إلى حافز يدفعهم ليعودوا إلى ساحة ربهم .

لذلك قال سبحانه : ﴿ فَأُولَنَاكَ يَدْخُلُونَ الْجُنَّةَ .. ( ) ﴿ [مريم] دونِ أَنْ يُعيَّروا بِما فعلوه ؛ لانهم صدَّقُوا النوبة إلى الله ﴿ وَلا يُظَلَّمُونَ شَيَّا الله ﴿ وَلا يُظلَّمُونَ شَيَّا الله ﴿ وَلا يُظلَّمُونَ شَيَّا الله ﴿ وَلا يُظلَّمُونَ شَيَّا مَا وَالله عليها عظيما ، وبقدر ما تكون الدمْع على معصيتك بقدر ما يكون لك من الأجر والثواب ، وبقدر ما تُبدُّل سيئاتك حسنات . وكُلُّ هذا بفضل الله وبرحمته .

ثم يقول الحق سبحانه:



وجنات عَدْن ليست هي مساكن أهل الجنة ، بل هي بساتين عمومية يتمتع بها الجميع ، بدليل أن الله تعالى عطف عليها في آية أخرى ( وَمُسَاكنَ طَيِّبةً ) في قبوله تعالى : ﴿ وَعُدَ اللَّهُ الْمُؤْمنينَ وَالْمُؤْمنينَ فِيهَا وَمَسَاكنَ طَيِّبةً فِي وَالْمُؤْمنينَ فِيهَا وَمَسَاكنَ طَيِّبةً فِي وَالْمُؤْمناتِ جَنَاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبةً فِي وَالْمُؤْمناتِ عَدْنُ . . (؟) ﴾

وقوله : ﴿ الْتِي وَعَدَ الرَّحْمَدَىٰ عِبَادَهُ بِالْغَيْبِ . . (33) ﴾ [سريم] والوعْد : إخبار بخير قبل أوانه ؛ ليشجع الموعود على العمل لينالَ هذا الخير ، وضده الوعيد : إخبار بشدَّ قبل أوانه ليحدره المتوعد ، ويتقادى الوقوع في أسبابه .

واختار هنا اسم الرحمن ليطمئن الذين اسرفوا على انفسهم بالمعاصى أن ربهم رحمن رحيم ، إنْ تابوا إليه قبلهم ، وإنْ وعدهم وَعُداً وَفَى . وقد وعدنا الله تعالى في قرآنه فآمنا بوعده غيباً ﴿وَعَد الرَّحْمَنُنُ عِادَهُ بِالْفَيْبِ .. (17) ﴾

وحجة الإيمان بالغيب فيما لم يوجد بعد المشهد الذي نراه الآن ، فالكرن الذي نشاهده قد خُلق على هيئة مهندسة هندسة لا يوجد أبدع منها ، فالذي خلق لنا هذا ألكرن العجيب المتناسق إذا أخبرنا عن نعيم تخبر دائم في الآخرة ، فالله بُدُ أن نُصدرُق ، وناخذ من المشاهد لنا دليلاً على ما غاب عَنّا ؛ لذلك نؤمن بالآخرة إيمانا غيبا ثقة منّا في قدرته تعالى التي رأينا طَرَفاً منها في الدنيا .

## 0111700+00+00+00+00+00+0

ثم يقول تعالى: ﴿ إِنَّهُ كَانَ وَعُدُهُ مَأْتِيًا ۚ [ الله ] قما دام الرحمن - تبارك وتعالى - هـو الذي وعد ، فال بدّ أن يكون وعد و مأتيا ) أي : مُحقّقا وواقعا لا شكّ فيه ، ووعده تعالى لا يتخلف و ( مَأْتِيا ) أي : ناتيه نحن ، فهي اسم مفعول .

وبعض العلماء (أماتياً) بمعنى آتياً ، فجاء باسم المفعول ، وأراد اسم الفاعل ، لكن المعنى هذا واضح لا يحتاج إلى هذا التأويل ؛ لأن وعد الله تعالى مُحقّق ، والموعود به ثابت في مكانه ، والماهر هو الذي يسعى إليه ويسلك طريقه بالعمل الصالح حتى يصل إليه .

ثم يقول الحق سبحانه عن أهل الجنة في الجنة :

# وَرُفُهُم فِيهَا بُكُرَهُ وَعَشِيًا اللهَ اللهُ اللهُ وَهُمُ

اللغو: هو الكلام الفُضولي الذي لا فائدة منه ، فهو يضيع الوقت ويُهدر طاقة المتكلم وطاقة المستمع ، وبعد ذلك لا طائل من ورائه ولا معنى له .

والكلام منا عن الآخرة ﴿ لا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغُوا .. ( [ ] ﴾ [مريم] فإن كانوا قد سمعوا لَغُوا كشيراً في الدنيا فلا مجالَ للغو في الآخرة . ثم يستثنى من عدم السماع ﴿ إِلاَ سَلاماً .. ( ] ﴾ [مريم] والسلام ليس من اللغو ، وهو تحية اهل الجنة وتحية الملائكة : ﴿ تَحِيتُهُمْ فِيهَا سَلامً . ( ) ﴾

<sup>(</sup>۱) قاله القتبى فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره ( ۲/۲۹۷) : [ ، ماثياً ، بمعنى آت ، فهو مفعول بمعنى فاعل ] .

## 00+00+00+00+00+0+1\\\\

وقد يُرَادُ بالسلام السلامة من الأفات التي عاينوها في الدنيا ، وهم في الأضرة سالمون منها ، فلا عاهة ولا مرض ولا كَدُ ولا نصب . لكن نرجح هنا الصعنى الأول أي : التصية ، لأن السلام في الآية مما يُسْمَع (١) .

فإنْ قُلْتَ : فكيف يستثنى السلام من اللَّفْر ؟ نقول : من أساليب اللغة : تأكيد المدح بما يشبه الذم ، كأن نقول : لا عيب في فلان إلا أنه شجاع ، وكنت تنتظر أنْ نستثنى من العيب عَيْباً ، لكن المعنى هنا : إنْ عددت الشجاعة عيباً ، ففي هذا الشخص عَيْب ، فقد نظرنا في هذا الشخص عَيْب ، فقد نظرنا في هذا الشخص عَيْب ، وهكذا نؤكد مدحه بما يشبه الذم .

ومن ذلك قول الشاعر:

ولاَ عَيْبَ فِيهِم غَيْرَ أَنَّ سَيُوفَهُم بِهِنْ فَلُولٌ مِنْ قِرَاع (١) الكَتَائِب (١)

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَهُمْ رِزْقُهُمْ فِيهَا بُكْرَةً وَعَثِياً ﴿ آ ﴾ [مريم] لم يقُل الحق سبحانه وتعالى : وعلينا رزقهم ، بل : ولهم رزقهم : أى أنه أمر قد تقرر لهم وخُصَص لهم ، فهو أمر مغروغ منه ، والرزق : كُلُّ ما يُنتفع به ، وهو في الآخرة على قَدْر عمل صاحبه من خير في الدنيا .

ومن رحمة الله تعالى بعباده من أهل الجنة أنْ نزعَ ما في

<sup>(</sup>۱) قبال القرطبي في تفسيره ( ٤٧٩٨/٦ ) : « السلام اسم جنامع للغير ، والمنعني أنهم لا يسمعون فينها إلا ما يميون » وقال مقاتل وغيره : « يعني سلام بعضهم على بعض ، وسلام الملك عليهم » .

<sup>(</sup>٢) القراع والمقارعة : المضاربة بالسيوف. [ لسان العرب ـ مادة : قرع ] .

 <sup>(</sup>٣) ذكره أبن منظور في اللسان قال : و في حديث عبد الملك ، وذكر سيف الزبير : بهن قلول من قراع الكتائب ، أي : قتال الجيوش ومحاربتها » .

## CAR SA

## 0111100+00+00+00+00+0

صدورهم من غلُّ ومن حسد ومن حقد ، فلا يصقد احدٌ على أحد المضل مرتبة منه ، ولا يشتهي من نعيم الجنة إلا على قدر عمله ودرجته ، فإنْ رأى من هو افضل منه درجة لا يجد في نفسه غلاً منه ، أو حقداً عليه ؛ لأن موجب الغلُّ في الدنيا أنْ ترى منْ هو أفضل منك .

أما غيى الأخرة فيسوف ترى هذه المسالة بمنظار آخير ، منظار النفس المسافية التبي لا تعرف الغلّ ، قسال تعالى : ﴿ وَنُزَعْنَا مَا فِي صَدُورِهِم مِنْ غِلْمُ إِخُوانًا عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ (؟) ﴾ [الحجر]

فإنْ رأيت من هو أعلى منك درجة فسوف تقول: إنه يستحق ما نال من الخير والنعيم، فقد كان يجاهد نفسه وهواه في الدنيا. ويكفي في وَصف ما في الجنة من الرزق والنعيم قوله تعالى: ﴿ فيها مَا تُشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَدُّ الْأَعْيَنُ .. (٧) ﴾

وقول النبي ﷺ: « فيسها ما لا عَيْن رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر»(١) .

إذن : ففي الجنة أشياء لا تقع تحت إدراكنا ؛ لذلك ليس في لغننا الفاظ تُعبَّر عن هذا النعيم ؛ لأنك تضع في اللغة اللفظ الذي أدركت معناه ، وفي الجنة أشياء لا تدركها ولا علم لك بها ؛ لذلك حينما يريد الحق ـ تبارك وتعالى ـ أن يصف لنا نعيم الجنة يصفه بما نعرف من نعيم الدنيا : نخل وفاكهة ورمان ولحم طير وريحان .

ويقول : ﴿ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ فِيهَا أَنْهَارٌ مِّن مَّاءٍ غَيْرِ آسِنِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۲۸۲۶ ) وأحمد في مسنده ( ۲۹۲/۲ ) وأبو نعيم في حلية الأولمياء ( ۲۹۲/۲ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، وتصامه : • أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر علي قلب بشر » .

## 00+00+00+00+00+0

وَأَنْهَارٌ مِن لَبَنِ لُمْ يَتَغَيَّرُ طَعْمُهُ وَأَنْهَارٌ مِنْ خَمْرٍ لَذَّةٍ لِلشَّارِبِينَ وَأَنْهَارٌ مِن عَسَلٍ مُصَفِّى .. (1) ﴾

مع الفارق بين هذه الأشياء في الدنيا والآخرة . ويكفي أن تعرف الفرق بين خمر الدنيا وما فيها من سوء في طعمها وراشعتها واغتيالها للعقل ، وبين خمر الآخرة التي نفي ألله عنها السوء ، فقال : ﴿ لا فِيهَا غُولٌ وَلا هُمْ عَنْهَا يُنزَفُونَ (١) ﴾

وقوله: ﴿ بُكْرَةٌ وَعَشَيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم] فكيف يأتيهم رزقهم بُكْرة وعشياً ، وليس في الجنة وقت لا بُكْرة ولا عَشياً ، لا لَيْل ولا نهار ؟ نقول : إن الحق - تبارك وتعالى - يخاطبناً على قَدْر عقولنا ، وما نعرف نحن من مقايس في الدنيا ، وإلا فنعيم الجنة دائم لا يرتبط بوقت ، كما قال سبحانه : ﴿ أَكُلُها دَائِمٌ وَظِلُها . . ﴿ ] ﴾ [الرعد]

وفي آية أخرى قال تعالى : ﴿ أُولَنتِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ۞ الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفَرْدُوْسَ هُمْ فِيهَا خَالدُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون]

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَالْكَ ٱلْجُنَّةُ ٱلَّتِي نُورِثُ مِنْ عِبَادِنَا مَن كَانَ يَقِيًا ﴿

قوله : ﴿ تِلْكَ الْجِنَّةُ . . ( ( ) ( اربم ) اى : التى يعطينا صورة لها هى : ﴿ الَّتِي نُورِثُ مِنْ عَبَادِنَا مَن كَانَ تَقَيَّا ( ) ( اربم ) اى : يرثونها ، فهل كان فى الجنة أحد قبل هؤلاء ، فهم يرثونه ؟

الحق ـ تبارك وتعالى ـ قبل أن يخلق الخلُق عسرف منهم من سيطيع ومن سيطيع ومن

<sup>(</sup>١) لا فيها غول : أي لا تغتال العقل مثل خمر الدنيا . [ القاموس القويم ٢/٢٢ ] . ولا هم عنها ينزفون : أي لا يُصرفون عنها وقد غابت مقولهم . [القاموس القويم ٢/٢٢٠] .

## 

سيعصى ، فلم يُرغم سبحانه عباده على شيء ، إنما علم ما سيكون منهم بطلاقة علمه تعالى ، إلا أنه تعالى أعد الجنة لتسع جميع الخَلْق إن عُصروا ، فلن يكون هناك إذن أطاعوا ، وأعد النار لتسع جميع الخَلْق إنْ عُصروا ، فلن يكون هناك إذن زحام ولا أزمة إسكان ، إنْ دخل الناس جميعا الجنة ، أو دخلوا جميعا النار .

إذن : حينما يدخل أهلُ النارِ النارَ ، أبن تذهب أماكنهم التي أعدَّتُ لهم في الجنة ؟ تذهب إلى أهل الجنة ، فيرثونها بعد أنْ حُرم منها هؤلاء .

ثم يقول رب العزة سبحانه (۱)

# ﴿ وَمَانَنَا لَأُ إِلَّا بِأَمْرِدَيِكَ لَهُ مَابِكِينَ أَيْدِينَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَاخَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ وَمَا كَانَ دُيُكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ وَمَا كَانَ دُيُكَ نَسِيًّا ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

هنا ينتقل السياق إلى موضوع آخر ، فبعد أن تحدّث عن الجنة وأهلها عرض الأمر حدث لرسول الله في ، وهو ما يحدث له حين ينزل عليه الوحى ، وقلنا : إن الوحى ينزل بواسطة جبريل عليه السلام ، وهو ملك ، على محمد في وهو بشر .

ولقاء جبريل بقانون ملكيته بمحمد في بقانون بشريته لا يمكن أن يتم إلا بتقارب هذين الجنسين وعملية تغيير لابد أن تطرآ على أحدهما ، إما أن ينزل الملك على صورة بشرية ، وإما أن يرتفع

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : آخرج البخارى في صحيحه ( ۲۲۱۸ ، ۲۲۱۸ ) من حديث ابن عباس رضى الله عنهما أن رسول الله الله قال لجبريل عليه السلام ، ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا » فنزلت الآية : ﴿ وَمَا تَسَرُّلُ إِلاَّ بِأَمْرِ رَبِكَ .. (١١١) ﴾ [مريم] ، وكذلك أخرجه الترمذي في سننه ( ۲۱۵۸ ) وقال : « هذا حديث حسن غريب ،

### 00+00+00+00+00+011110

ببشرية الرسول إلى درجة تقرب من الملك ليأخذ عنه ، وذلك ما كان يحدث لرسول الله حين يأتيه الوحى .

وقد وصف النبى ﷺ هذا التغيير فقال: « ... فغطنى حتى بلغ منى الجهد ... ه (۱) وكان ﷺ يتفصد المعدد في جبينه عرقاً لما يحدث في جسمه من تفاعل وعمليات كيماوية ، ثم حينما يُسرِّى عنه تذهب هذه الأعراض .

وقد أخبر بعض الصحابة ، وكان يجلس بجوار رسول الله ، والرسول الله يضع رُكْبته على رُكْبته ، فلما نزل على رسول الله الوحى قال الصحابى : شعرتُ برُكْبة رسول الله وكأنها جبل .

وإذا أتاه الوحسى وهو على دابة كانت الدابة تنط أى: تنخ من ثقل الوحس (أ)، وقد قال تعالى: ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ فَوْلاً ثُقِيلاً ﴿ ﴾ [المزمل]

إذن : كمان النبى الله يتعب بعد هذا اللقاء ويشقُ عليه ، حمتى يذهب إلى السيدة خديجة رضى الله عنها يقول : « زَمُلُونى تُمُلُونى » أو « دَمُرونى دُمُرونى هُ(!) كمان به حمى مما لاقى من لقاء الملك ومباشرة الوحى أولاً .

(۱) آخرجه البخارى في صحيحه ( ۲ ) كتاب بده الرحى من حديث عائشة رضي أنه عنها في حديث طريل . والفطُ : حبس النفس ، وفي رواية الطبرى ه فنفنتني ، كانه آراد ضحني وعصرتي . قال ابن حجر في فتح الباري ( ۲٤/۱ ) .

<sup>(</sup>۲) قالت عائشة رضى الله عنه : « قد رأيت ﷺ ينزل عليه الوحى فى اليوم الشديد البرد ، فيف صدم عنه ، وإن جبينه ليتقصد عرقا » أخرجه البخارى فى مسعيمه ( ۲ ) كتاب بده الوحى . قال ابن حجر فى الفتح ( ۲۱/۱ ) « شبه جبينه بالعرق المقصود مبالغة فى كثرة العرق ، والفصد هو قطع العرق الإسالة الدم .

 <sup>(</sup>٣) عن اسماء بنت يزيد قالت : إنى لأخذة بزمام العضياء ناقة رسول الله ﷺ إذ نزلت عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها تدق عنق الناقة ، أخرجه أحمد في مسنده (١٠٥٥) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخارى في صحيحه (٢) كتاب بده الوحى من حديث عائشة في حديث نزول عبريل عليه السلام على محمد ﷺ في القار .

ثم أرأد الحق سبحانه وتعالى أن يجعل الوحى يفتر عن رسوله ليرتاح من تعبه ومشقته ، فإذا ما ارتاح وذهب عنه التعب بقيت له حلاوة ما نزل من الوحى ، فيتشوق إليه من جديد ، كما يشتاق الإنسان لمكان يحبه دونه الأشواك ومصاعب الطريق ، فالحب للشيء يحدث عملية كالتخدير ، فلا تشعر في سبيله بالتعب .

وقلنا : لما فتر الوحى عن رسول الله شمت فيه الكفار وقالوا : إنْ رُبُّ محمد قد قلاه يعنى : أبغضه وتركه .

وهذا القول دليل على غبائهم وحماقتهم ، كيف وقد كانوا بالأمس يقولون عنه : ساحر وكذاب ؟ ففي البغض يتذكرون أن له رباً منع عنه الرحى ، وحين دعاهم إلى الإيمان بهذا الرب قالوا : من أين جاء بهذا الكلام ؟

لذلك ، فالحق تبارك وتعالى يخاطب رسوله ﷺ قائلاً : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرُكُ ۞ وَوَضَعْنَا عَنكَ وِزْرَكُ ۞ اللّذِي أَنقَضَ ظَهْرُكُ ۞ وَرَفَعْنَا لَكَ فَكُرَكُ ۞ ﴾ [الشرح] إذن : كانت مسائة الوحى شاقة على رسول الله .

قاراد الحق سبحانه أن يعطى هؤلاء درساً من خلال درس كوني مشاهد يشهد به المؤمن والكافر ، هذا الأمر الكوني هو الزمن ، وهو ينقسم إلى ليل ونهار ، ولكل منهما مهمته التي خلقه الله من اجلها ، كما قال سبحانه : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغُشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ ﴾ [الليل]

فإياك أنْ تُغيّر مهمة الليل إلى النهار ، أو مهمة النهار إلى الليل .

ثم يرد عليهم قائلاً : ﴿ وَالطُّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ صَا وَدُعْكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ منَ الأُولَىٰ ۞ ﴾ [النسم]

<sup>(</sup>١) سجا الليل يسجر : سكن وهدا كل شيء فيه [ القاموس القويم ٢٠٤/١ ] .

## TO STA

## 00+00+00+00+00+0+0+1((0

والمعنى: إن كان النهار لحركة الحياة واستبقائها ، والليل للراحة والسكون ، فهما آيتان متكاملتان لا منتضادتان ، وليس معنى أن يأتى الليل بسكونه أن النهار لن يأتى من بعده ، بل سياتى نهار آخر ، وستستمر حركة الحياة .

وكذلك الأمر إنْ فتر الوحى عن رسول الله ، فلا تغلنوا أنه انقطع إلى غير رَجْعة ، بل هي فترة ليبرتاح فيها رسول الله ، كالليل الذي ترتاحون فيه من عناء العمل في النهار ، ومن هنا كانت الحكمة في أنْ يُقسم سبحانه وتعالى بالضحى والليل إذا سجى على ﴿ مَا وَدُعَكُ وَمَا قَلَىٰ ٣٠ ﴾ [الضحى]

ونلحظ في هذا التعبير دقّة الإعجاز في أداء القرآن ، حيث قال : ﴿ مَا وَدُعَكَ . . (٣) ﴾ [الضحي ] بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع يكون لمن تحب ولمن تكره ، أما في القلّي فلم يقُلُ : قَلاَك . لأن القلّى لا يكون إلا لمن تكره ،

وهكذا كان الأمر في الآية التي نحن بصددها : ﴿ وَمَا نَتَنَزُلُ إِلاَّ الْمُر رَبِكُ . . (١٤) ﴾ [مريم] فيقال : إنها نزلت حينما قال الكفار : إن ربُّ مصمد قد قلاه ، أو أنها نزلت بعد أن سال كفار مكة الأسائلة

<sup>(</sup>۱) قال القرطبى في تفسيره ( ۷٤٣٢/۱۰ ): « روى سلمة عن ابن إسماق : أي ما عندى في مرجعك إلى يا مصمد خير لك معا عجلت لك من الكرامة في الدنيا ، وقال ابن عباس : اري النبي على ما يفتع الله على أمته بعده فسر بذلك ، فنزل جبريل بقوله : ﴿وَلَلَّا خِرْهُ خَيْرُ لَكُ مِنَ الأُولَىٰ ٢٠٠٠﴾ [الضحي] .

الثلاثة التي تحدثنا عنها في سورة الكهف". وإن رسول الله الله قال لهم : و سأخبركم غدا ، لكن الوحى لم يأته مدة خمسة عشر يوما ، فشق ذلك عليه وحزن له فنزلت : ﴿ وَمَا نَسَزُلُ إِلاَ بِأَمْرِ رَبِكَ . . (١٠) ﴾ ومريم] أي : الملائكة لا تنزل إلا بأمر ، ولا تغيب إلا بأمر .

ثم يقول الحق سبحانه تعالى : ﴿ لَهُ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ وَمَا بَيْنَ أَيْدِينَا وَمَا خَلْفُنَا وَمَا بَيْنَ

قوله شعالى: ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِينَا . ﴿ إِنَّ ﴾ [مريم] أي : الذي أمامنا ﴿ وَمَا خُلْفَنَا . ﴿ وَمَا بَيْنَ ذَلكَ . ﴿ وَمَا بَيْنَ الْأَمَامِ وَالْخُلفَ ؟ ليس [مريم] أي : ما بين الأمام والخلف ؛ ليس بين الأمام والخلف إلا أنت ، فسبحانه وتعالى المالك ، الذي له الملك والمملوك ، وله المكان والمكين ، وله الزمان والزمين .

وقوله : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُكَ نَسِيًا ﴿ ١٤ ﴾ [مريم] وهل يرسل الحق ـ تبارك وتعالى ـ رسولاً ، ثم ينساه هكذا دون إمداد وتاييد ؟ فسبحانه تنزُّه عن الغفلة وعن النسيان .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ إِنَّ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَأَعْبُدُهُ وَاصْطَابِرُ لِعِبْلَةِ وَالْمَعَلِيرُ لِعِبْلَةِ وَالْمَعِيدُ وَالْمِعْلِيرُ لِعِبْلَةُ وَاللّهُ وَالْمُعَلِيرُ لِعِبْلَةً وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهِ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَ

اولاً : ما علاقة قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ نَسِيًّا ﴿ [مريم] بقوله تعالى في هذه الآية : ﴿ رَبُّ السَّمَسُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُما ...

(1) ﴿ [مريم] ؟

<sup>(</sup>۱) قاله مجاهد رقتادة وعكرمة والضماك ومقاتل والكلبي فيما نقله عنهم القرطبي في تفسيره ( ۱/ ۲۰۰۱ ) وفيه أن النبي ﷺ قال لجبريل « أبطأت على حتى ساء ظنى واشتقت إليك » فقال نهبريل : إنى كنت أشوق ، ولكنى هبد مأمور إذا بُعثت نزلت ، وإذا مُبست اختبست .

قالوا: لأن هذا الكون العظيم بسمائه وأرضه ، وما قبيه من هندسة التكوين وإبداع الخلق قائم بقيومية الله تعالى عليه ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ اللَّهُ يُمْسِكُ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضَ أَنْ تَزُولًا . . (1) ﴾ [فاطر]

فلا تظن أن الكون قائم على قانون يُديره ، بل على القيومية القائمة على كل أمر من أمور الكون ، والحق - تبارك وتعالى - لا تأخذه سنة ولا نوم . فما دام الأمر كذلك ، وأنه تعالى يعلم ما بين أيدينا وما خلفنا ، وما بين ذلك ، وأنه تعالى قبُوم لا ينسى ولا يغفل وبه يقوم الكون . فهو - إذن - يستحق العبادة والطاعة فيما أمر ، وقد أعطاك قبل أن يُكلفك عطاء لا تستطيع أنت أن تفعله لنفسك ، ثم تركك تربع في هذا النعيم خمس عشرة سنة دون أنْ يُكلفك بشيء من العبادات .

لذلك منا يقول تعالى : ﴿ رَبُّ السَّمَـُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرْ لِعِبَادَتِه .. ( ( ) ( مريم ) وقد اكد القرآن الكريم في آيات كثيرة مسالة الوحدانية ، وأنه ربُّ واحد فقال : ﴿ رَبُ السَّمَـُواتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا .. ( ) ( مريم )

وقال : ﴿ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ثَلَيْ الْعَالَمِينَ ﴿ وَرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَرَبِّ آبَائِكُمُ الْأُولِينَ ﴿ وَمَالًا } [الشعراء]

لأن القدماء ، ومنهم - مثلاً - قدماء المصريين كانوا يجعلون رباً للسماء ، ورباً للأرض ، ورباً للربوبية . وما دام همو سبحانه رب كل شيء فقد رتب العبادة على الربوبية . والعبادة : طاعة معبود فيما أمر وفيما نهى ، وكيف لا نطيع الله ونحن خلّقه وصنّعته ، وناكل رزقه ، ونشقلب في نعمه ؟ وفي ريفنا يقبول الرجل لولده المتمرد عليه : ( مَنْ ياكل لقمتي يسمع كلمتي ) .

ولا بد ان نعلم أن الله تعالى له الكمال المطلق قبل أن يخلق الخلق وبصفات الكمال خلق ، فلا تنفعه طاعة ، ولا تضره معصية . فإن قلت : فلماذا ـ إذن ـ يُكلِّف الخلِّق بالأمر والنهى ؟ نقول : كلَّف الله الخلُّق لتستمر حركة الحياة وتتساند الجهود ولا تتصادم ، فيحدث في حياتهم الارتقاء ويسعدوا بها ، إنما لو تركهم وأهواءهم لفسدت الحياة ، فأنت تبنى وغيرك يهدم .

لذلك يقول النبي ﷺ: « لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعاً لما جئت به »(١)

والحق تبارك وتعالى يقول : ﴿ وَلَوْ النَّبَعُ الْحَقُّ أَهُوا عَهُمْ لَفَسَدُتُ السَّمَـٰ وَالدَّرْضُ . . ( ) ﴾ [المؤمنون]

إذن : التشريعات جُعلَتُ لصالحنا نمن : ﴿ فَاعْبُدُهُ وَاصْطَبِرُ لَعِبَادَتِهِ ... ( 10 ) [مريم] لأن العبادة فيها مشقة ، فلا بُدُّ لها من صبر ؛ لأنها تأمرك بأشياء يشقُ عليك أنْ تفعلها ، وينهاك عَنْ أشياء يشقُ عليك أنْ تتركها لأنك ألفتها .

والصبر يكون منا جميعاً ، يصبر كُلُّ منّا على الآخر ؛ لاننا ابناء أغيار ، فإن صبرت على الآذى صبر الناس عليك إنْ حدث منك إيذاء لهم ؛ للنلك يقول تعالى : ﴿ وَتُواصَوا بِالْحَقِ وَتُواصَوا بِالْحَقِ وَتُواصَوا بِالْحَقِ وَتُواصَوا العصر] بالصبر ٢٠٠٠

والحق - سبحانه وتعالى - يُعلَّمنا : إن اذنب احد في حقّك ، أو اساء إليك فاغفر له كما تحب أن أغفر لك ذنيك ، وأعفر عن سيئتك .

<sup>(</sup>۱) تَحْرِجِه ابن أبي عاصم في كتاب « السنة » (۱۲/۱) من حديث عبد الله بن عمرو ، وأورده ابن رجب الحنيلي في « جامع الطوم والحكم » ( ص ۱۲۰ ) وضعَّه .

يقول تعالى : ﴿ وَلا يَأْتُلِ (') أُولُوا الْفَصْلِ مِنكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي اللَّهِ وَلَيْحَفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلا تُحِبُونَ اللَّهِ وَلْيَحْفُوا وَلْيَصْفُحُوا أَلَا تُحِبُونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ('') وَاللَّهُ غَفُورٌ رُحِيمٌ (17) ﴾

ولا تظن أن صبرك على أذى الأخرين أو غفرانك لهم تطوع من عندك ؛ لأنه لن يضيع عليك عند ألله ، وستُردُّ لك في سيئة تُغفر لك . حتى من فضيح مبثلاً أو ادعى عليه ظُلُماً لا يضيعها الله ، بل يدخرها له في فضيحة سترها عليه ، فمن فيضيح بما لم يفعل ، ستر عليه ما فعل .

وقوله تعالى : ﴿ هُلُ تُعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا ۞ ﴾ [مريم] ؟ سبق أن تكلمنا في معنى ( السّمى ) وقد اختلف العلماء في معناها ، قالوا : السّمى : الذي يُساميك () ، أي : أنت تسمو وهو يسمو عليك ، أو السّمى : النظير والمثيل .

والحق سبحانه وتعالى ليس له سمى يُساميه فى صفات الكمال ، وليس له نظير أو مشيل أو شبيه ، بدليل قبوله تعالى : ﴿ لَيْسَ كُمثُلِهِ شَيْءً . . (11) ﴾

<sup>(</sup>١) قال أبو عبيد : لا يأثل هو من أبوتُ أي قصرت ، وقال للقراء : الانتلاء الطف ، [ لسان العرب ـ مادة : الا ] .

<sup>(</sup>۲) نزنت عده الآیة فی قدمت آبی یکر الصدیق ومسطح بن آثاثة ، وذلك آنه کان ابن بنت خالته وکان مسطح من المهاجرین البدریین المساکین ، وکان آبو یکر ینفق علیه لمسکنته وقرایته ، فلما وقع آمر الإفك وقال مصطح فی عائشة ابنة أبی یکر وزوجة رسول آف ﷺ ما قال ، حلف آبو یکر آلا ینفق علیه ولا ینفعه بنافعة آبداً ، فجاه مسطح فاعتذر . وقال : إنما کنت آغشی مجالس حسان فاسمع ولا آئول فقال له آبو یکر : لقد ضحکت وشارکت فیما قبل ، ومر علی یسینه ، فنزلت آلایة قرجع إلی مسطح النفقة التی کان ینفق علیه وقال : لا آنزعها منه آبداً » من تفسیر القرطیی ( ۲/۱۷۶۲ ) بتصرف .

<sup>(</sup>٣) قاله مجاهد ، وقال ابن عباس : يريد عل تعلم له ولدا اى : تنظيراً او مثلاً ، أو شبيهاً . [ القرطين ( ٤٣٠١/٦ ) ] .

## 011110010010010010010010

وقدله تعالى : ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۞ اللَّهُ الصَّمَدُ ۞ لَمْ يَلَدْ وَلَمْ يُولَدْ ۞ وَلَمْ يَكُن لُهُ كُفُوا أَحَدٌ ۞ ﴾

وللسمى معنى آخر أوضحناه فى قصة يحيى ، حيث قال تعالى : ﴿ لَمْ نَجْعَلَ لَهُ مِن قَبْلُ سَمِيًّا ( ) ﴾ [مريم] أى : لم يسبق أن تسمّى أحد بهذا الاسم ، وكذلك الحق - تبارك وتعالى - لم يتسمّ أحد باسمه ، لا قبل هذه الآية ، ولا بعد أن أطلقها رسول الله تحدياً بين الكفار والملاحدة الذين يتجرؤون على الله ، فلماذا لم يجرؤ أحد من هؤلاء أنْ يُسمى ولده الله ؟

الحقيقة أن هؤلاء وإنْ كانوا كفاراً وملاحبة إلا أنهم في قرارة أنفسهم يؤمنون بالله ، ويعترفون بوجوده ، ويخافون من عاقبة هذه التسمية ، ولا يأمنون أنْ يعميهم السوء بسببها .

إذن : لم تحدث ، ولم يجرؤ أحد عليها ؛ لأن الله تعالى قالها وأعلنها تحدياً ، وإذا قال الله تعالى ، ملك اختيار الخلّق ، وعلم أنهم لن يجرؤوا على هذه الفعلة .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ وَيَقُولُ ٱلْإِنسَانُ أَهِ ذَا مَامِتُ لَسَوْفَ أُخْرَجُ حَيًّا ١

ما المدراد بالإنسان ؟ الإنسان تُطلق ويُراد بها عموم أي إنسان مثل : ﴿إِنَّ الإِنسَانَ خُلقَ هَلُوعًا ۞ ﴾ [المعارج] ويُراد بها خصوصية لبعض الناس ، كما في قوله تعالى : ﴿ أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَىٰ مَا آتَاهُمُ اللهُ مِن فَضُله . . ( ( ) ﴾ [النساء] فالمراد بالناس هنا رسول الله ﷺ ( )

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تفسيره ( ۱۳/۱ ) : « يعنى بذلك حسدهم النبي ﷺ على ما رزقه الله من النبيء العظيمة ، ومنعهم من تصديقهم إياه حسدهم له لكوته من العبرب وليس من بني إسرائيل « . وقال عكرمة : الناس في هذا الموضع النبي ﷺ خاصة ، ذكره السيوطي في الدر المنثور ( ۲۲٫۲۳ ) .

## 00+00+00+00+00+0110+0

ال قوله تبعالى : ﴿ اللَّذِينَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسُ قَدْ جَمَعُوا نَكُمْ فَاخْشُوهُمُ فَوْادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسَبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ ( ١٠٠٠ ﴾ [ال عدان] فالعراد : ناسٌ مخصوصون .

والمعنى هذا : ﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ .. ( ( الله عني الكافر الذي المعنى هذا : ﴿ وَيَقُولُ الإِنسَانُ .. ( ( الله عني الكافر الذي لا يؤمن بالآخرة ، ويستبعد الحياة بعد الموت : ﴿ أَتُلَا مَا مِتُ لَسُوفَ أُخْرَجُ حَيًّا ( ) ﴾ [مريم] والاستفهام هذا للإنكار ، لكن هذه مسألة الردُّ عليها سَهُل مَيْسور ، فيقول تعالى :

## ﴿ أُولَا يَذْ كُرُا لِإِنسَانُ أَنَا خَلَقْنَهُ مِن قَبْلُ وَلَمْ يَكُ شَيْنًا ۞ ﴿ اللَّهِ عَلَيْهُ مِن قَبْلُ

فالأنْ يُعادُ الإنسانُ من شيء أهونُ من أنْ يعاد من لا شيء ؛ لذلك قال تعالى في توضيح هذه المسألة : ﴿ وَهُو الَّذِي يَهَا الْخَلِّي ثُمُ الْحَالَق سَبِحانه وتعالى يُعِيدُهُ وَهُو أَهُونُ عَلَيْهِ .. (٣٧) ﴾ [الروم] مع أن الخالق سبحانه وتعالى لا يُقال في حقه تعالى هين وأهون ، أو صعب وأصعب ، ولكنه يحدثنا بما نفهم وبما نعلم في أعرافنا .

ففى عُرُّفنا نحن أن تنشىء من محوجود أسهل من أنْ تنشىء من عدم ، وإنْ كان فعل العدد يقوم على المعالجة ومزاولة الأسباب ، ففعل الخالق سيحانه إنما يكون بقوله للشيء « كُنْ فيكون » .

وفي آية الحسري يقول تعالى : ﴿ مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعَثْكُمْ إِلَّا كَتَفْسِ وَاحِدَةً . . (١٤٠٠) ﴾

ولما سُئِل الإمام على - كرَّم الله وجهه : كيف يُحاسب اللهُ الناسَ جميعاً في وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً في وقت واحد .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ فَورَيِكَ لَنَحْشُرَنَّهُمْ وَالشَّيَاطِينَ ثُمُّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ حَولَجَهَنِّمَ جِثِيًّا ۞ ﴿ اللهِ الله

قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِكَ لَنَحْشُرنَهُمْ وَالشَّيَاطِينَ . . ( الله الما المعشر : أن يبعثهم الله من قبورهم ، ثم يسسوقهم مجتمعين إلى الثار هم والشياطين الذين كانوا يُغُرونهم بالمعصية ويُزينونها لهم .

﴿ ثُمَّ لَنُحْضِرَنَّهُمْ خُولَ جَهَنَّمَ جِئِيًّا ۞ [مريم] يقال : جثا يجثو فهو جَاتٍ . أي : ينزل على ركبتيه ، وهي دلالة على الذَّلَة والانكسار والمهانة التي لا يَتُوى معها على القيام .

﴿ أُمُّ لَنَازِعَتَ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيَّهُمُ أَشَدُّ عَلَى الرِّحَانِ عِنْيَا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الرَّحَانِ عِنْيَا ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا

### 00+00+00+00+00+011470

النزع: خَلِّم الشيء من أصله بشدة ، ولا يقال: نزع إلا إذا كان العنزوع متماسكا مع المنزوع منه ، ومن ذلك قوله تعالى: ﴿ قُلِ اللَّهُمُّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمْن تَشَاءُ .. (١٦) ﴾ مالك المُلْك تَوْتِي الْمُلْك مَن تَشَاءُ .. (١٦) ﴾ [ال عمران] كأنهم كانوا مُتمسكين به حريصين عليه .

وقوله: ﴿ مِن كُلِّ شِيعَةً ، ﴿ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ مَا أَيْهُمْ أَشَدُ عَلَى على رأى باطل ، ويقتنعون به ، ويسايرون اصحابه : ﴿ أَيُّهُمْ أَشَدُ عَلَى الرَّحْمَلُنِ عِتِيًّا ﴿ آَلَ ﴾ [مريم] العتى : هو الذي بلغ القمة في الجبروت والطغيان ، بحيث لا يقف أحد في وجهه ، كما قلنا كذلك فسي صفة الكبر ﴿ وَقَدْ بَلَغْتُ مِنَ الْكَبرِ عَتِيًّا ﴿ آَلَ ﴾ [مريم] لأنه إذا جاء الكبر لا حيلة فيه ، ولا يقدر عليه أحد .

ومعلوم أن رسالات السماء لما نزلت على أهل الأرض كان هناك أناس يُضارون من هذه الرسالات في أنفسهم ، وفي أموالهم ، وفي مكانتهم وسيادتهم ، فرسالات الله جاءت لشؤكد حَقًا ، وتثبت وحدانية ألله ، وسواسية الخَلْق بالنسبة لمنهج الله .

وهناك طفاة وجبيارون وسادة لهم عبيد ، وفي الدنيا القبوى والضعيف ، والغنى والفقير ، والسليم والمريض ، فجاءت وسالات السماء لتُحدث استطراقاً للعبودية .

فَمن الذي يُضَار ويَغْضَب ويعادي رسالات السماء ؟ إنهم هؤلاء الطغاة الجبارون ، أصحاب السلطة والمال والنفوذ ، ولا بد أن لهؤلاء أتباعاً يتبعونهم ويشايعونهم على باطلهم .

## Q1/a7QC+CC+CC+CC+CC+C

فإذا كان يوم القيامة ويوم الحساب ، فبمن نبدأ ؟ الانكى أن نبدأ به ولاء الطفاة الجبابرة ، ونقدم هؤلاء السادة أمام تابعيهم حتى يروهم أذلاء صاغرين ، وقد كانوا في الدنيا طفاة متكبرين ، كذلك لنقطع أمل التابعين في النجاة .

فريما ظُنُّوا أن هؤلاء الطغاة الجبابرة سيتدخلون ويدافعون عنهم ، فقد كانوا في الدنيا خدمهم ، وكانوا تابعين لهم ومناصرين ، فإذا ما أخذناهم أولاً وبدأنا بهم ، فقد قطعنا أمل التابعين في النجاة .

وقد ورد هذا المعنى ايضاً في قوله تعالى : ﴿ وَيَوْمُ نَحْشُرُ مِن كُلِّ الْمُهُ فَوْجًا مُمْن يُكَذَّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ ( آ ﴾ [الند] اى : من كبارهم وطُّغَاتهم ، ليرى التابعون مصارع المتبوعين ، ويشهد الضعفاء مصارع الأقوياء ، فينقطع أملهم في النجاة .

وفى حديث القرآن عن فرعون ، وقد بلغ قدمة الطغيان والجبروت حيث ادّعي الألوهية ، فقال عنه : ﴿ يَقْدُمُ قُوْمَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةَ فَأُورُدَهُمُ النَّارَ وَبِيْسَ الْوِرْدُ الْمُورُودُ (١٠٠٠) ﴿ [مزد] فهو قائدهم ومقدمتهم إلى جهنم ، كما كان قائدهم إلى الضلال في الدنيا ، فهو المعلم وهم المقلّدون .

فعليه \_ إذن \_ وزران : وزر ضلاله في نفسه ، ووزر إضلاله فق نفسه ، ووزر إضلاله فق نقسه ، ووزر إضلاله نقومه ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَوَيْلُ لَلَّذِينَ يَكُتُبُونَ الْكَتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمُّ يَقُولُونَ هَلَا مَنْ عند الله لِيَشْتَرُوا بِهِ ثُمَنّا قُلِيلاً . . ( ) ﴾ [البقرة]

ثم يقول الحق سبحانه:



<sup>(</sup>١) أي : يُكفُّون عن المتفرق ويُجمعون في مكان واحد . [ القاموس القريم ٢ ١٢٤٤] .

صليباً: اصطلاء واحتراقاً في النار من صلي يصلّي: أي دخل النار وذاق حرّها. أما: اصطلى أي: طلب هو النار، كما في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَكُمْ تَصْطَلُونَ ﴿ ﴾

والمعنى : أننا نعرف من هن أولى بدخول النار أولاً ، وكأن لهم في ذلك أولويات معروفة : لأنهم سيتجادلون في الأخرة ويتناقشون ويتلاومون وسيدور بينهم مشهد فظيع رَهيب يفضح ما اقترفوه .

فالتابع والمتبدع ، والعابد والمعبود ، كُلُّ يُلقى باللائمة على الأخر ، اسمعهم وهم يقولون : ﴿ رَبّنا إِنّا أَطْعَنا سَادَتَنَا وَكُبراءَنَا فَأَصَلُونَا الْأَخْر ، اسمعهم وهم يقولون : ﴿ رَبّنا إِنّا أَطْعَنا سَادَتَنَا وَكُبراءَنَا فَأَصَلُونَا السّبِيلا ﴿ آَ رَبّنا آنِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ آَ إِلاحزابِ السّبِيلا ﴿ آَ رَبّنا آنِهِمْ ضَعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنَا كَبِيرًا ﴿ آَ إِلاحزابِ السّبِيلا ﴿ وَمَى آية احْرى : ﴿ إِذْ تَبَرّا الّذِينَ اتّبَعُوا مِنَ الّذِينَ اتّبَعُوا وَرَأُوا الْعَلَابِ وَتَقَطّعت بِهِمُ الأَسْبَابُ (١٦٠) ﴾ [البقرة]

وصدق الله العظيم حين قال: ﴿ الْأَخِلاَّءُ يَرْمَئِذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوا الْأَخِلاَّءُ يَرْمَئِذُ بَعْضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُو

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

# ﴿ وَإِن مِنكُوْ إِلَّا وَارِدُهَأَكَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ مَن عَلَىٰ رَبِّكَ مَن مَا مَقْضِينًا ۞ ﴿ اللهِ عَنْمَا مَقْضِينًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ عَنْمَا مَقْضِينًا ۞ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وهذا خطاب عام لجميع الخلق دون استثناء ، بدليل قبوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمُّ نُنَجِّى اللَّذِينَ اتَّقَوْا .. ( الله ) إذن : فالورود هنا يشمل الاتقياء وغيرهم .

فما معنى الورود هنا ؟ الورود أن تذهب إلى مصدر الماء للسقيا أي : أخذ الماء دون أنْ تشرب منه ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدَّيْنَ

وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ . . (٢٦ ﴾ [التسم] أي : وصل إلى الماه .

إذن : معنى : ﴿ وَإِن مَنكُمْ إِلاَّ وَارِدُهَا .. ( الله ) [مريم] اى : أنكم جميعاً مُتقون ومجرمون ، سُتردُون النار وترونها ؛ لأن الصراط الذي يمرُّ عليه الجميع مضروب على مَثْن جهنم .

فاذا ما رأى المؤمن النار التي نجاه الله منها يحمد الله ويعلم نعمته ورحمته به .

ومن العلماء مَنْ يري أن ورد أي : أتي الماء وشرب منه ويستداون بقوله تعالى : ﴿ يَقْدُمُ قُوْمَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ فَأُورَدُهُمُ النَّارَ .. ( ( ) ﴿ يَقْدُمُ قُوْمَهُ يَوْمُ الْقَيَامَةِ فَأُورَدُهُمُ النَّارَ .. ( ( ) ﴾ [مود] أي : أدخلهم . لكن هذا يضالف النسق العربي الذي نزل القرآن به ، حيث يقول الشاعر ( ) :

## وَلَمَّا وَرَدَّنَ الماءَ زُرْقًا جمامًه وَضَعْنَا عصى الحاضر المتَّخَيَّم (")

(١) حسك السعدان : قبال أبو حنيفة : هي عشيبة تضرب إلى الصفرة ، ولها شوك يسمى المسك أيضباً مدعرج ، لا يكاد أهند يمشي عليه إذا ييس إلا من في رجليه خف أو نعل . [ لسان العرب - عادة : حسك ] .

(٢) مُكبوسَ في النار : مدفوع فيها ، وتكدُّس الإنسان : إذا دُفع من وراثه فسقط ، [ اللسان ... مادة : كدس } والمتكوس : المطاطيء رأسه من الذل والهوان .

(٣) أخرجه ابن ماجة في سننه ( ١٣٨٠ ) ، والحاكم في مستدركه ( ٤/ ٥٨٠ ) والديلمي في الفردوس [ حديث رقم ٢٣٨٠ ] .

(1) هو : زهير بن أبى سلمى من مُضر ، حكيم الشعراء في الجاهلية ، كان أبوه وخاله وابناه كعب وبجيس شعراء ، وكذلك أضناه سلمي والخنساء ، ولد في بلاد ، مُزيّنة » بنواحي المدينة ، توفي عام ١٢ ق . هـ [ الاعلام للزركلي ٢/٢٥ ] .

(۵) هذا بيت من مطقة زهير بن أبي سلمي ، قال الزوزني في شعرهه المعلقات السبع عن صدي المعلقات السبع عن صدي الدول عليه المعلقات السبع عن المعلقات المع

## 00+00+00+00+00+011070

أى : حينما وصلوا إلى الماء ضربوا عنده ضيامهم ، فساعة أن وصلوا إليه وضربوا عنده خيامهم لم يكونوا شربوا منه ، أو أخذوا من مائه ، فمعنى الورود أى : الوصول إليه دون الشرب من مائه .

واصحاب هذا الرأى الذين يقولون ﴿ وَارِدُهَا ﴿ كَا أَسْمِ الْمِينَ اللَّهُ وَالْدُوا وَلَذَرُ الطّها يستدلون كذلك بقوله تعالى : ﴿ ثُمُّ نَعْجَى اللَّهِ اللَّهِ وَلَقُوا وَلَقُوا وَلَقُوا لِمَا الطّالِمِينَ فِيهَا جَثِيًّا ﴿ آَكِ ﴾ [مريم] يقولون : لو أن الورود مجرد الوصول التي موضع الماء دون الشرب منه أو الدخول فيه ما قال تعالى : ثم يُنجَّى الله الذين اتقوا فيدخُل الطّالمينَ فيها (آكِ ﴾ [مريم] ولقال : ثم يُنجَّى الله الذين اتقوا ويدخل الطّالمين من فيها الدليل على دخولهم جميعًا الذار .

فعلى الرأى الأول: الورود بمعنى رؤية النار دون دخولها ، تكون الحكمة منه أن ألله تصالى يمتن على عباده المؤمنيين فيريهم النار وتسعيرها ؛ ليعلموا فيضل ألله عليهم ، وماذا قدم لهم الإيمان بالله من النجاة من هذه النار ، كما قال تعالى : ﴿ فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأَدْخِلَ الْجَنَّةُ فَقَدُ فَازَ (مَنَ ) ﴾

ويمكن فَهُم الآية على المعنى الآخر : الورود بمعنى الدخول ! لأن الخالق سبحانه وتعالى خلق الأشياء ، وخلق لكل شيء طبيعة تحكمه ، وهو سبحانه وحده القادر على تعطيل هذه الطبيعة وسليها خصائصها .

كما رأينا في قصة إبراهيم عليه السلام ، فيكون دخول المؤمنين النار كما حدث مع إبراهيم ، وجَعْلها الله تعالى عليه بَرْدا وسلاما ، وقد مكتهم الله منه ، فألقوه في النار ، وهن على طبيعتها بقانون الإحراق فيها ، ولم يُنزل مثلاً على النار مطراً يُطقعها ليوفر لهم كل أسباب الإحراق ، ومع ذلك ينجيه منها لتكون المعجَزة ماثلة أمام أعينهم .

### O1/0VOO+00+00+00+00+0

وكما سلب الله طبيعة الماء في قصة موسى عليه السلام فتجمد وتوقفت سيولته ، حتى صار كل فرق كالطود العظيم ، فهو سبحانه القادر على تغيير طبائع الأشياء . إذن : لا مانع من دخول المؤمنين النار على طريقة إبراهيم عليه السلام ﴿ قُلْنَا يَلْمَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (13) ﴾ [الانبياء]

ثم يُنجِّى الله المؤمنين ، ويترك فيها الكافرين ، فيكون ذلك انْكَى لهم وأغيظ .

ثم يقول تعالى : ﴿ كَانُ عَلَىٰ رَبِكَ حَمّاً مُقَضِياً ( الله ) [مريم] الحتم : هو الشيء الذي يقع لا محالة ، والعبد لا يستطيع أنْ يحكم بالحتمية على أيّ شيء ؛ لانه لا يملك المحتوم ولا المحتوم عليه . فقد تقول لصديقك : أحتم عليك أنْ تزورني غدا ، وأنت لا تملك من اسباب تحقيق هذه الزيارة شيئا ، فمن يدريك أن تعيش لفد ؟ ومن يدريك أن الظروف لن تتغير وتحول دون حضور هذا الصديق ؟

إذن : أنت لا تحتم على شيء ، إنما الدي يُحتَّم هو القادر على السيطرة على الأشياء بحيث لا يخرج شيء عن مراده .

قَإِنْ قَلْتَ : قَمَنِ الذي حَدَّم على الله ؟ حَدَّم الله على نفسه تعالى ، وليست هناك قوة أُخْرى حَدَّمت عليه ، كما في قوله تعالى : ﴿ كَتَبُ رَبُّكُمْ عَلَىٰ نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ (1) ﴾ [الانعام]

ثم يؤكد هذا الحتم بقوله : ﴿ مُقْضِيًا [آ] ﴾ [مريم] أي : حكم لا رجعة فيه ، وحُكُم الله لا يُعدُّله أحد ، فهو حكم قاطع ، فمثلاً : حيثما قال كفار مكة لرسول الله في : نعبد إلهك سنة وتعبد إلهنا سنة ، يريدون أن يتعايش الإيمان والكفر .

## TO SOL

## 

لكن الحق - تبارك وتعالى - يريد قَطْع العلاقات معهم بصورة نهائية قطعية ، لا تعرف هذه الحلول الوسط ، فقال سبحانه (١) :

﴿ قُلْ يَسْأَيُهَا الْكَافِرُونَ ۞ لا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِيكُمْ وَلِي وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ لَكُمْ دِينَكُمْ وَلِي وَلِا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُ وَلَا أَنتُ مِنْ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ ۞ وَلا أَنتُمْ عَابِدُ وَلَا أَنتُمْ عَابِدُ وَالْمُ اللّٰ عَالِمُ عَالِدُ وَاللَّهُ مِنْ إِلَيْكُمْ وَلِي اللّٰ عَالِمُ لَا عَلَيْهُ إِلَا أَنتُونُ وَلَا أَنتُمْ عَالِمُ وَلِي وَلِي أَنْ عَالِمُ فَا أَنْهُمْ عَلَا إِلّٰ إِلَى اللّٰهُ عَلَى إِلَيْكُونُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى إِلَيْكُونُ وَلِي اللّٰهُ عَلَيْكُونُ وَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُونُ وَلَا أَنْهُمْ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى إِلَّا عَلَيْكُونُ وَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ إِلَى اللّٰهُ لَا عَلَيْكُونُ وَلَا أَنْهُ عَلَالًا عَلَالِهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَيْكُونُ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْكُونُ إِلَى اللّٰهُ عَلَيْكُونُ أَنْهُمْ عَلَيْكُونُ إِلَا أَنْهُمْ عَلَالِهُ وَلَا أَنْهُمْ عَلَيْكُونُ أَنْهُمْ عَلَالِهُ وَلَ

وقطع العلاقات هنا ليس كالذى نبراه مثلاً بين دولتين ، تقطع كل منهما علاقتها سياسياً بالأخرى ، وقد تحكم الأرضاع بعد ذلك بالتصالح بينهما والعودة إلى ما كانا عليه ، إنما قطع العلاقات مع الكفار قطعاً حتمياً ودون رجعة ، وكانه يقول لهم : إياكم أنْ تظنوا أننا قد نعيد العلاقات معكم مرة أخسرى ؛ لذلك تكرُّر النفى فى هذه السورة ، حتى ظنَّ البعض أنه تكرار ؛ ذلك لانهم يستقبلون القرآن بدون تدبر .

قالمراد الآن : لا أعبد ما تعبدون ، ولا أنتم عابدون ما أعبد ، وكذلك في المستقبل : ولا أنا عابد ما عبدتم ، ولا أنتم عابدون ما أعبد . فلن يُرغمنا أحد على تعديل هذا القرار أو العودة إلى المصالحة .

لذلك أتى بعد سورة ( الكافرون ) سبورة الحكم (أ): ﴿ قُلُ مُو اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الإخلاص] فلا ثاني له يُعدُّل عليه ، فيكلامه تعالى وحكمه

<sup>(</sup>۱) قال الواحدى في و أسباب النزول و ( ص ٢٦١ ) : و نزلت في رهط من قريش قللوا : يا محمد علم ، أتبع ديننا ونتبع دينك ، تعبد الهنتا سنة ، ونعبد إلهك سنة ، فإن كان الذي بأيدينا الذي جئت به خيراً مما بأيدينا قد شركتك فيه وأخذنا بعظنا منه ، وإن كان الذي بأيدينا خيراً مما في يدك قد شركت في أمرنا وأخذت بعظك ، فيقال : مهاذ الله أن أشرك به غيره به .

 <sup>(</sup>٧) هي : سبورة الإخلاص ، شبال السبوطي في ، الإنتبان في علوم القبران ، ( ١٩٩/١ ) :
 م تسمَّى الأساس ، لاشتمالها على توجيد الله وهو أساس الدين » .

## 0110100+00+00+00+00+0

نهائى رحتماً مقضياً لا رجعة فيه ولا تعديل .

ثم يقول الحق سبحانه:

## 

جشيا : من جَنّا يجنُّو اى : قعد على رُكَبه دلالة على المهانة والتنكيل . ثم ينقلنا الحُق سبحانه إلى لقطة أخرى ، فيقول :

# ﴿ وَإِذَا لَنْ لَا عَلَيْهِمْ ءَالِكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَلَيْهِمْ ءَالِكُنَا بَيِّنَتِ قَالَ الَّذِينَ كَفُرُواْ لِلَّذِينَ عَامَنُواْ أَيْ اللَّهِ عَامَنُواْ أَيْ اللَّهِ عَلَيْهِمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ عَلَيْهُمْ اللَّهُ اللَّلِمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلِلْمُ الللْمُلِلِي اللللْمُلِي الللْمُلِي اللللْمُ اللللْمُلِ

هذا جوار دار بين المؤمنين والكافرين ، المؤمنين وكانوا عادة هم الضعفاء الذين لا يقدرون حتى على حماية أنفسهم ، وليس لهم جاه ولا سيادة يحافظون عليها ، وجاء منهج الله في صالحهم يُسوَّى بين الناس جميعاً : السادة والعبيد ، والقرى والضعيف .

فطبيعي أنْ يُقابلَ هذا الدين بالتكذيب من كفار مكنة ، أهل الجاه والسيادة ، وأهل القوة الذين يأخذون خَيْر الناس من حولهم ، أما الضعفاء فقد آمنُوا بدين أنه في وقت لم يكن لديهم القوة الكافية لحماية أنفسهم ، فعندما نزل قول الحق - تبارك وتعالى - : ﴿ سَيُهُزَمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الدُّبُرُ (ف) ﴾

قال عمر \_ رضى الله عنه \_ وما أدراك من هو عمر ؟ قال (١) : أي جمع هذا ؟ وأي هزيمة ، ونحن غير قادرين على حماية أنفسنا ؟

<sup>(</sup>١) أورد ابن كبير في تفسيره وعزاه لابن أبي حاتم ( ٢٦٦/٤ ) عن عكرمة قال : • لمنا خزلت : ﴿ سَبُهْزُمُ الْجَمْعُ وَيُولُونَ الْدُبُر ﴿ ﴾ [القسر] قال عسر : أي جسم يُهزم ؟ أي جسم يُغلب ، قبال عبدر : فلمنا كنان يوم بدر رأيت رسنول الله في يثب في الدرع وهو يقول : • سيهزم الجمع ويولون الدبر • فعرفت يومئذ تاويلها .

وفي هذه الآونة ، يأمر رسول الله المؤمنيان المستضعفين ، بالهجرة إلى الحبشة وإلى المدينة ، فلما جاء نصر الله للمؤمنين ، وتأييده لهم في بدر ، قال عمر : صدق الله : ﴿ سَيُهْزُمُ الْجَمْعُ وَبُولُونَ اللّهُ إِلَّهُ الْجَمْعُ وَبُولُونَ اللّهُ إِلَّهُ الْجَمْعُ وَبُولُونَ اللّهُ إِلَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

وفي هذا الحوار يُعير الكفار المؤمنين بالله : ماذا أفادكم الإيمان بالله وها أنتم على حال من الضعف والهوان والذّلة وضيق العيش ؟ أيرضي ربّ أن يكون المؤمنون به على هذه البحسال ، وأعداؤه والكافرون به هم أهل الجاه والسيادة وسعة الرزق ؟

وهكذا فتن الله بعضهم ببعض ، كما قال سبحانه : ﴿ وَكَذَالِكَ فَتَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ٢٠٠٠ ﴾

فالمورمن والكافر، والغنى والفيتير، والصحيح والمريض، كُلُّ منهم فيتنة للأخر ليُمحص الله الإيمان، ويختبر البيقين في قلوب المؤمنين ؛ لأن الله تُعالى يعدهم لحمل رسالته ه إلى الدنيا كلها في جميع أزمنتها وأماكنها، فلا بُدُّ أن يختار لهذه المهمة أقوياء الإيمان الذين يدخلون الإسلام، ليس لمغنم دنيوى، بل لحمل رسالته والقيام بأعبائه، فهذا هو المؤمن المؤتمن على حَمَّل منهج الله.

ومن ذلك ما نراه من أن مناهج الباطل في الدنيا من يدعو إليها يرشو المدعو ويعطيه ، أمّا منهج ألله فيأخذ منه ليختبره وليمحصه .

فكيف يكون الغنى فئنة للفقير ، والفقير فتنة للغنى ؟ الغنى مفترن بالفقير حيث هو فى سُعة من العيش والفقير فى ضيق ، الغنى يأكل حتى التُخمة والفقير جائع ، ويرتدى الغنى الفاخر من الثنياب والفقير عربان . فهل سبعرف نعمة الله عليه ويؤدى حقها ؟

والفقير مفتون بالغنى حين يراه على هذه الحال ، فهل سيصبر

## 100 SA

### 01111000000000000000

على هذه الشدة ؟ أم سيعترض على ما قدَّره الله ، ويحقد على الغنيِّ ؟

ولو علم الفقير أن الفقير درس تدريبي أجرى لجنود الحق الذين يحملون منهج الله إلى خُلُق الله في كل زمان ومكان ، وأن هذه قسمة الله بين خُلُقه لَما اعترض على قسمة الله ، ولَما حقد على صاحب الغنى .

وكذلك يُفتَن الصحيح بالمريض والمريض بالصحيح ، فالصحيح يعيش مع نعمة الله بالعافية ، أما المريض فيعيش مع المنعم سبحانه ، كما جاء في الحديث القدسى : « يا أبن آدم ، مرضت فلم تعدنى . فيقول : وكيف أعودك وأنت رب العالمين ؟ قال : أما علمت أن عبدى فلانا مرض فلم تعده ؟ أما علمت أنك لو عدت لوجدتنى عنده »(١)

لذلك ترى أهل الأمراض من المؤمنين يتنالم زُوَّارهم من المراضهم، في حين أنهم في أنس بالله يشغلهم عن أمراضهم وعن الامهم، ومن الذي يزهد في معية الله؟ إذن : لو حقد المريض على السليم فهو مُفتون به ، وكان يجب عليه أن يعلم : إنْ كان الصحيح في معية النعمة فهو في معية المنعم سبحانه وتعالى .

وسيدنا نوح - عليه السلام - بعد أن لبث يدعو قومه ألف سنة إلا خمسين عاماً كان جواب قومه : ﴿ وَمَا نَرَاكَ اتَّبَعَكَ إِلاَّ اللَّذِينَ هُمْ أَرَاذَلُنَا (٢) بَادي الرَّأي. . (٢٠٠ ﴾ [مود] فكان أتباع نوح في نظرهم حالة القوم ، ثم حاولوا أنْ يُغروه بهم ليطردهم ، فهم ضعاف لا جاه لهم ولا

<sup>(</sup>۱) أخرجه مسلم في صحيحه ( ۱۹۹۰/۶ ) ، والبخاري في الأدب العقارد ( ۱۷۰ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) أي : أفقررنا وأحدقر الناس في نظرنا [ القداموس القدويم ٢/٣٦٣ ] . قال ابن كثير في تفسيره ( ٤٤٣/٢ ) . • ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا كالباعة والحاكة وأشباههم ولم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء منا ، ثم هؤلاء الذين اتبعدك لم يكن عن ثررً منهم ولا فكر ولا نظر بل بمجرد ما دعوتهم أجابوك فاتبعوك » .

## 00+00+00+00+00+011110

سلطان ، فما كان منه إلا أنْ قال : ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُلاقُوا رَبِّهِمْ ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّهُم مُلاقُوا

وقال في آية اخرى : ﴿ وَلا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلا أَعْلَمُ الْغَيْبَ وَلا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدُرِي أَعْيَنُكُمْ لَن يُؤْنِيَهُمُ اللَّهُ خَيْرًا اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾ إِمَا فِي أَنفُسِهِمْ إِنِّي إِذًا لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۞ ﴾

فعلى مَرُ الأزمان واختبلاف الرسالات كان الكفار تزدرى أعينهم الفقراء والضعفاء العومنين، ويصاولون طردهم وإخراجهم من ديارهم، ألم يقل الحق - تبارك وتعالى - لرسوله على : ﴿ وَلا تَطُرُدُ اللَّذِينَ يَدْعُونَ رَبُّهُم بِالْغَدَاة وَالْعَشِيّ يُرِيدُونَ وَجَهَهُ مَا عَلَيْكَ مِنْ حسابهم من شيء وما من حسابك عَلَيْهم من شيء فتطردهم فتكونَ من الطالمين ( الانعام الانعام )

وهكذا جاءت اللقطة التي معنا : ﴿ وَإِذَا تُتَلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ اللَّهِينَ كَفُرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَى الْفُرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدِيًّا ﴿ آ ﴾ [مريم]

قوله : ﴿ آیَاتُنَا بَیِنَاتِ (آیَ) ﴾ [مریم] الآیات : جمع آیة وهی الشیء العجیب الذی پتحدث به ، وتُطلق ـ کما قلنا ـ علی الآیات الکرنیة التی تثبت قدرة الله تعالی ، وتلفتنا إلی بدیع صنّعه کآیات اللیل والنهار والشمس والقمر ، وتُطلق علی المعجزات التی تُشبت صدد الرسول ، کما جاء فی قوله تعالی :

## (A)

## 0111700+00+00+00+00+0

كما تُطلق الآيات على آيات القرآن التي تحمل الأحكام ، وهذه هي المرادة هنا ؛ لأن آيات القرآن تنطوى فيها كل الآيات .

وقوله : ﴿ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَى الْفَرِيقَيْنِ .. (٣٠) ﴾ [مريم] أي : لقد ارتضينا حكمكم في هذه المسالة : نحن الكفار في سنصة ، وأنتم يا أهلَ الإيمان في ضيق ، فاي الفريقين خبير مقاما ؟ والله بمقاييسكم أنتم . فأنتم خير ، أمّا بمقياس الأعلى والابقى فنحن .

والمقام \_ بفتح الميم : اسم لمكان قيامك من الفعل : قام .

أما « مُقام » بضم الميم ، فمن أقام . والمراد هنا ﴿ خَيْرٌ مُقَامًا ﴿ آَلُونَ اللَّهُ وَالْمَا اللَّهُ وَالْمَا عَلَى الأَصْر أَى : بيت كبير وأثاث ومجلس يتباهى به على غيره.

﴿ وَأَحْسَنُ نَدْيًا ﴿ وَأَحْسَنُ نَدْيًا ﴿ وَأَحْسَنُ نَدْيًا ﴿ وَأَحْسَنُ نَدْيًا ﴿ وَإِلَى الْإِنْسَانَ عَادَةً لَهُ بِيتَ يَأُويهِ ، وله مجلس يَاوى إليه ، ويجلس فيه مع أصحابه وأحبابه يُسمُونه « عجرة الجلوس » أو « المندرة » ، وفيها يجلس كبير القبوم ومن حوله أهله وأتباعه ، كما نقول في العامية : (عامل قعر مجلس) ؛ لذلك إذا قام انفضُ المجلس كله ؛ لأنهم تابعون له ، كما قال الشاعر :

## وانفض بُعْدَكَ بَا كُلْيْبُ المجلس (١)

وهناك النادى ، وهو المكان الذي يجتمع فيه عظماء القوم والأعيان ، بدل أنْ يكون لكل منهم مجلسه الخاص ، كما نرى الآن : نادى الرياضيين ونادى القضاة .. إلخ إذن : فالنادى دليلٌ على أنهم متفقون ومتكاتفون ومتكتلون ضد الإسلام وضد الحق .

<sup>(</sup>۱) أورده أبو على القالي البخدادي في كتبايه • الأمالي » ( ۱۲۷/۱ ) من شعر مُهلُهِل ، أنه قال : تُبِثْتُ أن النبارُ بعدك أوقِدَتُ واستبَّ بعدك يا كليبُ المجلسُ وهو من بحر الكامل .

## 00+00+00+00+00+0+111(0

ومن ذلك قبول الحق تبارك وتعالى: ﴿ فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ ﴿ العلق والعلق ومن ذلك ما كبان يُسمّى قبل الإسلام « دار البندوة » ، وكانوا يجتمعون فيها ليدبروا المكائد لرسول الله ﷺ .

ومن النادى ما كان مأخوذاً لعمل المستكر والفاحشة والعياذ بالله ، فيجتمعون فيه لكُلُ ما هو خبيث من شُرب الضمر والرقص والفواحش ، كما في شَوْل الحق ـ تبارك وتبعالى ـ : ﴿ . . وَتَأْتُونَ فِي نَادِيكُمُ الْمُنكرَ . . (المتكبوت)

وفى هذا دليل على شيوع الفاحشة والقحة بين القادرين والمجاهرة بها ، فلم يكونوا يقترفونها سراً ، بل في جَمْعَ من رُواد هذه الأماكن .

والنادي أو المنتدَى مأخوذ من النَّدَى أي : الكرم ، ولما مدحت المرأة العربية زوجها قالت : رُفيع العماد ، كثير الرماد ، قريب البيت من الناد (۱)

والمعنى : أن بيسته أقرب البيوت إلى النادى ، فهو مُقْصد الناس في قضاء حاجياتهم .

إذن : كان قول الكفار للمؤمنين : ﴿ أَى الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ لَدَيًّا ﴿ آَلَ الْفَرِيقَيْنِ عَيْدًا المؤمنون : ﴿ لُوْ كَانَ خَيْرًا مًا مَبَقُونَا إِلَيْهِ (آ) ﴾ [الاحقاف] وقال الكفار : ما دام أن الله حبانا في

<sup>(</sup>۱) هذا حدیث آم زرع آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۱۸۹۰) ومسلم ( ۲۶۶۸) کتاب فضائل الصحابة أن عائشة قالت ، « چلس إحدی عشرة آمراة فاعاهدن وتعاقدن أن لا یکتمن من آخیار آزواجهن شیئا » حدیث طویل ، قال ابن حجر فی الفتح ( ۲۱۰/۹) ؛ « وصفته بالشرف فی قومه ، فهم إذا تفاوضوا واشتوروا فی آمر آتوا فیپلسوا قریباً من بیته فاعتمدوا علی رأیه وامتثاوا آمره ، آر : أنه وضع بیته فی وسط الناس لیسهل لقاؤه ، ویکون آقرب إلی الوارد رطائب القری » .

## 

الدنيا وهو الرزاق ، فلابد أنْ يُحْبُونَا في الأخرة ، لكن لم تتعرض الأبات للقول المقابل من المؤمنين ، إنما جاء الرد عليهم من طريق أخر ، فقال تعالى :

## ﴿ وَكُرْ أَمْلَكُهُا فَبَلَهُم مِن قَرْنِ هُمُ أَحْسَنُ أَثَنَا وَرِهْ يَا اللهِ اللهِ

كم : خبرية تدل على الكثرة التي لا تُحصى ، وأن المقول بعدها وقع كثيراً ، كأن يقول لك صاحبك : أنت ما عملت معى معروفاً أبداً ، فتُعدّد له صنائع المعروف التي أسديتها إليه ، فتقول : كم فعلت معك كذا ، وكم فعلت كذا .

والقرن: هم الجماعة المتعايشون زماناً ، بحيث تتداخل بينهم الأجيال ، فترى الجد والأب والابن والحفيد معاً ، وقد قدروا القرن بمائة عام . كما يُطلَق القرن على الجماعة الذين يجتمعون على ملك واحد ، أو رسالة واحدة مهما طال زمنهم كقوم نوح مثلاً .

والأثاث : فيو فيراش البيت ، وهذا أمير يتناسب وإمكانات صاحبه .

والرَّثْي : على وزن قعل ، ويراد به المنفعول أي : المرثى ، كنما جناء في قنوله تعنالي : ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحِ عَظِيمٍ ﴿ المسافات ] فَذَبْح بِمعنى : مذبوح .

<sup>(</sup>۱) الأثاث : العال الكثير أو مثاع البيت لا واحد له من لفظه ، وقيل : واحدته أثاثة [ القاموس القويم ١/٦] .

وورد في قراءة أخرى ( أحسن أثاثاً وزياً ) وهي غير بعيدة عن المعنى الأول ؛ لأن الزي أيضاً من المرشي ، إلا أنه يتكون من الزي والذي يرتديه ، والمراد هنا جمال الشكل والمهيشة ونضارة الشخص وهندامه ، وقد افتخر الكفار بذلك ، في حين كان المؤمنون شعنا غُبراً يرتدون المرقع والبالى من الثياب .

وقد جاء الاختلاف في بعض ألفاظ القرآن من قراءة لأخرى ؛ لأن القرآن الكريم دُون أول ما دُون غير منقوط ولا مشكول اعتماداً على ملكة العربي وفيصاحته التي تُمكُنه من توجيه الحرف حسسب المعنى المناسب للسياق ، وظل كذلك إلى أن وضع له العلماء النقاط فيوق الحروف في العصر الأموى . فصئلاً النّبرة في كلمة دون نقط يحتمل أنْ تُقرأ من أعلى : نون أو تاء أو ثاء . ومن أسفل تُقرأ : باء أو ياء .

والعربى لمعرفته بمواقع الألفاظ يستطيع تحديد الحرف المراد ، فكلمة ( رثياً ) تقرأ ( زيا ) والمعنى غير بعيد .

ومن ذلك كلمة ﴿ فَتَبَيْنُوا ﴿ النساء] قرأها بعضهم ( فَتَثَبِتُوا ) وكلمة ﴿ صَبْغَةُ ﴿ البقرة] قرأها بعضهم ( صنعة ) ، ودليل فصاحتهم أن الاختلاف في مثل هذه الحروف لا يؤدي إلى اختلاف المعنى .

لذلك ، كان العربي قديماً يغضب إنْ كُتب إليه كتاب مُشكل ، لأن تشكيل الكلام كانه اتهام له بالغباء وعدم معرفته باللغة . ومن هنا وجدنا العلماء الذين وضعوا قواعد اللغة ليسوا من العرب ؛ لأن العربي في هذا الوقت كان يستنكف أن يضع للغة قواعد ، فهي بالنسبة له

<sup>(</sup>۱) هى قراءة ابن عباس وأبي بن كعب وسعيد بن جبير والأهسم المكى . قال القرطبي في تفسيره (٣/٥/٦) : • هو الهيئة والحسن ، ويجوز أن يكون من زويت أي : جمعت ، فيكون أسلها زويا فقلبت الواوياه » .

### 0111100+00+00+00+00+0

ملكة معروضة لا تحتاج إلى دراسة أو تعليم . أما الأعاجم فلما دخلوا الإسلام ما كان فهم أنْ يتعلّموا لغته إلا بهذه الدراسة لقواعدها .

والحق تبارك وتعالى يقول هنا: ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا فَبْلَهُم مِّن قَرْن هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءًا ﴿ آَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءًا ﴿ آَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدَيًّا ﴿ آَيُ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَدَيًّا ﴿ آَيَ لَا يَنظرون وَأَحْسَنُ نَدَيًّا ﴿ آَيَ ﴾ [مريم] يريد أَنْ يُدلّل على انهم حَمْقَى لا ينظرون إلى واقع الحياة ليروا عاقبة مَنْ كانوا أعز منهم مكاناً ومكانة ، وكيف صار الأمر إليهم؟

الحق - تبارك وتعالى - يرد على الكفار ادعاءهم الضيرية على المؤمنين ، فهذه الخيرية ليست بذاتيتكم ، بل هي عطاء من الله وفئتة ، حتى إذا أخذكم أخذكم عن عزة وجاه ؛ ليكون أنكى لهم وأشد وأغيظ ، أما إنْ أخذهم على حال ذلة وهوان لم يكن لأخذه هذا الأثر فيهم .

قالحق سبحانه يُعلى لهم بنعمه ليستشرفوا الضير ثم ياخذهم ، على حدّ قول الشاعر (١) :

كُمَّا ابرقَتْ قَوْمًا عِطَاشًا غَمَامَةٌ فَلَمَّا رَاوْهَا ٱلنَّسْعَتُ وتجلَّتِ ('') فَأَطْمِعِهِم في البداية ، ثم أخذهم وخيَّب آمالهم في النهاية .

وضربنا لذلك مثلاً بالأسير الذي بلغ به العطش مبلّها ، فطلب الماء ، فجاءه الحارس بالماء حتى كان على قيه ، واستشرف الريّ منعه وحرمه لتكون حسرته أشد ، والمّه أعظم ، ولو لم يأته بالماء لكان أهون عليه .

<sup>(</sup>۱) هو : كثير بن عبد الرحمن أبو مسخر الفزامي ، شاعر متيم مشهبور ، من أهل المدينة أكثر إتنامته بمصر ، كان مفرط القصر دميماً ، في نفسه شمم وترفع ، يقال له ، كثير عزة ، وهي عزة بنت جميل الضمرية ، كان مفيفاً في حبه لها ، توفي عام ( ١٠٥هـ ) . الأعلام للزركلي ( ٢١٩/٠ ) .

<sup>(</sup>۲) ديران كشيس ( ص ۱۰۷ ) وأورده شهاب الدين الطبي ( ت ۲۳۰ هـ ) في ه هست الترسل إلى صناعة الترسل » ( ص ۱۲۱ ) . واقشعت الغمامة : انكشفت ونهبت :

## 00+00+00+00+00+0+111/0

إذن : حينما تُجرون مُقارنة بينكم وبين المؤمنين وتُعيرونهم بما معكم من زينة الدنيا ، فقد قارنتم الوسائل وطرحتُم الغايات ، ومن الغباء أنْ نهتم بالوسائل وننسى الغايات ، فلكى تكون المقارنة صحيحة فقارنوا حالكم بحال المؤمنين ، بداية ونهاية .

ومثال ذلك : فلاح مجتهد في زراعته يعتني بها ويعفر نفسه من تراب أرضه كل يوم ، وآخر ينعم بالثباب النظيفة والجلوس على المقهى والتسكع هنا وهناك ، وينظر إلى صاحبه الذي أجهده العمل ، ويرى نفسه أفضل منه ، فإذا ما جاء وقت الحصاد وجد الأول ثمرة تعبه ونتيجة مجهوده ، وجلس الآخر حزينا محروما . فلا بد أن تأخذ في الاعتبار عند المقارئة الوسائل مع الغايات .

لذلك وُفِّق الشاعر حين قال:

أَلاَ مَنْ يُرِينِي غَايتِي قَبْل مَذْهَبِي ﴿ وَمِنْ أَيِّنَ وَالْغَايَاتُ بَعْد المَذَاهِبِ ؟

وقد عزل الكفار الوسيلة في الدنيا عن الغاية في الآخرة ، فتباهوا وعَيَّروا المؤمنين : ﴿ أَيُّ الْفَرِيقَيْنِ خَيْرٌ مُقَامًا وَأَحْسَنُ نَديًّا (٧٣) ﴾ [مريم]

وفى قصة سيدنا إبراهيم \_ عليه السلام \_ : ﴿ فَمَا كَانَ جَوَابَ قُوْمِهِ إِلاَّ أَن قَالُوا الْتَلُوهُ أَوْ حَرَقُوهُ (٢٤) ﴾

وهكذا اتفقوا على الإحراق ، ونجَّى الله نبيه وخيَّب سَعَيهم ، ثم كانت الغاية في الآخرة :﴿ وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُم مَن دُونِ اللهِ أُوثَانًا مُودَّةَ بَيْنكُمْ في الْحَيَاة الدُّنيَا ثُمُ يَوْمَ الْقَيَامَةِ يَكُفُرُ بَعْضَكُم بِعَضَ وَيَلْعَنُ بَعْضَكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَاصِرِينَ (٢٠) ﴾ [العنكبوت]

فكان عليهم ألا ينظروا إلى الوسيلة منفصلة عن غايتها .

وهنا يردُّ الحق \_ تبارك وتعالى \_ على هؤلاء المفترِّين بنعمة الله :

## 01/1100+00+00+00+00+0

﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلَهُم مِن قَرْنَ هُمْ أَحْسَنُ أَثَاثًا وَرِءْيًا ﴿ ﴾ [مريم] وكما قال في آيات الحرى: ﴿ أَلَمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ۞ إِرَمْ ذَاتِ الْعِمَاد ۞ أَلَمْ تَرَ كُيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَاد ۞ إِرَمْ ذَاتِ الْعِمَاد ۞ الْتِي لَمْ يُخْلَقُ مِثْلُهَا فِي الْبِلادِ ۞ وَتُمُودَ اللّذِينَ جَابُوا (١) الصّحْرَ بِالْوَادِ ۞ وَقُرْعُونَ ذِي الْأُوتَاد ۞ ﴾ [الفجر]

وهلاك هؤلاء وأمثالهم سهل لا يكلف الحق سبصانه إلا أنْ تهُبُّ عليهم عواصف الرمال ، فتطمس خضارتهم ، وتجعلهم أثراً بعد عَين .

قدعاهم إلى النظر في التاريخ ، والتأمّل في عاقبة امتالهم من الكفرة والمكذبين ، وما عساه أنْ يُغنى عنهم من المقام والنديّ الذي يتباهون به ، وهل وسائل الدنيا هذه تدفع عنهم الغاية التي تنتظرهم في الأخرة ؟

وكأن الحق - تبارك وتعالى - لا يرد عليهم بكلام نظرى يقول : إن عاقبتكم كذا وكذا من العذاب ، بل يعطيهم مثالاً من الواقع .

ويخاطب نبيه ﷺ بقوله : ﴿ فَإِمَّا نُرِينَكَ بَمْضَ الَّذِي نَعدُهُمْ ﴿ آَنُ لَكُ مُمْ اللَّذِي الْعَدُهُمُ ﴿ آَنَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ الل

والقرآن حين يدعوهم إلى النظر في عاقبة من قبلهم ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنّا فَيْلُهُمْ مِن قَرْدُ وَالْعَظّةُ مَمّنُ فَيْلُهُم مِن قَرْدُ وَالْعَظّةُ مَمّنُ الْمُدُّمِ عَلَى أَخُدُ الْعِبْرة والْعَظّةُ مَمّنُ سبقوهم ، ويستدل بواقع شيء حاضر على صدق غيب آت ، فالحضارات التي سبقتهم والتي لم يوجد مثلها في البلاد ، وكان من

<sup>(</sup>۱) جابه يجوبه : قطعه ، أي أن ثموناً قطعوا الصخدر ونصفوه وصنعوا منه بيوتهم وأصنامهم . [ القاموس القويم ۱/۹۲۰ ] ،

صفاتها كذا وكذا ، ماذا حدث لهم ؟ فهل أنتم أشدٌ منهم قوة ؟ وهل تمنعون عن أنفسكم ما نزل بغيركم من المكذّبين ؟

هذا المشبهد في الدنيا ، فما بالهم في الآخرة ؟ : ﴿ فَالْبُومُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحُكُونَ ﴿ عَلَى الأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ ٢٥ ﴾ [الملتنين]

ثم يخاطب الحق - سبحانه وتعالى - المؤمنين فيقول : ﴿ هُلَ ثُوبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفُعْلُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [المطنفين]

يعنى : بعد ما رأيتموه من عذابهم ، هل قدرنا أنْ نُجازيهم عَماً فعلوه بكم من استهزاء في الدنيا ؟ وعلى كُلُّ فإن استهزاءهم بكم في الدنيا موقوت الأجل ، أما ضحككم الآن عليهم فأمر أبدي لا نهاية له . فأيُّ الفريقين خَيْر إذن ؟

فإياكم أنْ تغركم ظواهر الأشياء ، أو تضدعكم برقات النعيم وانظروا إلى الغايات والنهايات ؛ لذلك يقول سبحانه :

﴿ الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاقِيَاتُ (١) الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندُ رَبَكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلاً (١) ﴾ وَخَيْرٌ أَمَلاً (١) ﴾

<sup>(</sup>۱) اختلفت أقوال العلماء في ماهية الباقيات الصالحات على أقوال ، ذكرها ابن كثير في تلسيره ( ۸۷/۲ - ۸۷ ) :

<sup>-</sup> قال ابن عباس : هي الصلوات الخبس ، وفي قول له : هي الكلام الطيب .

<sup>-</sup> قال مجاهد : هي سيحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر .

<sup>-</sup> وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: هي الأعمال المسالحة كلها.

وفي مسورة الأعراف لقطة أخرى من مواقف القياسة ، حيث يقول أصحاب الأعراف لاهل النار : ﴿ مَا أَغْنَىٰ عَنكُمْ جَمْعُكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكُبُرُونَ أَصحاب الأعراف الموالية : ﴿ أَهَسْوُلاءِ الَّذِينَ لَكُ المؤمنين في الجنة : ﴿ أَهَسْوُلاءِ الَّذِينَ النّمَ منهم الآن ؟ المُسْمَتُمُ لا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةً (١) ﴾ [الاعراف] فاين انتم منهم الآن ؟

## ﴿ فَلْمَن كَانَ فِي ٱلضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُ دَلَهُ ٱلرَّمْنَ مُدَّا حَقَّ إِذَا رَأَوْ أَمَا يُوعَدُونَ إِمَّا ٱلْعَنَابَ وَإِمَّا ٱلسَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَمَرَّ مَّكَانًا وَأَضْعَفُ جُندًا ٢٠٠٠

قوله: (قل) أمر لرسوله ﷺ: ﴿ مَن كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُوْ لَهُ الرُّحْمَنُ مَدًا (٣) ﴾ [مريم] أي: يُعهله ويستدرجه ؛ لأنه رَبُّ للجميع ، وبحكم ربوبيته يعطى المؤمن والكافر ، وكما يعين المؤمن بالنصر ، كذلك يعين الكافر بمدراده ، كما في قدوله تعالى : ﴿ فِي قُلُوبِهِم مُرضَ فَزَادَهُمُ اللَّهُ مَرَضًا ﴿ وَ فِي قُلُوبِهِم مُرضَ البَعْرِةِ }

لأنهم ارتاحوا إليه ، ورضُوا به ، وطلبوا منه المزيد .

﴿ فَلْيَمْدُهُ لَهُ الرَّحْمَنُ ﴿ ﴿ إِمْرِيمَ اللهِ فِي الدِنيا وَزَيِنتَهَا ، كَمَا قَالَ : ﴿ مَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الآخِرَةَ نَزِدْ لَهُ فِي حَرِثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الآخِرَةَ نَزِدْ لَهُ فِي حَرِثِهِ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَثَ الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ ﴾ الله وري الشوري] الدُنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصِيبٍ ﴿ ﴾

وَفَى مُوضِع آخَر يَقُول : إِياكَ أَنْ تَعَجِبك أَمُوالَهُم وأُولادهُم ! لأنها فَعَتْنَهُ لَهُم ، يُعذَّبِهُم بِهَا فَى الدنيا بالسّعْى فى جمع الأموال وتربية الأولاد ، ثم الحسرة على فقدهما ، ثم يُعذَّبِهم بسببها فى الآخرة : ﴿ فَلا تُعْجِبُكَ أَمْوالُهُمْ وَلا أُولادُهُمْ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهُ لِيُعَذَّبُهُم بِهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنيَا وَتَرْهَى أَنفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ ( 3 ) ﴾

ثم يقبول تعالى : ﴿ حَتَّىٰ إِذَا رَأُواْ مَا يُوعَدُونَ إِمَّا الْعَدَابَ وَإِمَّا السَّاعَةَ . . (٧٧) ﴾

العداب: عداب الدنيا . أي : بنصر المؤمنين على الكافرين وإهانتهم وإذلالهم ﴿ وَإِمَّا السَّاعَةُ ﴿ ﴾ [مريم] أي : ما ينتظرهم من عذابها ، وعند ذلك: ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو ثُرُ مَّكَانًا وَأَضْعُفُ جُندًا ﴿ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُو ثُرُ مَّكَانًا وَأَضْعُفُ جُندًا ﴿ ﴾ [مريم] لكنه علم لا يُجدى ، فقد فات أوانه ، فالموقف في الآخرة حيث لا استئناف للإيمان ، فالنكاية هنا أعظم والحسرة أشد .

لكن ، منا مناسبة ذكر الجند هنا والكلام عن الآخرة ؟ ومناذا يُغنى الجند في منال هذا اليوم ؟ قنالوا : هذا تهكّم بهم كما في قنوله تعنالي : فاحنسُرُوا الّذينَ ظَلَمُوا وَأَزُواجَهُمْ (" وَمَا كَانُوا يَعْبُدُونَ (آ مِن دُونِ اللّهِ فَاهْدُوهُمْ إِلَىٰ صَرَاطِ الْجَعِيمِ (آ ﴾ [الصافات] ، فهل أخدهم إلى النار هداية ؟

ثم يلتفت إليهم : ﴿ مَا لَكُمْ لَا تَنَاصُرُونَ ﴿ آَ اَلَهُمُ الْيُومَ مُستَسَلَّمُونَ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُمُ اللَّهُمُ عَلَىٰ المُض يَتَسَاءَلُونَ ﴿ آَ قَالُوا إِنَّكُمْ كُنتُمْ تَأْتُونَنَا عَنِ اللَّهِمِينِ ﴿ آَ قَالُوا إِنَّكُمْ مِنْ سُلْطَانَ اللَّهِمِينِ ﴿ آَ قَالُوا اللَّهُ مَنْ سُلُطَانَ اللَّهُ عَلَيْكُم مِن سُلُطَانَ اللَّهُمَ قُومًا طَاغِينَ ﴾ [الصافات] الله كُنتُمْ قُومًا طَاغِينَ ﴿ آَ ﴾

أَى : لَم نُجِيرِكُم عَلَى شَيء ، مَجِرِد أَنَّ أَشَرَّنَا لَكُم الطَّعَمُونَا . لَذَلُك ، سَيِقُولُون في مُوضِع آخِر : ﴿ رَبِّنَا أَرِنَا اللَّذَيْنِ أَضَالاً نَا مِنَ الْجِنَّ وَالإِنسِ نَجَعَلْهُمَا تَحْتَ أَقْدَامِنَا لِيَكُونَا مِنَ الأَمْفَلِينَ (٢٠ ﴾ [لصلت]

<sup>(</sup>۱) قال عسر بن الخطاب في تأويل هذه الآية : احشروا امثالهم الذين هم مناهم ، يجيء أمسطاب الربا مع استحاب الربا ، وأستحاب الزنا مع أستحاب الزنا مع أستحاب الخصر مع أستحاب الخصر ، أزواج في الجنة ، وأزواج في الشار . أورده السنيوطي في الدر المنشور (۸۲/۷) وعزاه لعبد الرزاق والفريابي وأبن أبي شيبة وأبن منبع في مسنده وعبد بن حميد وأبن جرير وابن المنذر وأبن أبي حاتم والحاكم وصححه وأبن مردويه والبيهقي في البحث .

# @4\VY@**@+@@+@@+@@+@**

# ﴿ وَيَوْيِدُ اللَّهُ اللَّذِيكَ أَهْ تَدَوّاْ هُدَى وَالْبَعِينَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عَندُرَيِّكَ ثُوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًا الله الله الصَّالِحَاتُ خَيْرُ عِندَرَيِّكَ ثُوَاباً وَخَيْرٌ مَّرَدًا

قلنا : إن للهداية معنيين : هداية بمعنى الدلالة على الضير وبيان طريقه ، وهداية المعونة والتوفيق لللإيمان ، فمن صدق في الأولى أعانه الله على الأخرى ، ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى وَآتَاهُمْ تَقُواْهُمْ (٧) ﴾

وقوله تعالى : ﴿وَالْبَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُرِدًا وَخَيْرٌ مُردًا الصالحة التي كانت منك خالصة لوجه الله : ﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُردًا (آ) ﴾ [مريم] منك خالصة لوجه الله : ﴿ خَيْرٌ عِندَ رَبِكَ ثُوابًا وَخَيْرٌ مُردًا (آ) ﴾ [مريم] هذه هي الغاية التي ننتظرها ونسعى إليها ، قساعة أنْ تقارن السبل الشاقة فاقرنها بالغاية المسعدة ، فيهون عليك عناء العبادة ومشقة التكليف .

وقوله : ﴿ وَخَيْرٌ مُرِدُاً اللهِ ﴾ [مريم] أي : مرجعاً تُرُدُ إليه . ثم يقول الحق سبحانه (۱) :

# ﴿ أَفَرَةً بِنَ ٱلَّذِى كَفَرَيْنَا لِكَالَكُا اللَّهِ الْمُلَادِيَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللْمُولِمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُولُ الْ

نلاحظ هنا أن القرآن لم يذكر لنا هذا الشخص الذي قبال هذه

<sup>(</sup>۱) سبب نزول الآية : عن خباب بن الأرت قال : كان لي دين على المعاص بن واش فأتيته أتقاضاه فقال : لا والله حتى تكفر بمعمد ، قلت : لا والله لا أكفر بمعمد عتى تموت ثم تبحث ، قبال : إني إذا مت ثم بُعثت جبئتني وسيكون لي ثم مال وولد فأعطيك فأنزل الله تعالى هذه الآية . أخرجه الواحدي النيسابوري في أسباب النزول ( ص ۱۷۲ ) ، وأخرجه مسلم في صحيحه (۲۷۲ ) كتاب صفات المنافقين .

المقولة ولم يُعينه ، وإنْ كان معلوماً لرسول الله الذي غُوطب بهذا الكلام ؛ وذلك لأن مذه المقولة يمكن أنْ تُقال في زماننا وفي كل زمان ، إذنْ : فليس المهم الشخص بل القول نفسه ، وقد أخبر عنه أنه أمية بن خلف ، أو العاصى بن وائل السَّهْمي .

وقوله تعالى: ﴿ أَفَرَءَيْتُ ( الآنِ) ﴿ [مريم] يعنى: الم تَرَ هذا ، كانه يستدلُّ بالذَى رآه على هذه القضية ﴿ الَّذِى كَفَرَ بِآيَاتنَا وَقَالَ لأُوتَينُّ مَالاً وَوَلَدًا ( الله على هذه القضية ﴿ الله كَانَ هناكُ بَعْثُ فسوف أكون وَلَدًا ( الله على الدنيا ، صاحب مال وولد .

كما قال صاحب الجنة لأخيه : ﴿ وَلَكِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِي لأَجِدَنُ خَيْرًا مُنْهَا مُنْفَلَبًا (٣٦ ﴾

والإنسان لا يعترز إلا بما هو ذاتي ضيه ، وليس له في ذاتيته شيء ، وكذلك لا يعترز بنعمة لا يقدر على صيانتها ، ولا يصون النعمة إلا المنعم الوهاب سبحانه إذن : فلم الاغترار بها ؟

لذلك يقولُ الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصَبَحَ مَاؤُكُمْ غُورًا (١) فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاء (١) مُعِينِ (٢) ﴾

ويقول : ﴿ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكُنِي اللَّهُ وَمَن مَعِي أَوْ رَحِمْنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ ﴾ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ أَلِيمِ ﴿ ﴾

ثم يردُّ الحق \_ تبارك وتعالى \_ على هذه المقولة الكاذبة :

# الطَّلَعَ الْغَيْبَ أَمِ الْفَيْدَ عِندَ الرَّحْنِ عَهدا الله المَّ

<sup>(</sup>١) غار الماء : ذهب في الأرش . فهو الذهاب والضباع النهائي فلا أمل في عبودته للحديقة . [ القاموس القويم ٢٣/٢ ] .

<sup>(</sup>٢) المبعين : المباء المبعيون أي : المنظور بالمبين الذي تراه العين ظاهراً يجري على رجه الارض . [ القاموس القويم ٢٠/٢ ] .

يعنى: أقلّت هذا القول مُتطرعاً به من عند نفسك ، أم اطلعت على العيب ، فعرفت منه ما سيكون لك في الآخرة : ﴿ أَمِ اتَّخَذَ عندَ الرَّحْمنِ عَهْدًا (٢٠٠٠) أي : أعطاه الله تعالى عهداً بأن يكون له في الآخرة كما له في الدنيا ، فإمّا هذه وإمّا هذه ، فأيّهما توافرت لك حتى تجزم بهذا القول ؟

وهذا المعنى واضح في قبوله تعالى : ﴿ أَفَنجُعَلُ الْمُسلَمِينَ كَالْمُجُرِمِينَ ۞ مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ كَتَابٌ فِيهِ تَدْرُسُونَ ۞ إِنَّ لَكُمْ فِيهِ لَمَا تَحَيُّرُونَ ۞ أَمْ لَكُمْ أَيْمَانٌ عَلَيْنًا بَالِغَةٌ إِلَىٰ يَوْمِ الْقَيَامَةِ إِنَّ لَكُمْ لَمَا تَحَكُّمُونَ ۞ ﴾ [القلم]

والمراد : مَنْ يضمن لهم هذا الذي يدَّعونه ؟

وقد أخبر النبي ﷺ: « مَنْ أدخل على مؤمن سبروراً فقد أخذ العهد من الله » (١) ، « ومَنْ صلى الصلوات بفرائضها وفي وقبتها فقد أخذ العهد من الله » (١)

فمَنَّ هؤلاء الذينَ لهم عَهْد من الله تعالى الا يدخلهم النار ؟

والعَهْد : الشيء الموثق بين اثنين ، والعهد إنْ كان بين الناس فهو عَهْد غير موثوق به ، فقد ينفذ أو لا ينفذ ؛ لأن الإنسانَ ابنُ اغيار ، ويعكن أنْ تحُول الظروف بينه وبين ما وعد به ، أما إنْ كان

<sup>(</sup>۱) أورد أبن الجوزى في العلل المتناهية ، ( ۱۹۴/۳ ) . طبعة بار الكتب العلمية بيروت من حديث أبن عباس قال قال رسدول الله : « من أدخل على مؤمن سروراً فقد سرنى ، ومن سرنى فقد اتخذ عند أنه عهداً فلن تعسب النار ، وهو من طريق الدارقطني . قال الذهبي في ميزان الاعتدال (۲۹۳/۳) ، خبر بلطل متنه، .

<sup>(</sup>٣) أخرج أحمد في مستده (٤/٤) عن كعب بن عجرة قال قال رسول ألله ﷺ: « إن ربكم عز وجل يقول : من صلى الصلاة لوقتها وحافظ عليها ولم يضيعها استخفافاً بحقها قله على عهد أن أدخله الجنة ، ومن لم يصلها لوقتها ولم يحافظ عليها وضيعها استخفافاً بحقها غلا عهد له إن شئت عذبته وإن شئت غفرت له » .

# 100 A

### 00+00+00+00+00+011110

العهد من الله تعالى المالك لكل شيء ، وليست هناك قوة تبطل إرادته تعالى ، فهو العَهُد الحقّ الموثوق به ، والذي لا يتخلف أبداً .

فحين تعاهد ربك على الإيمان فإنك لا تضعن ما يطرأ عليك من الأغيار ، أما حين يعاهدك ربك على الجزاء ، فثق أنه نافذ لا يُخلَف .

لذلك ، فالنبى ﷺ لما أراد أن يندمح الإمام علياً رضى الله عنه قال : « أدعو الله أن يجعل لك عهداً في قلوب المؤمنين » (١)

أى : حُبِاً ومودة في قلوبهم ، وما دام أن الله أعطاه هذا العهد ، فهو نافذ مُحقّق ،

واختار هنا اسم الرحمن لما فيه من صفة الرحمانية التي تناسب المعونة على الرفاء .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ يَ كُرُّ سَنَكُنْبُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُّ لَهُم مِنَ ٱلْعَذَابِ مَدًّا ۞ ﴿ اللهِ مَنَ الْعَذَابِ مَدًّا ۞ ﴿ اللهِ اللهُ الل

كلا : أداة لنفى ما قبل قبلها وإبطاله ، أى : قوله : ﴿ لأُوتُنِنُ مَالاً وَ وَلَدًا ﴿ لَا وَتَنِنُ مَالاً وَ وَلَدًا ﴿ لَا كَاللَّهُ مَا لَكُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَاللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِلَّا مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الل

وقد ورد هذا الحرف ( كَلاً ) في قوله تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا

<sup>(</sup>۱) عن البراء بن عازب قبال قبال رسول الله الله الله اللهم الجميل لى عندك عهداً ، واجعل لى عندك عهداً ، واجعل لى أبي مسدور المؤمنين صودة » فانزل الله ﴿إِنَّ الَّذِينَ آمَاوا وَعَمَارا السَّالِحَاتُ سَيَحَعَلُ لَهُمُ الرَّحَمَّنُ وَذًا (٢٠﴾ [صريم] قال : فنزلت في على ﴿ ذَكره السَّيوطي فَي الدر المنثور ( ٥٤١٠) وقبال ابن عباس : نزلت في عبد الرحمن بن عرف . ذكره القرطبي في تفسيره ( ٤٣٣٣/١) .

#### 01/W00+00+00+00+00+0

مَا الْبَتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا الْبَتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ ۞ كَلاً .. ۞ ﴾

فالحق تبارك وتعالى ينفى الكلام السابق ؛ لأن النعمة وسعّة الرزق ليست دليل الرزق ليس دليل الفقر وضيق الرزق ليس دليل إهانة ، فكلاهما ابتلاء واختبار كما أوضحت الآيات ، فإتيان النعمة في حَدّ ذاته ليس هو النعمة إنما النعمة هي النجاح في الابتلاء في الحالتين .

فقد يعطيك الله المال غلا تصرفه فيما أحلُّ الله ، فيكون لك فتنة وتخفق في الاختبار ، إذن : لم يكرمك بالمال ، بل جعله لك وسيلة إغواء وإغراء ، فبيدك يتحرَّل المال إلى نعمة أو نقمة ، ويكون إكراماً أو إهانة .

وقوله تعالى<sup>(١)</sup> :

﴿ سَنَكُتُ مَا يَقُولُ وَنَمُدُ لَهُ مِنَ الْعَذَابِ مَدًّا ﴿ ﴿ ﴾

لقد جاءت كلمة ( سنكتب ) حتى لا يؤاخذه سبحانه وتعالى يوم القيامة بما يقول هو إنه فعله ، ولكن بما كتب عليه وليقرأه بنفسه ، وليكون حجة عليه ، كأن الكتابة ليست كما نظن فقط ، ولكنها تسجيل للصوت وللأنفاس ، وياتى يوم القيامة ليجد كل إنسان ما فعله مسطوراً .

يقول تعالى : ﴿ اقْرَأْ كِتَابَكُ كَفَىٰ بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا (1) ﴾ [الإسراء] وهذا القول يدل على أنه ساعة يرى الإنسان ما كنت في

<sup>(</sup>۱) قال القبرطبي في تفسيره ( ۲/۱۹/۱ ) : قولت تعالى ﴿مَعَكُبُ مَا يَقُولُ .. ﴿ ﴿ مُرْبِمُ } [مريم] أي : أي : ستملظ عليه قبوله فنجازيه به في الآخرة ﴿ وَنَعَدُ لَهُ مِن الْعَدَابِ عَمَا (٣٠) ﴾ [مريم] أي : سنزيده عذاباً فوق عذاب ه .

### @@#@@#@@#@@#@#@##

الكتاب سيعرف أنه منه ، وإذا كنا نحن الآن نسجل على خصومنا أنفاسهم وكلماتهم ، أتستبعد على من علمنا ذلك أن يسجل الانفاس والأصوات والحركات بحيث إذا قرأها الإنسان ورآها لايستطيع أن يكابر فيها أو ينكرها .

وقوله سبحانه : ﴿ وَنَمُكُ لَهُ مِنَ الْعَلَابِ مَكُا (آ؟ ﴾ [مريم] أى : يزيده في العداب ، لأن المد هو أن تزيد الشيء ، ولكن مرة تزيد في الشيء من ذاته ، ومرة تزيد عليه من غيره ، قد تأتى بخيط وتفرده إلى آخره ، وقد تصله بخيط آخر ، فتكون مددته من غيره ، فالله يزيده في العذاب .

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَنَرِثُهُ مَايَقُولُ وَيَأْنِينَا فَرَدًا ٢

اى : فى حين ينتظر أنْ نزيدَه ونعطيه سناخذ منه ﴿وَنَوْتُهُ ﴿ اَلَّا رَضُ الْأَرْضَ وَمَنْ اللَّرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُوثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ ﴿ إِنَّا نَحْنُ نُوثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُوجَعُونَ ﴿ ﴾

وقوله : ﴿ وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ ١٠٠٠ ﴾

فكان قوله تعالى : ﴿وَنَرِثُهُ ﴿ إِمْرِهِ إِمْرِهُ وَلَا تَعَابِلُ قُولُه : ﴿ لَأُوتَيْنُ مَالاً ﴿ آمِرِهِم ] تقابل مَالاً ﴿ وَهَ وَلَه تعالى : ﴿وَيَأْتِينَا فَسِرْدا هَا ﴾ [مريم] تقابل ﴿وَوَلَدُا الآلِ ﴾ أمريم] ، فسياتينا في القيامة فَرُدا ، ليس معه من أولاده أحد يدفع عنه .

ثم يقول الحق سبحانه:

مَعْ وَالتَّفَادُواْمِن دُوبِ اللَّهِ مَالِهَةً لِيَكُونُوا لَمُنْمَ عِزًا ۞ اللهِ

# 011/100+00+00+00+00+0

الهنة : جمع إله ، وهنو المعنبود والرب الذي أوجدك من عَدَم ، وأمدّك من عُندم ، وأمدّك من عُندم ، وتولأك بالتربية ، فنعطاء الألوهية تكليف وعبادة ، وعطاء الربوبية نعم وهبّات ، إذن : فنمَنْ أوْلي بعنبادتك ومَنْ احق بطاعتك ؟

هؤلاء الذين اتضدوا من دون الله الهة من شمس ، أو قمس ، أو حد ، أو حجر ، أو شجر ، بماذا تعبِّدتكم هذه الآلهة ؟ بماذا أمرتكم ؟ وعن أي شيء نهثكُم ؟ وبسماذا أنعمت عليك ؟ وأين كانت وأنت جنين في بطن أمك ؟

إن أباك الذي رباك وأنت صغير وتكفّل بكل حاجياتك ، وأمك التي حملتُك في بطنها وسهرت على راحتك ، هما أولّي الناس بطاعتك ، ولا ينبغي أنْ تُقدّم على أمرهما أمراً ، أما أنْ يستحوذ عليك آخرون ، ويكون لهم طاعتك وولاؤك دون أبويك فهذا لا يجوز وأنت في ريّعان شبابك وأوج قوتك .

لذلك ، من أصول التربية أن يُربَى الآباء ابناءهم على السمع والطاعة لهم ، ونُحذَرهم من طاعة الآخرين خاصة غير المؤتمنين على التربية ، من العامة في الشارع ، أو أصدقاء السوء الذين يجرون الإبناء إلى ما لا تُحمد عُقباه .

والآن تُحدَّر أبناءنا من السير مع شخص مجهول ، أو قبول طعام ، أو شراب منه . وما نراه في عصرنا الحاضر يُغنى عن الإطالة في هذه المسسالة ، هذه – إنن – مناعبة يجب أن تُعطَّى للأبناء ، كالمناعة ضد الأمراض تماماً .

وهكذا الحالُ فيمن اتخذوا من دون الله آلهة وارتاحوا إلى إله لا تكليف له ولا مشقة في عبادته ، إله يتركمهم يعبدونه كما يحلو

لهم ، إنهم أخذوا عطاء الربوبية فتمتّعوا بنعمة الله ، وتركوا عطاء الالوهية قلم يعبدوه سبحانه وتعالى .

ولما كنان الإنسان متديناً بطبعه فقد اختار هؤلاء ديناً على وَفْق أهوائهم وشهواتهم ، واتخذوا آلهة لا أمر لها ولا تكنيف . ومن ذلك ما نراه من كثير من المثقفين الذين يأخذون دين الله على هواهم ، ويطيعون أعداء الله في قضايا بعيدة كل البعد عن دين الله ، وهم أصحاب ثقافة وعقول ناضجة ، ومع ذلك يُقنعون أنفسهم أنهم على دين وأنهم على الحق .

ثم يقلول تعالى : ﴿ لِيَكُونُوا لَهُمْ عِزاً ﴿ آَلَ ﴾ [مديم] العلا : هو الغلّبة والامتناع من الغلير ، بحيث لا ينال أحد منه شيئا ، يقولون : فلان عزيز أي : لا يُغلب .

ولذا أن نسأل : ما العزة في عبادة هذه الآلهة ؟ وما الذي سيعود عليكم من عبادتها ؟ لذلك يرد عليهم الحق تبارك وتعالى :

# ﴿ كَالْاً سَيَكُفُرُونَ بِمِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ۞ ﴿ عَلَيْهِمْ ضِدًّا

كلا : تنفي أن يكون لهؤلاء عِزٌ في عبادة ما دون الله ، بل ﴿ كُلاُ مَيْكُفُرُونَ بِعِبَادَتِهِمْ (٨٦) ﴾

هذه الآلهة نفسها ستكفر بعبادتهم ، وتنكر أن تكون هي آلهة من دون الله ، وأكثر من ذلك ﴿ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِداً ( ( الله ) أي : في حين الشخذها الكفار آلهة من دون الله وطلبوا العرزة في عبادتها تنقلب عليهم ، وتكون ضداً لهم وخصما .

والضد : هو العدو المخالف لك ، والذي يحاول أنْ يتكُل بك . وفي القرآن الكريم حسوارات كثيرة بين هذه المعبودات ومَنْ عبدوها ، فمثلاً الذين عبدوا الملائكة واتخذوها آلهة من دون الله : يسال الله الملائكة : فإ أَهَنزُلاء إِيَّاكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ (٤) ﴾؟ [سبا] فيجيبون : ﴿ مُبْحَانَكَ أنتَ وَلَيْنَا مِن دُونِهِم بَلْ كَانُوا يَعْبُدُونَ الْجَنْ أَكْثَرُهُم بِهِم مُؤْمِنُونَ (٤٤) ﴾ [سبا] ويقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿إِذْ تَبُراً اللَّذِينَ اتّبِعُوا مِن الَّذِينَ النّبِعُوا مِن اللّذِينَ النّبُعُوا مِن اللّذِينَ النّبِعُوا مِن اللّذِينَ النّبُوا يَعْبُونَ النّذِينَ النّبُونَ اللّذِينَ النّبِعُوا مِن اللّذِينَ النّبُولَ اللّذِينَ النّبِعُوا مِن اللّذِينَ النّبُولَ اللّذِينَ النّبُولَ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبِينَ النّبُولُ اللّذِينَ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ النّبُولِ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ اللّذِينَ الْعَلْمُ اللّذِينَ اللّذِينَ النّبُولُ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ اللّذِينَ ا

لذلك يقول الحق تبارك وتعالى عن هؤلاء : ﴿ وَمَنْ أَصَلُ مِمْنِ يَدْعُو من دُونِ اللَّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيامَةِ وَهُمْ عَن دُعَاتِهِمْ غَافِلُونَ ۞ ﴾

إذن : ما ظنّه الكفار عزاً ومنعة صار عليهم ضداً وعداوة ، كالفتاة التي قالتُ لأبيها : يا أبتُ ما حالك على أنْ تقبلني مخطوبة لابن فلان ؟ أي : ماذا أعجبك فيه ؟ قال : يا بُنيتي إنهم أهل عز وأهل جاه وشرف وأهل قوة ومنعة ، فقالت : يا أبت لقد قدرت أن يكون بيني وبين ابنهم ود ، ولم تُقدر أن يكون بيني وبينه كراهية ، فإن حدثت الكراهية سيكون ما قلته ضدك ، وستشقى أنت بهذا العز وبهذا الجاه .

ومِن الناس من اتخذ من المال إلها ، على حَدَّ قُول الشاعر : وَلَمَالُ قَوْمٌ إِنَّ بَدَا المَالُ قَائلًا أَنَا المَالُ قَالَ القَومُ إِيَّاكَ نَعبُدُ

وهؤلاء الذين يعبدون المال ، ويرون فيه القوة ، ويعتزون به لا يدرون أنه سيكون وبالا ونكالا عليهم يوم القيامة : ﴿ يُومُ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهِنَمَ فَتَكُونَ بِهَا جَبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هُلَذَا مَا كَنَرْتُمْ لَانفُسكُمْ فَلُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكُنُوونَ ﴿ آَ ﴾ [التوبة]

### 00+00+00+00+00+0+0+1/476

وهكذا ، كلما زاد حرصه على المال زاد كيه . وتلحظ في الآية الترتيب الطبيعي لموقف السؤال حين يقف السائل الفقير أمام الغني اللئيم ، فأوّل ما يطالع السائل يتغير وجهه ، ثم يُشيح عنه بوجهه ، فيعطيه جَنْبه ، ثم يُدير له ظهره مُعرضاً عنه ، وبنفس هذا الترتيب يكون العذاب ويكون الكي والعياد بالله . وينقلب المال الذي ظن العزة فيه إلى نكال ووبال ،

يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافُولِ تَعَالَى : كَافُولِنَ ٢٠٠٠ ﴾

حتى الجوارح التي تمتعت بمعصيتك في الدنيا ستشهد عليك : ﴿ يَوْمُ تَشْهَدُ عَلَيْهُمْ أَلْسَنتُهُمْ وَأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٢٠٠ ﴾ [النور]

ذلك لأنك غفلت عمن كان يجب الا تغفل عنه ، وذكرت من كان يجب الا تذكره ، فالإله الحق الذي غفلت عنه يطلبك الآن ويحاسبك ، والإله الباطل الذي اتخذته يتخلى عنك ويسلمك للهلاك .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ اَلَةِ مَرَأَنَّا أَرْسَلْنَا ٱلشَّيَطِينَ عَلَى ٱلْكَفِرِينَ تَوْزُهُمُ أَذًا ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ

الأزّ : هو الهنزّ الشديد بعنف أي : شُرَعجهم وتُهيجهم ، ومنثّله النزغ في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزُغٌ فَاسْتَعَدُّ النَّذِغ في قوله سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِن الشَّيْطَانِ نَزُغٌ فَاسْتَعَدُ النَّالِهِ . . . . . . . . [الاعراف]

والأزُ أو النَّرُغ يكون بالوسوسة والتسويل ليهيجه على المعصية والشر ، كما يأتى هذا المعنى أيضاً بلفظ الطائف ، كما في قوله

#### O1/ATOO+OO+OO+OO+OO+O

تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ (') مِنَ الشَّيْطَانِ تَذَكُّرُوا فَإِذَا هُم مُبْصِرُونَ (١٦٠ ﴾

وهذه الآية : ﴿ أَلَمْ ثَرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ . . ( ١٠٠ ﴾ [سريم] تشير سؤالاً : إذا كان الحق تبارك وتعالى يكره ما تفعله الشياطين بالإنسان المؤمن أو الكافر ، فلماذا أرسلهم الله عليه ؟

ارسل الله الشياطين على الإنسان لمهمة يؤدونها ، هذه المهمة هي الابتلاء والاختبار ، كما قال تعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتُرَّكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ٢٠ ﴾ [العنكبرت]

إذن : فهم يُؤدُّون مهمستهم التي خُلِقوا من أجلها ، فيقفوا للمؤمن ليصرفوه عن الإيمان فيمحص الله المؤمنين بذلك ، ويُظهر صلابة مَنْ يثبت أمام كيد الشيطان .

وقلنا: إن للسيطان تاريخاً مع الإنسان، بداية من آدم عليه السلام حين أبّى أن يطيع أمر الله له بالسجود لآدم، فطرده الله تعالى وأبعده من رحمته، فأراد الشيطان أنْ ينتقم من ذرية آدم بسبب ما ناله من آدم، فقال: ﴿ فَبِعِزْتِكَ لأُغُوينَهُمْ أَجُمْعِينَ (١٠٠) ﴾ [ص] وقال: ﴿ فَبِمَا أَغُويَتَنِي لأَقْعُدُنُ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُستَقِيمُ (١٠٠) ﴾ [الاعراف]

وهكذا أعلن عن منهجه وطريقته ، فهو يتربص لأصحاب الاستقامة ، اما أصحاب الطريق الأعوج فليسوا في حاجة إلى إضلاله وغوايته .

لذلك نراه يتهدد المؤمنين : ﴿ ثُمُّ لآتِينَهُم مِنْ اِبَنِ ٱلدِيهِم وَمِن خَلْفِهِم وَعَنْ ٱيْمَانِهِمْ وَعَن شَمَائِلِهِمْ .. (١٧) ﴾

<sup>(</sup>١) الطائف من الشيطان : مستَّه للإنسان بالرسوسة فهو يأتيه من كل جهـة ليضله ولا ينجيه منه إلا ذكر الله . [ القاموس القويم ١٠/١ ] .

# 0311/404004004004004004004004004

ومعلوم أن الجهات ست ، يأتى منها الشيطان إلا فوق وتحت : لأنهما مرتبطتان بعز الالرهية من أعلى ، وذُلَ العبودية من أسفل ، حين يرفع العبد يديه ش ضارعاً وحين يضر ش ساجداً : لذلك أُغلقت دونه هاتان الجهتان : لأنهما جهتا طاعة وعبادة وهو لا يعمل إلا في الغفلة ينتهزها من الإنسان .

والمتأمل في مسألة الشيطان يجد أن هذه المعركة وهذا الصراع ليس بين الشيطان وربه تبارك وتعالى ، بل بين الشيطان والإنسان ؛ لأنه حين قال ثربه تعالى : ﴿ فَبِعِزْتِكَ لأُغُوينَهُمْ أَجْمَعِينَ ( ١٠٠٠ ) [ص] التزم الأدب مع الله .

فالغواية ليست مهارة منى ، ولكن اغويهم بعزتك عن خَلْقك ، وترْككَ لهم الخيار ليؤمن من يؤمن ، ويكفر من يكفر ، هذه هى النافذة التى انفذ منها إليهم ، بدليل أنه لا سلطان لى علسى الملك وأوليائك الذين تستخلصهم وتصطفيهم : ﴿ إِلاَ عَبَادَكَ مَنْهُمُ المُخْلَصِينَ (آمَ) ﴾

وهنا أيضاً يثار سوال: إذا كان الشيطان لا يقعد إلا على الصراط المستقيم ليُضلُ أهله ، فلماذا يتعرَّض للكافر ؟

نقول: لأن الكافر بطبعه وقطرته يميل إلى الإيمان وإلى الصراط المستقيم، وها هو الكون بآياته أمامه يتأمله، فريما قاده التأمل في كُون الله إلى الإيمان بالله ؛ لذلك يقعد له الشيطان على هذا المسلك مسلك الفكر والتأمل ليحول بينه وبين الإيمان بالخالق عز وجل.

فالشيطان ينزغك ، إما ليحرك فيك شهرة ، أو ليُنسيك طاعة ، كما قال تعالى : ﴿ وَمَا أَنسَانِيهُ إِلاَّ الشَّيْطَانُ .. (١٣) ﴾

#### @1\\0@#@@#@@#@@#@

وقال : ﴿ وَإِمَّا يُنسِينُكَ الشَّيْطَانُ فَلا تَشْعُدُ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ (١٦) ﴾ الطَّالِمِينَ (١٦) ﴾

وكثير من الإخوان يسألون : لماذا في الصلاة بالذات تُلِحُ علينا مشاكل الحياة ومشاغل الدنيا ؟

نقول: هذه ظاهرة صحية في الإيمان ، لأن الشيطان لولا علمه بأهمية الصلاة ، وأنها ستُقبل منك ويُغفر لك بها الذنوب ما أفسدها عليك ، لكن مشكلتنا الحقيقية أننا إذا أعطانا الشيطان طرف الخيط نتبعه ونغفل عن قُرل ربنا تبارك وتعالى :

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِدُّ بِاللَّهِ .. (٣٦) ﴾

فما عليك ساعة أن تشعر أنك ستخرج عن خط العبادة والإقامة بين يدى الله إلا أن تقول: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ، حتى وإن كنت تقرأ القرآن ، لك أن تقطع القراءة وتستعيذ بالله منه ، وساعة أن يعلم منك الانتباء لكيده والاعيبه مرة بعد أخرى سينصرف عنك وييأس من الإيقاع بك .

وسبق أن ضربنا لذلك مثلاً باللص ؛ لأنه لا يحوم حول البيت الفررب ، إنما يحوم حول البيت العامر ، فإذا ما اقترب منه تنبه صاحب البيت وزجره ، فإذا به يلوذ بالفرار ، وربما قال اللص في نفسه : لعل صاحب البيت صاح مصادفة فيعاود مرة أخرى ، لكن صاحب الدار بقظ منتبه ، وعندها يفر ولا يعود مرة أخرى .

ويجب أن نعلم أن من حيل الشيطان ومكائده أنه إذا عَزْ عليه إغواؤك في باب ، أثاك من باب أضر ؛ لأنه يعلم جيداً أن للناس من مفاتيح ، ولكل منا نقطة ضعف يُؤتَى من ناحيتها ، فمن الناس مَنْ

### 

لا تستميله بقناطير الذهب ، إنما تستميله بكلمة مدح وثناء . وهذا اللعين لديه ( طفاشات ) مختلفة باختلاف الشخصيات .

لذلك من السهل عليك أنْ تُميز بين المعصية إنْ كانت من النفس أم من الشيطان: النفس تقف بك أمام شهوة واحدة تريدها بعينها ولا تقبل سواها، فإنْ حاولت زحزحتها إلى شهوة أخرى أبت إلا ما تريد، أما الشيطان فإنْ عزّت عليك معصية دعاك إلى غيرها، المهم أن يُوقع بك.

فالحق تبارك وتعالى يُحذرنا الشيطان ! لأنه يحارب في الإنسان فطرته الإيمانية التي تُلح عليه بأن للكون خالقاً قادراً ، والدليل على الرجود الإلهي دليل فطرى لا يحتاج إلى فلسفة ، كما قال العربي قديماً : البعرة تدل على البعير ، والقدم تدل على المسير .. سماء ذات أبراج ، وأرض ذات فسجاج ، وبحار ذات أمواج ، ألا يدل ذلك على وجود اللطيف الخبير ؟!

وكذلك ، فكل صاحب صنعة عالم بصنعته وخبير بدقائقها ومواطن العملب فيها ، فما بالك بالخالق سبحانه : ﴿ أَلا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُو اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ (1) ﴾

إذن : فالأدلة الإيمانية أدلة فطرية يشترك فيها الفيلسوف وراعي الشاة ، بل ربما جاءت الفلسفة فعقدتُ الأدلة .

ولنا وقفة مع قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا الشَّيَاطِينَ . ( ( ) ﴾ [مريم] ومعلوم أن عمل الشيطان عمل مستثر ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ ( ) مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ . ( ( ) ) ﴾ [الاعداف]

<sup>(</sup>١) القبيل: الجماعة أو العشيرة أو الكفلاء أو الأعوان المناصرون. [ القاموس القويم ٢٨٨٢].

#### 011/1/00+00+00+00+00+0

فكيف يخاطب الحق \_ تبارك وتعالى \_ رسوله على هذه المسالة بقوله : ﴿ أَلَمْ تَرَ . . ( ( ) أَرْيم وهي مسألة لا يراها الإنسان ؟

نقول: ﴿ أَلَمْ تُو م اللهِ ﴿ أَلَمْ تُو م اللهِ المعنى الم تعلم ؟ فعدَل عن العلم الدوْيا ، كما فسى قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تَوَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ النَّهِلِ ٢٠ ﴾ [النيل] والنبى ﷺ لم يَرَ هذه الحادثة ، فكيف يخاطبه ربه عنها بقوله : ﴿ أَلَمْ تَوُ م . ٢ ﴾ [النيل] ؟

ذلك ، ليدلك على أن إخبار الله لك أصح من إخبار عينك لك ؛ لأن رؤية العين ربما تسخدعك ، أمّا إعلام الله فهو صادق لا يخدعك أبداً . فعلمك من إخبار الله لك أولّى واوثق من علمك بحواستُك .

والشياطين : جمع شيطان ، وهو العاصي من الجن ، والجن خلق مقابل للإنسان قال الله عنهم : ﴿ وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِنَ () قَلَدُوا () ﴿ وَالْحَنْ عَمْ دُونَ الصَّالَحِينَ ، هُم الشياطين .

ثم يقول الحق سبحانه:

# 

تمنّى النبى ﷺ لو أن الله أراحه من رؤوس الكفر وأعداء الدعوة ، فقال تعالى : ﴿ فَلا تَعْجَلُ عَلَيْهِمْ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ( [ مريم] فالله يريد أنْ تطول أعمارهم ، وتسوء فعالهم ، وتكثر ذنوبهم ، فالكتبة يعدُّون عليهم ويُحْصرُون ذنوبهم .

ومعنى : ﴿ إِنَّمَا نَعُدُ لَهُمْ عَدًّا ( الله ) [مريم] أنها مسالة ستنتهى ؛

<sup>(</sup>۱) طرائق قدداً : ای : طرائق متعددة مفتلفة واراه متفرقة . قبال ابن عباس ومجلعد وغیر واحد . ای : منا العومن ومنا الکافر . ( تفسیر لبن کثیر ۲۰/۱ ) .

لأن كل ما يُعَدّ ينتهى ، إنما الشيء الذي لا يُحصَي ولا يُعدّ فلا ينتهى ، كما في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللّهِ لا تُحْصُوهَا . . (؟) ﴾

لأن نعَم الله لا تُحصَى ولا تُعَدُّ ولا تنتهى ؛ لذلك سُبقَتُ بإن التي تفيد الشكُّ ، فهى مسالة لا يجرؤ أحد عليها ؛ لأن : ﴿ مَا عِندَكُمْ يَنفَدُ وَمَا عِندَ اللَّهِ بَاقِ . . (13) ﴾

وها نحن نرى علم الإحصاء وما وصل إليه من تقدّم حتى أصبح له جامعات وعلماء متخصصون أدخلوا الإحصاء في كل شيء ، لكن لم يفكر أحد منهم أنْ يُحصي نعم الله في كُونه ، لماذا ؟ لأن الإقبال على العدّ معناه ظن أنك تستطيع أنْ تنتهى ، وهم يعلمون تماماً أنهم مهما عَدُوا ومهما أحصوا غلن يصلّوا إلى نهاية .

إذن: ﴿ نَعُدُ لَهُمْ عَدًا ﴿ آلَ ﴾ [مريم] تُحصى سيئاتهم ونَعدُ ذنوبهم قبل أن تنتهى أعمارهم ، وكلما طالت الأعمار كثرتُ الذنوب ، وكل ما ينتهى بالعدد ينتهى بالمُدد .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

# ﴿ يَوْمَ مَعَشُرُ ٱلْمُتَّقِينَ إِلَى ٱلرَّحْلِنِ وَفَدُا ﴿ اللَّهِ مَا لَهُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّ

الحق ـ تبارك وتعالى ـ أعطانا صوراً متعددة ومشاهد مختلفة ليوم القيامة ، فأعطانا صورة للمعبود الباطل ، وللعابدين للباطل ، وما حدث بين الطرفين من جدال ونقاش ، وأعطانا صورة لمن تعاونوا على الشر ، ولمن تعاونوا على الشر ، ولمن تعاونوا على الضير . وهذه صورة أخرى تعرض للمتقين في ناحية ، فما هي صورة المتقين ؟

#### 01//100+00+00+00+00+0

تحشر: أي: تجمع ، والوقد هم الجماعة ترد على الملك لأخذ عطاياه ، جمعها وقود ، والواحد واقد ، وهذه حال المتقين حين يجمعهم الله يوم القيامة وقداً لأخذ عطايا ربهم تبارك وتعالى ، ولا تظن انهم يُحشرون ماشين مثلاً ، لا ، بل كل مؤمن تقى يركب ناقة لم يُر مثل حسنها ، رَحلها من ذهب ، وأزمتها من الزبرجد (١) .

وفي المقابل يقول الحق تبارك وتعالى:

# وَنُسُوقُ ٱلْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا ١

نسوق : والسائق يكون من الخلف ينهرهم ويزجرهم ، كما جاء فى قوله تعالى : ﴿ يُومُ يُدُعُونُ \* إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دُعًا \* (الطور) ولم يقل مثلاً : تقودهم ؛ لأن القائد يكون من الأمام ، وربما غافله احدهم وشرد منه .

وقوله تعالى : ﴿ وِرْدَا ( ۞ ﴾ [مريم] الورث : هو الدُّهاب للماء لطلب الريِّ ، أما النار فمحلُّ اللظى والشُّواظ والسَّلهب والحميم ، فلماذا سمَّى إتيان النار بحرَّها ورْداً ؟

هذا تهكُّم بهم ، كما جاء في آيات أخرى : ﴿ وَإِنْ يَسْتَغِيثُوا يُفَاثُوا بِمَاءٍ كَالْمُهْلِ يَشْوِى الْوُجُوهَ . . (٢٦ ﴾

وأنت ساعة تسمع ( يغاثوا ) تنتظر الخير وتأمل الرحمة ، لكن هؤلاء يُغاثون بماء كالمهل يشوى الوجوه .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس: ركبانا برتون بنوق من الجنة ، عليها رحائل من الذهب وسروجها وأزمتها من الزبرجد فيحشرون عليها ، وقال على : ما يُحشرون والله على أرجلهم ، ولكن على نوق رحائها من ذهب ، ونجب سروجها بواقيت ، إن هموا بها سارت ، وإن حمركوها طارت . أورد القرطبي هذه الآثار في تقسيره ( ٢٠٢٤/١ ) .

 <sup>(</sup>۲) يدمون ، أي : يُنفعون دفعاً عنيفاً بقهر وتسوة ، ومنه قوله تعالى : ﴿فَذَالِكُ الَّذِي يَدُعُ الْبَيْمُ
 (۲) يدمون ، أي : يدفعه ويقهره وينهره . [ القاموس القويم ۲۲۸/۱ ] .

# 00+00+00+00+00+0+111-0

وكنذلك في قسوله تعالى : ﴿ ذُقَ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْكَرِيمُ ( ) ﴾ [الدخان] في توبيخ عُتَاة الكفر والإجرام . ومنه قوله تعالى : ﴿ فَبَشِّرُهُ بِعَذَابٍ ٱلبِمِ ( ) ﴾ [لتمان] والبشرى لا تكون إلا بشيء -سار .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمُ وِرُدًا ( الله عليه عليه الله عليك السقوط .

ثم يقول تعالى :

# ﴿ لَا يَمْلِكُونَ ٱلشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنِ ٱعَّنَدَعِندَ ٱلرَّمْنِ عَهْدًا ۞ ﴿ اللَّهُ

الكافر حين يباشر العذاب يطمع أول ما يطمع في أن يشفع له معبوده ، ويُخرجه ممّا هو فيه لكن هيهات ، ألم تقرأ قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَمَنْ أَضَلُ مِمْن يَدْعُو مَن دُونِ اللّهِ مَن لا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْم الْقَيَامَة وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ ۞ وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاهُ وَكَانُوا بَعَادَتِهِمْ كَافِرِينَ ۞ ﴾ [الاحقاد]

والعبهد الذي تأخذه على الله بالشفاعة أنْ تُقدَّم من الحسنات ما يسع تكاليفك أنت ، ثم تزيد عليها ما يؤهلُك لأنْ تشفع للآخرين ، والخير لا يضيع عند الله ، فما زاد عن التكليف فهو في رصيدك في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة ، ولا يهمل مثقال ذرة .

وعلى المؤمن \_ مهما كان مُسْرِفا على نفسه \_ ساعة يرى إنساناً مُقبِلاً على الله مُستزيداً من الطاعات أن يدعو له بالمزيد ، وأن يفرح به ! لأن فائض طاعاته لعله يعود عليك ، ولعلك تصتاج شفاعته في يوم من الأيام . أما من يحلو لهم الاستهزاء والسخرية من أهل الطاعات ، كما أخبر الحق تبارك وتعالى :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ۞ وَإِذَا مَرُوا بِهِمْ يَعْنَامُزُونَ ۞ وَإِذَا انقَلُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمُ انقَلُوا فَكِهِينَ ۞ وَإِذَا رَأُوهُمُ قَالُوا إِنَّ هَـُـوُلاء لَضَالُونَ ۞ ﴾

فكيف ستقابل أهل الطاعات ، وتطمع فى شفاعتهم بعدما كان منك ؟ فان لم تكُن طائعاً فلا أقل من أن تحب الطائعين وتتمسح بهم ، فهذه فى حدد ذاتها حسنة لك ترجو نفعها يوم القيامة .

وما أشبه الشفاعة في الأخرة بما حدث بيننا من شفاعة في الدنيا ، فصين يستعصى عليك قضاء مصطحة يقولون لك : اذهب إلى فلان وسوف يقضيها لك . وفعلاً يذهب معك فلان هذا ، ويقضى لك حاجتك ، فلماذا قضيت على يديه هو ؟ لا بد أن له عند صاحب الحاجة هذه أيادي لا يستطيع معها أنْ يرد له طلباً .

إذن : لابد لمن يشفع أن يكون له رصيد من الطاعبات يسمع له بالشخاعة ، وإذا تناملت لوجدت رسول الله في أول مَنْ قدّم رصيداً إيمانيا وسع تكليفه وتكليف أمنه ، ألم يخبر عنه ربه بقوله : ﴿ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَيُؤْمِنُ لَلْمُؤْمِنِينَ .. (17) ﴾ [التربة] لذلك وجبت له الشفاعة ، وأذن له فدها .

<sup>(</sup>۱) قال أبن عباس : يعنى يصدق بالله ريصدق المؤمنين ، وقال الضحاك : يصدق أقد بما أنزل إليه ، ويصدق المؤمنين ضيما بينهم في شهاداتهم وأيمانهم على حقوقهم وقروجهم وأموالهم ، أورد هذه الأثار السيوطي في تلسير « الدر المنثور » ( ۲۲۷/٤ ) .

والحق - تبارك وتعالى - لا يغفل الرصيد في خَلقه ابداً ، فكل ما قدّمت من طاعات فوق ما كُلفك الله به مُدّخر لك ، حتى إن الإنسان إذا اتّهم ظلماً ، وعُرقب على عمل لم يرتكبه فإن الله يدّخرها له ويستر عليه ما ارتكبه فعلاً فلا يُعاقب عليه .

فالعهد - إذن - في قوله تعالى : ﴿ إِلا مَنِ اتَّخَذَ عِندَ الرَّجْمَدِينِ عَهْدًا (١٤) ﴿ [مريم] أَن تَنخُل مع ربك في مقام الإحسان ، ولا يدخل هذا المقام إلا مَنْ أدّى ما عليه من تكليف ، وإلا فكيف تكون مُحسنا وانت مُقصد في مقام الإيمان ؟

واقرا إن شئت قول الله تعالى : ﴿ إِنَّ الْمَتَّعِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعَيُونِ ۞ آخَذِينَ مَا آتَاهُمْ رَبُّهُمْ . ۞ ﴾ [الذاريات] ما العلة ؟ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قَبْلَ ذَلْكَ مُحْسِينَ ۞ كَانُوا قَلِيلاً مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ۞ وَبِالأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفُرُونَ ۞ وَفِي أَمُوالِهِمْ حَقُ لُلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ ۞ ﴾ [الذاريات]

فالعحسن من يُؤدّى من الطاعات فوق ما فرض الله عليه ، ومن جنس ما فرض ، فالله تعالى لم يُكلّفنا بقيام الليل والاستفغار بالاسحار ، ولم يفرض علينا صدقة للسائل والمحروم ، ولا بدّ أن نُفرّق هنا بين (حق) و (حق معلوم) هنا قال (حق) فقط ؛ لأن الكلام عن الصدقة أما الحق المعلوم ففي الزكاة .

ثم يقول الحق سيحانه :

# ﴿ وَقَالُواْ أَنَّ ذَالرَّ مَنْ وَلَدًا ٢

هذا الكلام منهم عبث وافتراء ؛ لأنه متى كان اتخاذ هذا الولد ؟

<sup>(</sup>١) المجوع : النوم ليلا ، وقد يكون الهجوع بفير نوم ، [ لسلن العرب - مادة : هجع ] ،

فى اى قَرْن من القرون من ميلاد المسيح عليه السلام ؟ إن هذه المقولة لم تأت إلا بعد ثلاثمائة سنة من ميلاد المسيح ، فما الموقف قبلها ؟ وما الذّى زاد فى ملك الله بعد أنْ جاء هذا الولد ؟

الشمس هي الشمس ، والنجوم هي النجوم ، والهواء هو الهواء ، إذن : موضوعية اتخاذ الولد هذه عبث ؛ لأنه لم يُزدُ شيء في الملك على يد هذا الولد ، ولم تكن عند الله تعالى صفة مُعطلة اكتملت بمجيء الولد ؛ لأن الصفات الكمالية لله تعالى موجودة قبل أنْ يخلق أي شيء .

فهو سبحانه وتعالى خالق قبل أن يَخْلق ، ورازق قبل أنْ يَرزُق ، ومُحْي قبل أنْ يحيى ، ومميت قبل أن يميت . فبالصفات أوجد هذه الأشياء ، فصفات الكمال فيه سبحانه موجودة قبل متعلقاتها .

وضربنا لذلك مشلاً \_ ولله المثل الأعلى \_ بالشاعر الذي قال قصيدة . وقلنا : إنه قال القصيدة لأنه شاعر بداية ، ولولا أنه شاعر ما قالها .

لذلك يرد الحق سبحانه على هذا الافتراء بقوله : ﴿ كُبُرُتُ كُلِّمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَقْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كُذَبًا ۞ ﴾

وهنا يرد عليهم بقوله :

# المَّا الْمُنْ الْمُنْ

والإدّ : المتناهى فى النكر والفظاعة ، وهو الأمر المستبشع ، من : أده الأمر ، أى : أثقله ولم يَقْس عليه ، ومنه قبوله تعالى فى آية الكرسى : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حَفْظُهُما . . ( ( ) ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا الكرسي : ﴿ وَلَا يَتُودُهُ حَفْظُهُما . . ( ) ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْهِ مَا الكرسي : ﴿ وَلَا يَتُولُ عَلَيْهِ .

# 00+00+00+00+00+0111(0

لكن ، لماذا جعل هذا الأمر إذا ومنكرا فظيما ؟

قالوا: لأن اتخاذ الولد له مقاصد ، فالولد يُتخذ ليكون لك عزوة وقوة ؛ أو ليكون امتداداً لك بعد موتك ، والحق سبحانه وتعالى هو العزيز ، الذي لا يحتاج إلى أحد ، وهو الباقي الدائم الذي لا يحتاج إلى امتداد .

إنن : فاتخاذ الولد بالنسبة ش تعالى لا علة له ، كما أن اتخاذ الولد ش تعالى ينفى سراسية العبودية له سبحانه .

ولذلك يقول الحق سبحانه:

# وَيَنشَقُ الْأَرْضُ وَيَخِرُ لَإِجبَالُ مَدًا ﴿ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّاللَّمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللّ

أى: فلسنا نحن فحصب الذين ننكر هذا الأمر ، بل الجماد غير المكلف أيضاً ينكره ، فالسموات بقوتها وعظمها تتفطر أى : تتشقق ، وتكاد تكون مزّعاً لهول ما قيل ، تقرب أن تنفطر لكن لماذا لم تنفطر بالفعل ؟ لم تنفطر ؛ لأن الله يمسكها : ﴿إِنَّ اللّهَ يُمْمِكُ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضُ أَنْ تَزُولًا . . (1) ﴾

وفى الحديث القدسى : « قالت السماه : يا رب ائذن لى أن أسقط كسفا على ابن آدم ، فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الأرض : يأرب ائذن لى أن أخسف بابن آدم فقد طعم خيرك ومنع شكرك ، وقالت الجبسال : يارب ائذن لى أن أخر على ابن آدم فعد طعم خيرك ومنع شكرك ، خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن خيرك ومنع شكرك ، وقالت البحار : يا رب ائذن لى أن أغرق ابن

<sup>(</sup>١) يتفطر : يتشقق ، أي أن السماوات تكاد أن يششققان من مول قبولهم إن ها ولداً . [ القاموس القريم ٢/ ٨٥ ] .

# 100 CA

### 

آدم فقد طعم خديدرك ومنع شكرك ، فقال لهم : دعونى وخلقى لو خلقتموهم لرحمتموهم ، فإن تابوا إلى فأنا حبيبهم ، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم » .

فما العلَّة في أن السماء تقرب أن تنفطر ، والأرض تقرب أن تنشق ، والجبال تقرب أن تخرُّ ؟

# الله وعواللرجنين ولدا ١

هذه هي العلة والحيثية التي من أجلها يكاد الكونُ كلُّه أن يتزلزل ، ويثرر غاضباً لهذه المقولة الشنيعة .

ثم يعقب الحق سبمانه فيقول:

# ﴿ وَمَا يَنْبَغِي لِلرَّحْمَانِ أَن يَنَّخِذُ وَلَدًا ١

وعلينا هنا أنْ نُفرق بين نَفْى الصدث ونفى انبغاء الحدث ، فحثالاً في قول السحق .. تبارك وتعالى .. في شأن نبيه على : ﴿ وَمَا عَلَمْنَاهُ الشَّعْرَ وَمَا يَنْبَغِي لَهُ .. ( ( ) إيس فنفى عنه قول الشعر ، ونفى عنه انبغاء ذلك له ، فقد يظن ظأن أن النبي لا يستطيع أن يقول شعرا ، أو أن أدوات الشعر من اللغة ورقة الإحساس غير متوافرة لديه على الكن رسول الله قادر على قول الشعر إنْ أراد ، فهو قادر على الحدث ، إلا أنه لا ينبغى له .

كذلك في قوله تعالى : ﴿ وَمَا يَنبُغِي لِلرَّحْمَلُنِ أَن يَتَّخِذُ وَلَدًا ( ( ) ﴾ [مريم فإن أراد سبحانه وتعالى أن يكون له ولد لكان ذلك ، كما جاء في قوله تبارك وتعالى : ﴿ قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَلُنِ وَلَدٌ فَانَا أُولُ الْمَابِدِينَ ( ) ﴾ [الزخرف]

أى : إن كمان له سبحانه ولد فعلى العَيْن والرأس ، إنما هذه مسألة ما أرادها الحق سبحانه ، وما تنبغى له ، فكيف أدَّعى أنا أن الله ولداً هكذا من عندى ؟

وما حاجته تعالى للولد ، وقد قال في الآية بعدها :

# ﴿ إِن كُلُّ مَن فِي السَّمَنُوَتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا ءَانِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا ۞ ﴿ الْأَرْضِ

ذلك لأن الضالق - تبارك وتعالى - خلق الإنسان ، وجعل له منطقة اختيار يفعل أو لا يفعل ، يؤمن أو لا يؤمن ، وكذلك جعل فيه منطقة قَهْر ، فالكافر الذي ألف الكفر ، وتعود عليه ، وتصرد على الطاعة والإيصان ، هل يستطيع أنْ يتمرد مثلاً على المرض أو يتمرد على على الموض أو يتمرد

إذن : فأنت مُختار في شيء وعبد في أشياء ، كما أن منطقة الاختيار هذه لك في الدنيا ، وليست لك في الأخرة . وسبق أن فرقنا بين ألعباد والعبيد ، فالجميع : المؤمن والكافر عبيد ش تعالى ، أما العباد فهم الذين تنازلوا عن اختيارهم ومرادهم لمراد ربهم ، فجاءت كُلُّ تصرفاتهم وفقاً لما يريده الله .

وهؤلاء الذين قال الله فيهم : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَانِ اللَّهِنَ يَمْشُونَ عَلَى اللَّهِنَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هُونًا .. ( الفرقان ]

ومعنى : ﴿ إِلا آتِي الرَّحْمَنِ عَبْدًا (T) ﴾ [سيم] اى : فى الأخرة ، حيث تُلْفَى منطقة الاختيار ، ولا يستطيع أحد الخروج عن مراد الله تعالى ، ويسلب العلك من الجميع ، فيقول تعالى : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ (17) ﴾ [غافر]

وهو سبحانه القادر على العطاء ، القادر على السلب : ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَعزِعُ الْمُلْكَ مِن تَشَاءُ وَتَعِزُ مَن تَشَاءُ وَتَعَزِعُ الْمُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعِزُ مَن تَشَاءُ وَتَعَزِعُ الْمُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعَزِعُ الْمُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ وَتَعَزِعُ الْمُلُكَ مِمَّن تَشَاءُ . . (١٦) ﴾ [ال عدان]

ثم يقول الحق سبحانه:

# المَّا لَقَدُ أَحْمِنُ مُ وَعَدُّمُ عَدًا ١

الإحصاء: هو العدُّ ، وكانوا قديماً يستخدمون الحصى أو النوى في العدُّ ، لكن النوى فرع ملكية النخل ، فقد لا يتوفر للجميع الذلك كانوا يستخدمون الحصى ، ومنه كلمة الإحصاء .

ثم يقول تبارك وتعالى:

# ﴿ وَكُلُّهُمْ ءَاتِيهِ يَوْمُ ٱلْفِيكَ مَةِ فَرُدًا ۞

أى . وحده ، ليس معه أهل أو أولاد أو عيزُوة ، كما قال تعالى : ﴿ يَوْمَ يَفِرُ الْمَوْءُ مِنْ أَخِيهِ (٣) وَأَمْهِ وَأَبِيهِ (٣) وَصَاحِبَتهِ وَبَنِيهِ (٣) لَكُلِّ الْمُوعُ مِنْهُمْ يَوْمَئِذُ شَأَنٌ يُغْيِهِ (٣) ﴾

فكل مشغول بحاله ، ذاهل عن أقرب الناس إليه : ﴿ يَوْمُ تُرَوْنَهَا تَذُهَلُ كُلُّ مُرْضَعَةً عَمًا أَرْضَعَتْ . . (٣) ﴾

وتامَّل قوله : ﴿ آتِيهِ . . ﴿ ۞ ﴾ [مريم] فالعبد هو الذي يأتى بنفسه مُخْتَاراً لا يُؤْتَى به ، فَكَأن الجميع منضبط على وقت معلوم ، إذا جاء يُهْرَع الجميع طواعية إلى الله عز وجل .

ثم يقول رب العزة سبحانه:

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ مَامَنُواْ وَعَيِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ سَيَجْعَلُ أَمُّمُ ٱلرَّحْنَنُ وُدًّا ۞ ﴿

وداً: مودة ومصبة تقوم على الإيمان، وتقود إلى شدة التعلق، وقد جعل الحق - تبارك وتعالى - في كُونه اسباباً لهذه المحبة والمودة، كأنْ ترى إنساناً يُحبك ويتودّد إليك ، فساعة تراه مُقبلاً عليك تقوم له وتبشّ في وجهه، وتُفسح له في المجلس، ثم تسال عنه إنْ غاب، وتعوده إنْ مصرض، وتشاركه الإفراح وتواسيه في الأحزان وتؤازره عند الشدائد، فهذه المودة ناشئة عن حُبّ ومودة سابقة.

وقد تنشأ المودة بسبب القرابة أو المصالح المتبادلة أو الصداقة ، أمّا فهذه أسباب المودة في الدنيا بين الخلق جميعاً مؤمنهم وكافرهم ، أمّا هنا : ﴿ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَلُينُ وُدًا ﴿ ٢٠٠٠)

أى : بدون سبب من أسباب المودة هذه ، مودة بدون قرابة ، وبدون مصالح مشتركة أو صداقة ، وهذه المودة بين الذين آمنوا ، كأن ترى شخصاً لأول مرة فتشعر نحوه بارتياح كأنك تعرفه ، وتقول له : إنى أحبك ش .

هذه محبة جعلها الله بين المؤمنين ، فضلاً منه سبحانه وتكرّماً ، لا بسبب من أسباب المودة المعروفة .

لذلك قال هرم بن حيّان ألم رحمه الله من الحق تبارك وتعالى حين يرى عبيده المؤمن قد أقبل عليه بقلبه وأسكنه فيه ، وأبعد عن قلبه الأغيار ، وسلّم قلبه وهو أسمى ما يملك من مستودعات العقائد وينبوع الصالحات وقدّمه لربه إلا فتح له قلوب المؤمنين جميعا().

<sup>(</sup>۱) هو : هرم بن حيان العبدى ، كان عاملاً لعامر بن الخطاب ، مات في يوم شاهيد العر ، قلما نفضوا أيديهم عن قبره جادت سحاية فاعطرت ونبت العشب من يومه .

<sup>(</sup>٢) قال القرطبى فى تفسيره ( ٤٣٣٢/٦ ): • كان هرم بن حيان يقول: ما أقبل أحد بقلبه على الله تعالى إلا أقبل الله تعالى بقلوب أعل الإيمان إليه ، حتى يرزقه مودتهم ورحمتهم «.

كما جاء في الحديث القدسي :

« ما أقبل على عبد بقلبه إلا أقبلت عليه بقلوب المؤمنين جميعاً »(١) أي : بالمودة والرحمة دون أسباب .

وفى الحديث القدسى: « إن الله إذا أحب عبداً نادى في السماه : إننى أحببتُ فلاناً فأحبُوه ، وينادى جبريل في الأرض : إن الله أحبُ فلاناً فأحبوه . ويوضعُ له القبول في الأرض » (٢) .

فيحبه كل من رآه عطية من الله وفضالاً ، دون سبب من اسباب المودة ، وإن كنت قد تبرعت لله تعالى بما تملك وهو قلبك مستودع العقائد وينبوع الصالحات كلها ، فإنه تعالى وهب لك ما يملك من قلوب الناس جميعاً ، فهى في يده تعالى يُوجُّهها كيف يشاء .

وقد علمنا ربنا - تبارك وتعالى - في قوله : ﴿ وَإِذَا حُبِيتُم بِتَحِيّة فَحَيُوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُوهَا . ((()) ﴾ [النساء] ان نرد الجميل باحسن منه ، فإن لم نقدر على الأحسن فلا أقل من الرد بالمثل ، فإن كان هذا عطاء العبد ، فما بالك بعطاء الرب ؟

ومن ذلك ما جاء في الحديث الشريف و من يستر على معسر يستر الله في يستر الله في الدنيا والآخرة ، ومن ستر مسلماً ستره الله في الدنيا والآخرة ، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخبه »(٢) .

<sup>(</sup>۱) أورد الهيئسى في منجمع الزوائد ( ۲٤٧/١٠) عن أبني الدرداء رضى الله عنه قال شال رسول الله الله و تفرغوا من هموم الدنيا ما استطعتم فإنه من كانت الدنيا أكبر همه أنشى أله ضبيعته وجعل فقره بين عينيه .. وما أقبل عبد بقلبه إلى أله إلا جمل الله قلوب المؤمنين تقد إليه بالود والرحمة وكان الله بكل خير إليه أسرع ، رواه الطبراتي في الكبير والارسط وفيه محمد بن سعيد بن حسان المصلوب رهو كتاب .

<sup>(</sup>۲) آخرچـه مسلم فی همصیمه ( ۲۹۳۷ ) ، واهـمد فی مستده ( ۱۹۲/۲ ) من حدیث ابی هریرهٔ رضی افد عته .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مسلم في صحيحه ( ٢٩٩٩ ) كتاب الذكر والدعاء ، وأحدد في مستده ( ٢/٢٥٢ . ٢٩٦ ) من حديث أبي عريرة رضيي الله عنه .

#### 00+00+00+00+00+0+11..0

والعَوْن يعتضى مُعينا ومُعانا ، ولا بُدّ أن يكون المعين أقوى من المعان ، فيفيض عليه من فضل ما عنده : صحة ، أو قدرة ، أو غنى ، أو علما . وإعانة العبد لأخيه مصدودة بقدراته وإمكاناته ، أمّا معونة ألله لعبده فغير محدودة ؛ لأنها تناسب قدرة وإمكانات الحق تبارك وتعالى .

وهكذا عبودنا ربنا - تبارك وتعالى - حين نُضحَى بالقليل أنْ يعطينا الكثير وبلا عدود ، فضلاً من الله وكرما ، ألم تَرَ أن الحسنة عنده تعالى بعشر أمثالها ، وتضاعف إلى سبعمائة ضعف ؟ أليست هذه تجارة مع الله رابحة ، كما قال سبحانه : ﴿ يَانَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ تَجَارَة تُنجِيكُم مِنْ عَذَابِ أليم ( ) ﴾ [الصف] وقال عنها : ﴿ تَجَارَة لُن تَبُورُ ( ) ﴾

وكان الحق - تبارك وتعالى - يريد منا المصبة المتبادلة التي تربط بين قلوبنا وتُؤلّف بيننا ، ثم يمنحنا سبحانه الثمن .

إذن : العملية الإيمانية لا تظن أنها إيثار ، بل الإيمان أثرة ، وأنت حين تتصدق بكذا إنما تأمل ما عند الله من مضاعفة الأجر ، فالإيمان - إذن - أنانية عالية .

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ يريد منا أنْ نعود على غيرنا بغضل ما نملك ، كما جاء في الحديث : « مَنْ كان عنده فضل مال فليعُدْ به على مَنْ لا مال له ... ه (۱)

واعلم أن الله سيعوضك خيراً مما أعطيت . ومثال ذلك \_ ولله المثل الأعلى \_ : هَبُ أن عندك ولدين ، أعطيت لكل منهما مصروفه ،

<sup>(</sup>١) عن أبي سعيد التعدري قال: بينما نحن مع رسول أله الله في سقر إذ جاء رجل على ناقة أنه ، قبعل يصرفها يميناً وشمالاً ، فقال رسول أله الله في: • من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له ، ومن كان عنده فضل زاد قبليمد به على من لا زاد له • حتى خلنا أنه لا حق الأحد منا في الفضل ، تُحُرجِه أبر داود في سننه ( ١٦٦٣ ) وأحمد في مسنده ( ٢٤/٣) .

### 017.100+00+00+00+00+0

فالأول اشترى به حلوى أكل منها ، وأعطى رفاقه ، والأخر بدّد مصروفه فيما لا يُجدى من ألعاب أو خلافه ، فايهما تعطى بعد ذلك ؟ كذلك ألحق سبحانه يعاملنا هذه المعاملة .

ويقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَإِنَّمَا يَسَرُنَكُ بِلِسَانِكَ لِتُبَيِّرَبِهِ ٱلْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالُدًا ۞ ﴿ اللَّهُ تَقِينَ وَتُنذِرَبِهِ عَوْمَالُدًا

الفاء هنا تفيد: ترتيب شيء على شيء فابحث في الجملة بعدها عن هذا الترتيب ، فالمعنى : بشر المتقين ، وأنذر القوم الله الأدنا يسرنا لك القرآن .

ويسرُّنا القرآن : أي : طوعناه لك حفظاً وأداءً والقاء معان ، فانت تُوظَفه في المهمة التي نزل من اجلها .

وتيسير القرآن ورد في آيات كشيرة ، كقوله تعالى في سورة القمر : ﴿ وَلَقَدْ بَسُرْنَا الْقُرْآنُ لِللْأَكْرِ فَهَلُ مِن مُدُّكِر ﴿ ٢٠ ﴾ [القمر]

والمتأمل في تيسير القرآن يجد العجائب في اسلوبه ، فترى الآية تأتى في سورة بنص ، وتأتى في نفس السياق في سورة أخرى بنص آخر ، فالمسألة - إذن - ليست ( أكلاشيه ) ثابت ، وليست عملية ميكانيكية صماء ، إنه كلام رب .

خُذُ مثلاً قوله تعالى :

﴿ كَلاَّ إِنَّهُ تَذْكِرَةٌ ۞ فَمَن شَاءَ ذَكْرَهُ ۞ ﴾

<sup>(</sup>١) لَدُ يِلَدُ : اشتد في الجدل والخصومة فهو لدٌّ ، واللَّدُ : اشداء الخصومة . [ القاموس القريم ' ١٩١/٢ ] .

# 00+00+00+00+00+0+0+11-10

وفى آية أخرى : ﴿ إِنَّ هَسْلَهِ تَلْأَكِرَةٌ فَمَسَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَىٰ رَبِّهِ مَبِيلاً ﴿ آ ﴾

مرة يقول : ﴿ إِنَّ هَـٰـلِهِ تَلْأَكِرَةٌ .. ۞ ﴾ [الإنسان] ومرة يقول : ﴿ كَلاَّ إِنَّهَا تَلْكِرَةٌ ۞ ﴾

ونقف هنا أمام ملحظ دقيق في سورة (الرحمن) حيث يقول الحق تبارك وتعالى: ﴿ وَلَمَنْ خَافَ مَقَامُ رَبِّهِ جَنْتَانَ ﴿ وَ الرحمن مَم المحق تبارك وتعالى: فيهما كذا ، فيهما كذا إلى أنْ يصل إلى قاصرات ياتى الحديث عنهما: فيهما كذا ، فيهما كذا إلى أنْ يصل إلى قاصرات الطرف فيقول: ﴿ فيهنُ قَاصِراتُ الطُرْفِ ، . ( (1) ﴾ [الرحمن]

وكذلك في : ﴿ وَمِن دُونِهِهَا جَنْتَانَ ﴿ آلَ الدَّمِنَ الْعَيْمُ الْحَدِرُ الْعَيْنُ فَيَقُولُ : ﴿ فَيِهِنَّ خَيْرَاتٌ وَفَيْهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿ فَيِهِنَّ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿ فَيَهِنَ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿ فَيَهِنَ الْحَدِرِ الْعَيْنُ فَيْقُولُ : ﴿ فَيِهِنَ خَيْرَاتٌ حَسَانٌ ﴿ فَيَهِنَ خَيْرَاتٌ عَسَانٌ ﴿ فَيَهُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

ولك أنْ تتساءل : الصديث هنا عن الجنتين ، فلماذا عدل السياق عن ( فيهما ) إلى ( فيهن ) في هذه النعمة بالذات ؟

قالوا: لأن نعيم الجنة مشترك ، يصبح أن يشترك فيه الجميع إلا في نعمة الحور العين ، فلها خصوصيتها ، فكأن الحق تبارك وتعالى يحترم مشاعر الغيرة عند الرجل ، ففي هذه المسألة يكون لكل منا جنته الخاصة التي لا يشاركه فيها أحد .

لذلك لما رأى رسول الله ﷺ الجنة رأى فيها قصراً فابتعد عنه ، فلما سُثل عن ذلك ﷺ قال : « إنه لعمر ، وأنا أعرف غَيْرة عمر »(١) .

<sup>(</sup>۱) آخرج البخارى في صحيحه ( ٣٢٤٢ ) من حديث أبي هريرة قال : » بينما لمن عند النبى المخرج البخارى في صحيحه ( ٣٢٤٢ ) من حديث أبي هريرة قال : وينما أنا نائم رأيتني في الجنة ، فإذا أمرأة تتبوضاً إلى جانب قصر ، فقلت : لمن هذا القصر ؟ فقالوا : لعمر بن الخطاب ، قذكرت غيرته ، فوليت مديراً ، فبكني عمر وقال : أعليك أغار يا رسول الله ؟ » ، وكنا أخرجه أبن ماجة في سننه ( ١٠٧ ) .

# 130 SA

# 017.70010010010010010010

فإلى هذه السرجة تكون غيرة المؤمن ، وإلى هذه الدرجة تكون دقة التعبير في القرآن الكريم .

ولولا أن الله تعالى أنزل القدرآن ويسده لَمَا حفظه أحد ، فالنبى ﷺ كان ينزل عليه الآيات ، وحين يسرى (١) عنه يمليها على الصحابة ، ويظل يقرؤها كما هي ، ولوّلا أن الله قال له : ﴿ سَفُرِئُكُ فَلا تُسَيّ (1) ﴾ [الاعلى] ما تيسر له ذلك .

ونحن في حفظنا لكتاب الله تعالى نجد العجائب أيضاً ، فالصبى في سنِّ السابعة يستطيع حفظ القرآن وتجويده ، فإنْ غفل عنه بعد ذلك تَفَلَّتُ منه ، على خلاف ما لو حفظ نصاً من النصوص في هذه السن يظل عالقاً بذهنه .

إذن : مسالة حفظ القرآن ليست مجرد استذكار حافظة ، بل معونة حافظ ، فسإن كنت على ود والفة بكتاب الله ظل معك ، وإن تركته وجفوته تفلّت منك ، كما جاء في الحديث الشريف :

« تعاهدوا القرآنِ ، هو الذي نفسي بيده لَهُو اشدُّ تفصّياً (٢) من الإبل في عُقلها » (٢) .

ذلك ؛ لأن حروف القرآن ليست مجرد حرف له رسم ومنطوق ، إنما حروف القرآن مسلائكة تُصف ، فستكون كلمة ، وتكون آية ، فسإن وددت الحرف ، ووددت الكلمة والآية ، ودنت الملائكة ، وتراصت عند قراءتك (1)

(١) سُـرِّى عنه : كُشف عنه . قبال ابن منظور في لسنان العبرب ـ مادة مسرا : « قد تكرر ذكر هذه اللفظة في الحديث ، وخاصة في ذكر نزول الوجي عليه . وكلها بمعنى الكشف والإزالة ، ـ

(٣) حديث متفسق عليه . أخرجه البخاري في مسحيحه ( ٥٠٢٢ ) ، وكذا مسلم في مسحيحه (٧٩١) كتاب و صلاة المسافرين و من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٢) قال ابن حجر في الفتح ( ٨١/٩) : ، تقصياً . اي : تقلتاً وتخلصاً . ووقع في حديث عقبة بن عاصر بلفظ ، تفلتاً ، قسمن شأن الإبل أنها تنظل التفلت ما أمكنها ، فستى لم يتعاهدها برباطها تقلت ، فكذلك حافظ القرآن إن لم يتعاهده تفلت بل هو أشد في ذلك ، .

<sup>(</sup>٤) عن أسيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الطيل سورة البقرة وقرسه مربوط عنده إذ جالت الفرس، فسكت فسكت فسكت دافرس. فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الفلة فيها أمثال المصابيح، فحرجت حتى لا أراها، قال ﷺ; وتدرى منا ذاك ؟ قال: لا ، قال: تلك الملائكة دنت لمنوعك، ولو قرآت لأصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم ه.

### 00+00+00+00+00+011-10

ومن العجائب في تيسير حفظ القرآن أنك إنْ أعملت عقلك في القراءة تتخبط فيها وتخطىء ، فإنْ أعدت القراءة هكذا على السليقة كما حفظت تتابعت معك الآيات وطاوعتك .

وتلحظ هذا أن القرآن لم يأت باللفظ الصديع انعا جاء بضمير الغيبة في ﴿ يَسُرْنَاهُ .. ﴿ آ ﴾ [مريم] لأن الهاء هذا لا يمكن أن تعود إلا على القرآن ، كمنا في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو اللهُ أَحَدُ ١٠ ﴾ [الإخلاص] فضمير الغيبة هذا لا يعود إلا على الله تعالى .

وقوله : ﴿ إِلْسَانِكَ ﴿ آلَ ﴾ [مريم] أي : بلغتك ، فجعلناه قرآنا عربياً في أمة عربية ؛ ليفهموا عنك البلاغ عن الله في البشارة والنذارة ، ولو جاءهم بلغة أخرى لقالوا كما حكى القرآن عنهم :

﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَبِيًّا لَقَالُوا لَوْلا فُصِلَتْ آيَاتُهُ أَأَعْجَبِي وَعَرَبِي ...
[نصلت]

وقول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَتُنارَ بِهِ قُومًا لَذًا ﴿ آ اللّهِ عَنْفُ وَاللّهُ اللّهِ عَنْفُ وَاللّهُ اللّهِ عَنْفُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَنْدُهُ وَسُرُاسَةُ العدارة ، نقول : فلان عنده لدّد أي : يبالغ في الخصومة ، ولا يخضع للحجة والإقناع ، ومهما حاولت معه يُصِرُ على خصومته .

ويُنهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى : ويُنهى الحق سبحانه سورة مريم بقوله تعالى : ويُنهَم مِنْ أَحَادٍ وَيُن أَحَادٍ وَيُنْ الْحَادِ وَيُنْ الْحَادُ الْحَدُونُ الْحَدُ الْحَدُونُ الْحَدُونُ الْحَدُونُ الْحَدُونُ الْحَدُونُ الْحَدُ

# 017.00+00+00+00+00+00+0

الحق - تبارك وتعالى - يُسرَّى عن نبيه الله ما يلاقى من عنت في سبيل دعوته ، كانه يقول له : إياك أنْ ينالَ منك بُغْض القوم لك وكُرههم لمنهج الله ، إياك أنْ تتضاءل أمام جبروتهم في عنادك ، فهؤلاء ليسوا أعزُّ من سابقيهم من المكذبين ، الذين أهلكهم الله ، إنما استبقى هؤلاء لان لهم مهمة معك .

وسيق أن أوضحنا أن الذين نجواً من القتل من الكفار في بعض الغزوات ، وحزن المسلمون لنجاتهم ، كان منهم فيما بعد سيف الله المسلول خالد بن الوليد .

يقول تعالى : ﴿ وَكُمْ أَهْلُكُنَا قَبْلُهُم مِن قُرْن . . (١٨) ﴾

كم : خبرية تقيد الكثرة ، من قرن : من أمة ﴿ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُم مِّنْ أَحُدٍ . . ۞ ﴾ [مريم] لاننا اخذناهم فلم نُبق منهم آثراً يحس .

ووسائل الحسُّ أو الإدراك كنما هو منصروف : العنين للرؤية ، والأذن للسمع ، والأنف للشمَّ ، واللسان للتنذوق ، واليد للمس ، فبأيُّ أداة من أدوات الحسُّ لا تجد لهم أثراً .

وقوله : ﴿ أُو تُسْمَعُ لَهُمْ رِكُوا ﴿ آ﴾ [مريم] الركّر : الصوت الحقي ، الذي لا تكاد تسمعه . وهذه سنّة الله في المكذبين من الأمم السابقة كما قال سبحانه : ﴿ أَهُمْ خَيْرٌ أَمْ قُومٌ تُبِعِ ( ) وَالّذِينَ مِن قَبْلِهِمُ اَهْلَكُنّاهُمْ إِنْهُمْ كَانُوا مُجْرِمِينَ ( ) ﴾ [الدخان]

أين عاد وثمود وإرم ذات العماد التي لم يُخلَق مثلها في البلاد ؟

<sup>(</sup>۱) تُبْع : لقب ملوك اليمن العظام ، وهم أهل سبأ ، كانوا كلما ملك فيهم رجل سموه تيما كما يقال كسرى لمن ملك الفرس ، وقيمسر لمن ملك الروم ، وفرعون لمن ملك ممسر ، والنجاشي لمن ملك الحبشة . [ تفسير ابن كثير ١٤٣/٤ ] .

# EAST 100

# 00\*00\*00\*00\*00\*011\*10

وأين فرعون ذو الأوتاد ؟ فكل جبار مهما علَّتُ حضارته ما استطاع أنْ يُبقى هذه العضارة ؛ لأن الله تعالى أراد لها أنْ تزول ، وهل كفار مكة أشدٌ من كل هؤلاء ؟



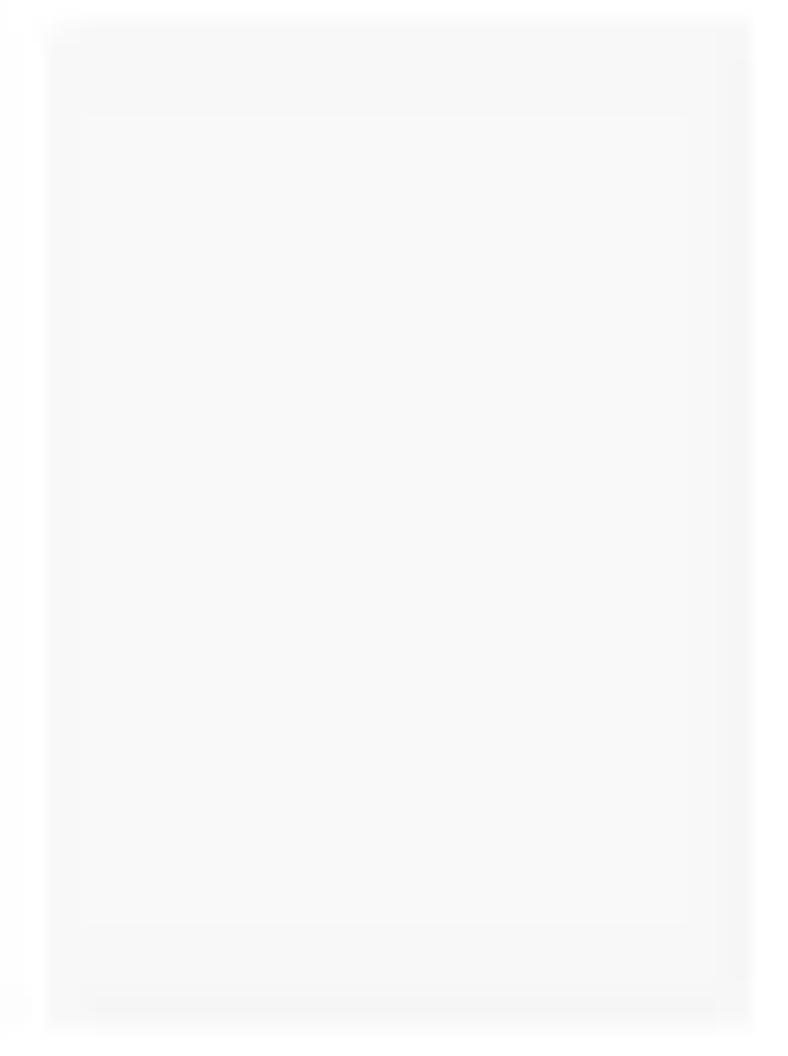

#### 017.100+00+00+00+00+0

### سورةطه



يقول الحق سبحانه في بداية سورة طه (١):

## 東ロト事

تكلمنا كثيراً عن الحروف المقطّعة في بدايات السور، ولا مانع هنا أنْ نشير إلى ما ورد في (طه) ، فالبعض يرى أنها حروف متصلة ، وهي اسم من أسعاء البرسول و ، وآخرون يرون أنها حروف مُقطّعة مثل (الم) ومثل (يس) فهي حروف مُقطّعة ، إلا أنها صادفت اسما من الاسماء كما في (ن) حرف وهو اسم للحوت : ﴿وَذَا الدُونَ إِذَ ذُهَبَ مُغَاضِبًا .. (٧٨) والانبياء و (ق) حرف ، وهو اسم حرف ، وهو اسم لجبل اسعه جبل قاف .

إذن: لا منانع أن تدل هنده الصروف على اسم من الأستمناء ،

<sup>(</sup>۱) سورة (طه) هي السورة رقم ۲۰ في ترتيب المصحف الشريف ، عدد آياتها (۱۳۵) آية ، وهي سورة مكية في قول الجميع ، نزلت قبل إسلام عصر رضي الله عنه ، رهي السورة رقم (٤٤) في ترتيب نزول القرآن ، وقد نزلت بعد سورة مريم وقبل سورة الواقعة . وهي سورة مكية ، وقد استثنى منها آيتان هما ﴿ فَاصِرْ عَلَيْ مَا يَقُولُونَ وَسِمِ بَعِمْدُ رَبُّكُ فَبُلُ طُورِهِهَا وَمِنْ آنَاء اللَّيْلُ فَسَبِّح وَالْمِرَافَ اللّهَارِ لَمَلْكُ تَرْحَىٰ (٣٠) وَلا تُمُكُنُ وَبِيكُ فَيْلُ لِللّهَارِ لَمُلْكُ تَرْحَىٰ (٣٠) وَلا تُمُكُنُ مَيْكُ إِلَىٰ مَا مَعْنَا بِهِ أَزُواجًا مَنْهُمْ زَمْرَة النَّابِ اللّهَايِ لَلْعَنِهُمْ فِيهِ وَرِزْقُ رَبِّكُ خَيْرٌ وَأَلْقِيْ (٢٠٠) ﴾ [طه] . فقد ذكر السيوطي في و الإنتقان في طوم القرآن ، (٤٠/١٤) انهما منتيتان .

فتكون ( طه ) اسماً من اسماء الرسول على خاصة ، وأن بعدها : ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ۞ ﴾ [44]

لكن تلاحظ هنا مفارقة ، حيث نطق الطاء والهاء بدون البهمزة ، مع أنها حبروف مقطعة مثل الف لام ميم ، لكن لم ينطق الحبرف كاملا ، لانهم كانوا يستثقلون الهَمْز فيُخفّفونها ، كما في ذئب يقولون : نيب وفي بئر ، يقولون : بير . وهذا النطق يُرجح القول بأنها اسم من أسماء النبي على .

وسبق أن اوضحنا أن فواتح السور بالحروف المقطعة تختلف عن باقى آيات القرآن ، فكُلُّ آيات القرآن من بدايته لنهايته بُنيَتُ على الوَصل ، وإن كان لك أن تقف ؛ لذلك فكل المصصاحف تُبني على الوصل الوصل في الآيات وفي السور ، فتنطق آخر السورة على الوصل ببسم الله الرحمن الرحيم في السورة التي بعدها .

تقول: ﴿ هُلْ تُحِسُ مِنْهُم مِنْ أَحَدُ أَوْ تَسْمَعُ لَهُمْ رِكْزًا ﴿ ١٠٤﴾ [مريم] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) حتى في آخر سور القرآن ونهايته تقول: ﴿ مِنَ الْجِنْةِ وَالنَّاسِ ٤٠ ﴾ [الناس] ( بسم الله الرحمن الرحيم ) مع أنها آخر كلمة في القرآن ، ومانا سيقول بعدها ؟ لكنها جاءت على الوصل إشارة إلى أن القرآن موصولٌ أوله بآخره ، لا ينعزل بعضه عن بعض ، فإياك أن تجفوه ، أو تغلن أنك أنهيته ؛ لأن نهايته موصولة ببدايته ؟ فنقرا ﴿ من الجنة والناسِ ﴾ ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ الحمد لله رب العالمين ....

<sup>(</sup>۱) قال ابن عباس : معنى (طه) أى : يا رجل ، ذكره البيهقى ، وقاله الحسن وقال عكرمة : هو بالسريانية كذلك ، ذكره المهدى ، رحكى الطبرى أنه بالنبطية يا رجل ، وهذا قول السدى وسعيد بن جبير ، [ تفسير القرطبي ٢/٢٣٧] .

#### 0111100+00+00+00+00+0

إذن : فالقرآن كله في كل جملة وكل آية وكل سورة مبنى على الوقف الوصل ، إلا في فواتح السور بالحروف المقطّعة تُبني على الوقف ( ألف - لام - مدم ) ، وهذا وجه من وجوه الإعجاز ، وأن القرآن ليس ميكانيكا ، بل كلام مُعْجِز من ربّ العالمين .

اذلك ، فالنبى اله أوضح استقلالية هذه الحروف بذاتها ، فقال و تعلموا هذا القرآن ، فإنكم تؤجرون بتلاوته ، بكل حرف عشر حسنات ، أما إنى لا أقول الم حرف ، ولكن ألف حرف ، ولام حرف ، وميم حرف ، بكل حرف عشر حسنات » (1) .

يقول الحق سبحانه:

## الْمُرْوَانَ الْمُرْوَانَ لِلسَّمَّى الْمُرْوَانَ لِلسَّمَّى الْمُرْوَانَ لِلسَّمَّى الْمُرْوَانَ لِلسَّمَّى

الشقاء : هو التعب والنصب والكد ، فالحق سبصانه ينفى عن رسوله على التعب بسبب إنزال القرآن عليه ، إنن : فما المقابل ؟ المقابل : أنزلنا عليك القرآن لتسعد ، تسعد أولاً بأن اصطفاك لأن تكون أهلاً لنزول القرآن عليك ، وتسعد بأن تحمل نفسك أولاً على منهج الله وفعل الخير كل الخير .

فلعاذا \_ إذن \_ جاءتُ كلمة ﴿ لَتَشْقَىٰ ١٤٠ ﴾ [طه] ؟

هذا كلام الكفار أمثال أبي جهل ، ومُطعم بن عدى ، والنضر بن الحارث ، والوليد بن المغيرة حينما ذهبوا إلى النبي على وقالوا له :

<sup>(</sup>١) أخرجه الدارمي في سننه ( ٤٣٩/٣ ) كتاب فضائل القرآن .. باب : قضل من قـرا القرآن من حديث عبد أنه بن مسعود .

### سُولُة جُلْدُمُ

#### 004004004004004011170

لقد أشقيت نفسك بهذه الدعوة (١).

وقال رسول الله ﷺ: د إن الله بعثني رحمة للعالمين ، (٢) .

فقد بعث رسول الله ليسعد ويسعد معه قرمه والناس أجمعين لا ليشقى ويُشقى معه الناس ، لكن من أين جاء الكفار بمسألة الشقاء هذه ؟ المؤمن لو نظر إلى منهج الله الذي نزل به القرآن لوجده يتدخل في إراداته واختياراته ، ويقف امام شهواته ، فيأمره بما يكره وما يشق على نفسه ، ويعنعه مما بالف ومعا يحب .

إذن : فمنهج الله ضد مرادات الاختيار ، وهذا يُتعب النفس ويشقُ عليها إذا عُزلَتُ الوسيلة عن غايتها ، فنظرت إلى الدنيا والتكليف منفصلاً عن الأخرة والجزاء .

امًا المؤمن فيقرن بين الرسيلة والغاية ، ويتعب في الدنيا على المؤاب في الأخرة ، فيسعد بمنهج الله ، لا يشقى به أبداً . كالتلميذ الذي يتحمل مشقة الدرس والتحصيل ؛ لأنه يستحضر فرحة الفوز والنجاح آخر العام .

من هذا رأى هؤلاء الكفار في منهج الله مشقة وتعباً ، لأنهم عزلوا الوسيلة عن غايتها ؛ لذلك شعروا بالمشقة ، في حين شعر المؤمنون بلذة العبادة ومتعة التكليف من الله ، وهذه المسألة هي التي جعلتهم

<sup>(</sup>۱) قال مقاتل: قال أبو جهل والنصر بن الحارث للنبي ﷺ: إنك لتشقي بترك ديننا ، وذلك لما رأياه من طول عبادته واجتهاده ، فانزل الله تعالى هذه الآية ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرَانُ لِمُقَىٰ لَمُ اللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ وَاللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُوا عَلَى اللهُ عَلَى

 <sup>(</sup>۲) كثرجه أحمد في مسنده ( ۲۰۷/۵ ) من حديث أبن أمامة رضى الله عنه ، وتمامه : « إن الله بمثنى رحمة وهدى للمالمين وأمرنى أن أماحق المنزامير والكفارات يعنى البرابط والمعازف والأوثان التي كانت تعبد في الجاهلية ، .

يتخذون آلهة لا مطالب لها ، ولا منهج ، ولا تكليف ، آلهة يعبدونها على حل شعورهم .

لذلك أوضح القرآن أنهم مغفلون في هذه المسالية ، فقال : ﴿ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَمْنُقَىٰ ٢٠ ﴾ [44]

أو يكون الشقاء :تعريضه لعناة قريش وصناديدها الذين سخروا منه ، وآذوه وسلطوا عليه سفهاءهم وصبيانهم ، يشتمونه ويرمونه بالحجارة ، وهو ﷺ يُشقى نفسه بدعوتهم والحرص على هدايتهم .

والحق تبارك وتعالى ينفى الشقاء بهذا المعنى أيضاً: ﴿ مَا أَنْرَلْنَاهُ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ ( ) ﴾ [طه] أى : لتُشقى نفسك معهم ، إنما أنزلناه لتبلغهم فحسب ( ) ، وقد تكرر هذا المعنى في القرآن كثيرا في مثل قبوله تعالى : ﴿ فَلَعَلَّكَ بَاخِع نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِم إِن لَمْ يُؤْمِنُوا بِهَلَدُا الْحَدِيثُ أَسَعًا ﴿ وَقُولُه : ﴿ إِن نَشَأَ نُنَزِلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَطَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ( ) ﴾ [الكبد] وقوله : ﴿ إِن نَشَأَ نُنزِلُ عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَاءِ آيَةً فَطَلَّتُ أَعْنَاقُهُمْ لَهَا خَاضِعِينَ ( ) ﴾

وسيق أنْ ضربنا لـذلك مشلاً \_ ولله المحلّل الأعلى \_ برجل عنده عبدان : ربط أحدهما إليه بحبل ، وأطلق الآخر حُراً ، فإذا ما دعاهما فاستجابا لامرة ، فأيهما أطوع له ، وأكثر احتراماً لامره ؟

لا شك أنه الحر الطليق ؛ لانه جاء مختاراً ، في حين كان قادراً على العصيان . وكذلك ربك \_ تبارك وتعالى \_ يريد منك أن تأتيه حُراً مختاراً مؤمناً ، وأنت قادر الاً تؤمن .

<sup>(</sup>۱) أخرج الثرمذى في سننه ( ۲۲۱۸ ) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما من حديث طويل أن رسول الله هذا الترمذى : « هذا أن رسول الله هذا الترمذى : « هذا حديث حسن صحيح » .

والبعض يطو لهم نقد الإسلام واتهام الرسول و منيقولون: إن رسول الله يخطى، والله يُصوب له ، ونتعجب: وما يضيركم انتم؟ طالما أن ربه هو الذي يُصوب له ، هل أنتم الذين صوب له الله الله الذي أخبركم بخطأ رسول الله؟ أليس هو الذي أخبركم ؟ أليس هذا من قوة أمانته في التبليغ ويجب أن تحمد له ؟

إذن : فرسلول الله و لا يستنكف أنْ يُربِّيه ربه ؛ لذلك يقول : « إنما أنا بشر يُرد على له يعنى من اللحق له فاقلول : أنا لست كأحدكم ، ويُؤخذ مني فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

وقد تمحّٰك هؤلاء كثيراً في قصة عبد الله بن أم مكترم ، حينما انشغل عنه رسول الله بكبار قريش ، والمتأمل في هذه القصة يجد أن ابن أم مكتوم كان رجلاً مؤمناً جاء ليستفهم من رسول الله عن شيء ، فالكلام معه ميسور وأمر سهل ، أمّا هؤلاء فهم رؤوس الكفر وكبار القوم ، ولديهم مع ذلك لَدَد في خصومتهم للإسلام ، والنبي ﷺ يعرض على هدايتهم ويُرهِق نفسه في جدالهم أملاً في أنْ يهدى الله بهم منْ دونهم .

إذن : النبى في هذا الموقف اختار لنفسه الأصعب ، وربه يعاتبه على ذلك ، فهو عتاب لصالحه ، له لا عليه (١) .

 <sup>(</sup>١) وهي هذا يقول المدق سيمانه : ﴿ عَبْسُ وَتُولِيٰ ۞ أَنْ جَاعَةُ الأَصْفَىٰ ۞ وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَهُ يَوْكُنَ ۞ أَنْ
 يَدْكُرُ فَتَهَمَعَةُ الذَكْرُىٰ ۞ أَمَّا مَنِ اسْتَقْنَىٰ ۞ فَانتِ لَهُ تَصَدُّيْنَ ۞ وَمَا عَلَيْكِ الأَ يُؤَكِّنَ ۚ إِلَىٰ مَن جَاءَكَ يَسْتُمَىٰ ۞ وَهُو يَعْشَىٰ ۞ فَانتُ عَنْهُ تَلَهَىٰ ۞ كَلاً إِنْهَا تَذْكُرَةً ۞ فَمَن شَاءَ ذَكْرَةً ۞ إِلَىٰ هُو إِمِيسٍ ] .

ثم يقول المق سيمانه:

## الله الله المنافقة المن المنافقة الله المنافقة ا

أى : ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى ، وإنما أنزلناه ( تذكرهُ ) أى تذكيراً ( لمَنْ يَخْشَى ) الخشية : خُوف بمهابة ؛ لأن الخوف قد يكون خوفاً دون مهابة ، أمّا الخوف من الله فخوف ومهابة معاً .

## الله مِنْ خَلَقَ ٱلأَرْضَ وَالسَّمَوْتِ ٱلْمُلِّي الْمُلِّي الْمُلِّي الْمُلِّي الْمُلِّي الْمُلِّي

تنزيلاً : مصدر أي : أنزلناه تنزيلاً ، وقد ورد في نزول القرآنِ : أنزلناه ، ونزلناه ونزل ، يقبول تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ فَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ تَنزَلُ الْمَلائِكَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ﴿ فَيْلًا الْقَدْرِ خَيْرٌ مِن أَلْفِ شَهْرٍ ﴿ تَنزَلُ الْمَلائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيها مَ ٤٠ ﴾ [القدر]

لأن القرآن أخد أدواراً عدّة في الدرول ، فقد كان في اللوح المحفوظ في أراد الله أن يباشر القرآن مهمته في الوجود ، فأنزله من اللوح المحفوظ مرة واحدة إلى السماء الدنيا ، فأنزله - أي الله تعالى - ثم تَنزُل مُفرَّقاً حسب الاحداث من السماء الدنيا على قلب رسول الله على والذي نزل به جبريل : ﴿ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الأَمِينُ (١١٠) ﴾ [الشعراء]

وقوله تعالى : ﴿ مُمِّن خَلْقَ الأَرْضَ وَالسَّمْـُواتِ الْمُلِّي ١٤ ﴾ [44]

خُصُ السموات والأرض ، لأنها من أعظم خُلُق الله ، وقد أعدهما الله ليستقبلا الإنسان ، فالإنسان طرأ على كُرُن مُعَدُّ جاهز لاستقباله ، فكان عليه ساعة أنْ يرى هذا الكون المُعدُّ لخدمته بارضه وسمائه ، ولا قدرة له على تسبير شيء منها ، كان عليه أن يُعملَ عقله ،

#### 00+00+00+00+00+0+011/0

ويستدل بها على الموجد سبحانه وتعالى .

كأن الحق - تبارك وتعالى - يقول لك : إذا كان الخالق سبحانه قد أعد لك الكون بما يُقيم حياتك المادية ، ايترك حياتك المعنوية بدون عطاء ؟

والخالق عن وجل خلق هذا الكون بهندسة قيومية عادلة حكيمة تُوفّر لخليفته في الأرض استبقاء حياته ، وتعطيه كل ما يحتاج إليه بقدر دقيق ، واستبقاء الحياة يحتاج إلى طعام وشراب وهواء ، وقد أعطاها الله للإنسان بحكمة بالغة :

فالطعام يحتاجه الإنسان ، ويستطيع أن يصبر عليه شهرا ، دون أن يأكل ، ويحتاج إلى الماء ولكن لا يستطيع أن يصبر عليه أكثر من عشرة أيام ، ويحتاج إلى الهواء ولكن لا يصبر عليه لحظة تستغرق عدّة أنفاس .

لذلك ، فمن رحمت تعالى بعباده أن يمتلك بعض الناس القوت ، فالوقت أمامك طويل لتحتال على كُسبه ، وقليلاً ما يملك أحد الماء ، أما الهواء الذي لا صَبر لك عليه ، فمن حكمة الله أنه لا يملكه أحد ، وإلا لو منع أحد عنك الهواء لمُت قبل أن يرضى عنك .

فمن حكمة الله أنْ خلق جسمك يستقبل مُقرَّمات استبقاء الحياة فترة من الزمن تتسع للحيلة وللعطف من الغير ، وحين تأكل ياخذ الجسم ما يحتاجه على قدر الطاقة المبذولة ، وما فاض يُختزَن في جسمك على شكل دُهُن يُخذِي الجسم حين لا يتوفر الطعام .

ومن عجائب قدرة الله أن هذه المادة الدُّهنية تتحول تلقائياً إلى أي مادة أخرى يحتاجها الجسم ، فإن احتاج الحديد تتصول كيماوياً إلى الحديد ، وإن احتاج الزرنيخ تتحول كيماوياً إلى زرنيخ ، وهي في الواقع مادة واحدة ، فمن يقدر على هذه العملية غيره تعالى ؟

وبعد أن أعطاك ما يستبقى حياتك من الطعام والشراب والهواء أعطاك ما يستبقى نوعك بالزواج والتناسل .

وقوله تعالى : ﴿ السَّمَـٰوَاتِ الْعُلَى ﴿ إِنَّهَا لَا حُدَى الْكُبُرِ ۞ ﴾ [ماه] العلا : جمع عُليا ، كما نقول في جمع كبرى : كُبُر ﴿ إِنَّهَا لِإِحْدَى الْكُبُرِ ۞ ﴾ [المدثر]

وهكذا تكتمل مُقرَّمات التكوين العالى لخليفة ألله في الأرض ، فكما أعطاه ما يقيم حياته ونوعه بخلُق السموات والأرض ، أعطاه ما يُقيم معنوياته بنزول القرآن الذي يحرس حركاتنا من شراسة الشهوات ، فالذي أنزل القرآن هو الذي خلق الأرض والسموات العلا .

والصفة البارزة في هذا التكوين العالى للإنسان هي صفة الرحمانية ؛ لذلك قال بعدها :

## الرَّحْنُ عَلَى ٱلْمُرْسِ ٱسْتَوَىٰ 🕥 🚓

فالآية السابقة أعطتنا مظهراً من مظاهر العطف والرحمة ، وهذه تعطينا مظهراً من مظاهر القهر والغلّبة ، واستواء الرحمن \_ تبارك وتعالى \_ على العرش يُؤخَذ في إطار

﴿ لَيْسَ كَمِثْلُهِ شَيْءً . . (11) ﴾

وسبق أن تكلمنا في الصفات المشتركة بين الحق سيحانه وبين

#### 00+00+00+00+00+0111/0

خُلْقه ، فلك سمع وبصر ، وقد سمع وبصر ، لكن إياك أنْ تظن أن سمع الله كسمعك ، أو أن بصره كبصرك .

كذلك في مسألة الاستواء على العرش ، فللحقُّ سبحانه استواء على عرشه ، لكنه ليس كاستوائك أنت على الكرسي مثلاً<sup>(1)</sup>.

والعبرش في عُرُف العبرب هو سرير الملك ، وهل يجلس الملك على سريره ليباشر أمر مملكته ويدير شئونها إلا بعد أنْ يستتبُّ له الأمر ؟

وكذلك الخالق - جلّ وعلا - خلق الكون بارضه وسمائه ، وخلق الخلْق ، وأنزل القسرآن لينظم حياتهم ، وبعد أن استتب له الأمسر لم يترك الكون هكذا يعمل ميكانيكيا ، ولم يتعزل عن كُونه وعن خلْقه ؟ لأنهم في حاجة إلى قيوميته تعالى في خلْقه .

ألم يقل الحق سبحانه في الحديث القدسي : « يا عبادي ، ناموا ملْءَ جفونكم ، لأنّى قَيْرِم لا أنام »(٢) .

فكوْنُ الله ليس آلة تعمل من تلقاء نفسها ، وإنما هو قائم بقيوميته عليه لا يخرج عنها ؛ لذلك كانت المعجزات التي تخرق نواميس الكون دليلاً على هذه القيومية .

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره ( ۲/۱۲) : « الذي ذهب إليه الشيخ أبر العسن وغيره أنه مستوعلي عرشه بغير حدّ ولا كيْف ، كما يكون استواء المخلوقين ، وقال ابن عباس : يريد خلق ما كان وما هو كائن إلى يوّم الثيامة وبعد القيامة ه ، وقال ابن كثير في تفسيره (۲/۲٪) : « المسلك الأسلم في ذلك طريقة السلف : إمرار مناجاه في ذلك من الكتاب والسنة من غير تكييف ولا تحريف ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تعظيل ه .

<sup>(</sup>٣) أورد ابن كثير في تلسيره ( ٣٠٩/١) عن ابن عباس أن بني إسرائيل قالوا : يا موسى على ينام ربك ؟ على ينام ربك ؟ قال : اتقوا الله ، فناداه ربه عن ربحل : يا موسى مسألوك على بنام ربك ؟ فغذ زجاجتين في يديك ، فقم الليلة ، فقعل حوسى ، فلمنا ذهب من الليل تلك نعس فوقم لركبتيه ثم انتعال فضيطهما ، حتى إذا كان آخر الليل نعس فسقطت الزجاجتان فانكسرتا . فقال : يا موسى لو كتت أنام لسقطت السمارات والأرض فهلكت كما هلكت الزجاجتان في ديك » .

#### 0111400+00+00+00+00+00+0

ثم يقرل الحق سبحانه:

# ﴿ لَهُ مَافِى ٱلسَّمَنُوبِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا يَعْنَهُمَا وَمَا يَعْنَهُمَا وَمَا تَعْتَ ٱلنَّرَيْنِ ٢٠٠٠ ﴾

الحق \_ تبارك وتعالى \_ يمثنُ بما يملكه سبحانه فى السموات وفى الأرض وما تحت الثرى ، والله تعالى لا يمتنُ إلا بملكية الشيء النفيس الذى يُنتفع به .

وكانه سبحانه يلفت أنظار خُلُقه إلى ما في الكون من مُقوَّمات حياتهم المادية ليبحثوا عنها ، ويستنبطوا ما ادُخره لهم من أسرار وثروات في السموات والأرض ، والناظر في حضارات الأمم يجد أنها جاءت إما من حفريات الأرض ، أو من أسرار الفضاء الأعلى في عصر الفضاء .

ولو فهم المسلمون هذه الآية منذ نزلت لَعلموا أن في الأرض وتحت الثري وهو: ( التراب ) كنوزاً وثروات ما عرفوها إلا في العصر الحديث بعد الاكتشافات والحفريات ، فوجدنا البترول والمعادن والأحجار الثمينة ، كلها تحت التري مطمورة تنتظر مَنْ يُنقب عنها وينتفع بها .

وقد أوضح العلماء أن هذه الثروات موزعة في أرض الله بالتساوي ، بحيث لو أخذت قطاعات متساوية من أراض مختلفة لوجدت أن الثروات بها متساوية : هذه بها ماء ، وهذه مرزوعات ، وهذه معادن ، وهذه بترول وهكذا . فهي أشبه بالبطيخة حين تقسمها إلى قطع متساوية من السطح إلى المركز .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَإِنْ مِن شَيْءٍ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَّ عِندَنَا خَزَائِنَهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَّ عِندَانَا خَزَائِنُهُ وَمَا نُنزِلُهُ إِلاَّ

#### 00+00+00+00+00+0+171-0

إذن : فالخير موجود ينتظر القُدر ليظهر لنا وننتفع به .

ثم يقول تبارك وتعالى :

## ﴿ وَإِن بَعْهُ رِبِالْقُولِ فَإِنَّهُ ويَعَلَمُ ٱلسِّرَّوَأَخْفَى ٢

الحق - سبحانه وتعالى - حينما يطلب من رسوله أن يذكر يريد منه أن يُذكّر تذكيراً مرتبطاً بنيته ، لا ليقطع العَـتْب عن نفسه ، فالمسألة ليست جهراً بالتذكير .

وإذا كان الله تعالى يقول لرسوله ﷺ: إننى ساحرس سرك كما أحرس علانيتك ، وأن الجهر عندى مثل السر ، بل وأخفى من السر ، وهو ﷺ مؤتمن على الرسالة فإنه تعالى يقول أيضاً لامته : إياكم أن تقولوا كلاماً ظاهره فيه الرحمة ، ونيتكم غير مستقرة عليه ؛ لأن الله كما يعلم الجهر يعلم السر ، وما هو أخفى من السر .

وتكلمنا عن الجهر ، وهو أن تُسمع من يريد أن يسمع ، والسر : أن تخص واحداً بأن تخص أن يشمع غير أن تخص واحداً بأن تخص أن يشمع عند الناس ، وتهمس في أذنه بأنك المأمون على هذا الكلام ، وأنت ترتاح نفسياً حينما تُلقى بسرُك إلى من تثق فيه ، وتأمن ألا يذيعه ، وهناك في حمياة كل منا أمور تضيق النفس بها ، فعلا بد لك أن تُنفس عن نفسك ، كما قال الشاعر :

وَلاَ بُدُّ مِنْ شَكُوكَى إِلَى ذِي مُرُوءَةٍ يُواسِيكَ أَوْ يُسْلِيكَ أَوْ يتوجُّعُ

فانت ـ إذن ـ في حاجة لمن يسمع منك ليريحك ، ويُنفَس عنك ، ولا يفضحك بما اسررت إليه .

ومعنى ﴿ وَأَخْفَى ﴿ آ﴾ [44] أي : أخْفي من السر ، فإنْ كان سرُّك قد خرج من فحمك إلى أذن سامعك ، فهناك ما هو أخْفي من السر ، أي : ما احتفظت به لنفسك ولم تتفوّه به لأحد .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَأُسِرُوا قُولُكُمْ أَوِ اجْهَرُوا بِهِ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصَّدُورِ ١٣ ﴾ [الملك] اى : مكنوناتها قبل أن تصير كلاماً .

وقال أيضا : ﴿ وَنَعْلَمُ مَا تُوسُوسُ بِهِ نَفْسُهُ .. (13) ﴾ [ق] فوسوسة النفس ، وذات الصدور هي الأخفى من السر ، فلدينا ـ إذن ـ جَهْر ، وسرّ ، وأخفى من السر ، لكن بعض العارفين يقول : وهناك في علم الله ما هو أخفى من الأخفى ، فما هو ؟ يقول: إنه تعالى يعلم ما سيكون في النفس قبل أن يكون .

وبعد ذلك جاء الحق سبحانه بالكلمة التي بعث عليها الرسل جميعاً:

## ﴿ اللهُ لا إِلَهُ إِلَّا هُولَهُ ٱلأَسْمَاءُ ٱلنَّسْنَ ١٠ ﴿ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّل

هذه الكلمة ( لا إله إلا هن ) هي قدمة العقيدة ، وقدال عنها النبي الله : « خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله عنها .

وما دام لا إله إلا الله ، فهو سبحانه المؤتمن عليك ، فليس هناك إله آخر يُعقب عليه ، فاعمل لوجهه يكفك كل الأوجه وتريح نفسك أن تتنازعك قوى شتى ومختلفة ، ويُغنيك عن كل غنى .

وحينما دخل أعرابي على رسول الله على وهو يتكلم مع أبى بكر \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي في سننه ( ۳۵۸۰ ) من حديث عبد الله بن عمرو بن العامل قال : • خير الدعاء دعاء يوم عرفة ـ • الـحديث بتمامه - قال الترمذي : • هذا حديث غريب من هذا الرجه • .

فهي الأساس والمركز الذي يدور حوله الإسلام.

وكلمة ( الله ) علم على واجب الوجود بكل صفات الكمال له ، فهو الله الموجود ، الله القادر ، الله العالم ، الله الحي ، الله المحيى ، الله الضار . فكل هذه صفات له سبحانه ، لكن هذه الصفات لما بلغت حدّ الكمال فيه تعالى أصبحت كالاسم العلم ، بحيث إذا أطلق الخالق لا ينصرف إلا له ، والرازق لا ينصرف إلا له .

وقد يسترك الخلق مع الخالق في بعض الصيفات ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِصْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَسَامَىٰ وَالْمُمَاكِينُ فَارْزُقُوهُم .. ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِصْمَةَ أُولُوا الْقُرْبَىٰ وَالْيَسَامَىٰ وَالْمُمَاكِينَ فَارْزُقُوهُم .. ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِصْمَ الْقِصَامَ الْقَرْبَىٰ وَالْيَسَامَىٰ وَالْمُمَاكِينَ فَارْزُقُوهُم .. ﴿ وَإِذَا حَضَرَ الْقِصَامَ الْعَلَىٰ اللَّهُ الْمُعَالَىٰ اللَّهُ اللَّلْ

فالإنسان أيضاً يرزق ، لكن رزقه من باطن رزق الله ، فهو سبحانه الرازق الأعلى ، ومن بعشره يغترف الجميع .

وكما في تسوله تعمالي : ﴿ فَسَهَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ (١٦) ﴾ [العنكبوت] وقال تعالى : ﴿ وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا .. (١٧) ﴾

ومعنى ذلك أن هناك خالقين غيره سبحانه ، ومعنى الخُلِّق :

<sup>(</sup>۱) أخرج أحمد في مستده ( ۲/٤/۲ ) وابن ماجه في سننه ( ۲۸٤٧ ) وأبو داود في سننه ( ۲۹۲ ) عن بعض أصحاب النبي ﷺ قال قبال النبي ﷺ لرجل : كيف تقول في الصلاة ؟ قال : أتشهد . ثم أقبول : اللهم إني أسألك الجنة وأعبوذ بك من النار ، أما إنبي لا أجسن دندنتك ولا دندنة معاذ . فقال النبي ﷺ : « حولها ندندن » .

الإيجاد من عدم ، فالذي جاء بالرمل وصنع منه كوباً فهو خالق للكوب ، فأنت أوجدت شيئاً من عدم ، والله تعالى أوجد شيئاً من عدم ، ولله تعالى أوجد شيئاً من عدم ، ولكنك أوجدت من موجود الله قبل أن توجد أنت ، فهو - إذن - أحسان الخالقان في حين لم يضن عليك ربك بأن ينصفك ويسميك خالقاً . وهذا يوجب عليك أنْ تنصفه سبحانه وتقول في أحسن الخالقين (11) أي

وايضاً ، فإن الله تعالى إذا احسترم إيجادك لمعدوم فسماك خالقاً له ، ولم يَضِن عليك فاعطاك صفة من صفاته إنما أخبرك أنه أحسن الخالقين ؛ لأنك تُوجِد معدوماً يظل على إيجادك ويجمد على هذه الحالة ، لكن الخالق - سبحانه وتعالى - يُوجِد معدوماً ويمنحه الحياة ، ويجعله يلتقى بمثله ويُنجب ، فهل يستطيع الإنسان الذي أوجد كربا أن يجعل منه ذكراً وأنثى ينتجان لنا الأكراب ؟! وهل يكبر الكوب الصغير ، أو يتالم إنْ كُسر مثلاً ؟!.

إذن : فالخالق سبحانه هو أحسن الخالقين ، وكذلك هو خير الرازقين ، وخَيْر الوارثين ، وخَيْر الماكرين .

وقوله تعالى : ﴿ لَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ ﴿ ﴾ [مله] الحُسْنَى : صيغة تقضيل للمؤنث مثل : كُبرى ، تقابل « أحسسن » للمسذكر . إذن : فهناك أسماء حسنة هي أسماء الخلق ، أما أسماء الله فحسنى ؛ لأنها بلغت القمة في الكمال ، ولأن الأسماء والصفات التي تنطبق عليها مرجودة في الخالق الأعلى سبحانه ، فحين تقول في أسماء الله تعالى ( الرازق ) فهي الصفة الحُسْني لا الحسنة .

### OC+OC+OC+OC+OC+O(1716)

لذلك لما اراد رجل يُدعى ( سعد ) ان يشاور أباه فى خطبة ابنته حسنى وقد تقدم لها رجلان : حسن واحسن . فقال له ابوه ( فحسنى يا سعد للأحسن ) .

وأسماء الله تعالى هى فى الحقيقة صفات، إلا أنها لما أطلقت على الحق - تبارك وتعالى - أصبحت اسماء ، ولك أنْ تُسمّى فساة زنجية (قمر) وتسمى قزما (الطويل) لأن الاسم إذا أطلق علما على الغير انحل عن معناه الأصلى ولزم العلّمية فقط ، لكن أسماء الله بقيت على معناها الأصلى حتى بعد أنّ أصبحت علما على الله تعالى ، فهى - إذن - أسماء حُسنى .

وبعد أن تكلّم الحق \_ تبارك وتعالى \_ عن الرسول الخاتم صاحب المنهج الضاتم \_ فليس بعده نبى وليس بعد منهجه منهج \_ أراد سبحانه أن يُسلّيه تسلية تُبيّن مركزه في موكب الرسالات ، وأن يعطيه نموذجا لمن سبقوه من الرسل ، وكيف أن كل رسول تعب على قدر رسالته ، فان كانت الرسالات السابقة محدودة الزمان على محدودة المكان ، ومع ذلك تعب أصحابها في سبيلها ، فما بالك برسول جاء لكل الزمان ولكل المكان ؟ لا بُدّ أنه سيواجه من المتاعب مثل هؤلاء جميعا .

إذن : فوطّن نفسك يا محمد على أنك ستلقى من المتاعب والصعاب ما يناسب عظمتك في الرسالة وخاتميتك للأنبياء ، وامتداد رسالتك في

#### C1770C0+CC+CC+CC+CC+C

الزمان إلى أن تقوم الساعة ، وفي المكان إلى ما السعت الأرض .

لذلك اختار الحق - تبارك وتعالى - لرسوله وقد كان بنو إسرائيل العزم ؛ لأنه جاء لبنى إسرائيل وجاء لفرعون ، وقد كان بنو إسرائيل قوماً ماديين ، أما فرعون فقد ادعى الألوهية ، اختار موسى - عليه السلام - ليقص على رسول الله قصته ويُسلّيه فيما يواجهه من متاعب الدعوة ، كما قال تعالى : ﴿ وَكُلاً نُقُصُ عَلَيْكُ مِنْ أَنبَاء الرّسُلِ مَا نُئبَتُ به فَوْادَكُ وَجَاءَكَ فِي هَلَيْهِ الْحَقّ وَمُوعِظَةٌ وَذَكّرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ (١٤٠٠) ﴾ [مود]

وقال تعالى : ﴿ قُلْ مَا كُنتُ بِدُعًا (١) مِنَ الرُّسُلِ .. (٢) ﴾ [الاحقاف]

فأنت يا محمد كغيرك من الرسل ، وقد وجدوا من المشقة على قُدر رسالاتهم ، وسعوف تجد أنت أيضاً من المشقة على قُدر رسالتك . ونضعرب لذلك مشلاً بالتلميذ الذي يكتفى بالإعدادية وآخر بالثانوية أو الجامعة ، وآخر يسعى للدكتوراة ، فلا شك أن كلاً منهم ببذل من الجهد على قَدْر مهمته .

لذلك يقول تعالى :

## وَهَلَ أَتَىٰكَ حَدِيثُ مُوسَىٰ ﴿ ﴾

إذا جاء الاستفهام من الله تعالى فاعلم أنه استفهام على غير حقيقته ، فلا يُراد هنا طلب الفهم ، لأن أخبار محمد تأتيه من ربه ـ

<sup>(</sup>۱) أي: ما كنت غريباً ولا عبيباً ولا كنت على غير مشال سابق ، امانا مثل الرسل السابقين . [ القاموس القويم ٧/١٥] .

<sup>(</sup>۲) قال القرطبي في تفسيره ( ٢/٤٣٤٢ ) : « قال أهل المعانى : هو استفهام وإثبات وإيجاب معناه : اليس قد أتاك ٢ وقيل : معناه قد أتاك ، قاله لين عباس ه .

#### CC+CC+CC+CC+C+C+TT1C

عز وجل .. فكيف يستفهم منه . إنما المراد بالاستفهام هذا التشويق لما سيأتي كما تقول لصاحبك : هل بلغك ما حدث بالأمس ؟ فيُشوِّقه لسماع ما حدث .

والحديث : أى الخبر عنه سواء أكان بالوحى ، أو بغير الوحى ، كان حكيت له قصة موسى عليه السلام .. فهل بلغتُك هذه القصة ؟ اسمعها الآن منى :

# ﴿ إِذْ رَمَانَا لَا فَقَالَ لِأَهْلِهِ أَمْكُنُواْ إِنِي مَانسَتُ نَارُا لَعَلِيَ مَانسَتُ نَارُا لَعَلِي مَا اللهُ عَلَى النَّارِهُدى ﴿ اللهُ الْعَلِي النَّارِهُدى ﴿ اللهِ اللهُ النَّارِهُدى ﴿ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى النَّارِهُدى ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ النَّارِهُدى ﴿ اللهُ الل

نلحظ هنا أن السياق لم يذكر قصة موسى من أولها لما قال تعالى: ﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ .. (؟) ﴾ [القسس] ثم غروجه من المدينة خائفاً وذهابه إلى شعيب .. الخ ، وإنما قصد إلى مناط الأمر ، وهي الرسالة مباشرة .

وقوله : ﴿ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلَى آتِيكُم مِنْهَا بِقَبْسِ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ
هُدّى ﴿ إِنِّي آنَسْتَ : أَى أَبِصَرْتَ ، وشَعَرْتَ بِشَيْء يَسْتَأْنُس به
ويُطمأن إليه ، ومقابلها ( توجست ) للشر الذي يخاف منه
كما في قوله : ﴿ فَأَوْجَسَ فِي نَفْسِه خِيفَةً مُوسَىٰ ( 17 ) ﴾

<sup>(</sup>۱) قال أبن عباس وغيره: هذا حين قبضى الأجل وسار بأهله وهو مقبل عن مدين يريد معدر ، وكان قد أغطأ الطريق ـ وقال وهب بن منيه: استأذن موسى شعيباً في الرجوع إلى والدته قبائن له فخرج بأهله بانمه ، وولد له في الطريق غيلام في لبلة شاتية باردة مثلجة ، وقد عاد عن الطريق وتقرقت ماشيته ، ققدح موسى النار فلم تور المقبحة شيئاً إذ يمير بنار من بعيد على يسار الطريق ـ قاله القرطبي في تقسيره (٢/٦٠٤١) . (٢) القبس : : الشعلة من النار إ اللسان ـ مادة : قيس ] .

( لَعلَّى ) رجاء أنْ أجدَ فيها القبس ، وهو شعلة النار التي تُتَّخذ من النار إنْ أدركت النار وهي ذات لَهَب ، فتاخذ منها عوداً مشتعلاً مثل الشمعة .

وفى سياق آخر قال : ( جذوة) (١) وهى النار حينما ينطفىء لهبها ويبقى منها جمرات يمكن أن تشعل منها النار ، وفى موضع آخر قال : ﴿ سَأَتِكُم مِنْهَا بِخَبْرِ أَوْ آتِيكُم بِشِهَابٍ قَبْسٍ ، . \*

وهذه كلها صور متعددة ، وحالات للنار ، ليس فيها تعارض كما يحلو للبعض أن يقول ، فموسى عليه السلام حينما قال ﴿ لَعَلَى آتِكُم . . \* (4) وحد أن يجد القبس ، لكن لا يدرى حال النار عندما ياتيها ، أتكون قبسا أم جدوة ؟

وقد طلب موسى ـ عليه السلام ـ القبّس لاهله ؛ لأنهم كانوا في للية مطيرة شديدة البرد ، وهم غرباء لا يعلمون شيئًا عن المكان ، فهو غير مطروق لهم فيسيرون لا يعرفون لهم اتجاها ، فماذا يفعل موسى عليه السلام ومعه زوجته وولده الصغير وخادمه ؟

إنهم في أمسُّ الحاجـة للنار ، إما للتدفئة فـي هذا الجر القارس ، وإما لطلب مداية الـطريق ، لذلك قال : ﴿ أَوْ أَجِدُ عَلَى النَّارِ هُدُى ١٠٠ ﴾ [طه] أي : هاديًا يدلّنا على الطريق ،

وفي موضع آخر قال : ﴿ لُعَلِي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبْرٍ . . (٢٠) ﴾ [القسس]

لذلك لما أبصر موسى عليه السلام النار أسرع إليها بعد أنْ طمأن أمله : ﴿ امْكُنُوا إِنَّى آنَسْتُ نَارًا . . ① ﴾

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله : ﴿ لَعَلَى آتِيكُم مُنَّهَا بِعَبْرِ أَوْ جَنَّوْةِ مِنَ النَّارِ لَعَلَّكُمْ تَصْعَلُونَ (١٠) ﴾ [القصيص] .

#### @@#@@#@@#@@#@@#@#

وهذه المسالة من قصة موسى كانت مثار تشكيك من خصوم الإسلام ، حيث وجدوا سياقات مختلفة لقصة واحدة ، فمرة يقول : والمُكُنُّمُوا إِنِّي آنَسْتُ نَارًا لَعَلِّي آتِيكُم .. (1) ﴿ [4] ، وهي موضع آخر يقول : ﴿ لَعَلِي آتِيكُم مِنْهَا بِخَبِر .. (1) ﴾

ومرة يقول : ( قَبُس ) وأخرى يقول ( بشهاب قَبُس ) ومرة ( بجَـَذُوَة ) ومرة يقول : ﴿ أَوْ أَجِـدُ عَلَى النَّارِ هَدَّى ﴿ أَنَ اللَّهِ وَمِرة يقول : ﴿ أَوْ أَجِـدُ عَلَى النَّارِ هَدَّى ﴿ أَنَّ ﴾ [مله ومرة يقول : ﴿ لَهُ لَكُم مِنْهَا بِخَبَرِ . . ﴿ آلَ ﴾ [القسمن]

والمتامل في الموقف الذي يعيشه الآن موسى وامراته وولده الصغير وخادمه في هذا المكان المنقطع وقد اكفهر عليهم الجو، يجد اختلاف السياق هنا امراً طبيعياً، فكل منهم يستقبل الخبر من موسى بشكل خاص، فلما رأى النار وأخبرهم بها اراد أن يُطمئنهم فقال: ﴿سَاتِيكُم .. ( ) ﴾ [النمل] فلما رآهم مُتعلقين به يقولون: لا تتركنا في هذا المكان قال: ﴿ المُكْثُول .. ( ) ﴾ [طه] وربما قال هذه لزرجه وولده وقال هذه للخادمه . فلل بد انهم راجعوه . فاختلفت الأقوال حول الموقف الواحد .

كذلك في قوله : قَبَسِ أو جَذُوة لأنه حين قال : ﴿ لَعَلَى آتِيكُم .. 

كذلك في قوله : قبَسِ أن يجد هناك القبس ، لكن لعله يذهب فيجد النار 
جَذُوة ، وفي مرة أخرى يجزم فيقول : ﴿ سَأَتِيكُم .. ٧ ﴾ [النمل]

إذن : هي لقطات مختلفة تُكون نسيج القصة الكاملة ، وتعددت الكلمات لأن الموقف قابلٌ للمراجعة ، ولا ينتهي بكلمة واحدة .

ثم يقرل الحق سبحانه:

## 

يقال: إن موسى عليه السلام لما أتاها وجد نوراً يتبلألا في شجرة ، لكن لا خضرة الشجرة تؤثر في النور فتبهته ، ولا النور يطفى على خضرة الشجرة فيمنع عنها الخضرة ، فهي - إذن - مسالة عجيبة لا يقدر عليها إلا الله .

فكانت هذه المنار هي أول الإيناس لمروسي في هذا المكان الموحش ، وكان هذا المنظر العجيب الذي رآه إعداد إلهي لموسى حتى يتلقّي عن ربه ، فليستُ المسألة مجرد منظر طبيعي .

وقوله تعالى: ﴿ نُودِيَ يَعْمُوسَى .. (1) ﴾ [طه] أي : في هذه الدهشة ﴿ نُودِي .. (1) ﴾ [طه] فالذي يناديه يعرف تماماً ؛ لذلك ناداه باسمه ﴿ يَعْمُوسَى .. (1) ﴾ [طه] وما دام الأمر كذلك فطمع الخير فيه موجود ، وبدأ موسى يطعن إلى مصدر النداء ، ويأنَسُ به ، ويبحث عن مصدر هذا الصوت ، ولا يعرف من أين هو ؛ لذلك اعتبرها مسألة عجيبة مثل منظر الشجرة التي ينبعث منها النور .

## نَعْلَى إِنَّ أَنَارَبُكَ فَأَخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِٱلْوَادِ ٱلْمُقَدِّسِ طُوى ١

<sup>(</sup>١) اختلف الطماء في السبب الذي من أجله أمر بخلع التعلين :

<sup>-</sup> لانها نجسة ، إذ هي من جلد حمار ميث . قاله كعب وعكرمة وقتادة .

<sup>-</sup> لينال بركة النوادي المقدس ، وتمس قيدماه تربة الوادي . قناله على بن أبي طالب والحسن وابن جريع .

للخشوع والتواضع عند مناجاة الله .

<sup>-</sup> إعظاماً لذلك الموضع ،

<sup>-</sup> لتضريع قلبه من أمر الأعل والولد ، وقد يعبر عن الأهل بالنعل ، وكذلك هو في تعبير الروى : من رأى أنه لابس تعلين فإنه يتزوج . [ تفسير القرطبي ١٩٣٥ ] .

فساعة أنْ كلّمه ربه : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ .. ( الله الله الله الله الله الله عالى الله عن الله على الله عن الله عالى فاطمأنٌ واستبشر أنْ يرى عجائب اخرى .

ونلحظ في قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ .. (1) ﴾ [طه] ان الحق ـ تبارك وتعالى ـ حينما يتحدّث عن ذاته تعالى يتحدث بضمير المفرد ﴿ إِنِّى أَنَا رَبُكَ .. (1) ﴾ [طه] وحينما يتحدث عن فعله يتحدث بصيغة الجمع ، كما في قبوله عيز وجل : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْفَدْرِ ١٠ ﴾ الجمع ، كما في قبوله عيز وجل : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةَ الْفَدْرِ ١٠ ﴾ [العجر] ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا .. (1) ﴾ [العجر] ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ [مريم]

فلماذا تكلَّم عن الفسعل بصيغة الجمع ، في حين يدعونا إلى توحيده وعدم الإشراك به ؟ قالوا : الكلام عن ذاته تعالى لا بُدَّ فيه من الترحيد ، كما في : ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لا إِلَّهُ إِلاَّ أَنَا فَاعْبُدُنِي وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِلْ كُرِى ١٤٠) ﴾

لكن فى الفعل يتكلم بصيغة الجمع ؛ لأن الفعل يحتاج إلى صفات متعددة وإمكانات شتّى ، يحتاج إلى إرادة تريده ، وقدرة على تنفيذه وإمكانات وعلم وحكمة .

إذن : كل صفات الحق تتكاتف في الفعل : لذلك جاء الحديث عنه بصيغة الجمع ، ويقولون في النون في قوله : ﴿ نَزُلْنَا الذَّكُرُ .. ① ﴾ [الحجر] ﴿ نَرِثُ الأَرْضُ .. ① ﴾ [مريم] أنها : نون التعظيم .

وقد جاء الخطاب لموسى بلفظ الربوبية ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُكَ. (آ) ﴾ [طه] لإيناس موسى ؛ لأن الربوبية عطاء ، فخطابه ( بربك ) أي الذي يتولَّى رعايتك وتربيتك ، وقد خلقك من عَدَم ، وأمدك من عُدم ،

#### 0111100+00+00+00+00+0

ولم يقُلُّ : إني أنا أنه ! لأن الألوهية مطلوبها تكليف وعبادة وتقييد للحركة بافعل كذا ولا تفعل كذا .

وقوله شعالى : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ، ( ( الله عن المَا أَى : ربك أَنت بَالدَات الرب المطلق ؛ لأِن الرسل مختلفون عن المَلْق جميعاً ، فلهم تربية مخصوصة ، كما قال تعالى : ﴿ وَلِتُصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ( ( الله عن الله عنه عَلَىٰ عَيْنِي ( ( الله عنه عنه ) ) وقال : ﴿ وَاصْطَنعُتُكُ ( الله ) لِنفْسِي ( الله ) ﴾ [طه] وقال : ﴿ وَاصْطَنعُتُكُ ( الله ) لَنفْسِي ( الله ) ﴾

إذن : فالحق تبارك وتعالى يُربّى الرسل تربية تناسب المهمة التي سيقومون بها .

وقوله تعالى: ﴿ فَاخْلَعْ نَعْلَيْكُ .. (آ) ﴾ [طه] هذا اول امر ، وخلّع النعل للتواضع وإظهار المهابة ؛ ولأن العكان مُقدّس والعلة ﴿ إِنّك بِالْوَادِ الْمُقَدّسِ طُوى (آ) ﴾[طه] فاخلع نعليك حتى لا تفصل جسمك عن تربة هذا المكان المقدس الطاهر ، ولا تجعل نَعْليك يحولان بينك وبين مباشرة ذرات هذا التراب .

ومن ذلك ما نراه في مدينة رسول الله من أناس يعشون بها حافيي الأقدام ، يقول أحدهم : لَعلَى أصادف بقدمي موضع قدم رسول الله ﷺ .

وقبوله: ﴿ طُونَى ١٤٠٠ ﴾ [44] اسم الوادي (أ) وهذا كلام عبام جباء تحديده في موضع آخر ، فقال سبحانه : ﴿ فَلَمَّا أَتَاهَا نُودِيَ مِن شَاطِئِ

<sup>(</sup>۱) أي : علمتك وربيتك وانعمت عليك لتكون صنيعة في تخدمني وتؤدى البرسالة التي اكتفك إياما واخترتك لها . [ القاموس القويم ١/ ٢٨٤ ] .

<sup>(</sup>۲) قاله ابن عباس ومجاهد وغيرهما . وقال القسماك : هو واد عميق مستدير مثل الطوى . وقال الجسن : ثنبت فيه البركة والتقديس مرتين . وذكر المهدرى عن ابن عباس : أنه قبل له ه طوى و لأن موسى طواه بالليل ، إذ مرّ به فارتقاع إلى أعلى الوادى ، فكانه قبال : و إنك بالواد المقدس و الذي طوياته طوى ، أي تجاوزته فطوياته بسيارك . [ ذكره القرطبي في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أصبح كنقوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أحدم كنفوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أحدم كنفوله في تفسيره ( ١٤٤/٣ ) : و الأول أحدم كنفوله في الأداد المؤلفة في الأداد المؤلفة في الأداد المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في الأداد المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في المؤلفة في الأداد المؤلفة في المؤلفة في الأداد المؤلفة في المؤ

#### 00+00+00+00+00+0+0

الْوَادِ الأَيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبَارِكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ .. 

(القصس)]

والبعض يرى في الآية تكراراً ، وليسست الآية كذلك ، إنها هو تأسيس لكلام جديد يُوضِع ويُحدِّد مكان الوادى المقدس طوى اين هو ، فيإنْ قلت: اين طوى ؟ يقول لك : في الواد الآيمن ، لكن الواد الآيمن نفسه طويل ، فأين منه هذا المكان ؟ يقول لك : عند البقعة المباركة من الشجرة (١) .

إذن : فالآية الثانية تصدد لك المكان ، كما تقول أنت : أسكن في حي كذا ، وفي شارع كذا ، في رقم كذا .

ثم يقول الحق سبحانه:

## و أَنَا أَخَرَتُكَ فَأَسْتَمِعُ لِمَا يُوحَى ١

أى : وإنْ كنتُ رباً لك ورباً للكافرين فسوف ازيدك خصوصية لك ﴿وَأَنَا اخْتَرْتُكَ آَكُ اللهِ اللهِ عَلَمُ حَيث يجعل رسالته .

لذلك لم نزل القرآن على سيدنا رسول الله و المنظم ما اعترض كفار مكة على القرآن ، ولم يجدوا فيه عيباً فيما يدعو إليه من اخلاق فاضلة ومثل عليا ، ولم يجدوا فيه مأخذا في أسلوبه ، وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ، عليا ، ولم يجدوا فيه مأخذا في أسلوبه ، وهم أمة ألفت الأسلوب الجيد ، وعَشَقَتُ آذانها فصاحة الكلام ، فتوجهوا بنقدهم إلي رسول الله فقالوا : ﴿ لَوْلاَ نُزِلَ هَلْذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِّنَ الْقَرْيَتِيْنِ (") عَظِيم (") ﴾ [الزخرف]

<sup>(</sup>١) قال ابن كثير في تقسيره ( ٣٨٨/٣ ): • هذا مما يرشد إلى أن موسى قصد النار إلى جهة القبلة ، والجبل الغربي عن يمينه ، والنار وجدها تضطرم في شجرة خضراء في لحف الجبل مما يلي الوادى فوقف باهتاً في أمرها » .

<sup>(</sup>٧) المقصدود بالقريلين مكة والطائف ، وقد اختلفوا في تعيين الرجل المقبصود من كل قرية لينزل عليه القرآن ، ذكر غبير وأحد منهم قتادة أنهم أرادوا بذلك الوليد بن المنفيرة وعروة ابن مسعود الثقفي ، وعن مجاهد : أنهم يعنون عتبة بن ربيعة ، نقله ابن كثير في تفسيره (٤/٧٧) ، ثم قال : ، والظاهر أن مراههم رجل كبير من أي البلدتين كان ، .

فكلُ اعتراضهم أنْ ينزلَ القرآن على محمد بالذات ؛ لذلك ردّ عليمهم القرآن بما يكشف غباءهم في هذه المسالة ، فقال : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحُمَتَ رَبُكُ (٣٣ ﴾ [الزخرت] كنيف ونحن قد قسمنا بينهم معيشتهم الأدنى :﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعِيثَتُهُمْ (٣٣ ﴾ [الزخرت]

وهم يريدون أن يقسموا رحمة الله فيقولون : نزل هذا على هذا ، وهذا على هذا ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ ﴿ إِنْ مَادة : سمع ، منها : سمع ، واستمع وتسمّع . قولنا : سمع أي مصادفة وانت تسير في الطريق تسمع كلاصاً كثيراً . منه ما يُهمك وما لا يهمك ، فليس على الأذن حجاب يمنع السمع كالجفْنِ للعين ، مثلاً حين ترى منظراً لا تحبه .

إذن : أنت تسمع كل ما يصل إلى أذنك ، فليس لك فيه خيار .

إنما : استمع . أنَّ تتكلَّف السماع ، والمتكلم حَر في أنَّ يتكلم أو لا يتكلم .

وتسمُّع ، أي : تكلُّف أشد تكلُّفا لكي يسمع ،

لذلك ؛ فالنبى ﷺ حين يخبر أنه ستعُم بلرى الغنّاء ، وستنتشر الأجهزة التي ستشيع هذه البلرى ، وتصبها في كل الآذان رَغْماً عنها يقول : « مَنْ تسمّع إلى قَيْنة (١) صب الآنك في أذنيه » .

<sup>(</sup>١) القينة : الأملة المغنيلة ، تكون من التزيّن لأنها كانت تزين . قال أبو متصور النما قيل للمغنية قينة إذا كان الفناء صناعة لها ، وذلك من عمل الإماء دون الحرائر . [ لسان العرب للمغنية قينة ] .

#### 00+00+00+00+00+0

اى : تكلّف أنْ يسمع ، وتعمد أن يوجه جهاز الراديو أو التليفزيون إلى هذا الغناء ، ولم يقُل : سمع ، وإلا فالجميع يناله من هذا الشر رُغْماً عنه .

وهنا قال تعالى : ( فَاسْتَمِعْ ) ولم يقُلْ : تسمّع : لأنه لا يقترح على الله تعالى أنْ يتكلم ، ومعنى : استمع أي : جَنّد كلَّ جوارحك ، وهيىء كُلَّ حواسك لأن تسمع ، فإنْ كانت الأذن للسمع ، فهناك حواسً أخرى يمكن أنْ تشغلها عن الانتباه ، فالعين تبصر ، والأنف يشمّ ، واللسان يتكلم .

فعليك أنْ تُجِدَّد كل الحسواسُ لكي تسمع ، وتستحضر قلبك لتعى ما تسمعه ، وتنفذ ما طلب منك ؛ لذلك حبين تخاطب صاحبك فـتجده منشف عنك تقول : كأنك ليست معنا . لماذا ؟ لأن جارحة من جوارحه شردت ، فشغلت عن السماع (۱) .

وقوله تعالى: ﴿ لَمَا يُوحَىٰ ﴿ آلَهُ الوحى عموماً: إعلام بخفاء من أيّ لأيّ في أيّ ، خيراً كان أم شراً ، أمّا الوحى الشرعي فهو : إعلام من الله إلى رسول أرسله بمنهج غير للعباد ، فإن كان الوحى من الله إلى أم موسى مثلاً ، أو إلى الحواريين فليس هذا من الوحى الشرعى . وهكذا تحدّدتُ من أيّ لأيّ في أيّ .

لكن ، كيف ينزل الوحس من الله تعالى على الرسول ؟ كبيف تلتقى الالوهية في عُلُوها بالبشرية في دُنوها ؟ إذن : لا بُدُ من واسطة ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ اللَّهُ يَصْطَفِي مِنَ الْمَلائكَةُ رُسُلاً وَمِنَ النَّاسِ.. (٧٠) ﴾ [الحج]

<sup>(</sup>١) قال سفيان بن عبينة : أول العلم الاستماع ، ثم الفهم ، ثم الحفظ ، ثم الممل ، ثم النشر ، فإذا استصلع العبد إلى كتاب الله تعالى وسنة نبيه ﷺ بنية هنادةة على ما يصب الله النهمه كما يصب ، وجعل له في قلبه نوراً . ذكره القرطبي في تفسيره ( ١٣٤٨/١ ) .

فالمصطفى من الملائكة يتقبل من الله ، ويعطى للمصطفى من البشر البشر ؛ لأن الأعلى لا يمكن أنْ يلتقى بالأدنى مباشرة : ﴿ وَمَا كَانَ لَبُشَرِ أَن يُكَلِّمُهُ اللَّهُ إِلاَ وَحْيًا أَوْ مِن وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولاً فَيُوحِى بِإِذْنَهِ مَا يَشَاءُ . . ( ( ) ﴾

فاستعداد الإنسان وطبيعته لا تُزهّله لهذا اللقاء ، كيف ولما تجلّى الحق - سبحانه - للجبل جعله دكاً ، ومن عظمته سيحانه أننا لا نراه ولا نتكلم معه مباشرة ، ولا نُحسّه بأيّ حاسة من حواسنا ، ولو حُسِّ الإله بأيّ حاسة ما استحق أن يكون إلها .

وكيف يُحسَّ الحق - تبارك وتعالى - ومن خلَقه وصنْعته ما لا يُحسَّ ، كالروح مستُللًا ؟ فندن لا نعلم كُنْهها ، ولا أين هي ، ولا نُحسَها بأي حاسة من حواسنا ، فإذا كانت الروح المخلوقة لم نستطع أنْ ندركها ، فكيف ندرك خالقها ؟

الحق الذي يدَّعيه الناس ويتمسَّحون فيه ، ويفخر كل منهم أنه يقول كلمة الحق ، وكذلك العدل وغيرها من المعانى : أتدركها ، أتعرف لها شكلاً ؟ فكيف - إذن - تطمع في أنَّ تدرك الضالق عن وجل ؟

إذن : من عظمته سبحانه أنه لا تدركه الحواس ، ولا يلتقى بالخَلْق لقاءً مباشراً ، فالمصطفى من الملائكة بأخذ عن الله ، ويعطى للمصطفى من الخَلْق ، عطى للخَلْق ، ومع للمصطفى من الخَلْق ، عطى للخَلْق ، ومع ذلك كان على يجهد ، ويتصبّب جبينه عَرَقاً في أول الوحى .

ولذلك شاء الحق سبحانه أنْ يحجبُ الوحى عن رسوله فترة ليستريح من مباشرة الملك له ، وبانقطاع الوحى تبقى لرسول الله

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

حلاوة ما أوحى إليه ويتشوق إلى الوحى من جديد ، فيهون عليه ما يلاقى في سبيله من مشقة ؛ لأن انشغال القلب بالشيء يُنسى متاعبه .

وقد رُوى أنه ﷺ حين ينزل عليه الوحى يُسمَع حوله دَوى كدَوى النحل()، ولو صادف أن رسول الله وضع رجله على أحد اصحابه حين نزول الوحى عليه فكان الصحابى يشعر كأنها جبل ، وإن نزل الوحى وهو على دابة كانت تنخ وتئن من ثقله().

وقد مثلنا للواسطة بين الطبيعة الإلهية والطبيعة البشرية بالتيار ، الكهربائي حين نُوصله بمصباح صغير لا يتحمل قوة التيار ، فيضمون له جهازا ينظم التيار ، ويعطى للمصباح على قدر حاجته وإلا يحترق .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ إِنَّنِيَّ أَنَا ٱللَّهُ لَا إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعْبُدُ فِي وَأَفِيهِ ٱلصَّلَوْةَ اِذِكِرِيَّ اللَّهِ اللَّهُ

فى الآية قبل السابقة خاطبه ربه : ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكَ ١٤ ﴾ [طه] ليُطمئنه ويُؤنسه بأنه المحربي العطوف ، يعطى حتى للكافر الذي يعصاه ، لكن هنا يضاطبه بقوله : ﴿ إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ (إِنَّ) ﴾ [طه] أي : صاحب التكاليف ، والمصحبود المطاع في الاصر والنهي ، وأوّل هذه

<sup>(</sup>۱) عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قبال : « كان إذا نزل على رسول الله الرحى يُسمع عند وجهه دوي كدوي النحل » . أخرجه أهمد في مستده ( ۳٤/۱ ) ، والصاكم في مستدركه ( ۳۹۲/۲ ) وقال : « حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه » .

 <sup>(</sup>٣) عن أسساء بنت يزيد قالت : إني لأخذة بزمام العنضباء تاقة رسدول أنه عليه المائدة كلها وكادت من ثقلها ثدق عضد الناقة . أورده أبن كثير في تقسميره لسورة المائدة ( ٢/٣ ) وعزاه للإمام أحمد .

#### 0111100+00+00+00+00+00+0

التكاليف وقد مُتها ، والينبوع الذي يصدر عنه كل السلوك الإيماني : ﴿ إِنْنِي أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَ أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَـٰهَ إِلاَّ أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَـٰهُ إِللَّهُ أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَيْهُ أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَٰهُ لاَ إِلَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰ اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَىٰ اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَىٰ إِلَىٰهُ إِلَىٰ اللَّهُ لَا إِلَىٰهُ إِلَىٰهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَىٰهُ إِلَّا أَلَا إِلَّا إِلَّا إِلّا أَنَا إِلَٰهُ إِلَىٰ إِلَّا إِلَّا إِلَٰهُ إِلَىٰ إِلَٰهُ إِلَا أَنَا إِلَٰهُ إِلَّا إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا اللَّهُ لاَ إِلَّا إِلَىٰ إِلَّا إِلَٰهُ إِلَّا إِلَٰهُ إِلَّا أَنَا إِلَٰهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَىٰ إِلَىٰ إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَالِهُ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَىٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَٰهُ إِلَّا إِلَّا إِلَىٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَيْهُ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا لَا إِلَيْهُ إِلَىٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَٰ إِلَٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَٰ إِلَّا إِلَّالْمُعَلِيْلِ إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا إِلَّا لَا إِ

لذلك قال عنها النبي ﷺ: « خير ما قلت أنا والنبيون من قبلي : لا إله إلا الله ه (١) .

وما دام لا إلـه إلا هو فلا يصح أنْ نتلقّى الأمر والنهى إلاَّ منه ، ولا تعتمد إلا عليه ، ولا يشغل قلوبنا غيره ، وهو سبحانه يريد منا أنْ نكون وكلاء : ﴿ وَتُوَكَّلُ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لا يَمُوتُ ﴿ ۞ ﴾ [الفرتان]

فالناصح الفطن الذي لا يتوكل على أحد غير الله ، فربما توكلت على أحد غيره ، فأصبحت فلم تجده ، وصدق الشاعر حين قال : اجْعَلْ بربُكَ كُلُّ عَلَّكَ يَسْتَقَرُّ وَيَتْبَسَتُ فَالَا اعْتَرْزُتَ بِمَنْ يُمُوتُ فَالَا عَسَدُلُكَ مَيْسَتُ فَالَا عَسَدُلُكَ مَيْسَتُ فَالَا عَسَدُلُكَ مَيْسَتُ

فكان الحق سبحانه في قوله : ﴿ لا إِلَٰهُ إِلاَّ أَنَا ١٤ ﴾ [4ه] يقول لموسى : لا تخف ، فلن تتلقى أوامر من غيرى ، كما قال سبحانه في آية أخرى : ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كُمَا يَقُولُونَ إِذًا لَأَبْتَغُوا إِلَى ذِي الْعَرْشِ سَبِيلاً ١٤٠ ﴾ [الإسراء]

أى : لذهب هؤلاء الذين يدُّعُون الألوهية إلى الله يجادلونه أو يتردُّدون إليه ، ولم يحدث شيء من هذا .

ويشترط فيمن يُعطى الأوامر ويُشرَع ويُقنِّن الأ ينتفع بشيء من ذلك ، وأن تكون أوامره ونواهيه لمصلحة المامورين ، ومن هنا

<sup>(</sup>۱) آخرجه الترمذي في سنته ( ۲۰۸۰ ) من جديث عبد أن بن عمرو بن العاص وتصامه : « خبر الدعاء دعاء يوم عرفة ، وخبير ما قلت أنا والنبيون صن قبلي : لا إله إلا الله وجده لا شريك له ، له الملك وله الحدمد وهو على كل شيء قدير ، قال الترمذي : ، هذا حديث غريب من هذا الوجه » .

#### 00+00+00+00+00+0 1YTAO

يضتلف قبانون الله عن قبانون البشير الذي يدخله الهبوى وتضالطه المصالح والأغراض ، فمثلاً إن كان المشرِّع والمقنَّن من العمال انحاز لهم ورفعهم فوق الرأسماليين ، وإن كان من هؤلاء رفعهم فوق العمال .

وكذلك ألا يغيب عنه شيء يمكن أنْ يُستدرك فيما بعد ، وهذه الشروط لا توجد إلا في التشريع الإلهي ، فله سبحانه صفات الكمال قبل أن يخلق الخلُق .

لذلك قال بعدها : ﴿ فَاعْبُدْنِي ١٠٠ ﴾ [مه] بطاعة أوامري واجتناب نواهيُّ ، فليس لى هَوْي فيما آمرك به ، إنما هي مصلحتك وسلامتك .

ومعنى العبادة: الناس يظنون أنها الصلاة والزكاة والصوم والحج، إنما للعبادة معنى أوسع من ذلك بكثير، فكلُّ حركة في الحباة تؤدى إلى العبادة، فهي عبادة كما نقول في القاعدة: كُلُّ ما لا يتمُّ الواجب إلا به فهو واجب.

فالصلاة مثلاً لا تتم إلا بستر العورة ، وعليك أن تتأمل قطعة القماش هذه التي تستر بها عورتك : كم يد ساهمت فيها منذ كانت بذرة في الأرض ، إلى أن أصبحت قماشاً رقيقاً يستر عورتك ؟ فكل واحد من هؤلاء كان في عبادة وهو يُؤدّي مهمته في هذه المسألة .

كذلك رغيف العيش الذي تأكله ، صنبور المياه الذي تتوضأ منه ، كم وراءها من أياد وعمال ومصانع وعلماء وإمكانات جُندَتُ لخدمتك ، لتتمكن من أداء حركتك في الحياة ؟

لذلك ، فالحق ـ تبارك وتعالى ـ حينما يُحدُّثنا عن الصلاة يوم الجنعة يتقول : ﴿ يَسْأَيُّهَا ٱلَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ للصَّلاة من يَوْم الْجُمُعَة

فَاسَعَوا إِلَىٰ ذَكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضيتِ الصَّلاةُ فَانتَشِرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ ۞ ﴿ [الجمعة]

وهكذا أخرجنا إلى الصلاة من عمل، وبعد الصلاة أمرنا بالعمل والسعى والانتشار في الأرض والابتغاء من فيضل الله، فمخالفة الامر في : ﴿ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِي : ﴿ فَاسْعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَالِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ فِي : ﴿ فَانتشروا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضُلِ اللهِ [الجمعة] فَضُلِ اللهِ [الجمعة]

وخُصُّ البيع هنا ؛ لأن البائع أحرص على بيعه من المشترى على شرائه ، وربما كان من مصلحة المشترى الا يشترى .

فالإسالام - إذن - لا يعسرف التكاسل ، ولا يرضى بالتنبلة والقعود ، ومن أراد السكون فلا ينتفع بحركة متحرك .

وسيدنا عمر ـ رضى ألله عنه ـ حينما رأى رجلاً يقيم بالمسجد لا يفارقه سأل : ومَنْ ينفق عليه ؟ قالوا : أخوه ، قال : أخوه أعبد منه ، لماذا ؟ لأنه يسهم في حسركة الحياة ويوسع المنفعة على الناس .

إنن : فكلُّ عمل نافع عبادة شريطة أنْ تتوفر له النية ، فالكافر يعمل وفي نيته أنْ يرزق نفسه ، فلو فعل المؤمن كذلك ، فما الفرق بينهما ؟ المؤمن يعمل ، نعم ليقوت نفسه ، وأيضاً لييستر لإخوانه قرتهم وحركة حياتهم ، فسائق التاكسي مثلاً إذا عمل بعبلغ يكفيه ، ثم انصرف إلى بيته ، وأوقف سيارته ، فمن للمريض الذي يحتاج من يبيع يوصله للطبيب ؟ والبائع لو اكتسب رزقه ، ثم أغلق دكانه من يبيع للناس ؟

إذن : اعمل لنفسك ، وفي بالك أيضاً مصلحة الغير وحاجتهم ، فإن فعلت ذلك فأنت في عبادة . تعمل على قَدْر طاقتك ، لا على قدر حاجتك ، ثم تأخذ حاجتك من منتوج الطاقة ، والباقي يُردُ على الناس إما في صدورة صدقة ، وإما بثمن ، وحسبك أن يسرت له السبيل .

إذن : نقول : العبادة كل حركة تؤدى خدمة في الكون نيتك فيها لله .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى ١٤٠ ﴾ [طه] فلماذا خَصُّ الصلاة دون سائر العبادات ؟

قالوا: لأن الصلاة هي العبادة الدائمة التي لا تنحل عن المؤمن ، ما دام فيه نفس ، فالزكاة مثلاً تسقط عن الفقير ، والصيام يسقط عن المريض ، والحج يسقط عن غير المستطيع ، أما الصلاة فلا عذر أبدا يبيح تركها ، فتصلى قائما أو قاعدا أو مضطجعا ، فإن لم تستطع تصلي ، ولو إيماء برأسك أو بجفونك ، فإن لم تستطع فحسبك أن تخطرها على قلبك ، ما دام لك وعي ، فهي لا تسقط عنك بحال .

كذلك ، فالصلاة عبادة مُتكرُّرة : خمس مسرات في اليوم والليلة ؛ لتذكرك باستمرار إنَّ أنستُك مشاغل الحياة رب هذه الحياة ، وتعرض نفسك على ربك وخالقك خمس مرات كل يوم ، وما بالك بآلة تُعرَض على صانعها هكذا ، أيمكن أن يحدث بها عُطْل أو عَطَب ؟

أما الزكاة فهى كل عام ، أو كل محصول ، والصوم شهر في العام ، والحج مرة واحدة في العمر .

#### 011100+00+00+00+00+0

لذلك ، كان النبى على كلما حَزَبه (1) أمر قام إلى الصلاة (1) ليعرض نفسه على ربه وخالقه عز وجل ، وتحن تصنع هذا في الصنعة المادية حين تعرض الآلة على صانعها ومهندسها الذي يعرف قانون صيانتها .

وفي الحديث الشريف: « وجعلت قرة عيني في الصلاة ،(١)

وسبق أن ذكرنا أن للصلاة أهميتها ؛ لأنها تُذكّرك بربك كل يوم خمس صرات ، وتُذكّرك أيضاً بنفسك ، وبقدر أنه في الآخريان حين ترى الرئيس ومروّوسه جَنْباً إلى جَنْب في صفوف الصلاة ، فإنْ جائت قبل رئيسك جلست في الصف الأول ، وجلس هو خلفك ، ثم تراه وهو مُنكسر ذليل نه تعالى ، وهو يعرف أنك تراه على هذه الهيئة فيكون ذلك أدْعي لثواضعه معك وعدم تعاليه عليك بعد ذلك .

وكم رأينا من أصحاب مناصب وقيادة يبكون عند الحرم ، ويتعلقون بأستار الكعبة وعند الملتزم ، وهو العظيم الذي يعمل له الناس الف حساب ، ففي الصلاة - إذن - استطراق للعبودية لله تعالى .

لذلك من أخطر ما مني به المسلمون أنْ تجعل في المسجد أماكن خاصة لنوعية معينة يُخلى لها المكان ، ويصاحبها الحرس حتى في

<sup>(</sup>۱) حزبه الأمر يحزبه : تأبه واشتد عليه . وأمر حازب وحزيب : شديد . وفي الحديث : كان إذا حزبه أمر صلّى ، أي إذا نزل به مهم أو أصابه غم . [ السان العرب ـ مادة : حزب ] .

<sup>(</sup>٢) عن حذيفة رضى ألله عنه قال : « كان النبي ﷺ إذا حزبه أمر صلى « أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ٢٨٨/٥ ) وأبر دارد في سننه ( ١٣١٩ ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مستده (٣/ ١٢٨ ، ١٩٩ ، ١٩٥ ) والنسائي في سننه (١١/٧ ) والسائي غي سننه (١١/٧ ) والحاكم في مستدركه (١٦٠/٢ ) وقال : منصيح على شرط مسلم ولم يضرجاه ووافقه الذهبي من حديث أنس بن مالك ، وتمام الحديث : • حُبِب إليُّ من الدنيا : النساء والطبيب .. • الحديث .

بيت الله ، ثم يأتي في آخر الوقت ويجلس في الصف الأول ، وآخر يغرش سجادته ليحجز بها مكاناً لحين حضوره ، فيجد المكان خالياً .

وينبغى على عامة المسلمين أن يرفضوا هذا السلوك ، وعليك أن تُنصَّى سبجادته جانبا ، وتجلس أنت ؛ لأن أولوية الجلوس بأولوية الحضور ، فقد صفها ألله في المسجد إقبالاً عليه . وهذه العادة السيئة تُرقع صاحبها في كثير من المحظورات ، حيث يتخطى رقاب الناس ، ويُميِّز نفسه عنهم دون حق ، ويحدث انتقاص عبودى في بيت ألله .

ولاهمية الصلاة ومكانتها بين العبادات تصيرت في فرضها بما يناسب اهميتها ، فكُلُّ البعبادات فُرِضَتُّ بالوحي إلا المسلاة ، فقد استدعى الحق رسوله الصدق ليبلغه بها مباشرة لأهميتها .

وقد ضربنا لذلك مثلاً وش المثل الأعلى - بالرئيس إذا أراد أنْ يُبِلِّغ مرؤوسه أمراً يكتب إليه ، فإنْ كان الأمر مهما اتصل به تليفونيا ، فإنْ كان أهم استدعاه إليه ليبلغه بنفسه . ولما قرّبه الله إليه بفرض الصلاة جعل الصلاة تقرّباً لعباده إلى الله .

وقوله : ﴿ وَأَقِمِ الصَّلاةَ لِذِكْرِى ١٠٠ ﴾ [ك] أقام الشيء : جعله قائماً على أسس محكمة ، فإقامة الصلاة أن تؤديها مُحكَمة كاملة الأركان غير ناقصة .

﴿ لِذَكْرِى ﴿ اللهِ النعمة قد تُنسيك الْمُنعم ، فحين تسمع نداء ( الله أكبر ) ، وترى الناس تُهرَع الله بيوت الله لا يشغلهم عنها شاغل تتذكر إنْ كنتَ ناسياً ، وينتبه قلبك إنْ كنتَ غافلاً .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

## اِنَّ ٱلسَّاعَةَ ءَالِيَّةُ أَكَادُأُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَانَسْعَىٰ ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّ

أى : مع ما سبق وَطُنْ نفسك على أن الساعة آتية لا محالة ، والساعة هذا هى عمر الكون كله ، أمّا أعمار المكين في الكون فمنقاوتة ، كل حسب أجله ، فمن مات فقد قامت قيامته وانتهت المسألة بالنسبة له .

إذن : نقول : الساعة نوعان : ساعة لكُلُّ منا ، وهي عمره وأجله الذي لا يعلم متى سيكون ، وساعة للكون كله ، وهي القيامة الكبرى .

فقوله تعالى : ﴿إِنَّ السَّاعَةَ آتِيَةً ۞ ﴾ [4] أى : أجعل ذلك في بالك دائماً ، وما دام الموت سينقلك إليها سريعاً فإياك أنْ تقول : ساموت قريباً ، أما القيامة فبعد آلاف أو ملايين السنين ؛ لأن الزمن مُلفى بعد الموت ، كيف ؟

الزمن لا يضبطه إلا الحدث ، فإن انعدم الحدث فقد انعدم الزمن ، كما يحدث لنا في النوم ، وهل تستطيع أنْ تُحدُد الوقت الذي نمنّه ؟ لذلك قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرُونَهَا لَمْ يَلْبَقُوا إِلا عَشيةُ أُو ضُحَاها (1) ﴾

<sup>(</sup>۱) نكرت هنا بدون لام التركيد ، أما في سورة غافر ، فقد قال سبحانه : ﴿إِنَّ السَّاعَةُ لَآتِهُ لَا الرَّبُ فَيَ رَبُّبُ فِيها ، ﴿ (25) ﴾ [غافر] بإثبات لام التوكيد ، لأن المخاطبين في سورة غافر هم الكفار ، فاحتاجوا إلى تأكيد الخبر ، [ فتح الرحمن بكشف ما يلتبس في القرآن لأبي يحيى زكريا الإنصاري ـ ص ٢٦٠ ] يتصرف .

#### مراز والم

#### 00+00+00+00+00+011!!

والعبد (۱) الذي أماته الله مائة عام لما بعثه قال : يوما أو بعض يوم ، وكذلك قال أهل الكهف بعد ثلاثمائة سنة وتسع (۱) ، لأن يوما أو بعض يوم هي أقصى ما يمكن تصوره للنائم صين ينام ؛ لذلك نقول : « مَنْ مات فقد قامت قيامته ، (۱)

ومن حكمته سبحانه أن أخفى الساعة ، أخفاها للفرد ، وأخفاها للجميع ، وربما لو عرف الإنسان ساعته لقال : أفعل ما أريد ثم أتوب قبل الموت ؛ لذلك أخفاها الحق ـ تبارك وتعالى ـ لنكون على حذر أنْ نلقى الله على حال معصية .

وكذلك أخفى الساعة الكبرى ، حتى لا تأخذ ما ليس لك من خَلْق الله ، وتنتفع به ظُلْماً وعدواناً ، وتعلم أنك إنْ سرقت سترجع إلى الله فيحاسبك ، فما دُمْت سترجع إلى الله فاستقم وعدل من سلوكك ، كما يقول أهل الريف (ارع مساوى) .

وقوله تعالى: ﴿ آنية ﴿ ۞ ﴾ [ك] أى: ليس مَأْتيًا بها ، فهى الآتية ، مع أن الحق \_ تبارك وتعالى \_ هـو الذي سياتس بها ، لكن المعنى ( آتية ) كأنها منضبطة ( أوتوماتيكيا ) ، فإنْ جاء وقتها حدثت .

وقوله تعالى : ﴿ أَكَادُ أُخْفِيهَا ﴿ ۞ ﴾ [4] كاد : أى : قَرُب مثل : كاد زيد أن يجيء أى : قَرُب لكنه لم يأت بعد ، فالعداد : أقرب أن

(٢) وفي ذلك يقول شعالى : ﴿ وَكَفَالِكَ يَخْتَاهُمْ لِيُتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ قَالَ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِعْمُ قَالُوا لَبِقَنَا يُومًا أُوا بَيْنَهُمْ قَالُ قَائِلٌ مِنْهُمْ كُمْ لَبِعْمُ قَالُوا لَبِقَنَا يُومًا أُوا بَعْمَ قَالُوا لَبِقَنَا يُومًا أُوا بَعْمَ يُومُ .. (٢) ﴾ [الكهف] .

<sup>(</sup>١) هو عزير عليه السلام ، قال تعالى في حقه ، ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَرْ عَلَىٰ قَرِيْهَ وَهِي خَاوِيَةٌ عَلَىٰ عُرُوشِهَا قَالْ أَنْنَ يُعْمِي هَسُفِهِ اللَّهُ يَعْدُ مَوْتِهَا فَأَمَاتُهُ اللَّهُ مِالَةً عَامِ ثُمَّ بَعَشَهُ قَالَ كُمْ فَبِشَتْ قَالَ لَبِقْتُ يُومًا أَوْ بَعْضَ يُوْم .. ( ٢٠٠٠ ﴾ [البقرة] .

<sup>(</sup>٣) ذكره العجلوني في كشف الضفاء ( حديث رقم ٢٦١٨) عن أنس بن مالك رضي الله عنه ، وتمامه : « أكثروا ذكر الموت ، فإنكم إن ذكرتموه في غني كدره عليكم ، وإن ذكرتموه في ضيق وسعه عليكم ، الموت القيامة » .

### @1780**@0000000000000000**

اخفيها ، فلا يعلم أحد موعدها ، فإذا ما رقعت فقد عرفناها . كما قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا عِلْمُهَا عِندُ رَبِّي لا يُجَلِّيهَا لِوَقْتِهَا إِلاَ هُو . . (١٨٠٠) ﴾ [الاعراف]

وقد تكون ﴿ أُخْفِيهَا (10) ﴾ [4] بعدنى آخر ، فبعض الأفعال الثلاثية تُعطى عكس معناها عند تضعيف الصرف الثانى منها ، كما في : معرض أي : أصابه المعرض ، ومرَّضه الطبيب ، أي : عالجه وأزال معرضه ، وقَعْسُرتُ الشيء أي : جعلْتُ له قعارة ، وقشَّرتُ البرتقالة أزلُتُ قشْرها .

ومن ذلك قوله تعالى : ﴿ تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَلْكُرُ يُوسُفَ حَتَّىٰ تَكُونَ حَرضًا [يرسف] والحرض : هو الهلاك ، من : حَرض مثل : تُعب .

وقوله تعالى: ﴿ يَسْأَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى الْقِتَالِ ١٠٠ ﴾ [الانفال]

رمعنى (حَرَّض) حَبَّهم على القتال ، الذي يُزيل عنهم الهلاك أمام الكفار ؛ لأنهم إنَّ لم يجاهدوا هلكوا ، فَحرِض : هلك ، وحرَّض : أزال الهلاك .

وقد يأتى مضاد الفعل بزيادة الهمزة على الفعل مثل : ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۞ { [الجن] فالقاسط من قسط إلى ال الجائر بالكفر .

أما في قوله تعالى: ﴿إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُغْسِطِينَ ۚ ﴿ إِنَّ اللهَ يُحِبُّ الْمُغْسِطِينَ ﴿ إِنَّ اللهَ المادة فَالمقسِط مِن اقسط: العادل الذي يُزيل الجورْرُ وَإِنْ كانت المادة واحدة هي (قسط) فالمصدر مختلف نقول: قسط قسطا أي : عدل ، وقسط قسطا وقسوطا يعنى : جار ، فهذه الهمزة في اقسط تسمى وقسط قسطا وقسوطا يعنى : جار ، فهذه الهمزة في اقسط تسمى وهمزة الإزالة ».

ومن الفعل الثلاثي قَسَطَ يستعمل منها: القسط والميزان والفرق

### 00+00+00+00+00+01110

بين قَسَط وأقسط: قسط أي : عدل من أول الأمر وباديء ذي بَدُه ، إنما أقسط : إذا وجد ظُلُماً قرفعه وأزاله ، قراد على العدل أنْ أزال جَوْراً .

وأيضاً الفعل (عجم) عجم الأمير: أخفاه، وأعجمه: أزال خفاءه. ومن ذلك كلمة المعجم الذي يزيل خفاء الكلمات ويُرضِّحها.

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ أَكَادُ أَخْفِيهَا . ۞ ﴾ [طه] خفى بمعنى: استتر وأخفاها : أزال خفاءها ، ولا يُزَال خفاء الشيء إلا بإعلانه .

ثم يقول تعالى : ﴿ لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسِ بِمَا تُسْعَىٰ ۞ ﴾ ﴿ [طه]

وإلا لو لم يكُنْ في الأخرة حساب وجنزاء لكان الذين أسرفوا على انفسهم وعربدوا في الوجود أكثر حظا من المؤمنين الملتزمين بمنهج الله ؛ لذلك في نقاشنا مع الشيوعيين قُلْنا لهم : لقد قتلتم مَنْ أدركتموه من أعدائكم من الراسماليين ، فعا بال مَنْ مات ولم تدركوه ؟ وكيف يفلت منكم هؤلاء ؟

لقد كان أولَى بكم أن تومنوا بمكان آخر لا يقلت منه هؤلاء ، وينالون فيه جزاءهم ، إنها الآخرة التي تُجزَى قيها كُلُّ نفس بما تسعى .

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَ اللهِ اللهُ الل

كأن الحق تبارك وتعالى يعطى لموسى \_ عليه السلام \_ مناعة لما سيقوله الكافرون الذين يُشكّكون في الآخرة ويضافون منها ، وغرضهم أن يكون هذا كذبا فليست الآخرة في صالحهم ، ومن حظهم إنكارها .

#### O11EVOC+0C+0C+0C+0C+0

فإياك أنْ تصفى إليهم حين يصدونك عنها ، يقولون :﴿ أَنْذَا مِنْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعَظَامًا أَنْنَا لَمَبْعُوثُونَ (١٦) أَو آبَاؤُنَا الأُولُونَ (١٧) ﴾ [الصافات]

ولماذا يستبعدها هؤلاء ؟ اليس الذي خلقهم مِنْ لا شيء بقادر على أنْ يعيدهم بعد أن صاروا عظاماً ؟

والحق سبحانه يقول : : ﴿ وَهُوَ الَّذِي يَبْدُأُ الْخَلْقَ ثُمُّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهُونُ عَلَيْهِ (١٤٧٠) ﴾

وهذا قياس على قَدَّر الهامكم وما تعارفتم عليه من هيَّن وأهُون ، أما بالمنسبة للحق - تبارك وتعالى - فليس هناك هيِّن وأهون منه ؛ لان أمره بين الكاف والنون .

لكن لماذا يصد الكفار عن الآخرة ، والإيمان بها ؟ لأنهم يعلمون أنهم سنيجازون بما عملوا ، وهذه مسالة صعبة عليهم ، ومن مصلحتهم أن تكون الآخرة كذباً .

وصدق أبو العلاء المعرى حين قال:

زَعَمَ المنجُمُ والطبيبُ كلاَهُمَا لاَ تُحشَرُ الاجسادُ قُلْتُ إليكُمَا إِنْ صَبِّ قَوْلِي فَالخسارُ عليكُمَا إِنْ صَبِّ قَوْلِي فَالخسارُ عليكُمَا

اى أن المؤمن بالبعث إن لم يكسب فلن يخسر ، أما أنتم أيها المنكرون فخاسرون .

وقوله تعالى : ﴿ فَتُرْدَىٰ ۞ ﴾[طه] أي : تهلك من الردّي ، وهو الهلاك.

وهكذا جاء الكلام من الله تعالى لموسى \_ عليه السلام \_ أولا : البداية إيماناً بالله وحده لا شريك له ، وهذه القمة الأولى ، ثم جاء بالقمة الأخيرة ، وهي البعث فالأمر \_ إذن \_ منه بداية ، وإليه نهاية : ﴿ إِنْ اللهُ لا إِلَـٰهُ إِلاَ أَنَا ، . ( ) ﴿ إِنْ قال : ﴿ إِنْ السَّاعَةَ لَا اللّٰهُ لا إِلَـٰهُ إِلاَ أَنَا ، . ( ) ﴾ [ك إلى أنْ قال : ﴿ إِنْ السَّاعَةَ آكَادُ أُخْفِيهَا . . ( ) ﴾

وبعد ذلك شرح لنا الحق \_ سبحانه \_ بدء إيحانه لرسوله موسى عليه السلام (۱):

# الله ومَا يَلْكَ بِيَعِينِكَ يَنْمُوسَىٰ الله الله

ما : استقلهامية ، والتاء بعدها إشارة لشيء ملؤنّت ، هو الذي يمسكه ملوسي في يده ، والكاف للخطاب ، كأنه قال له : ما هذا الشيء الذي معك؟ والجواب عن هذا السؤال يتم بكلمة واحدة : عُصاً .

امًا موسى - عليه السلام - فهو يعرف أن الله تعالى هو الذى يسال ، ولا يَخْفَى عليه ما في يده ، ولكنه كلام الإيناس ؛ لأن الموقف صعب عليه ، ويريد ربه أنْ يُطمئنَه ويُؤنسه .

وإذا كان الإيناس من الله ، فعلى العبد أنْ يستغلّ هذه الفرصة ويُطيل أمد الائتناس بالله عز وجل ، ولا يقطع مجال الكلام هكذا بكلمة واحدة ؛ لذلك رد موسى عليه السلام :

# 

قال موسى : ﴿ هِي عَصَاى ﴿ آَكُ إِلَهُ ] ، ثم يفتح لنفسه مجالاً آخر للكلام : ﴿ أَتُوكُا عَلَيْهَا وَأَهُسُ بِهَا عَلَىٰ غَنَمِي ﴿ آَكُ إِلَهُ ] وهنا يرى موسى أنه تعادى وزاد ، فيحاول الاختصار : ﴿ وَلِيَ فِيهَا مَآدِبُ أُخُرَىٰ ﴾ [ك]

<sup>(</sup>۱) قبال أبر يحي زكريا الأنتصاري في كنتابه « فيتح الرحيمن » ( ص ۲۹۰ ) : « إن قلت : ما قائدة سبؤاله تعالى لموسى ، مع أنه أعلم بما في يده ؟ قلت : فائدته تأنيسه وتسخفيف ما حصل عنده من دهنشة الخطاب وهيبة الإجلال وقت التكليم معه أو اعتراضه بكونه عصا وازدياد علمه بذلك فلا يعترضه شك إذا قلبها الله ثعباناً أنها كانت عصباً ثم انقلبت ثعباناً بقدرة الله تعالى « .

#### 0111100+00+00+00+00+0

وكان موسى ينتظر سؤالاً يقول : وما هذه المآرب ؟ ليُطيل أنسه بربه ، وإذا كان الخطاب مع الله فلا يُنهيه إلا زاهد في الله .

وللعصا تاريخ طويل مع الإنسان ، فهي لازمة من لوازم التأديب والرياضة ، ولازمة من لوازم الأسفار ، ولها أهميتها في الرعى .. الخ وهنا يذكر موسى - عليه السلام - بعض هذه الفوائد - يقول :

﴿ أَتُوكُا عَلَيْهَا ﴿ إِنَّهَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه والإنسان يحتاج إلى الاعتماد على عصا عند السير وعند التعب ؛ لأنه يحتاج إلى طاقتين : طاقة للحركة والمشي ، وطاقة لحمل الجسم والعصا تساعده في حَمَّل ثقل جسمه ، خاصة إنْ كان مُتُعباً لا تقوى قدماه على حَمَّل .

فقوله : ﴿ أَتُوكُمُ عَلَيْهَا ﴿ آله ] أَى : أعتمد عليها حين المشي وحين أقف لرعى الغنم فأستند عليها ، والاتكاء يراوح الإنسان بين قدميه فيريح القدم التي تعبت ، وينتقل من جنب إلى جنب .

والإنسان إذا ما استقرّ جسمه على شيء لعدة طويلة تنسدٌ مسامٌ الجسم في هذا المكان ، ولا تسمع بإفراز العرق ، فيسبّب ذلك ضررا بالغا نراه في المرضى الذين بالازمون الفراش لمدة طويلة ، ويظهر هذا الضرر في صورة قرحة يسمونها « قرحة الفراش » ؛ لذلك ينصح الأطباء هؤلاء المرضى بأن يُغيروا من وضعهم ، فلا ينامون على جنب واحد .

لذلك شاءت قدرة الله عز وجل أنْ يُقلّب أهل الكهف في نومهم من جَنْب إلى جَنْب ، كما قال سبحانه : ﴿ وَنَقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ اللّهَمَالِ . . (١٨) ﴾ [الكهف]

لذلك إذا وقف الإنسان طويلاً ، أو جلس طويلاً ولم يجد له متكا 
تراه قلقاً غير مستقر ، ومن هنا كان المتّكا من مظاهر النعمة والترف 
في الدّنيا وفي الأخرة ، كما قال تعالى في شأن امراة العزيز : 
﴿ وَأَعْتَدُتْ لَهُنَ مُتّكاً . . (٣) ﴾

قالاتكاء وسيلة من وسائل الراجة ، وعلى الإنسان أنْ يُغيّر مُتكاهُ من جنب إلى جنب حتى لا يتعرّض لما يسمى به قرحة الفراش » .

ومن فوائد العصا: ﴿ وَأَهُسُ بِهَا عَلَىٰ غَمِي .. (١٠) ﴾ [طه] أي : أضرب بها أوراق الشجر فتتساقط فتأكلها الغنم والماشية ؛ لأن الراعي يمشى بها في الصحراء ، فتأكل من العذي ، وهو النبات الطبيعي الذي لم يزرعه أحد ، ولا يسقيه إلا المطر ، فإن انتهى هذا العُشب اتجه الراعي إلى الشجر العالى فيسقط ورقه لتأكله الغنم ، فيحتاج إلى العصا ليؤدي بها هذه المهمة .

## إذن : قوله : ﴿ أَتُوكُّمُّ عَلَيْهَا . . (١٨) ﴾ [4] لراحته هو ، و ﴿ وأَهُشُّ

<sup>(</sup>۱) الإستبرق: الديباج الفليظ وهو من الحرير الطبيعي ، ويصلح شناء لأنه مدفىء والمالابس الخارجية . [ القاموس القويم ۱۸/۱ ] ، قبال عبد الله بن مسعود في تفسير هذه الآية [الرحمن ۱۴] : « هذه البطائن ، فكيف لو رأيتم الظواهر ۲ » ،

 <sup>(</sup>٢) الرفوف € الشياب الدريضة أو الرقيقة من المربع ، وهي هنا كتابة عن الـنعيم أي : على قرش حربوبة جميلة خضر . [ القاموس القويم ٢/ ٢٧١] .

<sup>(</sup>٣) العبقرى : هو هذه البُّسط التي فيها الأصباغ والتقوش [ لسان العرب .. مادة : عبقر ]

### May 1

#### 0110100+00+00+00+00+0

بها على غنمي .. ( ( ) ( إله ) لخدمة الرعية ، وقيها سياسة إدارة الرزق كلها للماشية وللناس ، ورعى الغنم وسياستها تدريب على سياسة الأمة بأسرها ؛ لذلك ما بعث الله من نبى إلا ورعى الغنم ليتعلم من سياسة الماشية سياسة الإنسان .

وفي الحديث الشريف: « ما بعث الله من نبي إلا ورعى الغنم ، وأنا كنت أرعاها على قراريط لأهل مكة ، (١) .

ولما أحسُّ موسى - عليه السلام - أنه أطال في خطاب ربه عز وجل أجمل فقال : ﴿ وَلِي فِيهَا مَآدِبُ أُخْرَىٰ ١٤٠٠ ﴾ [طه] أي : منافع .

وقد حاول العلماء (٢) جزاهم الله عنّا خيراً البحث في هذه المآرب الأخرى التي لم يذكرها موسى عليه السلام ، فتأملوا حال الرعاة ، وما وظيفة العصا في حياتهم فوجدوا لها منافع أخرى غير ما ذكر .

من هذه المنافع أن الراعى البدائي يضع عصاه على كتفه ويُعلِّق عليها زاده من الطعام والشراب ، وبعض الرعاة يستغل وقته أيضاً في الصيد ، فيحتاج إلى أدوات مثل : القوس ، والنبل ، والسهام والمخلاة التي يجمع فيها صيده ، فتراه يضع عصاه على كتفه هكذا بالعرض ، ويُعلِّق عليها هذه الأدوات من الجانبين .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ( ۲۲۱۳ ) ، وابن ماجه في سننه ( ۲۱۶۹ ) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قبال أبن حجر في الفتح ( ٤٤١/٤ ) : ه قال سبويد أحد رواته : يعني كل شاة بقيراط ، يعني القيراط الذي هو جزه من الدينار أو الدرهم :

<sup>(</sup>٢) منهم ابن عباس الذي قال: إذا انتهيت إلى رأس بدر الرّشا وصائه بالعصا، وإذا أصابني حر الشمس غرزتها في الأرض والقيت عليها ما يظلني، وإذا خفت شيئاً من موام الأرض قتلته بها، وإذا مشيت القيتها على عاتقى وعلقت عليها القوس والكتانة والمخلاة، وأقاتل بها السباح عن الغنم، [ انظر: تاسير القرطبي ٢/١٠٤٠، ٤٣٦٠].

فإذا ما اشتدت حرارة الشمس ولم يجد ظلالاً غرز عصاه في الأرض ، وألقى بثوبه عليها فجعل منها مثل الضيمة أو المظلة تقيه حرارة الجو . فإن احتاج للماء ذهب للبثر ، وربعا وجده غائر الماء لا يبلغه الدلو فيحتاج للعصا يربطها ويُطيل بها الحبل ، إلى غير ذلك من المنافع .

وبعض العلماء يقولون: لقد كان موسى عليه السلام ينتظر أن يسأله ربه عن هذه المسآرب ليطيل الحديث معه ، لكن الحق سبحانه لم يسأله عن ذلك: لأنه سينقله إلى شيء أهم من مسألة العصا ، فما ذكرته يا موسى مهمة العصا معك ، أمًا أنا فاريد أنْ أخبرك بمهمتها معى :

ثم يقول الحق سبحانه:

# الله الله الله المكوسي الله

ارم بها على الأرض ، وهو هنا إلقاء الدُرْبة والتمرين على لقاء فرعون ، وهمنا خرجت العصاعن ناصوسها الذي يعلمه موسى عليه السلام ، فلم تعد للتوكؤ والهش على الغنم ، ولكنها تنتقل من جنس الخشب إلى جنس الحيوان فتصير حية ، قال الحق سبحانه :

# 

وهذه نَقْلَة كبيرة في مسالة العصاء فقد كان في الإمكان لإثبات المعجزة أنْ تتحول العصاء وهي عود جاف من الخشب إلى شجرة خضراء ، لكن الحق ـ تبارك وتعالى ـ يُجرى لموسى هذه المعجزة ؛ لأنه

#### 0470700+00+00+00+00+0

سيحتاج إليها فيما بعد ، ولو تحولتُ العصا إلى شجرة خضراء فسوف تستقر في مكانها ، أما حين تتحول إلى حيّة فهي حيوان مُتحرّك ، تجرى هنا وهناك ، وهذا ما سيحتاجه موسى في معركته القادمة .

التي موسى عصاه ﴿ فَإِذَا هِي .. ۞ ﴾ [4] إذا هنا فجائبة كما تقول : خرجتُ فإذا اسدٌ بالباب ، وحينما التي موسى العصا سرعان ما تصولت وهي جافة يابسة إلى حية ، وحية تسعى ليستُ جامدة ميتة ، اليست هذه مفاجأة ؟

وطبيعي أن يخاف موسى ـ عليه السلام ـ مما رآه ، فطمأته ربه فقال :

# وَ الله عَدْهَا وَلا فَنَفْ سَنُعِيدُهَا سَنُعِيدُهَا سَنُعِيدُهَا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى الله الله

أى: امسكها بيدك ، وسوف نعيدها في الحال ﴿ سيرتها الأولَىٰ [1] ﴾ [4] أى: كما كانت عصا يابسة جافة في يدك ، وقال : ﴿ لا تَخَفُّ ، . [7] ﴾ [4ه] لما ظهر عليه من أمارات الخوف . وقد أخبر عن خوفه في آية أخرى : ﴿ فَأَوْجُسَ فِي نَفْسِهِ خِيفَةً مُوسَىٰ [16] ﴾ [4ه]

وكانت هذه المسألة تدريباً لموسى - عليه السلام - وتجربة ، فللعصا مهمة في رسالته ، وسوف تكون هي معجزته في صراعه مع فرعون حين يضرب بها البحر<sup>(۱)</sup> وفي دعوته لبني إسرائيل حين يضرب بها الحجر فيتفجّر منه الماء<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) قال تعالى : ﴿ فَارْحَيْدًا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَن احْرِب بِعَصَاكَ البَّحْرِ فَانْفَلُنَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ (١) قال تعالى : ﴿ فَأَلُو مُوسَىٰ أَن احْرِب بِعَصَاكَ البَّحْرِ فَانْفَلُنَ فَكَانَ كُلُّ فَرْقِ كَالطُّوْدِ الْعَظِيمِ (١)

<sup>(</sup>٢) وذلك قُوله تعالَى : ﴿ وَإِذَ اسْتَسْفَىٰ مُوسَىٰ فَقُومِهِ فَقُلْنَا اسْرِب بُعَصَاكَ الْعَجَرَ فَالفَجَرَثُ مِنْهُ الْنَعَا عَشَرَةَ عَيْنًا . . ( ١ ﴾ [البقرة] .

وقد عالج القرآن هذه القصة في لقطات مختلفة ، فمرة يقول عن العصا كأنها ثعبان . ومرة يقول : حيّة . وأخرى يقول : جان ؛ لذلك اعترض البعض على هذه الاختلافات ، فأيها كانت العصا ؟

المقيقة أنها صور مختلفة للعصاحينما انقلبت ، فمن ناحية قتلتها العصيتة هي حية ، ومن ناحية ضخامتها تعبان ، ومن ناحية خفة مركتها جان ، وكل هذه الخصائص كانت في العصا ، وحين تجمع كل هذه اللقطات تعطيك الصورة الكاملة للعصا بعد أن صارت حية . فأيات القرآن ـ إذن ـ تتكامل لترسم الصورة المرادة للحق تبارك وتعالى .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَاصْمُمْ بِلَاكَ إِلَى جَنَاجِكَ عَنْ بَيْهِ بَيْهَ الْهُ مِنَا اللهِ عَنَالَهُ مِنْ عَنَالَهُ مِنْ عَنَالَهُ مِنْ عَنَالَهُ مِنْ اللهِ عَنْدِيسُونَ وَ اللهُ الْمُعْرَىٰ فَي اللهُ المُعْرَىٰ فَي اللهُ اللهُ

اليد معروفة ، والجناح للطائر ، ويقابله في الإنسان الذراع بداية من العَضَد ، والحق سبحانه حينما أوصانا بالوالدين قال : ﴿ وَاحْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ .. (١٤) ﴾ [الإسراء] يعنى : تواضع لهما ، ولا تتعال عليهما .

وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿ اسْلُكْ يَدَكَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوءٍ . . (٣٦ ﴾

والجَيْب : طَرُق القميص ، سُمَّى جَيْباً ؛ لانهم كانوا في الماضى يجعلون الجبيب الذي يضعون به النقود أو خلافه في داخل الثوب ،

### 100 m

#### 017000000000000000000000

ليكون بعيداً عن يد السارق ، فإذا ما احتاج الإنسان شيئاً في جَيبه يُدخل يده من طُوق القميص ليصل إلى الجيب فسمًّى الطوق جيباً . وهذا من مظاهر التكامل بين الآيات .

والمعنى هذا : اضمم كف يدك اليمنى ، وأنخله من طَوْق قميصك إلى تحت عَضُدك الايسر ﴿ تَخْرُجُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُومٍ .. ( ( ) ﴾ [4] اى : ساعة أنْ تُخرِج يدك تجدها بيضاء ، لها ضوء ولمعان وبريق وشعاع .

ومعلوم أن موسى ـ عليه السلام ـ كان أسمر اللون ، كما وصفه النبي عليه حينما طُلب منه أنْ يَصف الرسل الذين لقيهم في رحلة الإسراء والمعراج ، فقال : « أما موسى ، فرجل آدم (۱) طُوال ، كأنه من رجال أردشنوءة.... » (۱)

اى : أسلمس شلديد الطول ؛ لأن طُوال يعنى : أكثر طولاً من الطويل .

ومن هنا كان بياض اليد ونورها في سُعْرة لونه آية من آيات الله ، ولو كان موسى أبيض اللون ما ظهر بياض يده .

## وقوله : ﴿ مِنْ غَيْرِ سُوء . . (٢٢) ﴾ [ماه] أي : من غير مرض ، فقد

(١) الأسَّة : السمرة ، والأدم من الثاني : الأسمر ، قال ابن الأثير : الأسَّمة في الناس : السعرة الشديدة ...وقيل : هو من أدمة الأرشي وهو لونها ، قال : وبه سمى آدم أبو البشر ، [لسان العرب .. مادة : أدم ] ،

<sup>(</sup>۲) حدیث متفق علیه ، گخرجه البخاری فی صحیحه ( ۳۳۹۶ ) ، ومسلم فی صحیحه (۲۰) کتاب الإیمان من جدیث أبی هریرة رضی الله عنه . وشنوءة : حی من الیمن ینسیون ألی شنوءة وهو عبد الله بن کعب ، ولقب شنوءة لشذان ( بُغُض ) کان بینه وبین اهله . [ فقع الباری ۲/۲۶ ] .

### OC+OC+OC+OC+O(1/1/10

يكون البياض في السُّمرة مرضاً - والعياد بالله - كالبرص مثلاً . فنفى عنه ذلك .

وقوله تعالى : ﴿ آيَةً أُخْرَىٰ ﴿ آلَهُ أُخْرَىٰ ﴿ آلَهُ إِلَهُ إِلَهُ اللهِ يقُلُ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ الأَية الأولى ، شيئًا عن الآية الأولى ، فدلٌ ذلك على أن العصا كانت الآية الأولى ، واليد الآية الأخرى .

ثم يقول الحق سبحانه:

# الْزِيكَ مِنْ وَالْتِينَا ٱلْكُبْرَى ﴿ اللَّهِ الْمُرْدَى ﴿ اللَّهُ الْمُنْكِ اللَّهُ الللَّالِمُ الللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الل

أى: نُريك الآيات العجيبة عندنا ! لتكون مقدمة لك ، فحين نامرك بشىء من هذا القبيل فاعلم أن الذى يأمرك ربُّ لن يغشُك ، ولن يتخلى عنك ، وسوف يُؤيدك وينصرك ، فلا ترتَعُ ولا تخف أو تتراجع .

وكأن الحق \_ تبارك وتعالى \_ يُعِدُّ نبيه موسى للقاء مرتقب مع عدوه فرعون الذي ادعى الألوهية .

ثم بعد هذه الشحنة والتجربة العملية يقول له :

# الْدُمْبِ إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مُلْعَى اللَّهِ الْمُعْمِلِينَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلْمُلْكِاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

فلماذا أرسله إلى فرعون أولاً ، ولم يرسله إلى قومه ؟ قالوا : لأن فرعون فعل فعلاً فظيعاً ، حيث ادعى الألوهية ، وهى القمة فى الاعتداء ، ثم استعبد بنى إسرائيل ، فلا بد ان نصفى الموقف أولاً مع فرعون .

### O110VOQ+00+00+00+00+00+0

لذلك حدثت معجزة العصا في ثلاثة مواقف:

الأول: وكان لدُرْبة موسى ورياضته على هذه العملية ، وكانت هذه المرة بين موسى وربه عن وجل عندريباً ، حتى إذا أتى وقت ما ولتها أمام فرعون لم يتهيّب منها أو يتراجع ، بل باشرها بقلب ثابت واثق .

والثاني : كان مع قرعون بمقرده ترويعاً له .

والثالث : مع السُّحَرة تجميعاً .

فكُلُّ موقف من هذه المواقف كان لحكمة وله دور ، وليس في المسالة تكرار كما يدَّعي البعض ،

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّهُ طَغَىٰ ﴿ إِنَّهُ ﴿ إِنَّهُ الطَّعَيَانَ : مَجَاوِرَةَ الْحَدِّ ، وَمَجَاوِرَةَ الْحَدّ من ومجاوِرَةَ الحَدّ من المساوى له من العباد ، إنما أخذ ما ليس له من صفات الله عز وجل .

ولما سمع موسى اسم فرعون ، تذكّر ما كان من أمره في مصر ، وأنه تربّي في بيت هذا الفرعون الذي ادّعي الالوهية ، فكيف سيواجهه .

كما تذكر قصة الرجل الذي وكُره فقتله (۱) ، ثم خرج منها خائفاً يترقب ، فلما شعر موسى أن العبء ثقيل قال :



<sup>(</sup>١) وذلك في ثوله تعالى : ﴿ وَدَحَلَ الْمَدِينَةُ عَلَىٰ حَينَ عَفَلَةً مِنْ أَهَلِهَا فُوجِدَ قِيهَا رَجُلِينَ يَقْتَعَلَانَ هَسَاءًا مِن شيخته وهسَمًا مِنْ عَلُوهِ فَاسْتَعَالُهُ الَّذِي مِن شيخته على الّذِي مِنْ عَدُوهِ فَوْكُرُهُ مُوسِيْ فَلَضَيْ عَلَيْهِ . . (١٠٠) ﴾ [القصيص]]

### 

كأنه قال: يا رب أنا سأنقُذ أوامرك ؛ لكنى لا أريد أنَّ أقبل على هذه المهمة وأنا منقبض الصدر من ناحيتها ؛ لأن انقباض الصدر من الشيء يُهدر الطاقة ويُبدَّدها ، ويعين الأحداث على النفس .

لذلك دعا موسى بهذا الدعاء : ﴿ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِى ﴿ آَ ﴾ [4] ليرفر قدوته لأداء هذه المهمة الصعبة التي تصتاج إلى مسجهود يناسبها ، ومعنى ذلك أنه انقبض صدره من لقاء فرعون للأسباب التي ذُكرت .

ثم قال :

# المركبة المرى الله الم

لأن شرَّح الصدر في هذه المسألة لا يكفي ، فشرَّح الصدر من جهة الفاعل ، وقد يجد من القابل لدَدا شديدا وعناداً ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَيَسْرُ لِي أَمْرِى ( ( ) ﴿ ( ) فلا أجد لدَدا وطفيانا من فرعون ، فتيسير الأمر من جهة القابل للفعل بعد شرح الصدر عند الفاعل .

# وَأَحْلُلُ عُقدَةً مِن لِسَانِي اللهِ

لأن الكلام وتبليغ الرسالة يحتاج إلى منطق ولسان منطلق بالكلام ، وكان موسى عليه السلام لديه رئة أو حبسة في الكلام ، فلا ينطلق في الكلام .

<sup>(</sup>١) الرَّئَةَ : بالضم : مجلة في الكلام وقلة آناة ، وقبل : هو أن يقلب اللام ياه ، والأرث : الذي في لسانه عُلَندة وهُبُسة ، ويعجل في كالامه فلا يطاوعه لسانه ، [ لسان العرب ـ مادة : رثت ] .

### O1701OO+OO+OO+OO+OO+O

وكانت هذه الرُبَّة أيضاً في لسان الحسين بن على ـ رضى الله عنهما ـ وكان النبي الله إذا سمع الحسين يضحك ويقول : « ورثها عن عمه موسى » .

وتلحظ دقة التعبير في قوله : ﴿ مِن لِسَانِي ﴿ آَكَ ﴾ [طه] ولم يقل : الحلل عقدة لساني ، فقد يُفهم منها أنه مُتمرّد على قَدَر الله من حبسة لسانه ، إنما هو لا يعترض ويطلب مسجرد جزء من لسانه ، يمكّنه من القيام بعهمته في التبليغ .

## مِنْ يَعْمُوا مُولِي اللهِ

هذه هي العلّة في طلبه ، ولولاها ما طلب انطلاقة اللسان ، والفقه هو أن يفهموا الكلام والحديث عنه .

ويواصل موسى ـ عليه السلام ـ ما يراه مُعيناً له على أداء مهمته :

# المعلق وزيرامن أهلي الم

وزيراً: اى معيناً وظهيراً، والحق \_ سبحانه وتعالى \_ لما اراد انْ يُخوِّف الناس من الآخرة قال: ﴿ كَلاَ لا وزَرْ آ إِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمُعُدُ الْمُسْتَقَرُّ آ ﴾

أى: لا ملجا ولا معين تفزع إليه إلا الله ، فالوزير من ( وَزَر ) ، ويطلب الوزير حين لا يستطيع صاحب الأمر القيام به بعفرده ، فيحتاج إلى مَنْ يعينه على أمره ، وهو وزير إنْ كان ناصحا أمينا يعين صاحبه بصدق ، فإنْ كان غاشًا لئيما يعمل لصالح نفسه ، فليس بوزير ، بل هو ( وزر ) ، ومنه قوله تعالى : ﴿ وَلا تَزِرُ وَازِرَةٌ وَزَر أَخْرَىٰ . . ( ) ﴾

### 

وفي الحديث النبرى الشريف : « خَـيْر الملوك ملك جعل الله له وزيراً ، إنْ نسى ذكّره ، وإنْ نـوى على خير ـ مـجرد نيّـة \_ أعانه ، وإن أراد شراً كفّه ... ه (۱)

تلك علامات الوزير الناصح للرعية كما بينتها سياسة السماء ؛ لأن لكل حاكم بطانتين : واحدة تأمر بالمعروف ، وأخرى تأمر بالمنكر كما جاء في الحديث الشريف .(١) .

فإنْ كانت هذه هي سياسة السماء ، فماذا عن سياسة البشر ؟

يقول أنو شروان : إياكم أنْ تفهموا أن أحداً منًا يستغنى عن أحد ، فلكُلُّ واحد مهمته ، فإنْ ردت في شيء فقد نقصت في أشياء ، جعلها انه في غيرك ليكمل بها نقصك ، فالمعايشة مشتركة ، لكن هذه العشاركة تفرضها الضرورة لا التفضل ، وإلاَّ لو لم يتفضل عليك غيرك فماذا تفعل ؟

وسبق أن ضربنا مثلاً لحاجة الناس بعضهم لبعض ، قلنا : ماذا يحدث لو امتنع رجال الصرف الصحى أو الكناسون عن العمل لعدة أيام ؟ أما لو غاب الوزراء لعدة أيام فلن يحدث شيء .

إذن : لا تظن أنك أفضل من الأخريين ؛ لأن لكل منهم مهمة يؤديها ، فإن كنت خيراً منه في هذه فهو خير منك في هذه ! لأن مجموع مواهب الآخر ، فإن قلت : فلماذا وُجد التفاوت بين الناس ؟

<sup>(</sup>۱) عن عائشة رخبى الله عنها قالت قبال رسول الله ﷺ : « من ولى منكم عملاً فأراد الله به خيراً جعل له وزيراً صالحاً ، إن تسبى ذكره وإن ذكر أعبانه ، أخرجه النبسائي في سننه ( ۱۳۹/۷ ) .

<sup>(</sup>٣) لفظ المديث: « ما بعدت الله من نبى ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه ، وبطانة تأمره بالشر وتصفه عليه ، فالمعصوم من عصمه الله « أخرجه البضارى في صحيحه ( ٧١٩٨ ) ، وكذا أحمد في مسنده ( ٣٩/٣ ) من حديث أبى سعيد المدرى رضى الله عنه .

قالوا: لتكون هناك ضرورة في حاجة بعضنا لبعض، فلو تساوي الجميع لقلنا لجماعة منا: تفضلوا بكنس الشوارع يوم كذا فلن يتفضلوا ، أما إن الجائهم الحاجة إلى مثل هذا العمل فسوف يسارعون إليه ، كما نرى الآن في أشق المهن وأصعب المهام التي ينفر منها الناس بل ويحتقرونها ترى صاحبها مُقبلاً عليها حريصا على القيام بها ، رغم ما فيها من مشقة ، بل ويغضب إن لم يجد فرصة للعمل ، لماذا ؟ لأنه مصدر قُوته وقُوت عياله .

وبهذه النظرة لا يتعالى أحد أو يستكبر ليحدث في المجتمع توازن استطراقي .

وقوله : ﴿ مَنْ أَهْلِي (٢٦) ﴾ [44] أي : ليكون مأموناً على .

وهذا العطلب من صوسى ـ عليه السلام ـ يشير لأدب عال من آداب النبوة ، وقد اختار الله موسى للرسالة ، فلعاذا يشرك معه أخاه في هذه المهمة ؟ إذن : موسى لا يريد أنْ يفخر بالرسالة ، أو يتعالى بها ، أو يطغى ، إنما يريد أن يقوم بها على أكمل وجه ؛ لذلك يحاول أنْ يُكمل ما فيه من نقص بأخيه ليُعينه على تبليغ رسالته ، ولو أراد الاستئثار بالرسالة ما طلب هذا الطلب .

وهذا نموذج يجب أنْ يُحتذَى ، فإنْ كُلُفت بأمر فوق طاقتك فلا غبار عليك أن تستعين عليه بغيرك ، فهذا دليل على إخلاصك للمهمة التي كُلُفت بها .

# الله مَرْدَنَ أَخِي الله الله

فاختار أخاه هارون ليعينه في مهمة الرسالة .

ثم أوضح العلَّةَ في ذلك ، فقال في آية أخبري : ﴿ وَأَخِي هُنْرُونُ هُوْ أَفِي هُنْرُونُ هُوْ أَفْصَحُ مِنِي لِسَانًا . . (؟) ﴾

### مِن وَ طَلِيمًا

### 00+00+00+00+00+0+1<sup>1</sup>1<sup>1</sup>0

وهكذا يتكامل محوسى وهارون ويُعدون كل منهم النقص في أخيه . ويُقال : إن هارون حاليه السلام حكان يمتاز على موسى في أمور أخرى ، فكان به لينٌ وحلم ، وكان موسى حاداً سريع الغضب ، فكان هارون للين ، وموسى للشدة .

ويتضع هذا حينما عاد موسى إلى قومه ، وقد تركهم في صحبة أخيه هارون فعبدوا العجل فاشتد غضبه ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا رَجْعَ مُوسَىٰ إِلَىٰ قَرْمِهِ غَضَبَّانَ أَسِفًا . . ( ( ) ) ﴿ الْإَعْرَافَ ]

ثم احتد على أخيه ، وجذبه من ذَقْنه ، وظهرت حدّته ، وقسوته ، فماذا قال هارون ؟ ﴿ قَالَ ابْنَ أُمْ . . ( ( ) ﴿ [الاعراف] ليستعطفه ويُذكّره برافة الام وحنانها ﴿ لا تَأْخُذُ بِلِحَيْتِي وَلا بِرَأْسِي . . ( ) ﴾ [طه] ، كانه يقول لاخيه : اضربني كما تريد ، لكن لا تروعني في لحيتي ، وفي راسي .

إذن : فالخصاحة في هارون تجبر العقدة في لسان موسى ، واللين يجبر الشدة والحدة . وأيضاً فإن موسى - عليه السلام - كان أسمر اللون ، أجعد الشعر ، أقنى (أ) الأنف ، أما هارون فكان أبيض اللون ، مُرسل الشعر ، وسيم التقاطيع والملامح ، ترتاح له الأبصار ، فمن لم يرتَح لموسى ارتاح لهارون .

ولقد كان النبي ﷺ يحب أن ينزل الوحى عليه في صورة دحية (۱) الكلبي ، وكان ـ رضي الله عنه ـ وسيماً ، ترتاح العين لرؤيته ، فكان جبريل ـ عليه السلام ـ ينزل عليه في هذه الصورة ليُؤنسه .

<sup>(</sup>١) قُنى الأنف قُنّا : ارتفع وسيط قصيبة الأنف رضاق منتفراه ، فيهو أقنى ، وهي قنواء . [ المعجم الرجيز - مادة : قنا ] .

<sup>(</sup>٢) صحابى مشهور ، أول مشاهده الخندق وكان يضرب به المثل في حسن الصورة وكان عبريل ينزل على صورته وشهد البرموك ، وقد نزل بمشق وسكن المزة وعاش إلى خلافة معاوية - [ الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ٢/٢٢/٢ ] .

#### 0111100+00+00+00+00+0

وموسى ـ عليه السلام ـ مع ما تميز به أخوه هارون عليه من هذه الصفات لم يحقد على أخيه ، ولم ينظر إليه على أنه أفضل منه ، إنما جعل صفات أخيه مكملة لصفاته ، والجميع من أجل أداء الرسالة وتبليغها على وجهها الأكمل ، فلم ينظر إلى نفسه ونجاحه هو ، وإنما إلى نجاح المهمة التى كلفه الله بها .

ويجب أنْ يشيع هذا الخُلق بين الناس ، فإنْ رأيت خَصَلَة خَيْر في غيرك ، أو وجها من وجوه الكمال في غيرك ، فاصمد الله عليها ، واعلم أنها سيعود عليك نفعها ، وستجبر ما عندك من نقص فلا تحقد عليه ؛ لأنه سيتهمل ما فيك من قصور ، وتنتفع أنت بخيره .

ثم يقول المق سبحانه أن موسى \_ عليه السلام \_ قال :

# المُدُد بِهِ الزرى 📵 🐎

الأرَّر: القبوة . وكأن منوسى - عليه السبلام - عرف أن حَمْل الرسالة إلى فرعون وإلى قنومه من بعنده عملية شاقة ، فنقال ش : اعطنى أخى يساعدنى في هذه المشقة .

المركة في أمري الم

قبوله: ( وَآشْرِكُهُ ) أي : أنت يا ربّ ، ليس أنا الذي أشركه تفضلًا منى عليه ، فأراد موسى - عليه السلام - أن يكون الفضل من الله ، وأن يكون التكليف أيضاً من الله حتى لا يعترض هارون أو يتضجر عند مباشرة آمر الدعوة .

لذلك لما ذَهَبا إلى فرعون قالا : ﴿إِنَّا رَسُولا رَبُكَ.. ﴿ إِنَّا رَسُولا رَبُكَ.. ﴿ إِنَّا مَسُوسَلُ مَن وَلَم يَقُلُ منوسى : إن هارون تابع له بل هو منثله تماماً مُسُوسَلُ من الله ، وإذا تكلُّم موسى تكلُّم عنه وعن هارون .

فلما دعا موسى على قدومه : ﴿ رَبُّنَا اطْمِسُ اللَّهُمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ أَمُوالِهِمْ وَاشْدُدُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَلا يُؤْمِنُوا حَتَّىٰ يُرَوا الْعَذَابُ الْأَلِيمَ ( اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَىٰ عَلَى اللَّهُ عَا عَلَمْ عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَمْ عَلَمْ عَلَى اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

جاءت الإجابة من الله : ﴿ قَالَ قَلْ أَجِيبَت دُعُوتُكُمّا .. ( آ ) ﴾ [يرنس] ؛ لأن الدعاء كان من موسى ، وهارون يُؤمَّن عليه ، والمؤمِّن أحد الداعييَّن .

ثم يقول الحق سبحانه عن هارون وموسى أنهما قالا:

# 

فهذه هي العلّة في مشاركة هارون لأخيه في مهمته ، لا طلباً لراحة نفسه ، وإنما لتتضافر جهودهما في طاعة الله ، وتسبيحه وذكره .

والتسبيع: تقديس الله وتنزيهه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً، ذاتاً. فلا ذات مثل ذاته تعالى: ﴿ لَيْسَ كُمِثُلُهِ شَيْءً .. (١) ﴾ [الشرري] لا في الذات، ولا في الصفات ولا في الأفعال، فلا تقل: إن سمع الله كسمعك ، أو أن بصره تعالى كبصرك ، أو أن فعله كفعلك .

والمعنى : نُسبَّحك ونُقدُّسك تقديساً يرفعك إلى مستوى الالوهية الثابتة لك ، فلا نزيد شيئاً من عندنا .

وقوله : ﴿ نُسَبِحُكُ كَثِيرًا ﴿ آ ﴾ [ الله ] أي : دائماً ، فكأن التسبيح يُورث المسبيح لذة في نفسه ، والطاعة من الطائع تُورثه لذة في نفسه ، كما قال النبي ﷺ : « ... وجُعلتُ قرّة عيني في الصلاة » (") .

<sup>(</sup>١) طمس الشيء : تغيرت صورته أو انجمي أثره ، ومعنى الآية : أي : أنزل عليها ما يمجوها ويهلكها ، [ القاموس القويم ٢٠٦/١ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ( ١٢٨/٣ ، ١٩٩ ، ٢٨٥ ) والنسائي في سننه ( ٢١/٣ ) والحاكم في مستدركه ( ١٦٠/٣ ) وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي من حديث أنس بن سائك . وتصام الحديث : « حبب إلى من الدنيا : النساء والطيب ... « الحديث .

وكان ﷺ « إذا حزبه أمر قام إلى الصلاة ، (١)

# اِنَّكُ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا ١٠ اللهُ

فأنت قيُّوم علينا ، مُطلع على أفعالنا ، أنؤدَّيها على الوجه الأكمل ، أم نُقصَّر فيها ؟

ولذلك يقول الحق تبارك وتعالى :

# ال قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَنْمُوسَىٰ اللهِ قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤُلَكَ يَنْمُوسَىٰ اللهِ

سُوْل : أى : الشيء المستول مثل (خُبِر ) أى : مخبوز ، فالمراد : أعطيناك ما سألت ، بل وأعطيناك قبل أن تسأل ، بل وقبل أن تعرف كيف تسأل :

# وَلَقَدُمُنَنَّاعَلَيْكُ مَرَّةً أَخْرَى ١

( منّنا ) من المنة ، وهي العطاء بلا مقابل على خلاف الجزاء ، وهو العطاء مقابل عمل ﴿ مَرّة أُخْرَىٰ ( ) ﴾ [طه] إذن : هناك مرة أولى ، لكن المراد بالمنّة هنا ما حدث من الوحي إلى أم موسى وهو صغير ، فهي في الحقيقة المنّة الأولى إنما قال هنا ﴿ مَرّة أُخْرَىٰ صغير ، فهي هذا ترتيب ذكرى حَسّب ذكر الأحداث .

فمتى كانت هذه المنّة ؟

## ا وَأَرْحَيْنَا إِلَى أَمِكُ مَا يُوحَىٰ 🕽 💨

إذ : يعنى وقت أنَّ أوحينا إلى أمك ما يُوحَسَى . فكانت هذه هي المنة الأولى عليك حبين وُلدت في عام ، يقتل فيه فرعبون الذكور ، فمنَّنا عليك لما قلنا لامك : ﴿ فَإِذَا خَفْتَ عَلَيْهُ فَالْقِيهِ فِي الْيَمُ وَلا تَخَافَى

<sup>(</sup>۱) عن حديقة رضى الله عنه قال : « كان النبي كال إذا حزبه أسر صلى ، أخرجه الإمام أحمد في مسئده ( ۲۸۸/۰ ) وأبو دارد في سننه ( ۱۳۱۹ ) .

### 00+00+00+00+00+0+0+17770

وَلا تُحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ۞ ﴾ [القسس]

ومعنى ﴿ مَا يُوحَىٰ ﴿ كَا ﴾ [خه] أي : آمراً عظيماً لك أن تقدره أنت فتذهب فيها نفسك كل مذهب ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَغَشِيهُم مُنَ الْيَمْ مَا غَشْيَهُم ﴿ آله ] ويُفصلُ الحق سبحانه هذا الوحى لأم موسى ، فيقول تعالى :

# ﴿ أَنِ أَقَدِفِهِ فِي التَّابُوتِ فَأَقَدِفِهِ فِي الْبَرِ فَلْيُلْقِهِ الْبَرَّ وَالسَّاحِلِ وَالْمُدُهُ عَدُولِ وَعَدُولَةُ وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً وَالسَّاحِلِ وَالْمُنْعُ عَلَى عَيْنِيَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

هذا ما أوجينا به إلى أم موسى .

واليم : البحر الكبير ، سواء أكان مالحاً أم عَذْباً ، فلما تكلّم الحق سبحانه عن فرعون قال : ﴿ فَاعْرِقْنَاهُم فِي الْيَم ، (١٠٠٠) ﴾ [الاعراف] والمراد : البحر الاحمر ، أما موسى فقد ولد في مصر وألقى تابوته في النيل ، وكان على النيل قصر فرعون .

وبالله .. أى أم هذه التي تُصدُق هذا السكلام : إنْ خَفْت على ولدك فالقديه في اليم ؟ وكيف يمكن لها أن تتقذه من هلاك مُظنون وترمي به في هلاك مُتيقّن ؟

<sup>(</sup>۱) التنابوت : الصندوق الذي يُحرز فيه المتاع . [ لسان العرب ـ مبادة : تبت ] قال القرطبي في تفسيره ( ٤٣٦٨/١ ) : « قبال منقناتل : مؤمن آل ضرعبون هو الذي صنع التنابوت ونجره ، وكان اسمه حزفيل ، وكان التابوت من جُنيز » .

<sup>(</sup>٢) الصنع : معناه الإحداث والإنشاء ويكون بقصد وإرادة وتدبير ، وقبوله تعالى في قصة موسى ﴿ وَلَعَصْنَعَ عَلَىٰ عَبِينِ (٢٥) ﴾ [طه] . أي : تُربِّي محمروساً بعنايتي ، وقبوله تعالى ﴿ وَاصْفَعْتُكَ لِنَفْسِي (١) ﴾ [طه] . أي : علمتك وربيتك وانعمت عليك لتكون صنيعة في تخدمني وتؤدي الرسالة التي الكلفك إياها واخترتك لها . [ القاموس القويم ١ ٢٨٤/ ] .

#### 0111/0040040040040040

ومع ذلك لم تتردد أم مدوسى لحظة في تنفيد أمدر الله ، ولم تتراجع ، وهذا هو الفرق بين وارد الرحمن ووارد الشيطان ، وارد الرحمن لا تجد النفس له رداً ، بل تتلقاه على أنه قضية مسلمة ، فوارد الشيطان لا يجرؤ أن يزاحم وارد الرحمن ، فأخذت الام الوليد وألْقَتُه كما أوحى إليها ربها .

وتلحظ في هذه الآيات أن آية القصص لم تذكر شيئًا عن مسالة التابوت : ﴿ فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ . . (٢) ﴾ [التسص] هكذا مباشرة .

قالوا: لأن الحق سبحانه تكلم عن الغاية التي تخيف ، وهي الرَّمْي في اليم ، وطبيعي في حنان الأم أنْ تحتال لولدها وتعمل على نجاته ، فتصنع له مثل هذا التابوت ، وتُعدّه إعداداً مناسباً للطَفُو على صفحة الماء .

فالكلام هذا لإعداد الأم وتهيئتها لحين الحادثة ، وفَرق بين الخطاب للإعداد قبل الحادثة والخطاب حين الحادثة ، فسوف يكون للأمومة ترتيب ووسائل تساعد على النجاة ، فصنعت له صندوقا جعلت فيه مَهْدا لينا واحتاطت للأمر ، ثم يطمئنها الحق سبحانه على ولدها : ﴿ وَلا تَحْزَنِي . . ( ) ﴾ [القصص] فسوف تُذَجيه ؛ لأن له مهمة عندى ﴿ إِنَّا رَادُوهُ إِلَيْكَ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ ( ) ﴾

فإذا ما جاء وقت التنفيذ جاء الأمر في عبارات سريعة متلاحقة : ﴿ أَنْ اقْدُفِيهِ فِي النَّابُوتِ فَاقْدُفِيهِ فِي الْبَمَ فَلْيُلْقِهِ الْبَمُ بِالسَّاحِلِ .. (٢٦ ﴾ [طه]

لذلك ، تجد السياق في الآية الأولى هادئاً رتيباً يناسب مرحلة الإعداد ، أما في التنفيذ فقد جاء السياق سريعاً متلاحقاً يناسب سرعة التنفيذ ، فكأن الحق سبحانه أوحى إليها : أسرعي إلى الأمر

### سورة طانها

الذي سبق أنْ أوحيتُ إليك ، هذا الكلام في الحبكة الأخيرة لهذه المسألة .

فعندنا - إذن - لموسى ثلاثة إلقاءات : إلقاء الرحمة والحنان في التابوت ، وإلقاء اليم للتابوت عند قصر فرعون .

وقوله تعالى : ﴿ يَأْخُدُهُ عَدُرٌ لَى وَعَدُرٌ لَهُ .. ( الله الله إله ] (عَدُو لَهُ ) أي : له تعالى ؛ لأن فرعسون أدعى الألوهية ، ( رَعَدُو لَهُ ) أي : لموسى ؛ لأنه سيقف في وجهه ويُوقفه عند حَدَّه .

وفى الآية إشارة إلى إنفاذ إرادته سبحانه ، فإذا أراد شيئاً قضاه ، ولو حتى على يد أعدائه وهم غافلون ، فمن يتصور أو يصدق أن فرعون في جبروته وعُتوه وتقتيله للذكور من أولاد بني إسرائيل هو الذي يضم إليه موسى ويرعاه في بيته ، بل ويُحبه ويجد له قبولاً في نفسه .

وهل التقطه فرعون بداية ليكون له عَدوا ؟ أم التقطه ليكون ابنا ؟ كما قالت زوجته آسية : ﴿ قُرَّتُ (١) عَيْنِ لِي وَلَكَ لا تَقْتُلُوهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعْنَا أَوْ نَتُخذُهُ وَلَدًا وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ ۞ ﴾

[القصص]

إذن : كانت مصبة ، إلا أنها آلت إلى العداوة فيما بعد ، آلت إلى

 <sup>(</sup>١) أي : مسعد سرور لي ولك . [ القداموس القدويم ١١٢/٢ ] . وقيل : أقدر الله عينك أي .
 بلغك أمنيتك حدثي ترضي نفسك وتسكن عينك فلا تستشرف إلى غيره . [ لسان العرب ... مادة : قرر ] .

أن يكون موسى هو العدو الذي ستُربيه بنفسك وتحافظ عليه ليكون تقويضُ ملكك على يديه ؛ لذلك سيقول فرعون : ﴿ أَلَمْ نُربِّكَ فِينَا وَلِيدًا وَلَيْ وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا وَلَا وَلِيدًا و

ومسألة العداوة هذه استخلها المشككون في القرآن واتهموه بالتكرار في قوله تعالى : ﴿ يَأْخُذُهُ عَدُو لَى وَعَدُو لُهُ .. (٣٦) ﴾ [طه] ثم قال في آية اخرى : ﴿ فَالْتَقَطَّهُ آلُ فِرْعُونَ لِيكُونَ لَهُمْ عَدُواً وحزناً .. (القسم)

والمتامل في الأيتين يجد أن العداوة في الآية الأولى دن جانب فرعون لموسى وربه تبارك وتعالى ، أما العداوة في الآية الثانية فمن جانب مسوسى لفرعون ، وهكذا تكون العداوة متبادلة ، وهذا يضمن شراستها واستمرارها ، وهذا مراد في هذه القصة .

أمّا إنْ كانت العداوة من جانب واحد ، فلربما تسامع غير العدو وخَجِل العدو فتكون المصالحة ، والعداوة بين موسى وفرعون ينبغى أن تكون شرسة ؛ لأنها عداوة في قضية القمّة ، وهي التوحيد .

ولكن ، لماذا لم يُلفت مجىء موسى على هذه الحالة انتباه فرعون فيسال عن حكايته ويبَحث في أمره ؟ إنها إرادة الله الذي لا يُعجزها شيء ، فتحبه زوجة فرعون ، وتقول : ﴿ قُرْتُ عَيْنِ لِي وَلَكَ . . ( ) ﴾ [القصمن] ؛ لذلك يقول الحق سبحانه وتعالى بعدها : ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكُ مَحَبَةُ مُنِي . . ( ) ﴾

فأحبته آسية امرأة فرعون لما رأته ، وأحبه فرسون لما رآه ، وهذه محبة من الله بلا سبب للمحبة ؛ لأن المحبة لها أسباب بين الناس ، فتحب شخصاً لأنك تودّه ، أو لأنه قريب لك أو صديق ، أو

أسدى لك معروفاً ، وقد يكون الحب من الله دون سبب من هذه الأسباب ، فلا سبب له إلا إرادة الله .

فمعنى : ﴿ وَٱلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مَنَى . ﴿ آلَهُ وَلَهُ وَلَهِ اللّهِ وَلَهِ مَا يُوجِبِ المحبة ، وليس لديك أسبابها ، خاصة وقد كان مسوسى عليه السلام أسمر اللون ، أجعد الشعر ، أقتى الأنف ، أكتف ألله وكأن هذه الخلقة جاءت تعبهيداً لهذه المحبة ، وإثباناً لإرادة الله التي طوعت فرعون لمحبة مسوسى ، كما قال تعالى : ﴿ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّه يَحُولُ (\*) بَيْنَ اللّه يَحُولُ (\*) بَيْنَ اللّه يَحُولُ (\*) بَيْنَ اللّه يَحُولُ (\*) فَيْنَ اللّه يَعُولُ (\*) فَيْنَ اللّه وَاقْلُهُ . . (١٤٠) ﴾

وهكذا ، حوَّل الله قلب فرعنون ، وأدخل فيه محبة منوسى ليُمرَّر هذه المسالة على هذا المغفل الكبير ، فجعله يأخذ عندوه ويُربُّيهُ في بيته ، ولم يكن في موسى الوسامة والجمال الذي يجذب إليه القلوب .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَتَصْنَعُ عَلَىٰ عَيْنِي ( الله عَلَى الله عَلَىٰ عَيْنِي ( الله عَلَىٰ عَيْنِي الله عَلَىٰ عَيْنِي الله عَلَىٰ عَيْنِ الله وفي رعايته ، وإنْ كان الواقع أنه يُربَّى في بيت فرعون ، فالحق - تبارك وتعالى - يرعاه ، فإنْ تعرَّض لشيء في التربية تدخّل ربّه عز وجل ليعلمه ويُربّيه .

ومن هذه المواقف أن فرعون كان يجلس وزوجته آسية ، ومعهما موسى صفير يلعب ، فإذا به يمسك بلحية فرعون ويجذبها بشدة أغاظته ، فأمر بقتله ، فندخلت امرأته قائلة : إنه ما يزال صغيراً لا يفقه شبئاً ، إنه لا يعرف التمرة من الجمرة .

<sup>(</sup>١) الكثّف: هبيب يكون في الكتف، وهو القبراج في أعالي كنتف الإنسان والأكنتف هو الذي الضمت كثفاء على وسط كاهله خلقة قبيحة . [ انسان العرب - مادة : كتف ] .

 <sup>(</sup>۲) قال ابن عباس: يعول بين المؤمن وبين الكافر، وبين الكافر وبين الإيمان، رواه الحاكم
 في مستدركه موقوفاً، وقال: صحيح ولم يخرجاه، قال ابن كثير في تفسيره (۲۹۸/۲):
 وكذا قال مجاهد وسعيد وعكرمة والضحاك وأبر صالح وعملية وغيرهم ».

#### @47V1@@#@@#@@#@@#@

فأتوا له بتمرة وجمرة ليمتحنوه ، فأزاح الله يده عن التمرة إلى الجمرة ليفوّت المسألة على هذا المعفل الكبير ، بل وأكثر من هذا ، فأخذها موسى رغم حرارتها حتى وضعها في فمه ، فلدغت لسانه ، وسبّت له هذه العُقدة في لسانه التي اشتكى منها فيما بعد .

وكان الحق - تبارك وتعالى - يُعطمئن نبيه صوسى - عليه السلام - : لا تخف ، فانت تحت عينى وفي رعايتى ، وإنْ فعلوا بك شيئا ساتدخل ، وفي آية أخرى قال : ﴿ وَاصْعَلَعْتُكَ لِنَفْسِي ١٤ ﴾ [4] فأنا أرعاك وأحافظ عليك ؛ لأن لك مهمة عندى .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ إِذْ تَمْشِيَ أَنْمَاكَ فَلَقُولُ هَلَ أَدُلُكُمْ عَلَى مَن يَكُفُلُهُ. فَرَجَعْنَكَ إِلَى أُمِّكَ كَنْفَرَّ عَيْنُهَا وَلَا تَعْزَنَّ وَقَنَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَكَ مِنَ الْفَيْهِ وَفَلَنَّكُ فُلُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ مُنَجَيْنَكَ مِنَ الْفَيْهِ وَفَلَنَّكُ فُلُونًا فَلَيِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْينَ مُمَّ جِثْتَ عَلَى قَدَرٍ يَكُوسَى ٢٠٠

إذن : كان لأخت موسى دور فى قصته ، كما قال تعالى فى موضع آخر : ﴿ وَقَالَتُ لأَحْتِهِ قُصِيهِ (١) فَبِعَدُرْتُ بِهِ عَن جُنُبِ وَهُمْ لا يَشْعُرُونَ (١٦) ﴾

والمراد : تتبعيه بعد أنْ علمت نجاته من اليم ، فتتبعثه ، وعرفت أنه في بيت فدرعون ، ثم حررُم الله عليه المراضع ، فكان يعاف المرضعات ، وهنا تدخلت اخته لتقول : ﴿ هَلُ أَذُلُكُمْ عَلَىٰ مَن

<sup>(</sup>۱) القصُّ : اتباع الآثر ، قال ابن كثير في تفسيره ( ۳۸۱/۳ ) : « أي البعي أثره وخذي خبره وثطلبي شأنه من تواهي البلد » .

يكُفلُهُ ، (ك) ﴾ [46] وهذا الترتيب لا يقدر عليه إلا الله .

ويقول تعالى : ﴿ فُرجعنَاكَ إِلَىٰ أَمْكَ . ﴿ فَرجعنَاكَ إِلَىٰ أَمْكَ . ﴿ وَلَمَّا مَادة ( رجع ) في القرآن نجدها ثاتي مرة لازمة كما في : ﴿ وَلَمَّا رَجِع مُوسَىٰ إِلَىٰ قُومِه . . ( مَن ) ﴾

وتأتى متعدية كما في : ﴿ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمَكَ.. ﴿ ﴾ [طه] وفي : ﴿ فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةً مَنْهُمْ .. (١٨٠) ﴾

والفَرْق بين اللازم والمتعدّى أن اللازم رجع بذاته ، أمّا المتعدى فقد أرجعه غيره ، فالرجوع أن تصير إلى حال كنت عليها وتركتها ، فإن رجعت بنفسك دون دوافع حملتك على الرجوع فالفعل لازم ، فإن كانت هناك أمور دفعتُك للرجوع فالفعل مُتعدً .

ومثل رجعك : أرجعك ، إلا أن رجعك : الرجوع \_ في ظاهر الأمر منك من دون دوافع منك ، وأرجعك : أي رُغْماً عن إرادتك .

وقوله : ﴿ كُيْ نَقْرُ عَيْنَهَا ، (٤) ﴾ [طه] تقرُّ العين أي : تثبت : لأن التطلعات إما أن تكون معنوية أو حسية ، فالإنسان لديه أمان يتطلع إلى تحقيقها ، فإذا ما تحققت نقول ألم يعدُّ يتطلع إلى شيء .

وكذلك في الشيء الحسين ، فالعرب يقلولون للشيء الجميل: قليد النواظر ، أي : يقليد العلين فلا تتلول عنه ؛ لأن الإنسان لا يتحلول عن الجميل إلا إذا رأى ما هو أجمل ، وهذا ما يسمونه قُرَّة العين ، يعنى الشيء الحسن الذي تستقر عنده العين ، ولا تطلب عليه مزيداً في الحسن .

ثم يقول تعالى ﴿ وَقَعَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكُ مِنَ الْغَمِّ وَفَعَنَاكُ فُتُونًا.. ﴿ [طه] وهذه منَّة اخرى من منْن الله تعالى على منوسى عليه السلام ، فمنَنُ الله عليه كثيرة كما قال ؛ ﴿ وَلَقَلْهُ مَنتًا عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِئُ الله الله عليه كثيرة كما قال ؛ ﴿ وَلَقَلْهُ مَنتًا عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِئُ الله عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِئُ الله عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِئُ الله عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِئُ الله عَلَيْكُ مَرَّةً الله عَلَيْكُ مَرَّةً أُخُرِئُ الله عَلَيْكُ مَرَّةً الله الله عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُ

#### 0477700+00+00+00+00+0

ومسالة القتل هذه وردت في قبوله تعالى : ﴿ وَدَخَلُ الْمَدَيَّةُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَدَيَّةُ عَلَىٰ عَلَىٰ الْمَدَيَّةُ عَلَىٰ الْمَدِيَّةُ عَلَىٰ الْمَدِيَّةُ عَلَىٰ الْمُدَيِّةُ عَلَىٰ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى

وخرج من المدينة (أ خائفاً يترقب الناس لئلا يلحقوا به فيقتلوه ، وهذا معنى ﴿ فَنجَيْناكُ مِنَ الْغَمِّ .. ( ) ﴾ [ك] أي : من القتل ، أو من الإمساك بك ﴿ وَفَتَنَاكُ فُتُونًا .. ( ) ﴾ [ك] أي : عرضناك لمحن كثيرة ، ثم نجيناك منها ، أولها : أنك وُلدت في عام يُقتل فيه الأطفال ، ثم رمتُكَ أمك في اليم ، ثم ما حدث منه مع فرعون لما جذبه من ذقنه .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَلْبَثْتُ سَنِينَ (١) فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرِ يَسْجُوسَىٰ (١) ﴾ [45] ذكر الله تعالى مدة مُكُثُه في أهل مدين على أنها من مننه على موسى مع أنه كان فيها أجيراً ، وقال عن نفسه : ﴿ رَبِّ إِنِّي لَهَا أَنزَلْتَ إِلَىٰ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ (١) ﴾

<sup>(</sup>۱) أخرج أبن جبرير وأبن أبي حاقم عن السدى أن قبرعون ركب مركباً وليس عنده موسى ، فلما جاء موسى عليه السلام قبل له : إن قرعون قد ركب ، فركب في أثره . فأدركه المقبل ( وقت الظهيرة ) بأرش يقال لها منف ، فيخلها نصف النهار ، وقد تغلقت أسواقها ، وليس في طرقها تحد ، وهي التي يقول أله تعالى : ﴿ وَدَخَلُ الْمَدَبَةُ عَلَىٰ حَيَنَ عَفْلَةً مِنْ أَهْلَهَا . (د) ﴾ [القصمن] ، { أورده السيوطي في الدر المنثور ٢/٣١] .

<sup>(</sup>Y) هي مدينة منف، وهي تقع الآن على مساغة ٢٨ كم جنوب القاهرة قنرب صيت رهيئة بالبدرشين بالجيزة وبها أهرامات سهارة ، وكانت منف المدينة الاولى في مصر حتى بنيت مدينة الإسكندرية ، وكانت منف هسمنا قوياً ، وكانت تصنع بها أسلمة القشال وتُبني فيها سفن الاسطول . [ معجم الصفحارة المنصرية القديمة - ثاليف جورج بوزنر وآخرون - نرجمة أمين سلامة - الهيئة المصرية العامة للكتاب ] .

<sup>(</sup>٣) قال قتادة · مكث عشر سنين . أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٥٧٩/٥ ) وعزاه لعبد ابن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم ، وقال وهب . لبث عند شعبب ثماني وعشرين سنة ، منها عشر مهر امرأته صفورا ابنة شعبب وثماني عشرة أقامها عنده حتى ولد له عنده

### 00+00+00+00+00+0

وفى مدين تعرف على شعيب عليه السلام ، وتزوج من ابنته وأنجب منها ولدا ، وموسى في هذا كله غريب عن وطنه ، بعيد عن أمه ، فلما أراد الله له الرسالة شوَّته إلى وطنه ورؤية أمه ، وقدَّر له العودة ؛ فقال تعالى : ﴿ ثُمُ جِئْتُ عَلَىٰ قَدْرِ '' يَا مُوسَىٰ ﴿ آ ﴾ [ الله ]

أى : على قدر من اصطفائك ، فقدر الله هو الذي حرّك في قلبك الشوق للعودة ، وحملك على أنْ تمشي في الطريق غير الماهول ، وتتحمل مشقة البرد وعناء السفر ، قدر الله هو الذي حرّك فيك خاطر المشوق لأمك ، ففي طريق العودة وفي طُوئ أنت على موعد مع الاصطفاء والرسالة .

لذلك ، فإن الشاعر الذي مدح الخليفة قال له :

جاء الخِلاَفَةُ أَوْ كَانتُ لَهُ قَدَراً كَمَا أَتَى رَبُّه مُوسَى عَلَى قَدَرِ

ثم يقول الحق سبحانه لمرسى:

# المعلامة الكالم المالية المالية المالية

أى : نجُيْتك وحافظت عليك ؛ لأننى أعدُّك لمهمة عندى ، هي إرسالك رسولاً بمنهجى إلى فرعون وإلى قومك .

وقد حاول العلماء إحصاء المطالب التي طلبها موسى عليه السلام من ربه فوجدوها ثمانية : ﴿قَالَ رَبُّ اشْرِحُ لَى صَدْرِى (٢٥) ويسَرُ لَى أَمْرِى (٢٦) واحْلُلُ عُقْدة مَن لسانى (٣٧) يفقهوا قولى (٣٨) واجْعَل لَى وزيرا مَن أهلى (٣٦) هَـُـرُون أخى (٣٠) اشدُد به أزرى (٢١) وأشركُهُ في أمرى (٣٠) كي نُسْحَك كثيرا (٣١) ونذكرك كثيرا (٣٤) ﴾

<sup>(</sup>۱) قال مجاهد ؛ أي على موعد . وقال قتادة ؛ على قدر الرسالة والنبوة أوردهما ابن كثير في تفسيره ( ١٥٣/٣ )

#### O1110OC+OC+OC+OC+OC+O

ثم وجدوا أن الله تعالى اعطاه ثمانية اخرى دون سؤال منه : ﴿ إِذْ الرَّحَيْنَا إِلَىٰ أُمْكَ مَا يُوحَىٰ (四) أَن اقْدَفِيه فِي التَّابُوت فَاقْدَفِيه فِي الْيَمِ فَلْيُلْقه الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مَنِي وَلِتُصَنَعَ عَلَىٰ الْيَمُ بِالسَّاحِلِ يَأْخُذُهُ عَدُو لِي وَعَدُو لَهُ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةٌ مَنِي وَلِيْصَنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي (四) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكُ فَتَقُولُ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ عَيْنِي (四) إِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ فَتَقُولُ هَلُ أَدُلُكُمْ عَلَىٰ مَن يَكُفُلُهُ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أَمْكَ كَى تَقَرُّ عَيْنَهَا وَلا تَحْزَنَ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَيْنَاكُ مِنَ الْغَمُ وَقَتَنَاكَ فَتُونَا فَتُونَا فَتُونَا مَن الْغَمُ وَقَتَنَاكَ فَتُونَا فَتُونَا مَنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جَنْتَ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُوسَىٰ ٤٤ فِي آهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جَنْتَ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُوسَىٰ ٤٤ فَي أَهُلِ مَدْيَنَ ثُمَّ جَنْتَ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُوسَىٰ ٤٤ فَي أَهُلُ مَن يَكُولُوا اللهُ عَلَى اللهُ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُوسَىٰ ٤٤ فَيُونَا إِلَيْ الْمَالِقَ فَيْكُولُونَا عَلَىٰ قَدَر يَلْمُوسَىٰ ١٤٤ عَلَىٰ قَدَ وَلَا اللهُ عَلَى قَدَر يَلْمُوسَىٰ اللّهُ عَلَىٰ قَدْ وَلَا عَدُولُولُ اللّهُ عَلَى قَدَر يَلْمُوسَىٰ ١٤٤ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُ وَلَيْنَ عُلَىٰ قَدَر يَلْمُ وَلَالًا عَلَالَهُ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُوسَىٰ اللّهُ عَلَىٰ عَلَىٰ قَدَر يَلْمُ وَلَا عَلَى قَدَر يَلْمُ وَلَا عَلَى قَدْ وَلَيْنِ عَلَىٰ قَدَلَ اللّهُ عَلَى قَدُمُ عَلَىٰ عَلَى عَلَيْ عَلَى عَلَمْ عَلَى عَ

فإنْ كان موسى عليه السلام قد طلب من ربه ثمانية مطالب فقد أعطاه ربه عز وجل ثمانية أخرى دون أن يسألها موسى ؛ ليجمع له بين العطاء بالسؤال ، والعطاء تكرُّماً من غير سؤال ؛ لأنك إنْ سألت أنه فأعطاك دَلُّ ذلك على قدرته تعالى في إجابة طلبك ، لكن إنْ أعطاك بدون سؤال منك دَلُّ ذلك على محبته لك .

ثم يقول الحق سبحانه:

# اَذْهَبْ أَنتَ وَلَخُوكَ بِثَايَنِي وَلَا لِنِيا فِي ذِكْرِي اللهِ

ومعنى : ﴿ فِي ذِكْرِي ١٤ ﴾ [4] أي : الأكُنُّ دائمًا على بالكما ،

<sup>(</sup>۱) في شراءة ابن مستود ، ولا ثهنا في ذكري ، وتحميدي وتعجيدي وتبليغ رسالتي . [ القرطبي في تفسيره ١/ ٤٣٧١ ] .

فأنا الذي أرسلتُ ، وأنا الذي أيدتُ بالمعجزات ، وأنا الذي أرعاكما وأرقبكما ، وأنا الذي سأجازيكما فلا يَغبُ ذلك عنكما .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ادْ هَبَا إِلَى فِرْعَوْنَ إِنَّهُ مِلَّغَىٰ ١٠٠٠ الله

وهل هذاك طغيان فوق ادعاء أنه ربّ ؟ وقد قال تعالى في موضع آخر : ﴿ وَإِنْ فِرْعَوْنَ لَعَالَى فِي الْأَرْضِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الْمُسْرِفِينَ ( آ ) ﴾ [بونس] والمسرف : هو الذي يتجاوز الحدود ، وهو قد تجاوز في إسرافه وادّعي الألوهية ، فعلاً في الأرض علو طاغية من البشر على غيره من البشر المستضعفين .

# الله مَوْلَا لَهُ مَوْلًا لِّينًا لَّمَا لَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَغَشَىٰ ١

هذا لفرعون بعد أن طفى ، ومن الذى حكم عليه بالطفيان ؟ حين تحكم أنت عليه بالطفيان فهو طفيان يناسب قدرات وإمكانات البشر ، أما أن يقول عنه الحق تبارك وتعالى ﴿ إِنَّهُ طَعَىٰ (17) ﴾ [4] فلا بد أنه تجاوز كل الحدود ، وبلغ قمة الطفيان ، فربنا هو الذى يقول .

فقوله : ﴿ فَقُولًا لَهُ قَولًا لَيِّنا ،، (13) ﴾ [43] فلا بُدّ أنْ تعطيه فُسْحة كي يرى حُجَـجك وآياتك ، ولا تبادره بعنف وغلْظة ، وقالوا : النصح تُقيل ، فلا ترسله جبلاً ، ولا تجعله جدلاً ، ولا تجمع على المنصوح شدتين : أنْ تُخرِجه مما ألف بما يكره ، بل تُخرِجه مما ألف بما يحب .

وهذا منهج في الدعوة واضح وثابت ، كما في قبوله تعبالي : ﴿ النَّ اللَّهُ سَبِيلِ رَبُّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ . . (١٢٥) ﴾ [النحل]

### O11WOO+OO+OO+OO+O

لانك تخلعه مما اعتاد وألف ، وتُضرجه عَمًا أحب من صرية وأستهتار في الشهوات والملذات ، ثم تُقيده بالمنهج ، فليكُنْ ذلك برفق ولُطْف .

وهذه سياسة يستخدمها البشر الآن في مجال الدواء ، فبعد أن كان الدواء مُرا يعافُه المسرضي ، توصلوا الآن إلى برشمة الدواء المر وتغليف بطبقة حلوة المذاق حتى تتم عملية البلّع ، ويتجاوز الدواء منطقة المذاق

وكذلك الحال في مرارة الحق والنصيحة ، عليك أنْ تُعَلِّفها بالقول اللين اللطيف .

وقوله : ﴿ لَعْلَهُ يَعَذَكُرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ إِللهِ العل : رجاء ، فكيف يقول الحق تبارك وتعالى : ﴿ لَعْلَهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ ﴿ اللهِ إِللهِ اللهِ عَلْمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى ، وسيموت كافراً غريقاً ؟ علْمه تعالى أنه لن يتذكّر ولن يخشى ، وسيموت كافراً غريقاً ؟

قالوا: لأن الحق سبحانه يريد لموسى أن يدخل على فرعون دخول الواثق من أنه سيهتدى ، لا دخول اليائس من هدايته ، لتكون لديه الطاقة الكافية لمناقشته وعرض الحجج عليه ، أمّا لو دخل وهو يعلم هذه النتيجة لكان محبطاً لا يرى من كلامه فائدة ، كما يقولون (ضربوا الأعور على عينه قال خسرانة خسرانة ) .

قالصق سبحانه يعلم ما سيكون من أمر فرعون ، لكن يريد ان يقيم الحجة عليه ﴿ لِسُلا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرَّسُلِ . . (١٦٥) ﴾

وقوله : ﴿ يَتَذَكَّرُ أَرْ يَخْشَىٰ ﴿ [46] كَانَ الإنسانَ إِذَا مَا تَرَكُ شُرَاسَةَ تَنفكيرِه ، وغُمة شهواته في نفسه ، لا بُدُ أَنْ يهتدى بفطرته

#### 00+00+00+00+00+0+0+VV/0

إلى وجود الله أو ( يتذكر ) عالم الدُّر ، والعهد الذي أخذه الله عليه يوم أنْ قال : ﴿ اللهُ عَلَيْهِ مُ اللهُ عَلَيْهِ مَانٌ قَالَ : ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مَانٌ قَالَ : ﴿ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَاهُ عَلَا عَلَاهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ

والذي قال عنه النبي ﷺ : « كُلُّ مولود يولد على الفطرة ، فأبوه يُهوُّدانه ، أو يُنصَّرانه ، أو يُمجُسانه (۱) «(۱) .

فلو تذكّر الإنسان ، وجرّد نفسه من هواها لا بدّ له أنْ يهتدى إلى وجبود الله ، لكن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ جعل للغفلة مجالاً ، وارسل الرسل للتذكير ؛ لذلك قال : ﴿ رُسُلاً مُبَشْرِينَ وَمُتلّرِينَ . . (١١٠٠) ولم يقل : بادئين .

أمًا مسألة الإيمان بالله فكان ينبيغى أن تكون واضحة معروفة للناس أن هناك إيماناً بإله خالق قادر فقط ينتظرون ما يطلبه منهم وما يتعبدهم به . ماذا تفعل ؟ وماذا تترك ؟ وهذه هى مهمة الرسل .

وسبق أن ضربنا مشلاً برجل انقطعت به السبل في صحراء دُوية (۱) ، لا يجد ماء ولا طعاماً ، حتى أشرف على الهلاك ، ثم غلبه النوم فنام ، فلما استيقظ إذا بمائدة عليها ألوان الطعام والشراب ، بالله قبل أنْ يمد يده للطعام ، ألا يسال : مَنْ أتى إليه به ؟

وهكذا الإنسان ، طرأ على كون مُعَدُّ لاستقباله : ارض ، وسماء ، وشمس ، وقمر ، وزرع ، ومياه ، وهواء . اليس جديراً به ان يسال :

<sup>(</sup>١) المجوسية نطة تقول بالأصلين النور وانظمة ، يزهمون أن القير من فعل النور ، وأن الشر من فعل النور ، وأن الشر من فعل الظلمة ، ويقال : تعبوس الرجل وتعجّسوا : صاروا مبهوساً ، ومجّسوا أولادهم : صيروهم كذلك . [ لسان العرب مادة : مجس ] .

<sup>(</sup>۲) حديث ستفق عليه ، آخرجه البشاري في صحيحه ( ٤٧٧٥ ) ، رسلم في صحيحه ( ٢) حديث أبي هريرة رضي الله هنه .

<sup>(</sup>٢) العسمراء الدرية : إذا كانت بعيدة الأطراف مستوية واسعة . [ السان العدرب ـ مادة : دوي ] .

### C1774CC+CC+CC+CC+CC+C

من الذي خلق هذا الكون البديع ؟ فلو تذكرت ما طرات عليه من الخير في الدنيا لانتهيت إلى الإيمان .

فمعنى : ﴿ يَسَلَكُرُ ، ﴿ ﴿ إِنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الأمور في الأخرة .
الذي تصير إليه الأمور في الأخرة .

ثم يقول المق تبارك وتعالى عنهما:

# وَ الْارَبِّنَا إِنْنَا غَنَافُ أَن يَغُرُطُ عَلَيْنَا اللهُ اللهُ

الخوف : شعور في النفس يُصرُّك نيك المهابة من شيء ، وممُّ يخافان ؟ ﴿ أَنْ يَفُرُّطُ عَلَيْناً .. (3) ﴾ [طه] يفرط : أي : يتجاوز الحد .. ومضادها : فرَّط يعنى : قصر في الأمر ؛ لذلك يقولون : الوسط فضيلة بين إفراط وتفريط .

ومن أفرط يقولون: فرس فارط عندما يسبق في المصمار. ويقولون: حاز قصب السبق، وكانوا يضعون في نهاية المضمار قصبة يركزونها في الأرض، والفارس الذي يلتقطها أولاً هو الفائز، والفرس ضارط يعنى: سبق الحد المعمول له، لا مجرد أن يسبق غيره.

لذلك عندما يُحدُّثنا القرآن عن الحدود ، يقول مرة : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَحْدُوهُ الدّ الذي وُضع اللهِ فَلا تَعْدُوهَا .. (٢٧٠ ﴾ [البقرة] لك ومرة اخرى يقول : ﴿ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلا تَقْرَبُوهَا .. (١٨٧) ﴾ [البقرة]

### 00+00+00+00+00+01111-0

فقى المحلّلات قال ﴿ فَلا تُعْتَدُّوهَا .. (٢٢٩) ﴾ [البترة] تفُوا على الحدّ لا تسبقوه ، وفي المحرمات قال ﴿ فَلا تَقْرَبُوهَا .. (١٨٧٧ ﴾ [البترة] لأنك لو اقتربتُ منها وقعتَ فيها .

فالمعنى إذن ﴿ يَفُرُطَ عَلَيْنًا . (13 ﴾ [4] يتجاوز الحدّ ، وربما عاجلنا بالقتل قبل أن نقول شيئًا فيسبق قتلُه لنا كلامنا له .

وقوله تعالى : ﴿ أَوْ أَنْ يَطُفَّىٰ ۞ ﴾ [طه] ضلا يكتفى بقتلنا ، بل ويخوض في حَقّ ربنا ، أو يقول كلاماً لا يليق ، كما سبق له أن الدّعى الألوهية ،

ومن واجب الدعاة الا يُصلوا مع المدعوين إلى درجة أن يخوضوا في حقّ الله تبارك وتعالى ؛ لَذلك فالحق سبحانه يُؤدّب المؤمنين به بادب الدعوة في مجابهة هؤلاء فيقول : ﴿ وَلا تَسُبُوا اللَّهِ مَ مَجَابِهِة هؤلاء فيقول : ﴿ وَلا تَسُبُوا اللَّهِ مَ مَجَابِهِة هؤلاء فيقول . ﴿ وَلا تَسُبُوا اللَّهِ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهِ عَدُوا اللَّهِ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهِ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللّهُ عَلَا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَّهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَدُوا اللَّهُ عَالَهُ اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَا لَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ عَلَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ عَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَ اللَّهُ الل

اى : لن اسلمكما ولن اترككما ، وأنا معكما اسمع وأرى ؛ لأن الحركة إما قول يُسمع ، أو فعل يُرى ، فاطمئنًا ؛ لأننا سنحفظكما ، وقد قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتُ كُلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ (١٧١) إِنَّهُمْ لَهُمُ

<sup>(</sup>۱) عدا عليه يعدر عُدُوا رعدواناً: ظلمه وهسال عليه مثل اعتدى عليه . [ القاملوس القويم ١/٢ ] . قال ابن عباس في هذه الآية : « قالوا ( أي : المشركين ) : يا محمد لتنتهين عن سبك الهتنا أو لنهمون ربك فنهاهم الله أن يسبوا أوثانهم » [ ذكره ابن كثيان في تفسيره ١٦٤/٢ ] .

## 011/100+00+00+00+00+00+0

الْمَنصُورُونَ (١٧٦ وَإِنَّ جُندُنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ (١٧٦) ﴾

وهذه سننة من سنن الله تعالى ، فاين رايت جندا من الجنود منسوبين لله تعالى وهُزِمُوا ، فاعلم أنهم انحلوا عن الجندية لله ، وإلا فوعد الله لجنوده لا يمكن أن يتخلف أبداً .

والدليل على ذلك ما حدث للمسلمين في أحد ، صحيح ان المسلمين هُزموا في هذه الغزوة ؛ لأنهم انحرفوا عن أوامر رسول الش المسلمين هُزموا في هذه الغزوة ؛ لأنهم انحرفوا عن أوامر رسول الشهر وخالفوه عندما قال للرماة : « لا تتركوا اماكنكم على أي حال من الأحوال »(") ، لكن بمجرد أن رأوا بوادر النصر تركبوا أماكنهم ، ونزلوا لجَمْعُ الغنائم ، فالتف من خلفهم خالد بن الوليد وألحق بهم الهزيمة ، وإن انهزم المسلمون فقد انتصر الإسلام ؛ لأنهم لما خالفوا أوامر رسولهم انهزموا ، وبالله لو انتصروا مع المخالفة أكان يستقيم لرسول الله أمر بعد ذلك ؟

ففى الآية التى معنا يطمئنهم الحق - تبارك وتعالى - حتى لا يخافا ، فقدرة الله ستحفظهما ، وسوف تتدخل إنْ لزمَ الأمر كما تدخلتُ في مسألة التمرة والجمرة ، وهو صغير في بيت فرعون .

## ثم يقول لهما الحق سبحانه وتعالى:

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في دلائل اللبوة (٢٠٩/٣) ضمن حديث طويل من غزوة أحد من حديث موسى بن عقبة ، وقبه ه أمر رسول الله شخصمين رجلاً من الرماة قبطهم نحو خيل العدو ، وأمر طبهم عبد الله بن جبير أخا غرات بن جبير ، وقال لهم ، أيها الرماة إذا أخذنا متازلنا من القتال فإن رأيتم خيل المشركيين تحركت وانهزم أعداء الله فلا تتركوا منازلكم ، إني أتقدم إليكم أن لا يقارقن رجل منكم مكانه واكفوني الخيل ، قوعز إليه فأبلغ ، ومن نحوهم كان الذي نزل بالنبي شلا يومثذ والذي أهمابه » .

## 00+00+00+00+00+0

## ﴿ فَأَلِياهُ فَقُولاً إِنَّارَسُولاً رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِيَ إِسْرَهُ بِلَ وَلَا تُعَذِّبُهُمْ قَدْجِشْنَاكَ بِثَايَةٍ مِّن رَّبِكُ وَٱلسَّلَامُ عَلَى مَنِ أَنْبُعَ ٱلْمُكنَ ﴿ اللَّهِ مِن رَّبِكُ وَٱلسَّلَامُ

ونلحظ هنا انهما لم يواجهاه بما ادعاه من الألوهية مرة واحدة ، النما اشارا إلى مقام الربوبية ﴿ رَسُولًا رَبِّكُ .. ( (3) ﴾ [طه] وهذه هزة قوية تزلزل فرعون ، ثم تحوّلًا إلى مسألة آخرى ، وهي قضية بني إسرائيل ، وكان فرعون يُسخّرهم في خدمته ويُعذّبهم ويشق عليهم .

﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ .. ﴿ آلِهِ إِنْهَ جِنْنَا لِنَاخَذَ أُولَادِنَا وَلَادِنَا عَلَيْهِ مِنْ وَلِكَ مَنْ الْكِلْمَةُ مِرَةً أَخْرَى . ﴿ وَلَا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْكِلْمَةُ مِرَةً أَخْرَى . ﴿ وَلَا إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ إِنَّهُ الْكِلْمَةُ مِرَةً أَخْرَى .

وقد علّمهما الحق سبحانه كيف يدخلون على فرعون ؟ وكيف يتحدثون معه في أمر لا يمس كبرياءه والوهيته .

وينو إسرائيل هم البقية الباقية من يوسف عليه السلام وإخوته ، لما جاءوا إلى محصر في أيام العزيز (۱) الذي قرب يوسف وجعله على خرائن الارض ، كما قال تعالى في قصة يوسف : ﴿ وَقَالَ الْمَلْكُ الْتُونِي بِهِ أُسْتَخُلُصُهُ لِنَفْسِي فَلَمًا كُلُّمَهُ قَالَ إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيّنًا مُكِينٌ (۱) أُمِينٌ ﴿ وَقَالَ الْمَلْكُ الْتُونِي بِهِ أُسْتَخُلُصُهُ لِنَفْسِي فَلَمًا كُلُّمَهُ قَالَ إِنّكَ الْيَوْمَ لَدَيّنًا مُكِينٌ (۱) أُمِينٌ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمٌ (۱) أُمِينٌ ﴿ وَاللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْمٌ (۱) ﴾ [يوسف]

<sup>(</sup>۱) المزيز : عزيز مصر في زمن يوسف ، وهو وزيرها ، قال محمد بن إسحاق : اسمه أطفير ابن روحيب ، وكان عبلي غزائن محسر ، وكان العلك يـومئـذ الريان بن الوليد رجل من العماليق ( أي : الهكسوس ) . [ ذكره ابن كثير في تفسيره ٢/٢٧٢ ] .

(۲) أي : عليم عندنا ثابت المنزلة . [ القاموس القويم ٢/٢٢٢ ] .

## 31YAYG646646646646646646

وقوله : ﴿ وَالسَّلامُ عَلَىٰ مَنِ اتَّبَعَ الْهَدَىٰ ﴿ إِنهَ وَهَذَهَ لِيسَتُ تَحْيَةً ؛ لأنك تُحيى مَنْ كان مُتبعاً للهدى ، وتدعو له بالسلام ، فإنْ لم يكُنْ كذلك فهى نهاية للكلام .

لذلك كان يكتبها رسول الله في هي كنتبه إلى المقاوقس عظيم القابط ، وإلى هرقل عظيم الروم ، يقول : « اسلم تسلم ، يؤتك الله أجرك مرتبين ، قإن توليت فإنما عليك إثم الأريسيين (1) والسلام على من اتبع الهدى »(1) .

قال موسى وهارون لقرعون:

## ﴿ إِنَّا فَدَأُورِي إِلَيْسَا أَنَّ الْمَذَابَ عَلَى مَن كُذَّبَ وَتَوَلَّى ﴿ مَن كُذَّبِ وَتَوَلَّى ﴿ الْمُعَالَى الْمُعَالَى الْمُعَالَى

فلما سمع فرعون هذه المقولة أحب أنْ يدخل معهما في متاهات يشغلهم بها ، ويطيل الجدل ليُرتّب أفكاره ، وينظر ما يقول :

## المُفَسَن رَّيْكُمَا يِنْمُوسَىٰ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) اختلفوا في المراد بالأريسيين على أثوال ، أصحها وأشهرها أنهم الأكبارون أي الفلاحون والزراعون ، ومعناه : إن عليك إثم رعاياك الذين يتبعونك ويتقادون بانقيادك ، وهذا عو القول الصحيح . شرح النوري لصحيح مسلم .

<sup>(</sup>٢) هديث مثلقق عليه ، أخرجه البغارى في صحيحه ( حديث ٧ ) كتاب بدء الرحى ، وكذا مسلم في صحيحه ( ١٧٧٣ ) كتاب الجهاد والسير في حديث طويل من حديث ابن عباس في ذكر كتاب الرسول ﷺ إلى عرقل عظيم الروم .

## 00+00+00+00+00+041/46

ووجّه الخطاب إلى الرئيس الأصلى في هذه المهمة ، وهو موسى عليه السلام<sup>(۱)</sup> .

## الله عَلَى اللَّهِ عَالَ رَبُّنَا الَّذِي آعْطَىٰ كُلَّ شَيْءِ خَلْقَهُ وَثُمَّ هَدَىٰ ٢٠٠٠

معنى ﴿ أَعْظَىٰ كُلُ شَيْءِ خَلْقَبَهُ .. ( ﴿ إِنَّ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَق لها ﴿ وَهُ مَا اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ الله

والحق سبحانه أعطى كل شيء (خَلْقَهُ) الخَلْق يُطلَق ، ويُراد به المخلوق ، فالمخلوق شيء لا بُدُّ له من مادة ، لا بُدُّ أن يكون له صورة وشكل ، له لون ورائحة ، له عناصر ليؤدي مهمته .

فإذا أراد الله سبحانه خَلْق شيء يقدر له كل هذه الأشياء فامدً العين كي تبصر ، والأنف كي يشم ، واللسان كي يتذوق ، ثم هدى كل شيء إلى الأمر المراد به لتحام مهمته ، بدون أي تدخّل فيه من أحد .

وإذا كان الإنسان ، وهو المقدور للقادر الأعلى يستطيع أن يصنع مثلاً القنبلة الزمنية ، ويضبطها على وقت ، فتؤدى مهمتها بعد ذلك تلقائياً دون اتصال الصائع بها .

فالحق سبسحانه خلق كل شيء واقدره على أنْ يُؤدِّى مهمته على الوجه الأكمل تادية تلقائية غريزية ، فالحدوانات التي نتهمها بالغباء ،

<sup>(</sup>١) وقد يكون فرعون قد طلب الكلام من منوسى لأنه يعلم أن موسى ليس فصيح اللسان ولا يكاد يُفهم منه كبلام يسبب العقدة التي في لسنانه ، ولذلك قال : ﴿ أَمْ أَنَا خَبُرٌ مِنْ هُلَا الَّذِي مُو مَهِينَ وَلا يَكَادُ يُبِينَ ٤٠٠﴾ [الزخرف] ،

## @4YA0@+@@+@@+@@+@@

ونقول عنها « بهائم ، هي في الحقيقة ليست كذلك ، وقد أعطانا الحق - سبحانه وتعالى - صورة لها في مسالة الغراب الذي بعثه الله ليُعلَم ولد أدم كيف يواري سوءة أخيه كما قال سبحانه : ﴿ فَهَتُ اللّهُ غُرابًا يَبْحَثُ في الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَة أَخِيه قَالَ يَسْوَيْلَتَيْ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ في الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَة أَخِيه قَالَ يَسْوَيْلَتَيْ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ في الأَرْضِ لِيُرِيّهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَة أَخِيه قَالَ يَسْوَيْلَتَيْ أَعْجَزْتُ أَنْ أَكُونَ مِثْلَ هَيْدًا الْغُرابِ فَأُوارِي سَوْءَة أَخِي فَأَصْبَحَ مِن النَّادِمِينَ (٢١) ﴾ [الملكة]

فكيف صنع الغراب هذا الصنيع ؟ صنعه بالغريزة التي جعلها الله فيه ، ولو تأملت الحمار الذي يضربون به المثل في الغباء حين تريده أن يتخطى (قناة) مثلاً ، تراه ينظر إليها ويُقدر مسافتها ، فإن استطاع أن يتخطاها قنفز دون تردد ، وإن كانت ضوق إمكانياته تراجع ، ولم يقدم مسهما ضربته أو اجبرته على تضطيها ، هذه هي الغريزة الفطرية .

لذلك تجد المخلوقات غير المضتارة لا تضلى ؛ لانها محكومة بالغريزة ، وليس لها عقل يدعب إلى هوى ، وليس لها اضتيار بين البدائل مثل العقل الإلكتروني الذي يعطيك منا أودعته فيه لا يزيد عليه ولا ينقص ، أما الإنسان فيمكن أنْ يُغيّر المقيقة ، ويُضفى ما تريده منه ، لأن له عقلاً يفاضل : قُلْ هذه ، ولا تقُلْ هذه ، وهذا ما ميّز الله به الإنسان عن غيره من المخلوقات .

كذلك ، ترى الحيوان إذا شبع يمتنع عن الطعام ولا يمكن أن تؤكله عود برسيم واحد مهما حاولت ، إنما الإنسان صاحب العقل والهوى يقول لك : ( أرها الألوان تريك الأركان ) ، فلا مانع - بعد أن أكل حتى التخمة - من تذوق أصناف شتى من الحلوى والفاكهة وخلافه .

وفي هذه الآية يقول الحق سبحانه وتعالى أنه : ﴿ أَعْظَىٰ كُلُّ شَيْء خَلْقَهُ ثُمْ هَذَىٰ ۞ ﴾

## 00+00+00+00+00+0+0

غد مثالاً الاذن ، وكيف هي محكمة التركيب مناسبة لتلقى الاصوات ، ففي الاذن من الخارج تجاعيد وتعاريج تتلقى الاصوات العالية ، فتُخفّف من حدّتها حتى تصل إلى الطبلة الزقيقة هادئة ، وإلا غرقتها الاصوات وأصمتها ، وكذلك جعلها الله لصد الرياح حتى إذا عبد الاذن هكذا عارية فتؤذيها .

وكذلك السعين ، كم بها من آيات لله ، فقد خلقها الله بقدر ، من هذه الآيات أن حرارتها إن زادت عن ١٢ درجة تفسد ، وأرنبة الأنف إن زادت عن ٩ درجات لا تؤدى مهمتها ، مع أن في الجسم عضوا حرارته ٤٠ درجة هو الكبد ، والحرارة الكلية للإنسان ٢٧ درجة ، تكون ثابتة في المناطق الباردة حبيث الجليد كما هي في المناطق الحارة ، لا ترتفع ولا تنخفض إلا لعلة أو آفة في الجسم .

إذن : كل شيء في الوجود خلقه الله بقدر وحكمة وكيفية الأداء مهميته ، كما قبال في آية أخرى : ﴿ اللَّذِي خَلَقَ فَسُوَّىٰ ۞ وَالَّذِي فَدُرَّ فَهُدَىٰ ۞ ﴾ فَهُدَىٰ ۞ ﴾

اللسان مثلاً جعل الله به حلمات متعددة ، كل واحدة منها تتذوق طُعُما معينا ، فواحدة للحريف ، وواحدة للمر ، وواحدة للحريف ، ومكذا ، وجميعها في هذه المساحة الضبيقة متجاورة ومتلاصقة بقدر دقيق ومُعْجِز .

الأنف وما فيه من مادة مُخاطية عالقة لا تسيل منك ، وشعيرات دقيقة ، ذلك لكى يحدث لهواء الشهيق عملية تصفية وتكييف قبل أن يصل إلى الرئتين ؛ لذلك لا ينبغى أنْ نقص الشعيرات التي بداخل الأنف ؛ لأن لها مهمة .

عضلة القلب وما تصقويه من أُذَيِّن وبُطَيِّن ، ومداخل للدم ،

### @4YAY@@#@@#@@#@@#@@#@

والحق سبحانه وتعالى عندما أرسل موسى وهارون بآية دالة على صدقهما إلى فرعون كانت مهمتهما الاساسية أخذ بنى إسرائيل، وإنقاذهم من طغيان فرعون، وجاءت المسالة الإيمانية تبعية، أما أصل مهمة موسى فكان: ﴿ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلا تُعَذِّبُهُمْ .. (③) ﴾ [طه]

والحق سبحانه حين يعرض قضية الإيمان يعرضها مبدوءة بالدليل دليل البدء الذي جاء في قوله تعالى : ﴿قَالَ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْء خُلْقَهُ ثُمْ هَدَىٰ ۞﴾ [4ه] لأن فرعون الذي ادعى الألوهية لابُدُّ أن يكون له مالوهون ، وهم خُلُق مثله ، وهو يعتز بملكه وماله من أرض مصر ونيلها وخيراتها حتى قال :

﴿ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَاهِ الْأَنْهَارُ تُجْرِى مِن تَحْتِى . . 

( أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَلَاهِ الْأَنْهَارُ تُجْرِى مِن تَحْتِى . . 
( فَارَاد الْحَق سَبِحَانَه وَتَعَالَى أَنْ يَرِد عَلَيْه : أَلَكَ شَيْء فَي خَلْق هَوْلاء المَالُوهِينَ لَك ؟

وما أشبه موقف فبرعون أمام هذه الصبحة بموقف النمبروذ أمام نبي الله إبراهيم عليه السلام عندما قال له : ﴿ رَبِّي اللَّهِ يُحْبِي وَيُمِيتُ قَالَ أَنَا أُحْبِي وَأُمِيتُ . . (٨٣٤) ﴾

فلم يجد النصروذ إلا الجدل والسنفسطة ، فلجا إلى حيلة المفلسين ، وجاء برجلين فقال : أنا أحكم على هذا بالموت وأعفو عن هذا ؛ لذلك لما أحس إبراهيم - عليه السلام - منه المراوغة والجدال نقله إلى مسألة لا يستطيع منها فكاكا .

﴿ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَيُهِتَ (١) اللهُ لا يَهْدِي الْقَوْمُ الظَّالِمِينَ (١٠٠٠) ﴾ (البقرة]

إذن : فالرد إلى قضية الخلق الأول دليل لا يمكن لأحد رده ، حتى فرعون ذاته لم يدع أنه خلق شيئا ، إنما تجبّر وتكبّر وادعى الألوهية فقط على مالوه لم يخلقه ، ولم يخلق نفسه ، ولم يخلق الملك الذي يعتز به .

ولما كان دليل الخلق الابتدائى هو الدليل المقنع ، لم يكن لفرعون ردّ عليه ؛ لذلك لما سمع هذه المسالة ﴿قَالَ رَبّنَا الّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيء خَلْقَهُ ثُمُ هَدَىٰ فَ فَ إِلَه المسالة ﴿قَالَ رَبّنَا الّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيء خَلْقَهُ ثُمُ هَدَا الدليل ، فاراد انْ يُحْرِج الصوار من دليل الجد إلى مسالة أخرى يهرب إليها ، مسألة فرعية لا قيمة لها :

## 

أى : ما شأن الأمم السابقة ؟ لكن ما دَخْل القرون الأولى بما نتكلم فيه ؟ كلمة البال : هو الفكر ، نقول : خطر ببالى ، أى : بفكرى ، ولا يأتى في الفكر وبُوْرة الشعور إلا الأمر المهم .

لكن ، سرعان ما أحس موسى بمراوغة فرعون ، ومحاولة الهرب من الموضوع الأساسى فسد عليه الباب .

## ﴿ قَالَ عِلْمُهَا عِندَرَقِي فِي كِتَنبِ لَا يَضِد لُّرَقِي وَلَا يَسَى اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>۱) بهت : دهش وتمنّر . [ القاموس القويم ١/٨٦ ] قال ابن منظور في [ لسان العرب ـ مادة : بهت ] : « انقطع وسكت متحيراً عنها » .

### Q17/10Q+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

فهذه المسألة ليست من اختصاصى ؛ لأن الذى يُسأل عن القرون الأولى هو الذى يُجازيها ، وينبغى أنْ يعلم حالها ، وما هى عليه من الإيمان أو الكفر ؛ ليُجازيها على ذلك ، إذن : هذا سؤال لا موضع له ، إنه مجرد هَزْلُ ومهاترة وهروب ، فلا يعلم حال القرون الأولى إلا الله ؛ لأنه سبحانه هو الذى سيُجازيها .

ومعنى ﴿ فِي كِتَابِ . ( ( ( ( الله عليه الله عليه الله عليه الله الله الملائكة المدبرات أمراً ؛ ليمارسوا مهمتهم التي جعلهم الله لها ، وليس المقصود من الكتاب أن الله يطلع عليه ويعلم ما فيه ؛ لأنه سبحانه ﴿ لا يُضِلُ رَبِّي وَلا يَنسَى ( ( ( الله ) ) ( ( الله ) ) ( ( الله ) )

ثم أرجعه موسى إلى القضية الأولى قضية الخلق ، ولكن بصورة تفصيلية :

## 

مَهْداً : من التمهيد وتوطئة الشيء ليكون صالحاً لمهمته ، كما تفعل في فراشك قبل أن تنام ، ومن ذلك يسمى فراش الطفل مَهْداً ؛ لأنك تُمهّده له وتُسوّيه ، وتزيل عنه ما يقلقه أو يرعجه ليستقر في مَهْده ويستريح .

ولا بدُّ لك أنَّ تقوم له بهده المهمة ؛ لأنه يعيش بغريزتك أنت ، إلا أن تتنبه غرائزه لمثل هذه الأمور ، فيقوم بها بنفسه ؛ لذلك لزمك في هذه الفترة رعايته وتربيته والعناية به .

فسمعنى ﴿ جَسَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَسهُسدًا .. ( الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله عليه الله التكون صالحة لحياتكم ومعيشتكم عليها .

## 00+00+00+00+00+0+111-0

وليس معنى مهدها جعلها مستوية ، إنما سوّاها لمهمتها ، وإلا ففى الأرض جبال ومرتفعات ووديان ، وبدونها لا يستقيم لنا العيش عليها ، فتسويتها تقتضى إصلاحها للعيش عليها ، سواء بالاستراء او التعرّج او الارتفاع أو الانففاض .

فمثلاً في الارض المستوية نجد الطرق مستوية ومستقيمة ، أما في المناطق الجبلية فهي مُتعرَّجة مُلتوية ؛ لأنها لا تكون إلا كذلك ، ولها ميزة في التوائها أنك لا تواجه الشمس لفترة طويلة ، بل تراوح بين مواجهة الشمس مرة والظل أخرى .

وسبق أن غسربنا مشلاً بالخطّاف الذي نصنعه من الصديد ، فلو جعلناه مستقيماً ما أدّى مبهمته ، إذن : فاستقامته في كَرّنه مُعُرجاً فتقول : سويته ليؤدى مهمته ، ولو كان مستقيماً ما جذب الشيء المراد جَدّبه به .

إنن : نقول التسوية : جُعْل الشيء صالحاً لمهمته ، سواء أكان بالاعتدال أو الاعوجاج ، سواء أكان بالأمْت (١) أو بالاستقامة .

سلك : بمعنى بخل ، وتأتى متعدية ، تقول : سلك فلان الطريق . وقال تعالى : ﴿ مَا سَلَكُكُمْ فِي سَفَر (٢) ﴾ [البيثر] فالمخاطبون

 <sup>(</sup>١) الأمن : الاختلاف في المكان ارتفاعاً وانخفاضاً ، قال تعالى : ﴿ لا تُرَىٰ فِيهَا عِرْجًا وَلا أَنَّا
 (٢٥) ﴿ (٢٥) ﴿ (٢٥) ﴿ (٢٠) في الأرض يوم القيامة المتواه ولا انخوافاً بسيناً ولا شمالاً ولا ثرى فيها اختلافاً في الارتفاع والانتفاض . [ القاموس القويم ٢٠/١ ] .

 <sup>(</sup>۲) قبل : سمیت النار سال لانها تنیب الأجسام والارواح ، والاسم عربی من قولهم : سال الشمس . أي : آنابته . [ لسان العرب - مادة : سال ] .

مَسْلُوكُونَ هَى سَقَرَ يَعْنَى : دَاخُلُونَ ، وَقَالَ : ﴿ أَسْلُكُ يَدَكُ فِي جَيْبِكَ . . ( النصص أي أي : أَدْخُلُها .

فتعديها إلى المفعول الداخل أو للمدخول فيه ، فقوله : ﴿ وَمَلَكُ لَكُمْ فَهِهَا سُبُلا ، . (30 ﴾ [4] متعدية للمدخول فيه أى : عديت المضاطب إلى المدخول فيه ، فانتم دخلتم ، والسبل مدخول فيه . إذن : المفعول مرة يكون المسلوك ، ومرة يكون المسلوك فيه .

وحينما تسير في الطرق الصحراوية تجدها مختلفة على قدر طاقة السير فيها ، فمنها الضيق على قدر القدم للشخيص الواحد ، ومنها المتسع الذي تسير فيه الجمال المحملة أو السيارات ، فسلك لكم طرقاً مختلفة ومتنوعة على قدر المهمة التي تؤدونها .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَّبَاتٍ مُنَّىٰ ﴿ وَأَنزَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءُ فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِن نَّبَاتٍ مُنَّىٰ ﴿ وَآنَ لَهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللّهُ اللَّا اللّهُ اللّه

وهذه أيضاً من مسألة الخُلْق التي لا يدعيها أحد ! لانها دُعُوى مردودة على مدعيها ، فانت يا مَنْ تدُعي الألوهية أخرج لنا شيئاً من ذلك ، أرنا نوعاً من النبات فلن يقدر ، وبذلك لزمتُه الصّجة .

كما أن إنزال الماء من السماء ليس لأحد عمل فيه ، لكن عندما يخرج النبات قد يكون لنا عمل مثل العرّث والعبد والسبّد والسبّد وخلافه ، لكن هذا العمل مستمد من الأسباب التي خلقها الله لك ؛ لذلك لما تكلم عن الماء قال ( أنزل ) فلا دَخْل لأحد فيه ، ولما تكلم عن إخراج النبات قال ( أخْرَبُنَا ) لانه تتكاتف فيه صفات كثيرة ، تساعد في عملية إخراجه ، وكان المق \_ تبارك وتعالى \_ يحترم عملك السببي ويُقدّره .

اقرا قسوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحْرُثُونَ ﴿ ١٣ أَأْنَتُمْ تُزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ

## 00+00+00+00+00+011110

الزُّارِعُونَ (12) ﴾ [الراقعة] فاثبت لهم عملاً ، واحترم مجهودهم ، إنما لما حرثتم من أين لكم بالبذور ؟ فإذا ما تتبعت سلسلة البذور القبلية لانتبعت بك إلى نبات لا قبل له . كما لو تتبعت سلسلة الإنسان لوجدتها تنتهى إلى أب ، لا أب له إلا مَنْ خلقه .

وانت بعد أن القبيتُ البدرة في الأرض وسقيتها ، ألكَ حيلة في إنباتها ونُموها يوما بعد يوم ؟ أمسكُت بها وجذبتها لتنمو ؟ أم أنها قدرة القادر ﴿ الَّذِي خَلَقَ فَسُونَىٰ آ﴾ وَالَّذِي قَدَّرَ فَهَدَىٰ آ﴾ [الاعلى]

لذلك يقبول تعالى بعدها : ﴿ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا .. ( (الرابَعة) ، فإنْ كانت هذه صنعتكم فحافظوا عليها .

كما حدث مع قارون حينما قال عن نعمة الله : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمَ . كَا حَدِث مع قارون حينما قال عن نعمة الله : ﴿ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ . . (13) ﴾

فما دام الأمر كذلك فحافظ عليه يا قارون بما عندك من العلم ، فلما خسف الله به وبداره الأرض دَلُّ ذلك على كذبه في مقولته .

وتلحظ في قبوله تعالى: ﴿ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا .. ( (الراقعة النه مؤكد باللام ، لماذا ؟ لأن لك شبهة عمل في مسالة الزرع ، قبد تُطمعك وتجعلك مُتردّداً في القبول ، إنما حينما تكلم عن الماء قال :

﴿ أَفَرَآيَتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ ﴿ ١٤ أَأَنتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ ﴿ الْمَالَةُ الْجَاجُا . . ﴿ ﴾ الداتعة]

هكذا بدون توكيد ؛ لأنها مسألة لا يدَّعيها أحد لنفسه .

وقوله تعالى : ﴿ أَزْوَاجًا مِن نَبَاتٍ شَتَىٰ ( ﷺ ﴾ [طه] لم يقل : نباتًا فقط . بل أزواجاً ؛ لأن الله تعالى يريد أن تتكاثر الأشياء ، والتكاثر لا بُدً له من زوجين : ذكر وأنثى . وكما أن الإنسان يتكاثر ، كذلك

## 0111700+00+00+00+00+0

باقى المخلوقات ؛ لأن الحق - تبارك وتعالى - خلق الأرض وقدّر فيها اقراتها ، ولا بُدّ لهذه الأقوات أن تكفى كل مَنْ يعيش على هذه الأرض .

فإذا ضاقت الأرض ، ولم تُخرِج ما يكفينا ، وجاع الناس ، فلنعلم ان التقصير منّا نحن البشر في استصلاح الأرض وزراعتها ؛ لذلك حينما حدث عندنا ضيق في الغذاء خرجنا إلى الصحراء نستصلحها ، وقد بدأت الآن تُؤتي ثمارها ونرى خيرها ، والآن عرفنا أننا كنا في غفلة طوال المدة السابقة ، فتكاثرنا ولم نُكثر ما حولنا من الرقعة الزراعية .

والذكر والأنثى ليسا في النبات فحسب ، بل في كل ما خلق الله : 
وسبحان الذي خَلَقَ الأَزْوَاجَ كُلُهَا مِمَّا تُنبِتُ الأَرْضُ وَمِنْ أَنفُسِهِمْ وَمِمَّا لا يَعْلَمُونَ (٣٦) ﴾

قالزوجية في كل شيء ، عكمته أن لم تعلمه ، حتى في الجمادات ، مناك السالب والموجب والالكترونات والأيونات في الذرة ، وهكذا كلما تكاثر البشر تكاثر العطاء .

وقوله تعالى : ﴿ مِن نَبَاتِ شَتَىٰ ۞ ﴾ [طه] شتى مثل : مرضى جمع مريض فشتى جمع شتيت ، يعنى أشياء كثيرة مختلفة ومتفرقة ، ليست في الأنواع فقط ، بل في النوع الواحد هناك اختلاف .

فلر ذهبت مشلاً إلى سوق التمور في مدينة رسول الله تجد انواعاً كثيرة ، مختلفة الأشكال والطُعوم والأحجام ، كلها تحت مُسمّى واحد هو : التمر ، وهكذا لو تاملت باقي الأنواع من المزروعات .

ثم يذكر الحق ـ تبارك وتعالى ـ العلَّة في إخراج النبات :

# ﴿ كُواْ وَارْعَوْا أَنْعُلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كُواْ وَارْعَوْا أَنْعُلَمَكُمْ إِنَّ فِي ذَٰ لِكَ كَالْتُهُونِ فَي اللَّهُ فَا فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَا لَهُ فَالْ لَا لَهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللْهُولُ وَالْعُلِمُ اللَّهُ فَالْمُؤْلِقُ اللْهُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَهُ اللَّهُ فَا لَا لِمُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

( كُلُوا ): تدل على أن المضالق عنز وجل خلق الصياة ، وخلق مقومات الحياة ، وأولها القوت من الطعام والشراب ، وهذه المقرمات تناسبت غيها الملكية مع الأهمية ، فالقوت أولاً ، ثم الماء ، ثم الهواء .

فأنت تحتاج الطعام وتستطيع أن تصبر عليه شهراً على قدر ما يختزن في جسمك من شحم ولحم ، يتغذّى منها الجسم في حالة فقد الطعام ؛ لأنك حين تأكل تستهلك جزءاً من الطعام في حركتك ، ثم يُختزن الباقي في صورة دهون هي مخزن الغذاء في الجسم ، فإذا ما نفد الدُهن امتص الجسم غذاءه من اللحم ، ثم من العظم ، فهو آخر مخازن الغذاء في جسم الإنسان .

لذلك لما أراد سيدنا زكريا عليه السلام أن يعبر عن ضعفه ، قال : ﴿ رَبِّ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنِّي . . (1) ﴾

لذلك تجد كنثيراً ما يُتملَك الغذاء ؛ لأنك تصبر عليه مدة طويلة تمكنك من الاحتيال في طلبه ، أو تُمكن غيرك من مساعدتك حين يعلم أنك محصور جوعان .

أما الماء فلا تصبر عليه أكثر من ثلاثة أيام إلى عشرة ؛ لذلك قليلاً ما يُملُك الماء لأحد .

أما الهواء قبلا تصبر عليه أكثر من نفس واحد ، قبمن رحمة الله بعباده ألاً يُملِّك الهواء ، وإلا لو غضب عليك صاحب الهواء ،

فمنعه عنك لمت قبل أن يرضى عنك ، وليس هناك وقت تحستال في طلبه .

وقوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَآيَاتِ لِأُولِي النَّهَيْ ١٤٠ ﴾ [45]

آيات : عجائب . والنَّهَى : جمع نُهية مثل قُدرَبُ جمع : قُدرُبة . والنُّهَى : العقول ، وقد سمّاها الله تعالى أيضاً الألباب ، وبها تتم عملية التدبير في الاختيارات .

والعقل من العقال الذي تعقل به الدابة حتى لا تشرد منك ، وكذلك العقل لم يُخلَق لك كي تشطح به كما تحب ، إنما لتعقل غرائزك ، وتحكمها على قَدْر مهمتها في حياتك ، فغريزة الأكل مثلاً لبقاء العياة ، وعلى قَدْر طاقة الجسم ، فإنْ زادت كانت شراهة مفسدة .

وقد جُعل حُبُّ الاستطلاع للنظر في الكون وكَشُف أسراره وآيات الله فيه ، فلا ينبغي أنْ تتعدّي ذلك ، فتتجسس على خُلْق ألله .

وسيمين العقول كذلك النّهي، لأنها تنهى عن مثل هذه الشطحات، إذن : فلا بد للإنسان من عقل يعقل غرائزه ، حتى لا تتعدى المهمة التي جُسطت لها ، ويُوقفها عند حسدها المطلوب منها ، وإلا انطلقت وعربدت في الكون ، لا بد للإنسان من نُهية تنهاه وتقول له : لا لشهوات النفس واهوائها ، وإلا فكيف تُطلق العنان لشهواتك ، ولست

## OC+00+00+00+0+0+1110

وحدك في الكون ؟ وما الحال لو أطلق غيرك العنان لشهواتهم ؟

وسمًى العقل لباً ، ليشير لك إلى حقائق الأشياء لا إلى قشورها ، واعمق فكراً في الأمور ، فصين يامرك أن تعطى شيئاً من فضل مالك للفقراء ، فسطحية التفكير تقول : لا كيف أتعب وأعرق في جمعه ، ثم أعطيه للفقير ؟ وهو لم يفعل شيئاً ؟

أما حين تتعمق في فَهُم المكمة من هذا الأمر تجد أن الحق \_ تبارك وتعالى \_ قال لك : أعط المحتاجين الآن وأنت قادر حتى إذا ما احتجت تجد من يعطيك ، فقد يصير الغني فقيراً ، أو المسحيح سقيماً ، أو القرى ضعيفاً ، فهذه سنة دائرة في الظّن متداولة عليهم .

وحين تنظر إلى تقييد الشرع لشهراتك ، فلا تنس أنه قيد غيرك أيضاً بنفس المنهج وينفس التكاليف ، فحين يقول لك : لا تنظر إلى محارم الناس وأنت فرد فهو في نفس الأمر يكون قد أمر الناس جميعاً الا ينظروا إلى حرماتك .

وهكذا جعل الخالق عز وجل آلة العقل هذه ، لا لتعرب بها في الكون ، إنما لنضيط بها الغرائز والسلوك ، وتحرسها من شراسة الأهواء ، فيعتدل المجتمع ويسلم أفراده .

وإلاَّ فإذا سمحت لنفسك بالسرقة ، فاسمح للآخرين بالسرقة منك !! إذن : فمن مصلحتك أنت أنْ يرجد تقنين ينهاك ، ومنهج يُنظُم حياتك وحياة الآخرين .

والحق سبحانه يقول:



## 0111/00+00+00+00+00+0

نلحظ هنا أن موسى - عليه السلام - يعرض على فرعون قضايا لا تخصُ فرعون وحده ، إنما تمنع أنْ يوجد فرعون آخر .

وقوله ﴿ مِنْهَا .. ۞ ﴾ [طه] أى : من الأرض التي سبق أنْ قال عنها : ﴿ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الأَرْضَ مَهْدًا .. ۞ ﴾

ثم ذكر لنا مع الأرض مراحل ثلاث : ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا مُعَالِقًا لُعُلِيدًا لِمِنْهَا مُعَالِدًا اللَّانُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ ال

وفي آية أخرى يذكر مرحلة رابعة ، فيقول : ﴿ فِيهَا تُحْيُونُ وَفِيهَا تُحْيُونُ وَفِيهَا تُحْيُونُ وَفِيهَا تُمُوتُونَ وَمُنِهَا تُخْرَجُونَ ۞ ﴾

بذلك تكون المراحل أربعة : منها خلقناكم ، وفيها تحيون ، وإليها تُرجعون بالموت ، ومنها نُخرجكم بالبعث .

ويمكن أن نُوجّه الكلام توجيها آخر ، فنقول : التناسل يتولد من ميكروبات الذكورة وبويضات الأنونة ، وهذه في الأصل من الطعام والشراب ، وأصله أيضاً من الأرض ، إذن : فأنت من الأرض بواسطة أو بغير واسطة .

وإن كانت قضية الخلق هذه قضية غيبية ، فهذد ترك الخالق في كونه عقولاً تبحث وتنظر في الكون ، وتعطينا الدليل على صدق هذه القضية ، فلما حلّل العلماء طينة الأرض وجدوها سنة عشر عنصراً

## 00+00+00+00+00+0+0+0

تبدأ بالأكسوجين ، وتنتهى بالمنجنيز ، وحين حلّلوا عناصر الإنسان وجدوها نفس العناصر الستة عشر ، ليتبتوا بذلك البحث التحليلي صدّق قضية الخلّق التي أخبر عنها الخالق عز وجل .

وقوله : ﴿ وَلَيْهَا نُعِيدُكُمُ .. ② ﴾ [46] هذه مرحلة مشاهدة ، فكُلُّ مَنْ يموت منّا ندفته في الأرض ؛ لذلك يقول الشاعر :

إنْ سَنَمْتَ الحياةَ فَارْجِعُ إلَى الأرضِ تَنَمُ آمِناً مِنَ الأَوْصَابِ(١) هِي أَمُّ أَحْنَى عَلَيْكَ مِنَ الأم التّبي خَلِّفَتْكَ لَلإِثْعَابِ

فبعد أن تُنقض بنية الإنسان بالموت لا يسارع إلى مواراته التراب إلا أقرب الناس إليه ، فترى المرأة التي مات وحديدها ، وأحب الناس إليها ، والتي كانت لا تطبق فراقه ليلة واحدة ، لا تطبق وجوده الآن ، بل تسارع به إلى أمه الأصيلة ( الأرض ) .

وذلك لأن الجسد بعد أنْ فارقته الروح سرعان ما يتحول إلى جيفة لا تطاق حتى من أمه وأقرب الناس إليه أما الأرض فإنها تحتضنه وتمتصن كل ما فيه من أذى .

ومن العجائب في نَقْض بنية الإنسان بالموت أنها تتم على عكس بنائه ، فعندما تكلم الخالق عز وجل عن الخلق الأول للإنسان قال : إنه خلق من تراب ، ومن طين ، ومن حسا مسئون ، ومن صلصال كالفخار . وقلنا : إن هذه كلها أطوار للمادة الواحدة ، ثم بعد ذلك ينفخ الخالق فيه الروح ، فتدبّ فيه الحياة .

فإذا ما تأملنا الموت لوجدناه على عكس هذا الترتيب ، كما أنك لو

<sup>(</sup>۱) الرحسي : الوجع والمرش ، والنجمع أوصاب ، والوعبي : دوام الرجع ولزوعبه . [ لسان المرب ـ بادة : وصب ] .

## 01/11/00+00+00+00+00+0

بنيت عمارة من عدّة أدوار ، فآخر الأدوار بناءً أولها هَدْما . كذلك الموت بالنسبة للإنسان يبدأ بنزع الروح التي وُضعَتْ فيه آخراً ، ثم يتصلب البسد و ( يشسضب ) كالصلصال ثم يرم ، وينتن كالصما المسنون ، ثم يتبخر ما فيه من ماء ، وتتحلل باقي العناصر ، فتصير إلى التراب .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ۞ ﴾ [45] أى : مرة أخرى بالبعث يوم القيامة ، وهذا الإخراج له نظام خاص يختلف عن الإخراج الأول ؛ لأنه سيبدأ بعودة الروح ، ثم يكتمل لها الجسد .

هذه كلها قضايا كونية تُلقى على فرعون علها تُثنيه عَمًا هو عليه من ادّعاء الألوهية ، والألوهية تقتضى مألوها ، فالإله معبود له عابد ، فكيف يدّعى الألوهية ، وليس له في الربوبية شيء ؟ فلا يستحق الألوهية والعبادة إلا مَن له الربوبية أولا ، وفي الأمثال : ( اللي ياكل لقمتى يسمع كلمتى )

ثم يقول المق سبحانه:

## المُنْ وَلَقَدُ أَرْبُناهُ مَا يُنِينًا كُلُّهَا فَكُذَّبَ وَأَيْ ١

الآيات: الأمور العجيبة ، كما نقول: فلان آية في الذكاء ، آية في الحسن ، آية في الحسن ، آية في الكرم ، يعنى : عجيب في بابه ، وسبق أنْ قسمنا آيات الله إلى : آيات كونية كالشمس والقمر ، وآيات لإثبات صدق الرسل ، وهي المعجزات وآيات القرآن الكريم ، والتي تسمى حاملة الأحكام .

لكن آيات الله \_ عز وجل \_ كثيرة ولا تُحصى ، فهل المراد هذا أن

## OC+00+00+00+00+0(T+0

غرعون رأى كل آيات الله ؟ لا ؛ لأن المراد هنا الآيات الإضافية ، وهي الآيات التسبعة التي جملها الله حُبّة لموسى وهارون ، ودليلاً على صدقهما ، كما قال سبحانه :

وهى: العصسا واليد والطوفان والجراد والقُمَّل (1) والضفادع والدم والسنين والنفص من الثمرات . تلك هى الآيات التي أراها الله لفرعون .

والكلية في قوله: ﴿ آيَاتِنَا كُلُهَا .. ( عَنَ ﴾ [ ه ] كلية إضافية . أي : كل الآيات الخاصة به كما تقول لولدك ( لقد أحضرت لك كل شيء ) وليس المقصود أنك أتيت له بكل ما في الوجود ، إنما هي كلية إضافية تعنى كل شيء تحتاج إليه .

ومع ذلك كنانت النتيجة ﴿ فَكَذُبُ وَأَيَىٰ ۞ ﴾ [4] كذّب: يعنى نسبها إلى الكذب، والكذب قَول لا واقع له، وكان تكذيبه لموسى علّة إبائه ﴿ وَأَيَىٰ ۞ ﴾ [4] امتنع عن الإيمان بما جاء به موسى.

ولو ناقشنا فرعون في تكذيبه لموسى عندما قال : ﴿ رَبُّنَا الَّذِي أَعْطَىٰ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمُّ هَدَىٰ ۞ ﴾

لماذا كذبت يا فرعون ؟ الحق سبحانه قال : خلقت هذا الكون بما فيه ، ولم يأت أحد لينقض هذا القول ، أو يدعيه لنفسه ، حتى أنت يا مَنْ ادعيْت الألوهية لم تدع خلق شيء ، فهي ـ إذن ـ قنضية مسلم

<sup>(</sup>١) القُمَّل : حشرات صغيرة تردّى الزرع وتضايق الناس . [ القاموس القويم ٢/١٣٤ ] وهو ليس بقمل الرأس أو الجسد المعروف .

### 011/100+00+00+00+00+0

بها للضالق عز وجل لم ينازعه فيها أحد ، فأنت \_ إذن \_ كاذب في تكذيبك لموسى ، وفي إبائك الإيمان به .

ثم يقول الحق سبحانه:

## هُ قَالَ أَجِعْتَنَا لِتُخْرِجَنَامِنْ أَرْضِنَا بِسِخْرِكَ يَنْمُوسَىٰ ۞ الله

عاش المصدريون قديماً على ضفاف النيل : لذلك يقولون : مصد هبة النيل ، حتى إذا ما انحسر الماء بذروا البذور وانتظروها طوال العام ، ليس لهم عمل ينشغلون به ، وهذه الحياة الرتيبة عردتهم على شيء من الكسل ، إلا أنهم أحبوا هذا المكان ، ولو قلت لواحد منهم : اترك هذه الأرض لمدة يوم أو يومين يثور عليك ويغضب .

لذلك استغلّ فرعون ارتباط قومه بارض مصر ، وحاول أن يستعدى هؤلاء الذين يمثّل عليهم أنه إله ، يستعديهم على موسى وهارون فقال مقولته هذه ﴿ أَجِئْتُنَا لِتُخْرِجْنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُسَوّلُ لَيْ وَهَارُونَ فقال مقولته هذه ﴿ أَجِئْتُنَا لِتُخْرِجْنَا مِنْ أَرْضِنَا بِسِحْرِكَ يُسُوسَىٰ (١٠٠) ﴾

وهنا ثار القوم ، لا لالوهية فرعون المهددة ، إنما دفاعاً عن مصلحتهم الاقتصادية ، وما ينتفعون به على ضفاف هذا النيل المبارك ، الذي لا يضن عليهم في فيضائه ولا في انحساره ، فكان القوم يسمونه : ميمون الغدوات والروحات ، يجرى بالزيادة والنقصان كجرى الشمس والقمر ، له أوأن .

وهكذا نقل فرعون مجال الخلاف مع موسى وهارون إلى رعيته ،

فاصبحت المسألة بين موسى وهارون وبين رعية فرعون ! لأنه خاف من كلام موسى وممّا يعرضه من قضايا إنْ فهمها القرم كشفوا زيّفه ، وتنمّروا عليه ، وشاروا على حكمه ، ورفضوا ألوهيته لهم ، فادخلهم طرفا في هذا الخلاف .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ فَلَنَا أَيْنَاكَ بِسِحْرِ مِثْلِيهِ فَأَجْعَلْ يَلِنَنَا وَبَيْنَكَ مَوْعِدًا لَا غُنْلِفُهُ مَعْنُ وَلَا أَنتَ مَكَانَا شُوى ۞ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهِ اللَّ

فسيم فرعون ما جاء به موسى سحرا ؛ لذلك قال ﴿ فَلْنَاتِينَكَ بِسِحْرِ مِثْلِهِ .. ﴿ فَلَنَاتِينَكَ وَإِنْ السّمية خَاطْنَة في حق موسى ، وإنْ كانت صحيحة بالنسبة لقوم فرعون . فما الفرق \_ إذن \_ بين ما جاء به موسى وما جاء به قوم فرعون ؟

السحر لا يقلب حقيقة الشيء ، بل يظل الشيء على حقيقته ، ويكون السحر للرائي ، فيرى الأشياء على غير حقيقتها ، كما قال تمالى : ﴿ سُحَرُوا أَعُينَ النَّاسِ . . (١١٠) ﴾ [الاعراب] فلما القي السحرة حبالهم كانت حبالاً في المقيقة ، وإنْ رآها الناظر حيّات وثعابين تسعى ، أما عصا مرسى فعندما القاها انقلبت حية حقيقية ، بدليل أنه لما رآها كذلك خاف منها .

وقوله : ﴿ فَاجْعَلْ بَيْنَا وَبَيْنَكَ مُوعِدًا لاَ نُخْلِفُهُ نَحْنُ وَلا أَنتَ ..

## 017-700+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

## 

معلوم أن الصدث يحتاج إلى مُنحدث له ، ويصناج إلى مكان يقع عليه ، ويحتاج إلى زمان يحدث فيه ، وقد عرفنا المحدث لهذا اللقاء ، وهما موسى وهارون من ناحية ، وفرعون وسحرته من ناحية .

وقد حدد فرعون المكان ، فقال ﴿ مَكَانًا سُوعَى ۞ [4] بقى الزمان المدت ؛ لذلك حدده موسى ، فقال : ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ . . ( الله ) ؛ لأن الحدث لا يتم إلا في زمان ومكان .

لذلك لا نقول : متى الله ولا : أين الله ؟ فالحق ـ تبارك وتعالى ـ ليس حَدثا ، ومتى وأين مسخلوقة لله تعالى ، فكيف يحدُّه الرمان أو المكان ؟

وقول موسى ﴿ مَوْعِدُكُمْ يَوْمُ الزِّينَةِ .. ( ( ) ( الله ) ولم يقُلُ : يوم الاثنين أو الشلاثاء مسئلاً ، ويوم الزينة يوم يجتمع فيه كل سكّان مصر ، يظهر أنه يوم وفاء النيل ، فيخرجون في زينتهم مسرورين بفيضان النيل وكشرة خيره ويركانه ، وما زالت محمر تحتقل بهذا اليوم .

وكان القاضى لا يقضى بامر الخراج إلا بعد أنْ يطلع على مقياس النيل ، فإنْ رآه يُوفى برى البلاد حدد الخراج وإلا فلا .

لكن ، لماذا اختار موسى هذا اليوم بالذات ؟ لماذا لم يحدد أى يوم آخر ؟ ذلك ؛ لأن موسى - عليه السلام - كان على ثقة تامة بنصر الله ، ويريد أن تكون فضيحة فرعون على هذا الملا ، ووسط هذا الجمع ، فمثل هذا التجمع فرصة لا يضيعها موسى ؛ لأن النفس في هذا اليوم تكون مسرورة منبسطة ، فهي أقرب في السرور لقبول الحق من أي وقت آخر .

وقوله : ﴿ وَأَن يُحْشَرَ النَّاسُ ضُعَى ۞ ﴾ [45] أى : ضاحسين ، ويوم الزيئة يمكن أن يكون في الصباح الباكر ، أو في آخر النهار ، لكن موسى متمكّن واثق من الفوز ، يريد أن يتم هذا اللقاء في وضع النهار ، حتى يشهده الجميع .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

## الله فَتُولِي فِرعُونُ فَجَمَعَ كَيْدُهُمُ أَنَّ ١

تولى: أى: ترك صوسى وانصرف ليُدبِّر شانه ﴿ فَجَمَعَ كَيْدَهُ .. ( الله الكيد: التدبير الخفى للخَمِيْم ، والتدبير الخفي هنا ليس دليلَ قوة ، بل دليل ضَعْف ؛ لأنه لا قوة له على المجابهة الواضحة ، مثل الذي يدسُّ السُّم للأَخر لعدم قدرته على مواجهته .

إِذِنْ : الكيد دليل ضَعَف ؛ لذلك نفهم من قوله تعالى عن النساء : ﴿ إِنْ كَيْدَكُنْ عَظِيمٌ (١٨) ﴾ [يرسف] أنه ليس دليلاً على قوة المرأة ، إنما دليلٌ على ضعفهُن عظيم .

فمعنى ﴿ فَجَمْعَ كَيْدُهُ . . (1) ﴾ [4] ادار فكْره على الوان الكَيْد

## 017.0000000000000000000

المختلفة ، ليختار منها ما هو انكي لخصمه ، كما جاء في آية أخرى في شأن نوح عليه السلام ﴿ فَأَجْمِعُوا أَمْرَكُمْ . . ( )

وكأن الأمر الذي هو بصدده يتطلب وجهات نظر متعددة : نفعل كذا ، أو نفعل كذا ؟ ثم ينتهى من هذه المشاورة إلى رأى يجمع كل الاحتمالات ، بجيث لا يفاجئه شيء بعد أنْ احتاط لكل الوجوه .

فالمعنى : اتفِقُوا على الخطة الواضحة التي تُرحَّد آراءكم عند تحقيق الهدف .

ومن ذلك قوله تعالى فى قصة يوسف عليه السلام: ﴿ وَأَجْمُعُوا أَنْ يَجْمُلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ . ، ﴿ وَأَجْمُعُوا أَنْ يَجْمُلُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ . ، ﴿ وَأَجْمُعُوا أَنْ الرَاى ، وَاجْمُعُوا عليه ، بعد أَنْ قَالَ احدهم ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَى أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا . . ﴿ وَاجْمُعُوا عليه ، بعد أَنْ قَالَ احدهم ﴿ اقْتُلُوا يُوسُفَى أَوِ اطْرَحُوهُ أَرْضًا . . ﴿ وَاجْمُعُوا عَلَيْهِ الجَبِ . ﴿ وَاجْمُعُوا النَّهَائِي أَنْ يَجْعَلُوه فَى غَيَابَةَ الْجَبِ .

فهُمْ على آية حال سلالة نبوة ، لم يتأصل الشرّ في طباعهم ؛ لذلك يتضاءل شرّهم من القتل إلى الإلقاء في متاهات الأرض إلى المثن هذه الأخطار ، أنْ يُلقوه في الجبّ ، وهذه صفة الأخيار ، أما الأشرار الذين تأصل الشر في نفوسهم وتعمّق ، فشرّهم يتزايد ويتنامى ، فيقول أحدهم : أريد أنْ أقابل فلاناً ، فسأبصق في وجهه ، أو أضربه ، أو أقطعه ، بل رصاصة تقضى عليه فيصعد ما عنده من الشو .

وبعد ذلك يرجُونَ له النجاة ، فيقولون : ﴿ يَلْتَقِطُهُ بَعْضُ السَّيَّارَة .. ١٠٠ ﴾

ثم يقول تعالى فى شان فرعون : ﴿ ثُمُّ أَتَىٰ ۞ ﴾ [46] أى : أبَّى المرعد الذي سبق تحديده ، مكاناً وزماناً .

ثم يُحدُّثنا الحق سبحانه عن وقائع هذا اليوم ، فيقول :

# ﴿ قَالَ لَهُ مِمُومَىٰ وَيَلَكُمْ لَانَفَتَرُواْ عَلَى اللهِ كَذِبًا فَيُسْرِحَاكُمْ لِانْفَتَرُىٰ اللهِ كَذِبًا فَيُسْرِحَاكُمْ بِعَذَابٌ وَقَدْ خَابَ مَنِ آفَتَرَىٰ اللهِ اللهُ اللهُ

لما رأى موسى السحرة أراد أنْ يُحدُّرهم ممًّا هم مُعَبِلون عليه ، وأنْ يعطيهم المناهى التي تمنعهم ، فذكَّرهم بأنَ لهم رباً سيحاسبهم كما تقول لشخص ، تراه مُعدُّماً على جريعة ، لو فعلت كذا سأبلغ عنك الشرطة ، وستُعاقب بكذا وكذا ، وتُذكّره بعاقبة جريعته .

﴿ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّه كَذَبًا . ﴿ ﴿ إِنَّ الْفَرِى أَى : جَاء بِالقَرْبِة ، وهي تعمُّد الكذب ﴿ فَيُسَحِتَكُم بِعَذَابِ . ﴿ ﴿ إِنَّهُ ﴿ إِنَّهُ اللّهُ عَذَابِ الْآخِرة ﴿ وَقَدْ خَابُ مَنِ الْتَرَىٰ ﴿ إِنَّهَ إِنَّهَ اللّهُ عَذَابِ الْآخِرة ﴿ وَقَدْ خَابُ مَنِ الْتَرَىٰ ﴿ إِنَّهَ إِنَّهَ اللّهُ عَذَابِ الْآخِرة ﴿ وَقَدْ خَابُ مَنِ الْتَرَىٰ ﴿ آَ ﴾ [لم] أي : خسر .

## ثم يقول الحق سبحانه:

## المُنظِونَ المُرهُم بَينهُم وَأَسَرُوا النَّجوي اللَّهِ اللَّهِ وَلَا النَّجوي اللَّهِ

يبدر أن تخويف موسى لهم بقوله : ﴿ رَبِّلَكُمْ لا تَفْتَرُوا عَلَى اللّهِ كَذَبًا فَيُسْحِنَكُم بِعَذَابٍ . . (17) ﴾ [طه] قد أثّر فيهم وأخافهم ﴿ فَتَنَازَعُوا أَمْرَهُم . . (17) ﴾ [طه] أَمْرَهُم . . (17) ﴾ [طه] أخذوا يتساومون القَوْل ويتبادلون الآراء .

﴿ وَأَسَرُّوا النَّجْرَىٰ ( ( ) ﴾ [46] تحدثوا سراً ، وهذا دليل خوفهم من كلام موسى ، ودليل ما فيهم من استعداد للخير ، لكن انتهى رايهم إلى الاستمرار في الشوط إلى آخره .

<sup>(</sup>١) يسحتكم : يهلككم ريستامبلكم . [ القاموس القويم ٢٠٤/١ ] .

## 017.10010010010010010

## ﴿ قَالُو آَإِنْ هَاذَانِ لَسَاحِرَانِ بُرِيدَانِ أَن يُعْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِيعْرِهِمَا وَيَذْ هَبَابِطُرِيعَتِكُمُ ٱلْمُثَلَّى ﴿ فَالْمُعْلَى الْمُثَلَّى الْمُثَلَّى الْمُثَلِّى الْمُ

توقف العلماء طویلاً حول هذه الآیة ، لأن فیها قراءتین (ان این عدان ) بسکون (ان والاخری (ان هذان ) بالتشدید .

والقراءة التي نحن عليها قراءة حفص ﴿إِنْ هَلْمُانِ لَبَاحِرَانِ.. وَالقَرَاءة التي نحن عليها قراءة حفص ﴿إِنْ هَلْمُانِ لَبَاحِرَانِ.. ( ] ﴾ [44] و ( إنْ ) شرطية إنْ دخلت على الفعل ، كما نقول : إنْ زارتي زيد اكرمته ، وتأتي نافية بمعنى ما ، كما في قبوله تعالى : ﴿ الّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنكُم مِن نِسَائِهِم مًا هُنَّ أُمّهاتِهِم إِنْ أُمّهاتُهُم إِلاَّ اللالنِي وَلَدْنَهُم .. ( ] ﴾

فالمعنى: ما أمهاتهم إلا اللائى ولَدُنهم ، كذلك فى قوله تعالى : وإنْ هَلَدُانِ لَسَاحِرَان . . ( ( ( ) ) الله عنى : ما هذان إلا ساحران ، فتكون اللام فى ولُسَاحِرَان . . ( ( ) ) ( ( ) ) بمعنى إلا . كانك قُلْت : ما هذان إلا ساحران .

وتأتى اللام بمعنى إلا ، إذا اختلفنا مثلاً على شيء ، كل واحد منًا يدّعيه لنفسه ، فيأتى الحكم يقول : لَزَيدٌ احقُ به ، كأنه قال : ما هذا الشيء إلا لزيد ، إذن : اللام تأتي بمعنى إلا .

وعلى القراءة الثانية بالتشديد ( إنَّ هذان لساحران ) فإنَّ حرف ناسخ ينصب المبتدأ ويرفع الخبر ، تقول : إنَّ زيداً مجتهدٌ ، أما في الآية بهذه القراءة : ( إنَّ هذان لساحران ) جاء اسم إنَّ هذان بالرفع

<sup>(</sup>۱) هناك قراءة ثالثة أوردها القدرطبي في تفسيره ( ٢/ ٤٢٨٩ ) قال : « قدراً أبو عمرو « إن هنين لساهران » ورويت عن عثمان وهائشة رضي الله عنهما وغيرهما من الصحابة وكذلك قرا المسن وسعيد بن جبير وإبراهيم النقصي وغيرهم من الثابعين ، ومن القراء عيسي بن عصر وعاصم المجدري ، فيما ذكر التصاس ، وهذه القراءة مواضقة للإهراب مخالفة للمصحف » .

## OC+OC+OC+OC+O(Y-AC

بالألف ؛ لأنه مثنى ، والقاعدة تقتضى أن نقول ( هذين ) .

فكيف يتم ترجيه إنَّ المشددة الناسخة وبعدها الاسم مرفوع ؟

قالوا: هذه لغة كنائة إحدى قبائل العدرب ، وكان لكل قبيلة لهجتها الخاصة ولغتها المشهورة فيقولون: جعجعة خزاعة ، ومُعطّمانيّة حمير (۱) ، وتُلتلة بَهْراء (۱) ، وقصفحة هذيل .. الخ .

ولما نزل القرآن نزل على جمهرة اللغة القرشية ؛ لأن لغات العرب جميعها كانت تصب في لغة قريش في مواسم الحج والشعر والتجارة وغيرها ، فكانت لغة قريش هي السائدة بين لغات كل هذه القبائل ؛ لذلك نزل بها القرآن ، لكن الحق تبارك وتعالى أراد أن يكون للقبائل الأخرى نصيب ، فجاءت بعض ألفاظ القرآن على لهجات العرب المختلفة للدلالة على أن القرآن ليس لقريش وحدها ، ليجعل لها السيادة على العرب ، وإنما جاء للجميع .

ومن لهجات القبائل التي نزل بها القرآن لهجة كنانة التي تلزم المثنى الالف في كل أحواله رَفْعاً ونَصِباً وجراً (٢) . وشاهدهم في كتب النحو قول شاعرهم (١) :

(۲) تلتلة بهراء : كسرهم تاء تلماون يقراون : تعلمون وتشهيون ونحوه . [ لسان العرب ـ مادة : تلل ] .

<sup>(</sup>١) الطبطية : العُجْمة ، ورجل طبطم بالكسر ، أي : في لسانه عُجمة لا يُفصح ، وفي صفة قريش : ليس فيهم مُنطبانية مسير ، شبّه كلام مسير لما فيه من الألفاظ المنكرة بكلام العهم ، [ لسان العرب ـ مادة : طمطم ] .

<sup>(</sup>٣) هذا هر القبول الأول من الأقوال السبئة التي ذكرها القرطبي في تنفسيره (٣/ ٤٣٩ ) لترجيبه قراءة ه إن هذان لساهران ه وقبال : هي لغة بني المارث بن كعب وزبيد وخثمم وكنانة بن زيد . وقال أبو جعفر النحاس : هذا القول من أحسن منا حملت عليه الأبة ، إذ كانت هذه اللغة معروفة ، وقد حكاها من يرتضي علمه وأمانته .

 <sup>(1)</sup> نُسب هذا الشاعد لرؤیة بن العجاج ، ونسبه آخرون لأبي النجم الفضل بن قدامة العجلى ، وقیل : لبعض اعل البین . وانظر شرح شراعد ابن عقیل ( ص ٧ ) ، وشرح شنور الذعب لابن عشام الانصاری ، تحقیق محمد محی الدین عبد الجمید ( ص ٦٨ ) .

## 017.10010010010010010010

وَاهَا لَسَلَّمَى ثُمُّ وَآها وَاهَا وَاهَا فَا لَيْتَ عَيْنَاهَا لَنَا وَاقَاهَا وَاهَا وَاقَاهَا وَمَنْ فَدِمَاهَا وَمَنْ فَنِي الْفُلْخَالِ مِن قَدِمَاهَا إِنَّ لَبَاهَا وَأَبَا أَبُنَاهَا فَيُ المَجْدُ غَايِتًاهَا فَيُ المَجْدُ غَايِتًاهَا

فقال : إنَّ أباها . ولم يقل : إنَّ أبيها ؛ لأنه يكزم المثنى الألف .

إذن : لم ينزل القرآن بلغة قريش على أنها لغة سيادة ، وإنما لأنها تنطوى على زُبْدة فصاحات لفات الجزيرة كلها ، وكانت لغة قريش تصفّى في مواسم الشعر والأدب في عكاظ وذى المجنّة وغيرها .

تعود إلى قول الحق تبارك وتعالى : ﴿ قَالُوا إِنْ هَلَاانِ لَسَاحِرَانِ يُولِدُوا أِنْ هَلَا اِنْ هَلَاانِ لَسَاحِرَانِ يُولِدُانَ أَنْ يُحْرِجَاكُم مِنْ أَرْضِكُم بِسِحْرِهِمَا .. (٣٣ ﴾ [خه] ويبدو أن استعداء فرعون لقومه على موسى وهارون جاء بنتيجة وثالت حيلته من نفوسهم ! لذلك يُردُدون نفس كلام المعلم الكبير فرعون ، فيتهمون موسى وهارون بالسحر .

وقولهم : ﴿ وَيَلْعَبَا بِطَرِيقَتِكُمُ الْمُثْلَىٰ (٣٣) ﴾ [ك] طريقتهم المثلى . أي : ما ارتضاه القوم للعيش عليه ، والمذهب والطريق الذي سلكوه . والمراد بالطريقة المثلى التي ساروا عليها أنهم اتخذوا واحداً منهم إلها يعبدونه ويأتمرون بأمره ، ثلك هي الطريقة المثلى !! والمثلى : أي القاضلة مُذكّرها أمثل .

# وَ الْمُومَ مَنِ السَّعَلَى اللَّهُ مُمَّ النَّوَاصَفَا وَقَدْ الْفَلَحَ الْفَلْحَ الْمُؤْمَ مَنِ السَّعَلَى اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) وقد قال تمالى عن ترعون أنه قال : ﴿ إِنِّي أَخَافُ أَن أَيْنَلُ دِينَكُمْ أَوْ أَن يُطْهِرَ فِي الأَرْضِ الْفَسَادَ (٣) ﴿ إِنْ اللَّهُ مِن تَرَعُونَ أَنْهُ قَالَ فِرْغُونُ مَا أَرِيكُمْ إِلاَّ مَا أَرَىٰ وَمَا أَعْدِيكُمْ إِلاًّ سَبِيلُ البِّيلُ اللَّهِ مِنْ أَوْلُ وَمَا أَعْدِيكُمْ إِلاًّ سَبِيلُ الرَّبُونُ وَمَا أَعْدِيكُمْ إِلاًّ سَبِيلُ الرَّبُونُ وَمَا أَعْدِيكُمْ إِلاًّ سَبِيلُ الرَّبُونُ وَمَا أَعْدِيكُمْ إِلاًّ سَبِيلُ اللَّهِ مِن اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ اللَّهُ مِن اللَّهُ إِلَّا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ال

أى : تنبهوا واشمدوا كل أذهانكم ، وكل فنونكم ، وحركاتكم في السحر حبتى لا يتمكنا من هذين الأمرين : إضراجكم من أرضكم ، والقضاء على طريقتكم المثلى .

وهذا قُول بعضهم لبعض ﴿ فَأَجُمِعُوا كَيْدُكُمْ .. (35) ﴾ [46] فلا يُخفى أحد فنا من فنون السحر ، وليُقدّم كُلُّ منا ما عنده ؛ لان عادة أهلُ الصرف أن يوجد بينهم تحاسد ، فلا يُظهر الواحد منهم كل ما عنده مرة واحدة ، أو يعاول أنْ يُضفى ما عنده حتى لا يطلع عليه الأخر ، لكن في سئل هذا المسوقف لا بد لهم من تنضافر الجسهود فالموقف حرج ستعم بلواه الجميع إنْ فشلنا في هذه المهمة .

وقوله : ﴿ ثُمُّ الْتُوا صَفًا . ( ( ( الله عنى : مجتمعين كانكم يد واحدة ، فهذا أفيبُ لكم وأدخلُ للرعب في قلوب خصمكم ، كما أننا إذا جِئْنا سوياً لم يتمكن أحد من التراجع ، فيكون بعضنا رقيباً على بعض .

﴿ وَقَدْ أَفْلَحَ الْيَوْمَ مَنِ اسْتَعْلَىٰ ﴿ آلَهُ إِنَّهَ اللَّهَ : قَالَ ، كما في قوله تعالى : ﴿ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ [المؤمنون] وهذا اللفظ مساخوذ من فلح الأرض ومنه الفسلاحة أ؛ لأن الفسلاح إذا شق الأرض أو حسرتها ورعاها تعطيه خيرها ، فحركتُه فيها حركة ميمونة مباركة .

لذلك ، لما اراد الحق ـ تبارك وتعالى ـ ان يبين لنا مضاعفة الاجر والشواب على الصدقة وعلى ضعل الضير ضرب لنا مشالا بالزرع ، فقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الَّذِينَ يَعْتُونَ أَمُوالَهُمْ فِي صِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ بَالزرع ، فقال تعالى : ﴿ مَثَلُ الّذِينَ يَعْتُونَ أَمُوالَهُمْ فِي صِيلِ اللّهِ كَمَثَلِ بَالزرع ، فقال تعالى : ﴿ مَثَلُ اللّهِ عَلَيْمٌ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّهُ وَاللّه يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ وَاللّه وَاللّه وَاللّه عَلِيمٌ ( الله عَلَيْمٌ ( الله ) ﴿

فإذا كانت الأرض وهي مضلوقة الله تعالى تعطى كل هذا العطاء ،

## 0111100+00+00+00+00+0

فما بالك بعطاء الخالق لهذه الأرض ؟ لذلك عقب المثل بقوله تعالى : ﴿ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ .. (٣٦٠ ﴾

ثم أُخذَتُ كلمة الفلاح علماً على كل فلاح ، ولو لم يكن فيه صلة بالأرض ؛ لأن قصارى كل حركات الحياة أن تضمن للإنسان بقاء نوعه بالأكل ، والأرض مصدر هذا كله ، فكانت لذلك مصدرا للفوز .

وقوله . ﴿ مَنِ اسْتَعَلَىٰ ﴿ آلَهُ ] أَى : طلب العلو على خَصْده ، لكن هل الفلاَح يكون لمن طلب العلو أم لمن علا بالفعل ؟ طبعاً يكون لمن علا ، إذن : مَنْ عَالاً بالفعل لا بُدُّ أَنْ يشحدُ ذَهْنه على أن يطلب العلو على خصمه ، فمهما علا الخصم استعلى عليه أى : طلب العلو ، إذن : قبل علا استعلى .

ثم يقول الحق سبحانه عن السحرة :

## 

تُلُقى: ترمى . والمراد أن يرمى واحد منهم ما أعدّه من سحر ، فاختار موسى أنْ يُلْقُوا هم أولاً .

# وَ قَالَ بَلَ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَكُمْ وَعِيسَيْهُمْ يُغَيِّلُ اللهُ فَالَ بَلَ أَلْقُواْ فَإِذَا حِبَا لَكُمْ وَعِيسَيْهُمْ يُغَيِّلُ اللهُ فَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ ال

لأنهم إن القوا سحرهم كانت للعصا منهمة حين يلقينها موسى ، فأراد أن يكون للعصا حركة بعند أن تنقلب إلى ثعبان أو حية أو جان ، وإلا لو القي هو أولاً ، فماذا سيكون عملها ؟

وقد ألهم الله تعمالي سمرة فرعون هذا الأدب في معركتهم مع

## 00+00+00+00+00+0+011170

موسى ، فضيروه بين أنْ يلقى هو ، أو يلقوا هُمْ ، والله ـ تبارك وتعالى ـ يحُول بين المرء وقلبه ، فالهمهم ذلك مع أنهم خصومه ، وأنطقهم بما يؤيد صاحب المعجزة الخالدة ، فقالوا : ﴿ إِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي وَإِمَّا أَن تُلْقِي (4)

رقد اختار موسى - عليه السلام - أنْ يُلقى أخيراً ؛ لأن التجربة التي مَرَّ بها في طوى مع ربه - عز وجل - لما قال له ربه : ﴿ قَالَ أَلْقَهَا يُسْمُوسَىٰ (13) ﴾

فلما القي موسى عصاه انقلبت إلى حية تسعى ورأى هو حركتها ، لكن لم يكُن بهذه التجربة شيء تلقفه العصا ، فإذا القي مرسى اولا وتصوّلت العصا حية أو ثعباناً ، فما الفرق بينها وبين حبال السحرة التي تحولت أمامهم إلى حيّات وثعابين ؟

إذن: لا بُدُ من شيء يُميِّز عصا موسى كمعجزة عن سحْر السحرة وشعوذتهم ؛ لذلك اختار موسى أنْ يُلقى هو آخراً بإلهام من الله حتى تلقف لا بُدُ أن يسبق ما يُلْقُف لا بُدُ أن يسبق ما يُلْقُف .

فمن حيث الحركة أمام الناظرين لا فَرقَ بين عصا موسى وحبال السحرة وعصيهم ، فكلها تتحرك ، إنما تميزت عصا موسى بأنها تلقف ما يصنعون من السحر ، وتتبع حبالهم وعصيهم ، وتقفز هنا وهناك ، فلها - إذن - عَين تبصر ، ثم تلقف سحرهم في جوفها ، ومع ذلك تظل كيميا هي لا تنتفخ بطنها مشلا ، وهذا هو موضع المعجزة في عصا موسى عليه السلام (۱)

<sup>(</sup>۱) قال محمد بن إسلحاق : جعلت ـ العصا ـ تتيع تلك الحيال والعصبي واحدة وأحد ، حتى ما يرى بالوادي قليل ولا كبثير مما القوا ، ثم اخذها منوسى فإذا هي عجما في يده كلما كانت ، ذكره ابن كثير في تفسيره ( ٢٣٧/٢ ) .

### 0171700+00+00+00+00+0

وقوله تعالى: ﴿ فَإِذَا حِبَالُهُمْ وَعَصِيْهُمْ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ آَلُهُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ ﴿ آَلُهُ إِلَيْهِ مِن سِحْرِهِمْ أَنَّهَا تَسْعَىٰ وَلَهُ العصل والحبال ليستُ حركة حقيقية ، إنما هي تخيل ﴿ يُخَيِّلُ إِلَيْهِ . . ( ( ) ) وله إلىه عيراها تسعى ، وهي ليست كذلك .

وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ .. وقد قال تعالى عن هؤلاء السحرة : ﴿ سَحَرُوا أَعْيُنَ النَّاسِ .. والاعراف في في المحال تخيلية خادعة بأي وسيلة كانت ، فالبعض يقول مثلاً : إنهم وضعوا بها الزئبق ، فلما حَميّت عليه الشمس تمدّد ، فصارت الاشياء تتلوّى وتتحرك ، فأيا كانت وسائلهم فهى مجرد تضيّلات ، أمّا الساحر نفسه فيراها حبالاً على حقيقتها . وهذا هو الفرق بين سحر السحرة ، ومعجزة عصاً موسى .

والسحر يختلف عن الحيل التي تعتمد على خفّة الحركة والالاعيب والخُدع ، قالسحر أقرب ما يكون إلى السعقيقة في نظر السرائي ، كما قال تعالى : ﴿ وَالنَّهُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينَ عَلَىٰ مُلُك سُلَّيْمَانَ وَمَا كَفُو سُلَّيْمَانُ وَلَا السَّمَانُ وَالنَّيْمَانُ وَالنَّيْمَانُ وَالنَّهُونَ النَّاسُ السَّحُو . . (١٠٠٠) ﴾ [البقرة]

إذن : هو فَنْ يُتعلم ، يعطى التخييل بواسطة تسخير الجنّ ، فهم الذين يقومون بكل هذه الحركات ، فهى - إذن - ليستُ حيلاً ولا خفة حركة ، إنما هي عملية لها أصول وقواعد تُدرّس وتُتعلّم .

والخالق - عن رجل - حينما يعرض علينا قضية السحر، وأنه عبارة عن تُسخير الشياطين لخدمة الساحر، ويجعل لكل منهما القدرة على مضرّة الأخرين: الساحر بالسحر، والشياطين بعا لديهم من قرة التشكّل في الأشكال المختلفة والنفاذ من الحواجز؛ لأن الجن خُلفُوا من النار، والنار لها شفافية تنفذ خلال الجدار مثلاً.

أما الإنسان فَخُلق من الطين ، والطين له كشافة ، وضربنا مثلاً

### 00+00+00+00+00+0+011/20

لنقرب هذه المسالة ، قلنا : هنبُ أنك تجلس خلف جدار ، ووراه هذا الجدار تفاحة مثلاً وهي من الطيئية المتجمدة ، أيصل إليك من التفاحة شيء ؟ إنما لو خلف الجدار نار نسوف تشعير من حلال الجدار بحيرارتها . هذه - إذن - خصوصيات جعلها الخالق عيز وجل للشياطين قضالاً عن أنهم يرونكُم من حيث لا ترونهم .

لكن ، كان من أطف القدير بنا أن جعل لنا ما يحمينا من الشياطين ، فجعل الحق - تبارك وتعالى - الجن حين يتشكّلون في الاشكال المختلفة تحكمهم هذه الاشكال ، بمعنى لو أن الشيطان تشكّل لك في صورة إنسان فقد حكمته هذه الصورة ، فلو أطلقت عليه الرصاص في هذه اللحظة لقتلته فعلاً .

لذلك ؛ فالشيطان يخاف منك أكثر مما تخاف منه ، ولا يظهرون لنا إلا ومضة ولعدمة سريعة خَرُفاً أن يكون الرائي له على علم بهذه المسألة فيمسك به وساعتها لن يفلت منك .

وقد أمسك النبي ﷺ شيطاناً وقال " « لقد هم مت أن أربطه بسارية المسجد ، يلعب به غلمان المدينة ، إلا أننى ذكرت دعوة أخى سليمان ﴿ هب لَي مُلكًا لا يُنبَغى لأَحَد مِن بَعُدى . . (٣٠) ﴾ [مر] »

إذن الحق سبحانه أعطاهم خصوصية التشكّل كما يحبون الما قيدهم بما يتشكّلون به اكانه يقول له : إذا تركت طبيعتك وتشكّلت بصورة أخرى فارض بأنْ تحكمك هذه الصورة الرق وأن يتحكم فيك

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه . أخرجه البخاري في صحيحه ( ٣٤٢٣ ) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٠) كتاب المساجد من صديث أبي غريرة رشي أنه عنه ، وتمامه ، إن عضريتاً من الجن تقلت علي البارحة ليقطع علي مسلاتي ، فأمكنني أنه منه فأغذته فاردت أن أربطه علي سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم فذكرت دعوة أحي سليمان ( رب جب لي ملكاً لا ينبغي لأحد من بعدى ) » .

الأضعف منك ، وإلا لَقرُّعوا الناس وأرهبوهم ، ولم نسلم من شرَّهم .

وكذلك الحال مع الساحر نفسه ، فلديه بالسحر والطلاسم أن يُسخُر الجن يفعلون له ما يريد ، وهذه خصوصية تفوق بها قدرتُه قدرة الأخرين ، ولديه بالسحر فُرْصة لا تتوفر لغيره من عامة الناس ، فليس بيته وبينهم تكافؤ في الفُرص .

والله عز وجل يريد لخلقه أن تتكافئ فرصهم في حركة الصياة فيقول للساحر: إياك أن تفهم أن منا يسرته لك من تسخير الاقوى منك ليقدر على ما لا تقدر عليه يفيدك بشيء، أو أنك أخذت بالسحر فرصة على غيرك ، بل العكس هو التصحيح قلن تجني من سحرك إلا الضرر والشقاء ، فالسحر فتنة للإنسان ، كما أنه فتنة للجن .

لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ لِتَنَّةٌ فَلَا تَكُفُر . . (١١٦) ﴾

والفتنة هنا معناها أن نختير استعماله لمدى منا أعدّه أدله ، أيستعمله في الخير أم في الشر ؟ فإنْ قُلْتَ : أتَعلّم السحر لاستعمله في الخير ، نقول : هذا كلامك ساعة التحمل ، ولا تضمن نفسك ساعة الأداء . كما قلنا سابقاً في تحمل الامانة حين تقبلها ساعة التحمل ، وأنت وأشق من قدرتك على أدائها في وقتها ، ومطمئن إلى سلامة نيتك في تحملها ، أما وقت الأداء فرياما يطرأ عليك ما يُفيّر نيتك .

وكما جاء في قدل الحق تبارك وتعالى : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى السَّمَسُوَاتِ وَالأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ السَّمَسُوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِلَّهُ كَانَ ظَلُّومًا جَهُولاً ﴿ آَ ﴾ [الاحزاب]

## المراة والما

## 00+00+00+00+00+017170

فاخترن التسخير على الاختيار وحَمْل الأمانة ؛ لأنهن لا يضمَنُ القيام بها .

وقد أعذر الله تعالى إلى السحرة في قوله : ﴿ وَمَا يُعَلِّمَانَ مِنْ أَحَدُ مُتَّىٰ يَقُولًا إِنَّمَا نَحْنُ فَتُنَةً فَلا تَكُفُرْ . . (١٠٠٠ ﴾

كان الساحر مآله إلى الكفر ؛ لأنه ابن أهواء وأغيار ، لا يستطيع أن يتحكّم في نفسه فيُسخّر قوة السحر في الخير ، كما أن الله تعالى إذا أراد أن يُسخّر القوى للخير : أيُسخّر الطائع ؟ أم يُسخّر العاصى ؟ سيُسخّر الطائع ، والجن الطائع لا يرضى أبداً بهذه العسالة .

إذن : لن يستطيع الساحر إلا تسخير الجن العاصى ، كما قال تعالى : ﴿ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِم ، . (١٠٠٠) ﴾ [الانعام]

لذلك تلاحظ أن كل الذين يشتغلون بهذه العملية على سمتهم الغضب ، وعلى سحنتهم آثار الذنوب وشوّمها ، ينفر منهم من رآهم ، يعيشون في أضيق صور العيش ، فترى الساحر يأخذ من هذا ، ويأخذ من هذا ، ويبتز الناس ويخدعهم ، ومع ذلك تراه شحانا يعيش في ضيق ، ويموت كافراً مُبعداً من رحمة الله حتى أولاده من بعده لا يسلمون من شوه ، وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِن الْجِنْ فَرَادُوهُمْ رَهُمّا الله البحن عور والجن الله العظيم حين قال : ﴿ وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِن الْجِنْ فَرَادُوهُمْ رَهُمّا الله البحن الله البحن الله العظيم حين قال : ﴿ وَأَنّهُ كَانَ رِجَالٌ مِن الْجِنْ فَرَادُوهُمْ رَهُمّا الله البحن البحن الله البحن البح

كما أن في حياة السحرة لفئة ، يجب أن نلتقت إليها ، وهي أن السحرة النبن يصنعون السحر للناس ويضدعونهم : من أين يرتزقون ؟ من عامة الناس الذين لا يفهمون في السحر شيئا ، ولو

<sup>(</sup>۱) قال انسدى : كان الرجل يضرج باهله فيأتي الأرض فينزلها فيقول : أعوذ بسيد هذا الوادى من البين أن أُضَد أنا فيه أو صالى أو ولدى أو ماشيتى . قال ابن كثير في تقسيره (٤٢٨/٤) :: د قلما وأت البين أن الإنس يعرذون بهم من خوفهم منهم زادوهم رهقاً أي خوفاً وإرعاباً وذعراً حتى بقوا أشد منهم مخافة واكثر تعوذاً بهم ه .

#### 01FW00+00+00+00+00+0

أنه أفلح بالسحر لأغنى نفسه عن أنْ تمتد يده إلى هذا ، فيأخذ منه عدة جنيهات ، وإلى هذا يطلب منه أشياء غريبة يُرهمه أن مسألته لن تُحَلَّ إلا بها .

ولماذا لم يستخدم سحره في سرقة خزينة مثلاً ويريح نفسه من هذا العناء ، وإنْ قال : كيف وهي أموال الناس والسطو عليها سرقة ، فليذهب إلى الرّكاز<sup>(۱)</sup> وكنوز الأرض فليست مملوكة لأحد .

نعود إلى سحرة فرعون ؛ أيا كنان سحرهم أمن نوع الآلاعيب وخنفة الحركة وخنداع الناظرين ؟ أم من نوع السحر الذي علمته الشياطين من زمن سليمان ـ عليه السلام ـ فهو سحر لن يقف أمام معجزة باهرة جاءت على يد موسى لإثبات صدقه .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

## 

اوجس: من الإيجاس، وهو تصرّك شيء مخيف في القلب لا يتعدى إلى الجوارح يتحول إلى عمل نزوعي ، كأن يهرب أو يجرى ، فالعمل النزوعي يأتي بعد الإحساس الوجداني ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ فِي نَفْسِهِ . . ( ) ﴾

وقد شعر موسى عليه السلام بالخوف لما رأى حبال السحرة وعصيهم تتحول أمام النظارة إلى حيّات وثعابين ، وربما اكتفى

<sup>(</sup>۱) الركاز : ما في الأرض من المعادن في حالتها الطبيعية . [ المعجم الرجيل - مادة : ركز ] وذهب أحمد بن حثيل إلى أنه كل ما خرج من الأرض مما يخلق فيلها من غيرها ، مما له قيمة مثل : الذهب والللفية والحديد والتصاس والقاز والنفط ونمو ذلك ، ودليل وجبوب الزكاة في الركاز قوله ﷺ : ح في الركاز الخمس » أي ٢٠٪ راجع : فقه السنة ( ١/ ٢٥٤ - ٢٥٧ ) .

المشاهدون بما رأوه فهرجوا عليه وانهوا الموقف على هذا قبل أن يتمكن هو من عمل شيء . فإن قُلْت : فلماذا لم يُلْق عصاه وتنتهى المسالة ؟ نقول : لأن أوامره من ألله أولاً بأول ، وهو معه ينتبعه سماعاً ورؤية ، فتأتيه التعاليم جديدة مباشرة .

### و مُلْنَا لَا مُعَنَّ إِنَّكَ أَنتَ ٱلْأَعْلَى ﴿

مذا حكم لله عز وجل يأتي موسى على هيئة برقية مختصرة ﴿ أَنتَ الْأَعْلَىٰ ( الله ) ﴿ أَنتَ المنصور الفائز فاطمئن ، لكن تتحرك في موسى بشريته : منصور كيف ؟

وهذا يأتيه الأمر العملى التنفيذي بعد هذا الوعد النظرى ، وكأن الحق سبحانه منتبع لكل حركات نبيه موسى ، ولم يتركه يباشر هذه المسالة وحده ، إنما كان معه يسمع ويرى ، فيرد على السحاع بما يناسبه ، ويرد على الرؤية بما يناسبها ، ودائما يرهف النبى سمعه وقلبه إلى ما يُلقى عليه من توجيهات ربه عز وجل ! لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ إِنِّنِي مَعَكُما أَسْمَعُ وَأَرَىٰ (1) ﴾

فسياتيك الرد المناسب في حينه ، إذن : الحق سبحانه لم يخبر موسى بمهمته مع فرعون ثم تركه بياشرها بنفسه ، وإنما تمَّتُ هذه المسألة بترجيهات مباشرة من الله تعالى .

## ﴿ وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ نَلْقَفَ مَا صَنَعُوا إِنْمَا صَنَعُوا اللهِ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ السَّاعِرُ جَيْثُ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهُ السَّاعِرُ جَيْثُ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ السَّاعِرُ جَيْثُ أَنَّ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

وهذا أصل المعجزة في عصا موسى ، أن تلقف وتبتلع ما يأفكون من السحر وكلمة ﴿ تَلْقَفُ .. ( ( الحركية السحر وكلمة ألف المحركية السريعة التي تُشبه لمح البصر ، تقول : تلقفتُه يعنى أخذتُه بسرعة

وشدة ، وهذه هي العلّة في العصبا أن تلقف ما صنعوا من السحر ﴿ إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ .. ( (1) ﴾ [طه] والكَيْد : التدبير الخفيّ للتغلّب على الخصّم ، لكن ماذا يفعل كَيْد الساحر والاعبيبه وتلفيقه أمام قدرة الرب تبارك وتعالى ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلا يُعْلِعُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ ( الله ) ﴿ [طه] سبق انْ تَكَلَّمنا في مسالة فَلاَح الساحر ، وأنه مسهما أوتى من قدرة على تسخير الجن لعمل شيء فوق طاقة الإنس ، فلن يعطيه ذلك مَيْزة على غيره ، ولن تكون له قدرة على شيء .

فإياكم أن تظنوا أن الله تعالى ملك مصالحكم لهؤلاء ، صحيح هو يفعل ، أما الإصابة والأذى فبإذن الله وتحت عنايته : ﴿ وَمَا هُم بِضَارِينَ بِهِ مِنْ أَحَد إِلاَّ بِإِذْنِ الله . . (١٠٠٠) ﴿ [البقرة] وهذه القضية لا تنسحب على الساحر فحسب ، إنما على الرجود كله ، وإلى أنْ تقوم الساعة .

ثم يقرل الحق سبحانه:

## الله مَا أَلْقِي السَّحَرَةُ سُجِيدًا قَالُواْءَ امْنَابِرَبِ هَنرُونَ وَمُوسَىٰ ٢٠٠٠ اللهُ الله

قال الـزجاج (۱) في هذا المـوقف : عجـيب أمر هؤلاء ، فقد القـوا حبـالهم وعصـيهم للكفر والجـحود ، فـإذا بهم يُلَقُون انفسـهم للشكر والسجود .

### نعم ، لقد دخلوا كافرين فجرة فخرجوا مؤمنين بررة (١) ، لانهم

<sup>(</sup>۱) هِ : إبراهيم بن السرى بن سهل أبر إسحاق الـزجاج ، عالم بالنصر واللغة ، ولد ٢٤١ هـ ومات في بغداد ٣١١ هـ ، كأن في فترته يخرط الزجاج ومال إلى النصر ، أدّب القاسم ولد عبيد (قد بن سليمان وزير المعتضد العياسي . [ الأعلام للزركلي ٢٠/١ ]

<sup>(</sup>۲) قال ابن عباس وهبید بن عمید فی کانوا اول التهار سنمره ، وفی آخر النهار شهداه برره . [ آورده ابن کثیر فی تقسیره ۱۹۸/۲ ] .

جاءوا بكل ما لديهم من الكيد ، وجمعوا صغوة السحر واساتذته معن يعلمون السحر جيداً.، ولا تنطلى عليهم حركات السحرة والاعيبهم ، فلما راوا العصا وما فعلت بسحرهم لم يخالطهم شك في أنها معجزة بعيدة عما يصنعونه من السحر ؛ لذلك سارعوا ولم يترددوا في إعلان إيمانهم بموسى وهارون .

وهذا يدلُّنا على أن الفطرة الإيمانية في النفس قد تطمسها الأهواء ، فإذا ما تيقظتُ الفطرة الإيمانية وأزيلَتُ عنها الغشاوة سارعتُ إلى الإيمان وتأثرتُ به .

لقد سارع السحرة إلى الإيمان ، وكان له هوى في نفوسهم ، بدليل أنهم سيقولون فيما بعد : ﴿ وَمَا أَكُرَهُ تَنَا عَلَيْهِ مِنَ السِّحُرِ.. وَكَانُوا مَكرهِ مِنَ مَكانُوا أَيضَا مُستَّرِينَ ، بدليل قولهم : ﴿ وَمَا أَنْ لَنَا لأَجْرًا إِنْ كُنَا نَحْنُ الْفَالِينَ (١١٣) ﴾ [الاعراف]

كأنهم كانوا لا يأخذون على السحر أجراً ، فلما كانت هذه المهمة صعبة طلبوا عليها أجراً ، فهى معركة تتوقف عليها مكانته بين قومه ، أما مسارستهم للسحر إرهاباً للناس وتخويفاً لمن تُسوِّل له نفسه الخروج والتعرد على فرعون ، فكان سُخْرة ، لا يتقاضوُن عليه أجراً .

لذلك لم يعارض فرعون سحرته في طلبهم ، بل زادهم منحة أخرى ﴿ وَإِنَّكُمْ لَمِنَ الْمُقُرِّبِينَ (١١٤) ﴾ [الاعراف] فسوف تكونون سدنة الفرعونية ، يريد أنْ يشحن هممهم ، ويشحمذ عزائمهم ، حتى لا يدخروا وسُعًا في فَنْ السحر في هذه المعركة .

إذن : فطباعهم وفطرتهم تأبى هذا الفسعل ، وتعلم أنه كندب

وتلفيق ، لكن ماذا يفعلون وكبيرهم يامرهم به ، بل ويكرههم عليه ، ويلزمهم ان يُعلَموا غيرهم (١) ، لماذا ؟ لأن السحر والشعوذة والتلفيق هي رأس ماله وبضاعته التي يسعى إلى ترويجها ، فعليها يقوم ملكه وتُبنى الوهيته .

وقوله تعالى: ﴿ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجُداً .. [ ﴿ فَالْقَوْا جَالَهُمْ وَعَصِيهُمْ .. ( ﴾ [الشعراء] وهذا منهم عمل اختيارى ، وبين ﴿ فَأَلْقِي السَّحَرَةُ سُجُداً .. [ ﴾ [الشعراء] : يعنى على غير اختيارهم وعلى غير إرادتهم ، كان صَوْلة الحق فاجات صحوة الفطرة ، فلم يملكوا إلا أن خروا به ساجدين ، فالإلقاء هنا عمل تلقائي دون تفكير منهم ودون شعور ، فقد فاجاهم الحق الواضح والمعجزة الباهرة في عصا موسى ، لانها ليست سحرا فهم اعلم الناس بالسحر .

وثلحظ في هذه الآية أنها جاءت بصيغة الجمع : ألقى السحرة ، قالوا ، آمنا . لتدل على أنهم كانوا يداً واحدة لم يشذ منهم واحد ، مما يدل على أنهم كانوا مكرهين مسخرين ،

كما أن إعلان إيمانهم جاء بالفعل المرثى المشاهد للجميع ﴿ فَٱلْقِي السَّحَرَةُ سَجُدًا .. ﴿ وَاللهِ إِللهِ مَا القول المسموع ﴿ فَٱلُوا آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ هَسُرُونَ وَمُوسَىٰ ﴿ ﴾ [طه] وهي آية آخرى : ﴿ قَالُوا آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاللهُ مَا اللهُ وَمَا اللهُ الْعَالَمِينَ وَهَدُونَ ﴿ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهَا أَوا آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ( ) ﴿ وَهَا لَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهَا لَوْ اللهُ وَهَا لَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَهَا لَوْ اللهُ وَهَا لَوْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُ اللهُ ال

ونعلم أن منوسى \_ عليه السلام \_ هو الأصل ، ثم أرسل معه الحوه هارون ، ولما عرض القرآن موقف السنجرة مع منوسى حكى

<sup>(</sup>١) أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس في قوله تعالى : ﴿ وَمَا أَكُرُهُمّا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ .. ( ﴿ وَمَا أَكُرُهُمّا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ .. ( ﴿ وَمَا أَكُرُهُمّا عَلَيْهِ مِنَ السَّحَرِ .. ( ﴿ وَمَا أَكُرُهُمّا عَلَيْهِ مِنْ السَّحَرِ .. ( ﴿ وَمَا أَكُرُهُما عَلَيْهِ مِنْ السَّحَرِ بِالعوماء ، وقال : اخذ في معليماً لا يغلبهم أحد في الأرض . أورده السيوطي في [ الدر المنشور ٥/٧٥ ] .

قولهم : ﴿ آمَنًا بِرُبِ مُسْرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾ [40] وقولهم : ﴿ آمَنًا بِرَبِ الْمُعَالَمِينَ ۞ (ربِّ مُوسَىٰ وَهُسْرُونَ ۞ ﴾ [الشعراء]

لذلك كانت هذه المسالة مشار جَدل من خصوم الإسلام، يقولون: ماذا قال السحرة بالضبط؟ أقالوا الأولى أم الثانية؟

ولك أن تتصور جمهرة السحرة الذين حضروا هذه المعركة ، فكان رؤساؤهم وصفوتهم سبعين ساحرا ، فما بالك بالمرؤوسين ؟ إذن : هم كثيرون (١) ، فهل يُعقل مع هذه الكثرة وهذه الجمهرة أن يتصدوا في الحركة وفي القول ؟ أم يكون لكل منهم انفعاله الخاص على حسب مداركه الإيمانية ؟

لا شكُ أنهم لم يتفقوا على قول واحد ، فمنهم مَنْ قال ﴿ آمَنَا بِرَبُ الْمَالَمِينَ ﴿ آمَنَا بِرَبُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَالِللللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ الللللَّالَالِلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللللللَّهُ اللّ

كذلك كان منهم سطحى العبارة ، فقال ﴿ آمَنًا بِرَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَبَ رَبِ الْعَالَمِينَ ﴿ وَبَ مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ هَد ادّعِي مُوسَىٰ وَهَنْرُونَ هَا الشعراء] ولم يقطن إلى أن فرعون قد ادّعي الألوهية وقال أنا ربكم الأعلى فربما يُقهم من قوله ﴿ رَبِّ مُوسَىٰ وَهُو صَغير . وَهَنْرُونَ هَا أَنْهُ فَرَعُونَ ، فهو الذي ربّى موسى وهو صغير .

وآخر قد فطن إلى هذه المسالة ، فكان أدق في التعبير ، وأبعد مرسى عن هذه الشبهة ، فقال : ﴿ آمَنًا بِرَبِ هَمُرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴾ [طه] وجاء أولاً بهارُون الذي لا عسلاقة لفرعبون بتربيته ، ولا فيضل له عليه ، ثم جاء بعده بموسى .

<sup>(</sup>۱) اختلف في عدد السحرة ، قال محمد بن كعب : كانوا ثمانين الفا . رقال القاسم بن أبي برة : كانوا سبعين الفا ، وقال السدى : بضعة وثلاثين الفا وقال كعب الاحبار : كانوا اثنى عشر الفا . وعن ابن عباس : كانت السحرة سبعين رجلا . [ اورد هذه الاقوال ابن كثير في تفسيره ( ۱۰۸/۳ ) ] .

إذن: هذه أقدوال متعددة ولقطات مختلفة لمجتمع جماهيرى لا تنضبط حركاته ، ولا تتفق تعبيراته ، وقد حكاها القرآن كما كانت فليس لأحد بعد ذلك أن يقول: إنْ كان القول الأول صحيحاً ، فالقول الأخر خطأ أو العكس .

وما أشبه هذا الموقف الآن بمباراة رياضية يشهدها الآلاف ويُعلَّقون عليها ، تُرى أتتفق تعبيراتهم في وصف هذه المباراة ؟

نقول إذن ، تعددت اللقطات وتعددت الأقوال للقيصة الواحدة لينقل لنا القرآن كل ما حدث .

ثم يقص الحق سيحانه رد فعل فرعون على ما حدث ، فيقول :

عَلَّمَ كُمُ السِّحْرَفَالاً فَطِعَ الذَن لَكُمْ إِنَّهُ الكَيرِكُمُ اللَّذِي عَلَمَ كُمُ اللَّذِي عَلَمَ كُمُ السِّحْرَفَالاً فَطِعَ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّجُلُكُمْ وَالرَّجُلُكُمْ مِنْ عَلَمَ كُمُ السِّحْرَفَالاً فَطِعَ اللَّهِ اللَّهُ وَالرَّجُلُكُمْ وَالرَّجُلُكُمْ مِن اللَّهُ اللَّلَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّا

طبيعى أن يشتاط فرعون غضباً بعدما سمعه من سحرته ، فقد جمعهم لينصروه فإذا بهم يخذلونه ، بل ويُقوضون عرشه من أساسه فيومنون بإله غيره ، ويا ليتهم لما خذلوه سكتوا ، إنما يعلنونها صريحة عالية مدوية : ﴿ أَمَنَا بِرَبِ هَلُرُونَ وَمُومَىٰ ﴿ ﴾ [طه]

﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. ( ﴿ وَهِ إِمله ] قصع الْخيبة التي مُنى بها ما يزال يتمسك بفرعونيته والوهيته ، ويهرب من الاستخزاء الذي ماق به ، يريد أن يعطى للقوم صورة المنتماسك الذي لم تُؤثِّر فيه

مذه الأحداث ، فقال ﴿ قَالَ آمَنتُمْ لَهُ قَبْلَ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. (آ ﴾ [4] فأنا كبيركم الذي علمكم السحر ، وكان عليكم أنْ تحترموا أستاذيته ، وقد كنت سآذنُ لكم .

وكلمة ( آمنتم ) مادتها : أمن ، وقد أخذت حيزاً كبيراً في القرآن الكريم ، والأصل فيها : أمن فلان آمنا يعنى : اطمان ، فليس هناك ما يُضوّفه ، لكن هذه المادة تأتي مرة ثلاثية ( أمن ) وتأتي مزيدة بالهمزة ( آمن ) .

وهذا الفعل يأتسى متعدياً إلى المفعول مباشوة ، كما في قوله تعالى ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَدُذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خُوثُ ﴿ فَلْيَعْبُدُوا رَبُّ هَدُذَا الْبَيْتِ ﴿ اللَّهُ مَا الْخُوف .

وقد يتعدى بالباء كما فى : آمنت بالله ، أو يتعدى باللام كما فى قوله تعالى : ﴿ [برنس] وآمن له يعنى : صدَّقه فيما جاء به .

إذن : لدينا : آمنَهُ يعني أعطاه الأمن ، وآمن به : يعني اعتقده ، وآمن له : يعني صدُقه .

وقد تأتى أمن وآمن بمعنى واحد ، كما فى قول سيدنا يعقوب : ﴿ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ ۖ إِلاَ كُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ . . (١٠) ﴾ [يوسف]

غلماذا. اختلفت الصيغة من أمن إلى أمن ؟

قالوا: لأن قوله ﴿ كُمَا أَمِنتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ .. ( ( إبرسن إبرسن عَلَىٰ أَخِيهِ مِن قَبْلُ .. ( إبرسن كانت تجربة أولى ، فجاء الفعل ( أمن ) مُجرّدا على خلاف الحال في المرة الثانية ، فقد احتاجت إلى نوع من الاحتياط للأمر ، فقال ﴿ هَلُ أَمْنُكُمْ عَلَيْهِ .. ( ( ) وارسف فزاد الهمزة للاحتياط .

فيمسعني قبول فسرعون : ﴿ آمَنتُمْ لَهُ .. ( الله عني اي : صدّقتموه .

وتأمل هذا بلاغة القرآن في هذا التعبير ﴿ قَبْلُ أَنْ آذَنَ لَكُمْ .. (٣) ﴾ [طه] ومَن الذي يقولها ؟ إنه فرعون الأمر المناهي في قومه يتحدث الآن.عن الإذن ، وفَرُق بين أمر وأذن ، أمر بالشيء يعنى : أنه يحب ما أمر به ، ويجب عليك أنت التنفيذ . أما الإذن فقد يكون في أمر لا يحبه ولا يريده ، فهو الأن يأذن ! لأنه لا يقدر على الأمر .

وما دُمتُمُ قد آمنتم له قبل أن آذن لكم فسلا بدُّ أن يكون هو كبيركم الذي علمكم السحر ، فكان وفاؤكم له ، واحترمتم هذا الكِبر وساعدتموه على القوز .

وهذا من فرعون سوء تعليل لواقع الإيمان ، ففى نظره أن موسى تفريق عليهم ، لا لأنه يُجيد فن السحر أكثر منهم ، إنما تفرق عليهم لأنهم جاملوه وتواطأوا معه ؛ لأنه كبيرهم ومُعلَّمهم .

لذلك يتهددهم قائلا : ﴿ فَالْأَفْطِعَنُ أَيْدِيكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلافِ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْكُمْ وَأَرْجُلَكُم مِنْ خِلافِ وَلاَصْلِبَنكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ . . ( الله ) ﴿ [4]

جاء هذا التهديد والوعيد جزاءً لهم ؛ الأنهم - في نظره - هزموه وخذلوه في معركته الفاصلة أمام موسى عليه السلام ، ومعنى : ﴿ مِنْ خَلاف . . (٧) ﴾ [ك] الخلاف أن يأتي شيء على خلاف شيء آخر ، والكلام هنا عن الأيدي والأرجل ، فيكون المراد اليد اليمني مع الرَّجُل اليسرى ، أو اليد اليسرى مع الرَّجُل اليُمني .

وقوله : ﴿ وَلا صَلِّبَنَّكُمْ فِي جُدُّوعِ النَّخْلِ . . [آ] ﴾ [45] المعروف أن التَّصلُيب يكون على الجدوع ؛ لذلك حاول بعض المفسرين الخروج من

هذا الإشكال فقالوا: (في) هنا بمعنى (على) ، لكن هذا تفسير لا يئيق بالأسلوب الأعلى للبيان القرآني ، ويجب أن نتفق أولاً على معنى التصليب: وهو أن تأتى بالمصلوب عليه وهو الخشب أو الحديد مثلاً ، ثم تأتى بالشخص العراد صلّبه ، وتربطه في هذا القائم رباطاً قوياً ، ثم تشدّ عليه بقوة .

ولك أنْ تُصِرَّب هذه المسألة ، فستربط مثلاً عبود كبريت على إصبعك ، ثم تشدُّ عليه الرباط بقوة ، وسوف تجد أن العود يدخل في اللحم ، ساعتها تقول : العود في إصبعك ، لا على إصبعك .

إذن قبوله تعمالى : ﴿ وَالْأَصَلِّبَكُمْ فِي جُمَّدُوعِ النَّخْلِ . . ( ) ﴾ [4] ( في ) هنا على منعناها الأصلى للدلالة على النسبالغنة في الصلب تصليباً قبوياً ، بحيث يدخل المصلوب في المصلوب فيه ، كأنه ليس عليه ، بل داخل فيه .

ثم يقول : ﴿ وَلَتَعْلَمُنُ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ كَا ابِنَا . المرادِ فرعبون وموسى الذي ارسله ﴿ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ كَا اللهِ اللهِ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ وَمُوسَى الذي ارسله ﴿ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ وَمُوسَى الذي السله ﴿ أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ﴿ وَمُ اللهِ عَلَيْهُ المُعَدَّلُ شَدِتُهُ مِنْ حَيثُ الكيفِية ، ودوامه وبقاءه في الزمن ، ولم يذكر القرآن شيئًا عن تهديد فرعون ، أفعله أم لا ؟ والأقرب أنه نقد ما هدد به .

وكان من المفروض في تهديد فرعون أن يأخذ من قلوب السُّحرة ويُرهبهم ، فيحاولون على الأقل الاعتذار عَمَّا حدث ، لكن شيئاً من هذا لم يحدث ، بل قالوا ما أهاجه أكثر :

﴿ قَالُواْ لَنَ نُوْثِرُكَ عَلَى مَاجَاءَ نَامِنَ ٱلْبِيَنَتِ وَٱلَّذِى فَطَرَفًا فَاقْضِى هَنذِهِ ٱلْمُيَوَةَ ٱلدُّنْيَا فَيَ الْمُعَافِقُ فَعَنى هَنذِهِ ٱلْمُيَوَةَ ٱلدُّنْيَا فَيَ الْمُعَنِينَ اللهُ ا

الإيثار : تفضيل شيء على شيء في مجال متساو تقول : آثرتُ فلانا على فلان ، وهما في منزلة واحدة ، أو أن معك شيئاً ليس معك غيره ، ثم جاءك فقير فآثراته على نفسك ،

ومنه قوله تعالى : ﴿ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ . . [المشر]

فقولهم . ﴿ أَنْ تُؤْثُرُكُ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِنَ الْبَيْنَاتِ وَالَّذِى فَطَرْنَا . . (؟؟) ﴾ [طه] لأنه قال ﴿ وَلَتَعْلَمُنْ أَيْنَا أَشَدُ عَذَابًا وَأَبْقَىٰ ( ٤٠٠ ) ﴿ [طه] آنا أَمُّ موسى ؟ فالمعركة في نظره مع موسى ، فارادوا أنْ يُواجِبهوه بهذه المحقيقة التي اتضحت لهم جميعا ، وهي أن المعركة ليست مع موسى ، بل مع آيات أنه البينات التي أرسل بها موسى ، ولن نُقضلك على آيات أنه التي جاءتنا واضحة بينة .

ولما رأى السحرة معجزة العصا كانوا هم أكثر القوم إيماناً ، وقد وَضَعَ عُمُّق إيماناً ما قالوا : ﴿ آمناً بِرَبِ هُسُرُونَ وَمُوسَىٰ ۞ ﴿ [طه] ولم يقولوا أمنا بموسى وهارون ، إذن : فإيمانهم صحيح صادق من أول وهلة .

وقد تعرضنا لهذه المسألة في قصة سليمان مع ملكة سبأ ، حين قالت ﴿ وَاسْلَمْتُ مُع سُلِيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاسْلَمْتُ مُع سُلَيْمَانَ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ وَاسْلَمَا فَانَا وَهُو مُسلّمان لله ، ولم نقل : أسلمت لسليمان ، فهناك رب أعلى ، الجميع مُسلّم له

إذن فقول السُّحرة لفرعون : ﴿ لَن نُؤْثِرُكَ عَلَىٰ مَا جَاءَنَا مِن الْبَيِّنَاتِ وَالَّذِي فَعَارِنَا . (٢٧) ﴾ [4] تعبير دقيق وواع وحكيم ، لا تلحظ فيه ذاتية موسى من الله .

#### 00+00+00+00+00+0171/0

لذلك يقسول تعالى : ﴿ لَمْ يَكُنِ اللَّهِ نَ كَسَفُرُوا مِنْ أَهُلِ الْكِتَابِ
وَالْمُشْرِكِينَ مُنفَكِّينَ (١) حَتَّىٰ تَأْتِيهُمُ الْبَيْنَةُ (١) ﴾ [البينة] ثم يُبين عند من جاءت البينة : ﴿ رَسُولٌ مِن اللَّهِ يَتُلُو صَحْفًا مُظَهِّرَةً (٢) ﴾

فالارتقاء من الرسول إلى البيئة إلى من أعطى له البيئة ، فسهذه مراحل ثلاث .

والبيئات : هي الأمور الواضحة التي تحسم كل جَدَل حولها ، فلا تقبل الجدل والمهاترات ؛ لأن حجتها جلية واضحة .

وقدولهم : ﴿ وَاللَّذِي فَطَرْنَا . . ( ) ﴾ [4] أي : ولن نُؤثرك أيضاً على الله الذي فطرنا ، أو تكون ﴿ وَالَّذِي فَطَرْنَا . . ( ) ﴾ [4] قسم على ما يقولون ، كما تقول : لن أفعل كذا والذي خلقك ، فانت تُقسم الاً تفعل هذا الشيء .

وهذه حيثية عدم الرجوع فينا قالوه وهو الإيمان بربِّ هارون وموسى .

ثم لم يَفُتُهم الإشارة إلى مسالة التهديدات الفرعونية : ﴿ فَالْأَقَطْعَنَّ اللَّهِ مِنْ خِلافٍ وَالْصَلْبَكُمْ فِي جُذُوعِ النَّخْلِ . . ( الله ] [ك]

<sup>(</sup>۱) المفك : المفسل وزال وفارق ما كنان عليه . قال تعالى ﴿ فَمْ يَكُنِ الْنَبِنَ كَفَرُوا مِنْ أَخْلِ الْكِتَابِ وْالْمُشْرِكِينَ مُسْكَبِّنَ .. ◘ ﴾ [البيئة] اى : زائلين ومنفصلين عما هم فيه حتى جاءتهم البيئة . [ المقاموس القويم ٨٧/٢ ] .

فانت إنسان يمكن أن تموت في أي وقت ، فيما تقيضي إلا مُدّة حياتك ، وربما يأتي من بعدك من هو أفضل منك فلا يدّعي ما أدّعيته من الألوهية .

وهب أن من جاء بعدك كان على شاكلتك ، فحياته أيضاً منتهية ، وحتى لو ظل ما سننته للناس من ادعاء الألوهية إلى يرم القيامة ، وامتد طفيان غيرك من بعدك ، فالمسألة ستنتهى ، ولو حتى بقيام الساعة .

كما سبق أن قُلْنا : إن نعيم الدنيا مهما بلغ فيتهدده أمران : إما أن تفوته أو يفوتك ، أما نعيم الآخرة فنعيم بأق دائم ، لا تفوته ولا يفوتك .

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ إِنَّاءَ امَنَابِرِ بِنَالِيغَفِرَلْنَاخُطْلِينَاوَمَآ أَكْرَهْتَنَا عَلَيْهِ مِنَ ٱلسِّحْرِ وَٱللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى شَ

فما دُمنا رجعنا من الإيمان بالبشر إلى الإيمان بخالق البشر، فهذا رشدٌ في تفكيرنا لا يصح أنْ تلومنا عليه ، ثم أوضحوا حيثية إيمانهم وللمففر لنا خطايانا وما أكرهتا عليه من السحر .. (٣٠ ﴾ [ك] فالإيمان بالله سينفعنا ، وسيغفر لنا الخطايا وهي كثيرة ، وسيغفر لنا ما أكرهتنا عليه من مسالة السحر ، فقد صنعوا السحر مُكرهين ، ومارسوه مُجبرين ، فهو عمل لا يرافق طبيعتهم ولا تكوينهم ولا قطرتهم .

وما أكثر ما يُكُره الناس على أمور لا يرضونها ، وينفذون أوامر وهم غير مقتنعين بها ، خاصة في عصور الطُّغَاة والجبارين ، وقد سمعنا كثيراً عن السَّجانين في المعتقلات ، فكان بعضهم تأتيه الأوامر

#### 00:00:00:00:00:00:0

بتعذيب فلأن ، فماذا يفعل وهو يعلم أنه برىء مظلوم ، ولا يطاوعه قلبه في تعذيبه ، فكان يدخل على المسجون ويقول له : امبرخ باعلى صوتك ، ويُمثّل أنه يضربه .

ثم يقولون : ﴿ وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَيْقَىٰ ( ( الله ) فانت ستزول ، بل دنياك كلها ستزول بمَنْ جاء بعدك من الطّفاة ، ولن يبقى إلا الله ، وهو سبحانه يُمتّع كل خُلْقه بالاسباب في الدنيا ، اما في الأخرة فلن يعيشوا بالاسباب . إنما بالمسبب عز وجل دون أسباب .

اذلك إذا خطر الشيء ببالك تجده بين يديك ، وهذا نعيم الأخرة ، وان تصل إليه حضارات الدنيا مهما بلغت من التطور .

لذلك في قوله تعالى : ﴿ حَمَّىٰ إِذَا أَخَلَتَ الأَرْضُ زُخُرُفُها وَازْيُبَتُ وَظَنَّ الْمُهَا أَنَّهُمْ قَادِرُونَ عَلَيْهَا أَتَاهَا أَمْرُنَا لَيْلاً أَوْ نَهَارًا . . (٢٠) ﴾ إيرس المهما فلهم فلم على كل شيء في دُنْسِاهم فلهم فلم على على كل شيء في دُنْسِاهم فلهم خلماء لا يستطيعون المفاظ على ما توصلوا إليه .

إذن اجعل الله عبارك وتعالى عن بالك دائماً يكُنُ لك عوضاً عن كل فائت ، واستح أن يطلع عليك وأنت تعصيه . وقد ورد في الحديث القدسي : وإن كنتم تعتقدون أني لا أراكم فالخلل في إيمانكم ، وإن كنتم تعتقدون أني أراكم فالخلرين إليكم ؟! هأنا .

ولما سُئل أحد العارفين: فيم أفنيت عمرك ؟ قبال: في أربعة أشياء: علمت أنى لا أخل من نظر الله تعالى طَرْفة عَيْن، فاستحييت أن أعصيه، وعلمت أن لي رزْقا لا يتجاوزني وقيد ضبعته الله لي فقنعت به، وعلمت أن على دينا لا يُردّيه عنى غيرى فاشتخلت به، وعلمت أن على دينا لا يُردّيه عنى غيرى فاشتخلت به، وعلمت أن لي أجالاً يبادرني فبادرته.

<sup>(</sup>۱) بالبحث في كتب الحديث تبين عدم ثبوت حديث بهذا البلفظ ، وإنما تنت حملة عن هذا الحديث على لسان بعض العارفين ، حيث جاء في كتاب ، حلية الأولياء ، (١٤٢/٨) قال رجل لوهيب بن الورد قال اتق الله أن يكون الله أهون الناظرين إليك ، وجاء في كتاب جامع العلوم والحكم (٢١/١) قال بعض الصارفين : اتق الله أن يكون أهوى الناظرين إليك

وقد شرح أحد العارفين هذه الأربع ، فقال : اجعل مراقبتك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، لا تخلو عن نظره إليك ، واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ، واجعل خصوعك لمن لا تخرج واجعل خصوعك لمن لا تخرج عن مُلْكه وسلطانه .

وهكذا جمعت هذه الأقوالُ الثمانية الدينَ كله .

ثم يُقدُّم السحرة الذين أعلنوا إيمانهم حيثيات هذا الإيمان ، فقالوا :

# ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَيَّهُ مِعْدِ مِمَافَإِنَّ لَسُجَهُمْ مَ الْمُوتُ فِيهَا وَلَا يَعْنِينَ اللهُ اللهُ

قوله : ﴿ مَن يَأْتُ رَبُّهُ مُجْرِمًا . ﴿ آلَ ﴾ [44] يعنى مُسجِرًما عمل الجريمة ، والجريمة أنْ تكسر قانونا من قوانين الحق ـ عز وجل ـ كما يفعل البشر في قوانينهم ، فيضعون عقوبة لمَنْ يخرج عن هذه القوانين ، لكن ينبغي أن تُعيِّن هذه الجريمة وتُعلَن على الناس ، فإذا ما وقع أحد في الجريمة فقد أعذر من أنذر .

إذن: لا يمكن أن تعاقب إلا بجريمة ، ولا توجد جريمة إلا بنص .

وقدوله : ( يَأْتِ ) أي : هو الذي سياتي رغم إجرامه ، ورغم ما ينتظره من العداب . لكن لماذا خاطبوه بلفظ الإجرام ؟ لأنه قال : ﴿ فَ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا صَلَّا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّالَا اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

وقوله تعالى : ﴿ فَإِنْ لَهُ جَهِنَّمَ لا يَمُوتُ فِيهَا وَلا يَحْنَىٰ ١٠٠٠ ﴾ [46]

لأن الموت سيريمهم من العذاب ؛ لذلك يتمثّون الموت ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَنَادَوْا يَلْمَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ .. ( ( ) ﴿ الزخرف قياتى رده ﴿ إِنَّكُم مَا كِنُونَ ( ) ﴾ [الزخرف] فياتى رده ﴿ إِنَّكُم مَا كِنُونَ ( ) ﴾

وفَرْقٌ بين عذاب وموت ، فالموت إنهاء للحياة ، وليس بعد الموت إيلام ، أمًّا العذاب فلا ينشأ إلا مع الحياة ؛ لأنه إيلام حَيٍّ .

لذلك ، قالحق \_ تبارك وتعالى \_ لما عرض لهذه المسألة في قصة سليمان عليه السلام والهدهد وأن سليمان قال : ﴿ لأَعَذَبُنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا أَرُ لأَذْبَحَنَّهُ . . ( ) ﴿ النمل فالعذاب شيء ، والذبح شيء آخر ؛ لأنه إنهاء للحياة الحاسة .

ومعنى : ﴿ لا يُمُوتُ فِيهَا وَلا يُحْيَىٰ (١٤) ﴾ [ط) أن هناك مرحلة وحلقة بين الموت والحياة ، حيث لا يموت فيستريح ، ولا يحيى حياة سالمة من العذاب ، فبقاؤهم في جهنم في هذه العرحلة ، التي لا هي موت ولا هي حياة .

# ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُثَوْمِنُ اقَدْ عَمِلَ الصَّلِحَتِ فَأُولَيِكَ لَهُ وَمَن يَأْتِهِ مُثُومً الدَّرَ حَلتُ الْمُكِن الْمُكانِ اللهِ اللهِ اللهُ مُكْمُ الدَّرَ حَلتُ الْمُكِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ مُكْمُ الدَّرَ حَلتُ الْمُكِن اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فكانهم كانوا يشيرون بقولهم : ﴿ إِنَّهُ مَن يَأْتِ رَبَّهُ مُجْرِمًا .. (؟ ﴾ [ك] إلى فرعون ، والآن يشيرون إلى انفسهم ، وما سلكوه من طريق الإيمان ﴿ وَمَن يَأْتِهِ مُؤْمِنًا قَدْ عَمِلَ الصَّالِحَاتِ .. (٧ ﴾

فجمعوا بين الإيمان والعمل الصالح ؛ لأن الإيمان هو الينبوع الوجداني الذي تصدر عنه الحركات النزوعية على وَفْق المنهج الذي آمنت به ، وإلا فيما فيائدة أنْ تؤمنَ بشيء ، ولا تعمل له ، وكثيراً ما جمع القرآن بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات .

وقوله : ﴿ فَأُولَنَعْكَ لَهُمُ الدُّرَجَاتُ الْمُلَىٰ ۞ ﴾ [4] الدرجات اى : درجات الجنة ، فالجنة درجات ، بعضها فوق بعض ، أما النار فدركات ، بعضها تحت بعض .

وقد جعل الحق م تبدارك وتعدلى ما الجنة درجات ؛ لأن أهلها متفاوتون في الأعمال (١) ، كما أنهم متفاوتون حتى في العمل الواحد ؛ لأن مناط الإخلاص في العمل متفاوت .

لذلك جاء في الأثر: « الناس على خطر إلا العالمون ، والعالمون على خطر إلا العاملون ، والعالمون ، على خطر إلا المخلصون ، والمخلصون على خطر عظيم » .

والعُلا : جمع عُليا . فما الدرجات العُلا ؟

### جَنَّتُ عَدْنِ غَبِّرِي مِن تَعِيْهَا ٱلْأَنْهُرُخَلِدِينَ فِيهاً وَذَالِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكِّنَ أَنَّ اللهِ

عدن : أى إقامة ، منْ عَدَنَ في المكان : اقام فيه ، فالمراد جنات اعدت العدَّت الإقامة وأنْ تُعدُّ مكاناً

<sup>(</sup>۱) اخرج ابن المبارك في الزهد (ص ۲۲ ) ( رقم ۹۹ ) وأبر نعيم في الطبة (٤/٢٤٧)عن عون بن عبد الله قال : إن الله لبدخل خلقاً الجنة فيعطيهم حتى يعلوا ، وفحوقهم تاس في (الدرجات العلى ) فإنا تطروا إليهم عرفوهم فيقولون : يا ربنا إخواننا كنا جعهم فيم قضلتهم علينا ؟ فيقال : هيهات ، إنهم كانوا يجوهون حين تشبعون ، ويظمأون حين تروون ، ويقومون حين تنامون ، ويشخصون حين تغفضون .

لعابر ، كما أن المكان يختلف إمداده وترقه حسب المعد وإمكاناته ، فالإنسان العادى يعده عظيم من العظماء ، فما بالك إذن بمكان أعده كك ربك معز وجل معدراته وإمكاناته ؟

وقوله : ﴿ تَجْرِى مِن تُحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا . . (٧٦) ﴾

نعلم أن الماء من أهم مقومات الصياة الدنيا ، فيه تنبت الأرض النبات ، وفيه تذوب العناصر الفذائية ، وبدونه لا تقوم لنا حياة على وجه الأرض ، والحق سبحانه وتعالى ساعة ينزل مطرا من السماء قد لا ينتفع بالمطر من نزل عليه المطر ، فربما ننزل على جبل مثلا ، فالنيل الذي نحيا على مائه ياتي من أين ؟ من الحبشة وغيرها .

لذلك جعل الخالس عن وجل \_ كلمة ﴿ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ .. 

[2] ﴿ [4] رمزا للخضرة وللنضارة وللنماء وللصياة السعيدة الهائئة ، حتى الإنسان وإن لم يكن مصتاجا للطعام بان كان شبعان مثلاً ، يجد لذة في النظر إلى الطبيعة الخضراء ، وما فيها من زرع وورود وزهور ، فليس الزرع للأكل فقط ، بل للنظر أيضاً ، وإن كنت تأكل في اليوم ثلاث مرات ، والأكل غذاء للجسم ، فأنت تتمتع بالمنظر الجميل وتُسَرُّ به كلما نظرت إليه ، والنظر متعة للروح ، وسرور للنفس .

وكان الحق \_ تبارك وتعالى \_ يقول لنا : لا تقصروا انتفاعكم بنعم الله على ما تملكون ، فتقول مبثلاً : لا آكل هذه الفياكهة لانها ليست ملكى ، لان هناك مبتعبة اخرى : ﴿ انظُرُوا إِلَىٰ تمرِه إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ (') . . (الانعام] فقبل أن تأكل انظر ، فالنظر متعة ، وعُذاء مستمر .

<sup>(</sup>۱) أيتم الثمر : أدرك ونضح رحان قطاقه . والرصف منه يانم ، أى : ناضح . أمال تعالى : ﴿انظُرُوا إِنِّىٰ ثُمْرِهِ إِذَا أَلْمَرَ وَيَعْهِ .، ۚ ۚ ﴿ [الانعام] اَى : نضحه واختلاف طعمه بعد النضج . [ القاموس القريم ٢٧٣/٣] .

فقوله تعالى : ﴿ تَجْرِى مِن تُحْتِهَا الأَنْهَارُ . ( ( ) ﴾ [ك] لأن ظاهرة جريان الانهار في الدنيا وسيلة للفُضْرة والخصيب والإيناع ، و ﴿ مِن تُحْتِهَا . ( ) ﴾ [ك] أي : أن الماء ذاتي فيها ، ونابع منها ، ليس جاريا إليك من مكان آخر ، ربما يُمنّع عنك أو تُحرم منه .

ونسب الجريان إلى النهر ، لا إلى الماء للمبالغة . فالنهر هو المجرى الذي يجرى فيه الماء .

ثم يقول تعالى : ﴿ خَالَلْهِنَ فِيهَا .. ( الله ) وهذا هو التأمين الحقّ للنعيم ؛ لأن آفة النعم أنْ تزولُ ، إمّا بأن تفوتها أنت أو تفوتك هي ، أما نعيم الجنة فقد سلّمه الله تعالى من هذه الآفة ، فهو خالد بأق ، لا يزول ولا يُزال عنه .

وعلى النماء ، فالطهارة : أن يكون الشيء في ذاته طاهراً ، والنماء : أنْ تُوجَدُ فيه خصوصية نعو فيزيد عَمًّا تراه أنت عليه .

كما ترى مثلاً الورد الصناعي والورد الطبيعى في البستان ، وفيه المائية والنضارة والرائحة الطبيبة والألوان المختلفة والنمو ، وكلها صفات ذاتية في الوردة ، على خلاف الورد الصناعي فهو جامد على حالة واحدة ،

وهذا هو الفرق بين صنَّعة البشر وصنَّعة الخالق للبشر ؛ لذلك كانت صنعة الله أخلد وأبقى ، وصدق الله العظيم حين قال : ﴿ فَتَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ فَتَبَارُكَ اللهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ المؤمنون]

وتلحظ أنه لم يَضِنَ عليك بصفة الخُلْق ؛ لأنك استعملت الاسباب واعملت الفكر ، فكان لك شيء من الخلق ، لكن ربّك احسنُ الخالقين ؛ لأنك خلقت من باطن خلقت من عوجود ، وهو سبحانه يخلق من عدم ، خلقت شيئا جامداً لا حياة فيه ، وخلق سبحانه شيئا حيا ناميا ، يتكاثر بذاته .

ومن هنا سُمًى المال الذي تُخرجه للفقراء زكاة ؛ لأنه يُطهُّر الباقى ويُنمُّيه ، ومن العجائب أن الله تعالى سمَّى ما يخرج من المال زكاة ونماءً ، وسمَّى زيادة الربا محقاً .

فسعنى: ﴿ وَذَلِكَ جَازَاءُ مَن تَزَكَّىٰ (آ ﴾ [4] أي : تطهّر من المعاصى ، ثم نَمَّى نفسه ، ومعنى التنمية هذا ارتقاءات المؤمن في درجات الموصول للحق ، قهر مؤمن بداية ، لكن يزيد إيمانه وينمو ويرتقى يوماً بعد يوم ، وكلما ازداد إيمانه ازداد تُحربه من ربه ، وازدادت فيوضات الله عليه ، والطهارة للأشياء سابقة على تنسيتها ؛ لأن دَرْء المفسدة مُقدَّم على جلب المصلحة .

إذن : رُكِّي نفسه : طهَّرها أولاً ، ثم يُنمَّيها ثانياً ، كمنَّ يريد التجارة ، فعليه أولاً أن يأتي برأس المال الطاهر من حلال ثم يُنمِّيه ، لكن لا تأتى برأس المال مُدنَساً ثم تُنمَّيه بما فيه من دَنس .

وكلما نَمَّى الإنسانُ إيمانَهُ ارتقى في درجاته ، فكانت له الدرجات العُلا في الآخرة .

﴿ وَلَقَدْ أُوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِى فَأَضْرِبْ لَمُمُ مُ مَرِبُ لَمُمُ مَ مَرْبِهِ مَا فَي الْمَحْرِبِ اللهُ مَا اللهِ عَنْفُ دَرَّكًا وَلِا تَضْمَىٰ اللهِ اللهِ عَنْفُ دَرَّكًا وَلِا تَضْمَىٰ اللهِ اللهِ عَنْفُ دَرَّكًا وَلِا تَضْمَىٰ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>۱) سری بسری : سار لیلا .

<sup>(</sup>٢) قال محمد بن كتب : يبساً : أي يابساً ليس غيه مناه ولا طين [ أورده السيوطي في الدر المنثور ٥٩٠/٥ . وعزاه لسميد بن منصور ولين المنذر وابن أبي هاتم ] .

#### 01/TV00+00+00+00+00+0

كان هذا الوحى لموسى - عليه السلام - بعد أن انتهت المعركة ، وانتصر فيها معسكر الإيمان ، أما فرعون فقد خسر سلاحاً من أهم اسلحته وجانباً كبيراً من سَعَلُوته وجبروته .

وهنا جسم مسوسى بنى إسسرائيل ، وهم بقايا ذرية آل يعقوب ليذهب بهم إلى أرض الميعاد ، وسرعان ما أعد قرعون جيشه وجمع جموعه ، وسار خلفهم يتبعهم إلى ساحل البحر ، فإذا بموسى وقومه محاصرين : البحر من أمامهم ، وقرعون بجيشه من خلقهم ، وليس لهم مَخْرج من هذا المأزق .

هذا حُكُم القضايا البشرية المنعزلة عن ربّ البشر، أما في نظر المؤمن فلها حلّ ؛ لأن قضاياه ليست بمعزل عن ربه وضالقه ؛ لأنه مؤمن حين تصيبه مصيبة ، أو يمسه مكروه ينظر فإذا ربّه يرعاه ، فيلجأ إليه ، ويرتاح في كُنّفه .

لذلك يقولون : لا كُرْبُ وأنت ربّ ، وما دام لى رب الجا إليه فليست هناك معضلة ، المعضلة فيمن ليس له رُبٌّ يلجأ إليه .

وقد ضربنا لذلك مثلاً ـ وش المثل الأعلى ـ لو أن إنساناً معه في جبيب جنيه ، فسقط منه في الطريق ، فإذا لم يكُنْ عنده غيره يحزن أما إنْ كان لديه مال آخر فسوف يجد فيه عوضاً عَمًا ضاع منه ، هذا الرصيد الذي تحتفظ به هو إيمانك باش .

وهنا جاء الامس من الله تعالى لموسى - عليه السلام - ليُصرِجه وقومه من هذا المازق: ﴿ أَنْ أَسْرِ بِعِبادِى فَاضْرِبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَسًا . . (٧٧) ﴾

أسر : من الإسراء ليلاً . أي : السير ؛ لأنه أستر للسائر .

وقوله ﴿ بِعِبَادِى ، ( ( الله ) كلمة و عبد ، تُجمع على و عبيد » و و عباد ، والفَرْق بينهما أن كل مَنْ في الكون عبيد الله تعالى ؛ الانهم وإنْ كانوا مختارين في أشياء ، فهم مقهورون في أشياء أخرى ، فالذي تعود بأختياره على مخالفة منهج الله ، وله دُرْبة على ذلك ، فله فَهْريات مثل المرض أو الموت .

أما العباد فيهم الصُّفُّرة التي اختبارت مراد الله على مرادها ، واختياره على اختيارها ، فيأن خيرهم : ﴿ فَهِن شَاءً فَلْيُؤْمِن وَمَن شَاءً فَلْيُكُمُّرُ . . (13) ﴾ [الكهف] خرجوا عن اختيارهم الاختيار ربهم .

لذلك نسبهم الله إليه فقال : ﴿إِنْ عِبَادِى لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ ..

﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ اللّٰهِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هُونًا .. (١٣) ﴾ [الانبياء] وقال : ﴿ وَعِبَادُ الرَّحْمَـٰنِ اللّٰهِينَ يَمْشُونَ عَلَى الأَرْضِ هُونًا .. (١٣) ﴾ [الفرقان] ويقول الحق سبحانه : ﴿ فَاضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا .. ويقول الحق سبحانه : ﴿ فَاضْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا ..

والضرب: إيقاع شيء من ضارب بآلة على مضروب ، ومنه ضرب العملة أي : سكّها وختمها ، ضبعد أنْ كان قطعة معدن أصبح عملة متداولة .

وضرب موسى البصر بعصاه فانقلق البصر وانحسر الماء عن طريق جاف صالح للمشى بالأقدام ، وهذه مسالة لا يتصورها قانون البشر ؛ لذلك يُطمئنه ربه ﴿ لا تَخَافُ دركا . . (٧٧) ﴾ [طه] أى : من فرعون أنْ يُدركك ﴿ وَلا تَخْشَىٰ (٧٧) ﴾ [طه] أى : غرقاً من البحر ؛ لأن الطريق مضروب أى : مُعَد ومُعهد وصالح لهذه المهمة .

وهذه معبجزة أخرى لعصا موسى التي القاها ، فصارت حية

#### 017710010010010010010010

تسعى ، وضرب بها البصر فانفلق فصار ما تحت المصاطريقاً بابساً ، وما حولها جبالاً ﴿ كُلُّ فَرْق كَالطُّودُ (١) الْعَظِيمِ (١٦) ﴾ [الشعراء] وهي التي ضرب بها الحجر فانبجس (١) منه الماء .

والسياق هذا لم يذكر شيئًا عن الصوار الذي دار بين موسى وقومه حينما وقعوا في هذه الضائقة ، لكن جاء في لقطة أخرى من القصة حيث قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا تَرَاءَى الْجَمْعَانِ قَالَ أَصْحَابُ مُومَىٰ إِنَّا لَعُدْرَكُونَ ﴿ قَالَ كُلُّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيَهُدِينِ ﴿ الشعراء]

وبتعدد اللقطات في القرآن تكتمل الصورة العامة القصة ، وليس في ذلك تكرار كما يتوهم البعض .

فقبل أنْ يُوحى إليه : ﴿ فَأَصْرِبُ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ بَيْسًا .. ( ) ﴾ [الشعراء] فقال ( كَالاً ) . لكن كيف يقولها قَرْلة الواثق وما يخافون منه محتمل أنْ يقع بعد لحظة ؟

نقول : لأنه لم يقل ( كَللًا ) من عنده ، لم يَقَلُها بقانون البشر ، إنما بقانون خَالَق البشر ﴿ كَلاً إِنْ مَعِي رَبِي مَيَهُدِينِ ( الشعراء] فأنا لا أغالطكم ، ولسنتُ بمعزل عن السماء وتوجيه ربى .

ثم يقول الحق سبحانه:

## الْمَهُمْ فِرْعَوْنُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُم فَرَعُونُ بِجُنُودِهِ فَعَشِيَهُم اللهِ اللهِ مَاغَشِيَهُم اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الل

<sup>(</sup>١) الطود - الجبل الثابت المالي . [ القاموس القويم ١/٨٠١ ] .

 <sup>(</sup>٣) البيس الشقاق من قربة أو حجر أو أرقى ينبع منه الماء وانبيس الماء : تقبّر . قال تعالى : ﴿ وَأُوحِينا إِلَىٰ مُومِئ إِذِ اسْعَسْقَاهُ قُومُهُ أَنِ اصْرِب بِعَصَالُهُ الْحَجَر فَانْبَجَسْتُ مِنْهُ اللّهَا عُشْرَةُ عَيْدًا . (١٠٠٠) ﴿ [الأعراف] .

قوله تعالى : ﴿ فَغَشِيهُم مِنَ الْيَمُ مَا غَشِيهُم ﴿ ﴿ لَهِ عَشَيهُم الْهِ عَلَى فَطَاعِتُه يَعْنَى : غَطَّاهُم المَاء ، وقد أبهم هذا الصدّ للدلالة على فظاعته وهُولُه ، وأنه فوق العَصْر والوصف ، كأن تقول في الأمر الذي لا تقدر على تفصيله : حصل ما حصل .

وفي لقطة أخرى لهذه الحادثة يُبين الحق ـ تبارك وتعالى ـ أن موسى ـ عليه السلام ـ بعد أن عبر بقومه آمنا أراد باجتهاده وترجيحاته الإيمانية أن يضرب البصر مرة أخرى ليعود إلى سيولته فلا يتمكن فرعون من اللحاق به ، لكن توجيهات ربه لها شأن آخر ، فارحى أله إليه : ﴿ وَأَتُرُكُ الْبَحْرَ رَهُوا (١) إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ (٢٠) ﴾ [الدخان] فارحى ألله إليه : ﴿ وَأَتُرُكُ الْبَحْرَ رَهُوا (١) إِنَّهُمْ جُندٌ مُغْرَقُونَ (٢٠) ﴾ [الدخان]

أي : اتركه كما هو لا تُعده إلى استطراق سيولته ، فكما أنجيتك بالماء سأتلف عدوك بالماء ، فسيحان من يُنجِى ويُهلِك بالشيء الواحد ،

ثم يقول الحق سبحانه:

### وَأَضَلَ فِرِعُونُ قُومِهُ وَمَا هَدَىٰ 🚭 🚓

وسبق أن قال فرعون لقومه . ﴿ وَمَا أَهُدِيكُمْ إِلاَ صَبِيلَ الرَّضَادِ السَّالِ الرَّضَادِ [غافر]

فاين سبيل الرشاد الذي تحدث عنه ضرعون بعد أن اطبق الله عليهم البحر ؟ لقد سُقْتَهم إلى الهلاك ، ولم تسلك بهم مناط النجاة والهداية . فانت - إذن - كاذب في ادعاء سبيل الرشاد ؛ لأنك أضللتَهم ما هديتهم ، واهلكتهم ما نجّيتهم .

<sup>(</sup>۱) رها البحر رهواً : سكن ضهر راه . فقوله ﴿ وَالْرَلْهُ الْبَحْرِ رَهُواْ . ﴿ ﴿ الدَّمَانَ ] أَي : اتركه ساكن الأمواج فيفتروا فينزلوا قيه ، أو : كن يا موسى هاديًا مطمئناً إلى النَّجاة ، إلقاموس القويم ١/ ٢٧٩ ] .

#### 0111100+00+00+00+00+00+00

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

# ﴿ يَنبَنِي إِسْرَةِ مِلَ قَدْ أَنجَيْنَاكُمْ مِنْ عَدُّ وَكُوْ وَوَعَدُالْكُو جَانِبَ الْعُلُورِ الْآيْدَةِ وَلَا الْعَلَيْكُمُ الْمُنْ وَالسَّلُويُ الْكَالَةُ الْعَلَيْكُمُ الْمُنْ وَالسَّلُويُ فَي اللهِ الْعُلُورِ الْآيْدَةِ وَالسَّلُويُ فَي اللهِ الْعُلُورِ الْآيْدَةِ وَالسَّلُويُ فَي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُلِمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

لله عبر وجل على بنى إسبرائيل منّنٌ كثيرة ونعم لا تُعدُ ، كان مقتضى العبادية التى وصفهم بها ﴿أَنْ أُسْرِ بِعبَادِى ، ( ( ) ﴾ [طه] ان يُنقَدوا منهج ربهم ، ويذكروا نعمه ذكراً لا يغيب عن بالهم أبدا ، بحيث كلما تحركتُ نقوسهم إلى مخالفة ذكروا نعمة من نعم الله عليهم ، تذكروا أنهم غير متطوعين بالإيمان ، إنما يردُون لله ما عليهم من نعم وآلاء .

والحق - تبارك وتعالى - هنا يُذكّرهم ببعض نعمه ، ويناديهم باحبُ نداء ﴿ ينبنى إسرائيل ، ﴿ ﴿ إِنهِ وَإِسرائيل يعنى عبد الله ، عبده المخلص ، كما تقول لصاحبك : يا ابن الرجل الطيب .. الورع ، فالحق يُذكّرهم باصلهم الطيب ، وينسبهم إلى نبى من أنبياته ، كأنه يلفت أنظارهم أنه لا يليق بكم المخالفة ، ولا الخروج عن المنهج ، وأنتم سلالة هذا الرجل الصالح .

وقوله تعالى : ﴿ قُلدُ أَنجَيْنَاكُم مِّنْ عَدُوكُمْ . . ( الله إلى : من

 <sup>(</sup>١) المن : طلّ ينزل من السماء بشبه العسل كان ينزل طي بني إسرائيل عفواً بلا علاج - فيصبحون وهو بالنيتيم فيتناولونه . [ لسان العرب ـ مادة : منن ] .

<sup>(</sup>٣) السلوى : طائر أبيض مثل السعاني ، [ لسان العرب - مادة : سلا ] . قدال في القاموس القدويم للقرآن الكريم ( ٢٢٦/١ ) . و هو السعاني ، وهو طائر مستير من رتبة السجاج وجسعه مستلىء وهو من الطبور المهاجرة من أوربا في الشتاء إلى البالاد الدافئة ، ويعود ما سلم منه في آوائل الصيف إلى موطنه في أوربا وهو طعام جدو ولحمه كالحمام أو هو الشهي ، وأمل العريش بشمال سيناه مشهورون بصيده »

#### 00:00:00:00:00:00:00

فرعون الذي استذلكم ، وذبح أبناءكم ، واستمى أن نساءكم ويُسخُرهم في الأعمال دون أجر ، وقعل بكم الأفاعيل ، ثم ﴿ وواعدناكُمْ جَانبُ الطُّورِ الأَيْمَنَ ، . ( ) ﴿ [4] لتاخذوا المنهج السليم لحركة الحياة . إذن : خلصناكم من أذى ، وواعدناكم لنعمة .

﴿ وَوَاعَدُنَاكُمْ .. ﴿ ۞ [4] واعد : مقاعلة لا تكون إلا من طرقين مثل : شارك وخاصم ، فيهل كان الوعد من جانبهما معا : الله عن وجل وبني إسرائيل ؟ الوعد كان من الله تعالى ، لكن لم يقُلُ القرآن : وعدناكم ، بل أشرك بني إسرائيل في الوعد ، وهذا يُنبّهنا إلى أنه إذا وعدك إنسان بشيء ووافقت ، فكأنك دخلت في الوعد .

وجانب الطور الأيمن : مكان تلقّی منهج السماء وهو مكان بعيد في الصحراء ، لا زرع فيه ولا ماء ؛ لذلك يضمن لهم ربّهم عز وجل ما يُقيتهم ﴿ وَنَزُلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنُّ وَالسَّلْوَىٰ ۞ ﴾

المنّ : سائل أبيض يشبه العسل ، يتساقط مثل قطرات بلورية تشبه الندى على ورق الأشجار ، وفي الصباح يجمعونه كطعام حلو . وهذه النعمة ما زالت موجودة في العراق مثلاً ، وتقوم عليها صناعة كبيرة هي صناعة المنّ .

والسُّلوي : طائر يشبه طائر السُّمان .

وهكذا وقد لهم الحق د تبارك وتعالى د مقدمات الصياة بهذه المادة السكرية لذيذة السلام تجمع بين القشدة مع عسل النحل ، وطائر شهى دون تعب منهم ، ودون مجهود ، بل يرون بين آيديهم معداً جاهزاً ، وكان المنتظر منهم أن يشكروا نعمة الله عليهم ، لكنهم اعترضوا عليها فقالوا :

<sup>(</sup>١) استحيا النساء . استبقاعن ولم يقتلهن . [ لسان العرب ـ مادة : حيا ]

#### 01/1/00+00+00+00+00+0

﴿ لَن نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامِ وَاحِد فَادْعُ لَنَا رَبُّكَ يُخْرِجُ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الأَرْضُ مِنْ بَقْلَهَا وَقَتَّالُهَا وَفُومِهَا (اللَّهِ وَعَدْسُهَا وَبَصَلِهَا قَالَ أَنَسْتَبْدُلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بَالَّذِي هُو خَيْرٌ . . (١٦٠ ﴾

وفى سورة البقرة ذكر مع هذه النعمة التي صاحبتهم في جَدْب الصحراء نعمة أخرى ، فقال تعالى : ﴿ وَظَلُّكُمُ الْغَمُّ الْغَمَّامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَّامَ وَالزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنُّ وَالسَّلُونَى . . (٥٧) ﴾ [البقرة] أي : حَمَيْناكم من وهج الشمس وحرارتها حين تسيرون في هذه الصحراء .

ونلحظ اختلاف السياق هنا ( نَزُلْنَا ) ، وفي البقرة قال : ( أَنْزَلْنَا ) ؛ ذلك لأن الحق - تبارك وتعالى - يعالج الموضوع في لقطات مضتلفة من جميع زواياه ، فقوله ( أَنْزَلْنَا ) تر التعدي الاول للفعل ، وقد يأتي لمرة واحدة ، إنما ( نَزُلْنَا ) فتدلُ على التوالي في الإنزال .

وأهل الريف في بلادنا يُطلقون المن على مادة تميل إلى الصمرة الداكنة ، ثم تتحول إلى السواد ، تسقط على النبات ، لكنها ليست نعمة ، بل تُعد أنة من الأفات الضارة بالنبات .

ثم يقول الحق سبحاته:

## ﴿ كُلُواْ مِن مَلِيِّبَنْتِ مَارَزَقْنَكُمْ وَلَا تَطْغَوْا فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ وَلَا تَطْغُواْ فِيهِ فَيَحِلَّ عَلَيْكُمْ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ١٠٥٠ عَضَبِي فَقَدْهَوَىٰ ١٠٥٠ هَ

<sup>(</sup>۱) البقل : ضبات عشبي يؤكل أو تؤكل بدوره ، أو : هو كل منا اختضبرت به الأرض . [ القاموس القويم ۷۸/۱ ] .

والقناه : الضيار ، والمعروف أنه أكبر من الضيار وأطول ومختلف عنه ، وهما من فمنيلة واحدة . [ القاموس القويم ٢٠١/٢ ] .

والقوم : هو الثرم ، وهنو من مشبهيات الطعام ، وضيه أقنوال أخبري: [القاسوس القريم٢/٢٨] ،

الطعام والشراب والهواء مُقرَّمات الحياة التي ضمنها الله عز وجل لنا ، والأمر بالأكل هنا للإباحة ، وليس فَرْضَا عليك أنْ تأكل إلا إذا أردت الإضراب عن الطعام إضراباً يضرُّ بحياتك قعندها تُجبر عليه .

وقوله: ﴿ مِن طَيِّبَاتُ مَا رَزَقْنَاكُمْ .. (1) ﴾ [طه خص الطيبات ؛ لأن الرزق : منه الطيب ، ومنه غير الطيب ، فالرزق : كُل ما انتفعت به ولو كان حراماً . بمعنى أن ما نلته من الحرام هو أيضاً من رزقك إلا أنك تعجلته بالحرام ، ولو صبرت عليه وعفقت نفسك عنه لَنلت أضعافه في الحلال .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلا تَعْلَمُواْ فِيهِ .. ( الله ) وفي آية البقرة ﴿ وَمَا ظُلَمْنَاهُمْ وَلَنْكُن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظُلُمُونَ ( ١١١ ﴾ [النحل] فكان ظلم النفس علَّته أنهم طَغَوا في الأكل من الرزق .

والطغيان: من طغى الشيء إذا زاد عن حَدّه المألوف الذي ينتفع به ، ومنه طغيان الماء إذا زاد عن الحدّ الذي يزيل الشّرق والعطش إلى حدّ أنه يُغرق ، كما قال تعالى: ﴿ إِنَّا لَمَّا طُغَا الْمَاءُ حَمَلْنَاكُمْ فِي الْجَارِيَةِ (الماقة] أي: تجاوز الحد الذي ينتفع به إلى العَطّب والهلاك .

وهكذا في أي حَدُّ ، لكن كيف تتأتى مجاوزة الحد في الطعام والأقوات ؟

الحق - تبارك وتعالى - لما خلق الأرض قدّر فيها أقواتها إلى يوم القيامة ، فقال تعالى : ﴿ وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقُواتَهَا , ، (1) ﴾ [نصلت]

فاطمئنوا إلى هذه المسالة ، وإذا رأيتم الأرض لا تعطى فالا تتهموها ، إنما اتهموا أنف سكم بالتقصير والتكاسل عن عمارة

الأرض وزراعتها ، كما أمركم الله : ﴿ هُو أَنشَأَكُم مِنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرُكُمْ فِيهَا .. (11) ﴾

وقد غفلنا زمناً عن هذه المسألة ، حتى فاجأتنا الأحداث بكثرة العدد وقلة المدد ، فكان الخروج إلى الصحراء وتعميرها .

وماً دام أن الضائق - عنز وجل - خلق لنا أرزاقنا ومُقومات حياتنا ، وجعله خليفة له في حياتنا ، وجعلها مناسبة لهذا الإنسان الذي كرّمه وجعله خليفة له في الأرض ، وجعل لهذا الرزق ولهذه المقوّمات حدوداً حدّها وبيّنها هي ( الحلال ) ، فلا ينبغي لك بعد ذلك أن تتعدى هذه الحدود ، وتعلغي في تناول طعامك وشرابك .

ونحن نرى حتى الآلات اللتى صنعها البشر ، لكل منها وقودها الخاص ، وإذا أعطيتها غيره لا تؤدى منهمتها ، فمثلاً لو وضعت للطائرة سولاراً لا تتحرك ، فليس هو الوقود المناسب لطبيعتها .

إذن : حدودك في مُقوَّمات حياتك الحلال ، ولو استقرانا ما أحلُّ الله وما حسرٌم لوجدنا الأصل في الأشياء أنها حسلال ، والكثير هسو المحلل لك ، أما المحرم عليك فهو القليل المحصور الذي يمكن تحديده .

لذلك يقبول عن وجبل: ﴿ قُلْ تَعَالُواْ أَتُلُ مَا حَبِرُمْ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .. (10) ﴾ [الانعام] ولم يقُلُ مثالًا في آية أخرى: تعالوا أثلُ ما أحل الله لكم ؛ لأنها مسألة تطول ولا تحصى .

إذن : ساعة أعطاك ربك قال لك : هذا رزقك الحلال الخالص ، ومنه وقودك ومُقوَّمات حياتك ، وبه بقاؤك ونشاط حركتك ، فلا تتعدُّ الحلال على كثرته إلى الحرام على قلته وانحصاره في عدَّة أنواع ، بينها لك وحدُّرك منها .

وبالغذاء تتم في الجسم عملية ( الأَيْض ) يعنى : الهدم والبناء ، وبالغذاء تتم في كل الحظاة من الحظاتك ، فإياك أنْ تبنى ذَرّة

#### WE 554

#### 

من ذراتك من الحرام ؛ لأن ذرة الحرام هذه تظل تُشاغبك وتلَّح عليك كي تُوقعك في أصلها ،

وقد قال رسول الله على: « أيها الناس ، إن الله طيب لا يقبل إلا طيباً ، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال : ﴿ يَسَأَيُّهَا الرَّسُلُ كُلُوا مِنَ الطّيّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا إِنّي بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿ ﴾ [المؤمنون] وقال : ﴿ يَسَأَيُّهَا الّذِينَ آمنُوا كُلُوا مِن طَيّباتُ مَا رَزْقَنَاكُمْ (عَيْنَ) ﴾ [البندة] ثم ذكر الرجل يطيل السفر ، اشعث أغبر ، ثم يمد يدبه إلى السماء : يا رب يارب ، ومطعمه حرام ، ومشربه حرام ، وملبسه حرام ، ومأتى يُستجاب لذلك » (الله المناه )

ذلك لأن ذرات بنائه غير منسجمة ، لأنها نُمتُ على وقود ما أحله اشله .

لذلك تسمع من بعض المتحكين: ما دام أن الله خلق الخنزير فلماذا حرَّمه ؟ نقول: لقد فهمت أن كل مخلوق خُلق ليؤكل ، وهذا غير صحيح ، فالله خلق البترول الذي تعمل به الآلات ، أتستطيع أن تشربه كالسيارة ؟

إذن : فَرُق بِين شيء مخلوق لشيء ، وأنت توجهه لشيء آخر ، هذه تسمى إحالة أي : تحويل الشيء إلى غبير ما جُعل له ، وهذا هو الطغيان في القُوت ؛ لأنك نقلت الحرام إلى الحلال .

وقد يأتى الطغيان في صورة أخرى ، كأن تأكل ما أحلُ الله من الطغيات ، لكنك تحصل عليها بطريق غير مشروع ، وتُعوَّد نفسك الكسل عن الكسبُ الحلال ، فتأخذ مجهود غيرك وتعيش عالةٌ عليه ، فإلى جانب

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده (۲۲۸/۲) ، ومسلم في صحيحه (۱۰۱۵) كتاب الزكاة ، والترمذي في سننه (۲۹۸۹) من حديث أبي هريرة رضي الله عنه .

#### 0111100+00+00+00+00+0

انك تتغذّى على الحرام فانت أيضا تُزهد غيرك في الحركة والإنتاج والملك ، وما فائدة أن يتعب الإنسان ويأخذ غيره ثمرة تعبه ؟

وقد أخذ الطغيان بهذا المعنى صرواً متعددة في مجتمعاتنا ، فيمكن أن ندرج تحته : الغصب ، والخطف ، والسرقة ، والاختلاس ، والرشوة ، وخبيانة الأمانة ، وخداع من استأجرك إلى غير ذلك من أخذ أمسوال الناس بالباطل ودون وجه حق ، وكل عسمل من هذه التعديات له صورته .

فالخطف: أنَّ تخطف مال غيرك دون أنْ يكرن في متناول يد المخطوف منه ثم تَفر به ، فإنْ كان في متناول يده وأنت غالبته عليه، وأخذته عُنْوةً فهو غَصب ماخوذ من : غَصب الجلد عن الشاة أي : سلخه عنها . فإنْ كان أخذ المال خُفية وهو في حرزه فهي سرقة ، وإن كنت مُؤتمناً على مال بين يديك فأخذت منه خفية فهو اختلاس .. الخ .

إذن : أحل الله لك أشياءً ، وحرَّم عليك أخرى ، فإنْ كان الشيء في ذاته حلالاً فلا تأخذه إلا بحقه حتى يحترم كل منّا عمل الآخر وحركته في الحياة وملكيته للأشياء ، وبذلك تستقيم بناً حركة الحياة ، ويسعد الجميع ، ونعين المنفق ، وناخذ على يد المتسيّب البلطجي ،

وللإسلام منهج قويم في القضاء على مسألة البطالة ، تأخذ به بعض النظم الحديثة الآن ، وهو أن الشرع يأمر للقضاء على البطالة أن تحفر بثراً وتطُمُّها : أي احتفرها واردمها ثم اعظ الأجير فيها أجره . كيف هذا ؟ تحفر البثر ولا تستفيد منها وتردمها فما الفائدة ؟ ولماذا لم نعط الأجير أجره دون حفر ودون ردم ؟

قالوا : حستى لا يتعود على الخصول والكسل ، وحتى لا يأكل إلاً من عرقه وكده ، وإلا فسد المجتمع .

وللطغيان في القوت صورة أخرى ، هي أن تستخدم القوت الذي جعله الله طاقعة لك في حركمة الحياة النافعة ، فإذا بك تصرف هذه الطاقة التي أنعم ألله بها عليك في معصيته .

وهكذا ، كان الطغيان هو علّة ﴿ وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ .. (١١٨) ﴾ [النحل] أي : العقوبة ﴿ وَلَنْكِن كَانُوا أَنَّهُ سَهُمْ يَظْلِمُ وَنَ (١١٨) ﴾ [النحل] أي : بالطغيان .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَيَحِلُّ عَلَيْكُمْ غَضَبِى . ( ( الله ) الفعل : حَلُّ ، يحلُّ يأتى بمعنى : صار حلالاً ، كما تقول للسارق : حلال فيه السبجن ، وتأتى حلَّ يحل بمسعنى : نزل في المكان ، تشول : حلَّ بالمكان أي : نزل به ، فيكون المعنى : ﴿ فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِي . . ( فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِي . . ( فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِي . . ( فَيَحِلُ عَلَيْكُمْ غَضَبِي . . وقد يكون المعنى : ينزل بكم . أو بمعنى : ينزل بكم . وقد يكون المعنى أعم من هذا كله .

والغضب انفعال نفسى يُحدث تغييراً في كيماوية الجسم ، فترى الغاضب قد انتفخت اوداجه واحمر وجهه ، وتغيّرت ملامحه ، فهذه اغيار تصاحب هذا الانفعال ، فهل غضب الله عز وجل من هذا النوع ؟

بالطبع لا ! لأنه تعالى ليس عنده أغيار ، وإذا كان الغضب من يتناسب وقدرة الغاضب على العذاب ، فما بالك إن كان الغضب من الله ؟

ثم يقول شعالى : ﴿ وَمَن يَحْلِلْ عُلَيْهِ غَضَبِي فَقَدْ هُوَىٰ ( ١٠٠ ) [4-] مادة : هُوَى لها استعمالان ، الأول : هُوَى يهُوى : يعنى سقط من أعلى سقوطاً لا إرادة له في منعه ، كنان يسقط فجاة من على السطح مثلاً ، ومن ذلك قوله :

\* هُرِيُّ الدلو أسلَّمَها الرُّشَاء<sup>(١)</sup>

إذا انقطع الحبل الذي يُخرِج الدُّلُو .

والآخر : هُويُ يِهُورِي : أي أحبُّ ،

فيكون المعنى ﴿ فَقَدْ هُوَىٰ ( الله ) والله القاع سقوطاً لا يبقى له قيمة في الحياة ، أو هُوَى في الدنيا ، ويهوى في الآخرة ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَأَمُّهُ هَاوِيَةٌ ( ) ﴾ [القارعة] فأمه ومصدر الصنان له هاوية ، فكيف به إذا هوى في الهاوية ؟

هذه كلها عظات ومواعظ للمؤمن ، يُبِيننها الحق - سبحانه وتعالى - له - كى بينى حركة حياته على ضَوَّتها وهُداها .

ولما كان الإنسان عُرَّضة للأغيار لا يثبت على حال يتقلّب بين عافية ومرض ، بين غنى وفقر ، فكُلُّ ما فيه موهوب له لا ذاتى فيه ، لذلك إياك أن تحزن حين يفوتك شيء من النعمة ؛ لأنها لن تبقى ولن تدوم ، وهب أنك بلغت قمة النعيم ، فماذا تنتظر إلا أنْ تزول ، كما قال الشاعر :

إِذَا تُمُّ شَسَيَّةً بُدَا نَقْصُه تَرقُبُ زَوَالاً إِذَا قِيلَ تُمَّ

فإذا تُم لك الشيء ، وأنت ابن أغيار ، ولا يدوم لك حال فلا بد لك أن تنحدر إلى الناحية الأخرى .

فكان نقص الإنسان في آماله في الحياة هي تميمة حراسة

<sup>(</sup>۱) الرَّشاء : العبل ، وأرشى الدلو : جعل لها رشاء أي عبلاً ، [ لسان العرب ـ مادة : رشا ] ، وقد ذكر ابن منظور هذا الشطر في [ لسان العرب ـ مادة : هوي ] قال : وقال ابن بري : ذكر الرياشي من أبي زيد أن الهوي بقتح الهاء إلى أسفل ، ويضمها إلى فوق، ،

النَّعَم ، وما فيه من نَقْص أو عيب يدفع عنه حسَّد الحاسد ، كما قال الشاعر في المدح :

شَـخُصَ الأنسامُ إلى كَمَسالِكَ فَاسْتِعذْ مِنْ شَرُّ أعينهم بِعيبِ واحد

أى : أن الأعين متطلعة إليك ، فاصرفها عنك ، ولو بعيب واحد يذكره الناس وينشغلون به .

وفى الريف يعيش بعض الفلاحين على الفطرة ، فإنْ رُزِق أحدهم بولد جميل وسيم يُلفِت نظر الناس إليه ، تراهم يتعمدون إهمال شكله ونظافته ، أو يضعون له ( فاسوخة ) دُفعاً للحسد وللعين .

لذلك ، فالمرأة التي دخلت على الخليفة ، فقالت له : أتم الله عليك نعمته ، وأقر عينك ، ففهم الحضور أنها تدعو له ، فلما خرجت قال الخليفة : أعرفتم ما قالت المرأة ؟ قالوا : تدعو لك ، قال : بل تدعو على ، فقد أرادت بقولها : أتم الله عليك نعمته تريد أزالها ؛ لأن النعمة إذا تعت لم يَبْقَ لها إلا الزوال ، وقولها : أقر الله عينك تريد : أسكنها عن الحركة .

إذن : لا تغضب إن قالوا عنك : ناقص في كذا ، فهذا النقص هو تميمة الكمال ، ويريدها الله للمصلحتك أنت .

وما دام الإنسان ابن أغيار ، فعلا بد ان يعفل عن منهج الله ، فتكو له سقطات وهفوات تحتاج إلى غفران ؛ لذلك يقول تعالى :

غفار : صيغة مبالغة من غفر ، فإذا أثبت المبالغة فالترتيب اللغوى بالتالى يُثبت الأقلُّ وهو غافر ، هذا في الإثبات . وكذلك في النفي في

#### @1701@@+@@+@@+@@+@@

مثل قوله تعالى : ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِظُلاَّم لِلْعَبِيدِ ﴿ وَمَا رَبُّكُ بِطَلاَّم لِلْعَبِيدِ ﴿ وَ الْعَالَى المالغة في الطلام ، فيهل يعنني ذلك أنه \_ تبارك وتعالى \_ يمكن أن يكون ظالماً ؟

والشيء يبالغ فيه لامرين: الأول: أن تبالغ في نفس الحدث ، كان تأكل رغيفا في الوجبة أو رغيفين ، وآخر يأكل خمسة أرغفة ، فيهذه منه مبالغة في نفس الصدث وهو الأكل ، والثاني: قد تكون المبالغة بتكرار الصدّث ، فالعادة أن نأكل ثلاث مرات ، وهناك من يأكل ست وجبات ، ونسميه ( أكول ) أي : كثير الأكل ، لا في الوجبة الواحدة ، إنما في عدد الوجبات .

فمعنى ( غَفًارٌ ) غافر لى ، وغافر لك ، وغافر لهذا وهذا .. غافر لكل الخُلْق ، فتكررت مغفرته عز وجل لخُلْقه .

وقد شرع الحق - سبحانه وتعالى - العنفرة والتوبة ليصمى العجتمعات من شرار الناس فيها ، فالشرير إذا ارتكب جريمة ولم يجد له فرصة للمغفرة والتوبة ، فإنه يستمرىء الجريمة ، بل ويبالغ فيها .

أما إذا فُتح له باب التربة والمغفرة فإن هذا يرحم المجتمع من شراسة أصحاب السوء .

والله عن وجل للس غافراً للذنوب فحسب ، بل هو غفار لها ، وكلما عدت إليه غفر لك ، ولكن وَمَّلْ نفسك أنك إذا فعلت الذنب وتُبت منه فلا تعد إليه ، ولا ترتب وتخطط لمعصيتك على أمل أن تتوب ، فما يدريك أن تعيش إلى أن نتوب ؟

إيماناً بالله وبرسوله ، والإيمان هو الينبوع الذي يصدر عنه السلوك البشري ، وهذا يقتضى أن تسمع كالمه وتُنفَّذ أوامره ، وتجتنب نواهيه ، وهذا هو المراد بقوله ﴿ وَعَمِلَ صَالِحًا ، عَن (١٨) ﴾

لكن ، أليس العمل الصالح هداية ؟ فلماذا قال بعدها ﴿ ثُمُ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ الْعَمَلِ عَلَى هذا العمل الصالح ، وأنْ تستريد منه ، كما قال تعالى : ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى .. ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ زَادَهُمْ هُدُى .. ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ رَادَهُمْ هُدُى .. ﴿ وَالَّذِينَ اهْتَدُواْ رَادَهُمْ هُدُى .. ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدُواْ رَادَهُمْ هُدُى .. ﴿ وَاللَّذِينَ اهْتَدُواْ رَادَهُمْ الْعَمَلُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللَّالَاعُ اللَّهُ اللَّالِي الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَمَا أَعْجَلَكَ عَن قُومِكَ يَنْمُوسَىٰ الله

نقول: ما أعجلك ؟ يعنى : ما أسرع بك ؟ لماذا جعثت قبل موعدك ؟ وكان موسى عليه السلام على موعد مع ربه \_ عز وجل \_ ليتلقى عنه المنهج ، والمفروض في هذا اللقاء أنْ يأتي معه مجموعة

<sup>(</sup>۱) قاله سفيان الثوري وقتادة وغيرهما ، وقد ذكره القرطبي في تفسيره (٢/٤٠٤) وذكر بعده سبعة الاوال أخرى :

<sup>-</sup> أي : لم يشك في إيمانه . قاله أبن عباس ، وذكره الماوردي والمهدوى -

<sup>-</sup> أقام على السنة والجماعة . قاله ابن عباس أيضاً ، وذكره الثطبي .

<sup>-</sup> أخذ بسنة النبي ﷺ ، قاله أنس ، وذكره المهدوي .

<sup>-</sup> أصاب العمل . قاله ابن زيد ، ذكره المهدوي .

<sup>-</sup> تعلم العلم ليهتدي كيف يفعل . قاله ابن زيد .

<sup>-</sup> علم أن لذلك ثراباً وعليه عقاباً . قاله الشعبي ومقاتل والكلبي والفراء .

<sup>-</sup> اهتدى في ولاية أهل بيت النبي 🇯 . قاله ثابت البناني .

ثم قال القرطبي ، والقول الأول أحسن هذه الأقوال .. إن شاء الله .. وإليه يرجع سائرها ، .

<sup>(</sup>٣) قبال القرطبي في تفسيره (٣ / ٢٤١٦): • قبال قوم: أراد بالقبوم السبمين الذين المتارهم ، وكنان موسى لما قرب من الطور سبقهم شوقاً إلى سماع كالم الله ، وقد قال تعالى: ﴿ وَالْعَالَ مُوسَى قُومَهُ سَهِينَ رَجَلاً لُمِيقَاتُنَا فُلَمّا أَخَذَتُهُمُ الرَّجَفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شَعْتَ أَعْلَكُتُهُم مِن قَبْلُ وَإِيّاعِ أَنْهَاكُتُهُم مِن قَبْلُ وَإِيّاعٍ أَنْهَاكُتُهُم مِنْ قَبْلُ وَإِيّاعٍ أَنْهَاكُتُهُم مِنْ السَّفَهَاءُ مِنّا .. ( (١٠ عَلَى الأعراف] .

#### 0170T00+00+00+00+00+0

من صَفُوة قومه ورؤسائهم ، فتعجل موسى موعد ربه ، وذهب دون قومه ، فقال له : ﴿ وَمَا أَعْجَلُكَ عَن قَوْمِكَ يَسَمُوسَىٰ ﴿ ٢٠ ﴾ [مه] أى : اسرعتَ وتعجُلْتَ وجنْتَ بدونهم ،

فقال موسى عليه السلام:

# الله مُم أُولَام عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ مَا أَوْلَام عَلَىٰ أَثْرِي وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِّ لِتَرْضَىٰ الله عَلَىٰ الله عَلَيْهِ الرَّضَىٰ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَّا عَل

اى : قادمين خلفى وسيتبعوننى ، أما أنا فقد ﴿ عَجلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لَتُرْضَىٰ ﴿ كَا إِلَيْكَ رَبِ لِللَّهُ وَلَ

وقد تعجُّل موسى إلى صيقات ربه ، وسبق قومه لحكمة ، فالإنسان حين يأمر غيره بأمر فيه مشقّة على النفس وتقييد لشهواتها ، لا بُدُّ أن يبدأ بنفسه يقول : أنا لست بنجُّرَة عن هذا الأمر ، بل أنا أول مَنْ أنفُد ما آمركم به ، وسوف أسبقكم إليه .

لذلك يقول القائد الفاتح طارق بن زياد (١) لجنوده : « واعلموا أنى إذا التقى الفريقان مُقبل بنفسي على طاغية القوم - لزريق - فقاتله إن شاء الله ، فإن قتلته فقد كُفيتم أمره » وهكذا تكون القيادة قدوة ومثلاً كما يقولون في الأمثال ( اعمل كذا وإيدي في إيدك ) وهنا يقول : يدى قبل يدك .

فموسى عليه السلام يقول : ﴿ وَعَجِلْتُ إِلَيْكَ رَبِ لِتَرْضَىٰ ( ١٠٠٠ ) ﴾ [طه] ترضى أن منهجك يُطبُق من جهتى كرسول مؤتمن عليه ، ومن جهة قدومى ؛ لانهم هين برونى قد تعجلت للقائك في المدوعد يعلمون

 <sup>(</sup>۱) هو : طارق بن زیاد اللیشی بالولاء ، نساتم الاندلس ، اصلته من البریر ، آسلم علی ید مدوسی بن تمییر ، فکان من اشد رجساله ولد نصر ۱۰ هـ ، تظفل فی أرض الاندلس . وتوفی عام ۱۰۲ هـ . [ الاعلام - للزرکلی - ۲۱۷/۳] .

أن في ذلك خيراً لهم ، وإلا ما سبقتهم إليه ، وبذلك يسود منهج الله ويُمكّن في الأرض ، وإذا ساد منهج الله رضى الله. عن خليفته في الأرض .

ثم يُخبر الحق - تبارك وتعالى - نبيه موسى - عليه السلام - بما كان من قومه بعد مفارقته لهم من مسألة عبادة العجل .

# ﴿ قَالَ فَإِنَّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعَدِكَ وَأَضَلُّهُمُ السَّامِرِيُّ ۞ ﴾

الفتئة : ليست صدمومة في ذاتها ' لأن الفتئة تعنى الاختبار ، ونتيجته هي التي تُحمد أو تُدم ، كما لو دخل التلميذ الامتحان فإن ويُق فهذا خير له ، وإن أخفق فهذا خير للناس ، كيف ؟

قالوا: لأن هناك أشياءً إن تحققت مصلحة الفرد فيها انهدمت مصلحة الجماعة . فلو تمكّن التلميذ المهمل الكسّول من النجاح دون مذاكرة ودون مجهود ، فقد نال انتفاعاً شخصياً ، وإن كان انتفاعاً أحمدة ، ويُوحى لهم بعدم أحمدة ، إلا أنه سيعطى الآخرين إشسارة ، ويُوحى لهم بعدم المستولية ، ويفرز في المجتمع الإحباط والخمول ، وكفى بهذا خسارة للمجتمع .

وقد جاءت الفتنة بهذا المعنى في قبول الحق تبارك وتعالى : ﴿ أَحَسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنًا وَهُمْ لا يُفْتَنُونَ ٢٠٠٠ ﴾ [العنكبوت]

إذن : لابد من الاختبار لكي يعطى كل إنسان حسب نتيجته ، فإن سأل سائل : وهل يختبر الله عباده ليعلم حالهم ؟ نقول : بل ليعلم

#### 91700**00+00+00+00+0**0+0

الناس حالهم ، وتتكشف حقائقهم فيعاملونهم على أساسها : هذا منافق ، وهذا مخلص ، وهذا كذاب ، فيمكنك أنْ تحتاط في معاملتهم .

إذن : الاختبار لا ليعلم الله ، ولكن ليعلم خَلْق الله .

او: لأن الاختبار من الله لقطع الحجة على العختبر، كأن يقول: لو أعطانى الله مالاً فعسافعل به كذا وكذا من وجوه الخير، فإذا ما وضع في الاختبار الحقيقي وأعطى المال أمسك وبخل، ولو تركه الله دون مال لقال: لو عندى كنت فعلت كذا وكذا.

فهناك علم واقع من الله ، أو علم من خلق الله لكل من يفتن ، فإن كان مُحْسناً يقتدون به ، ويقبلون عليه ، ويحبونه ويستمعون إليه ، وإلا انصرفوا عنه ، فالاختبار - إذن - قصده المجتمع وسلامته .

وقد سَمِّي العق سبحانه ما حدث من بنى إسرائيل في غياب موسى من عبادة العجل سماه فتنة ، ثم نسبها إلى نفسه ﴿فَتُا .. ( هَ ) أَي : اختبرنا .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَأَضَلُهُمُ السَّامِرِى ﴿ وَأَضَلُهُم السَّامِرِى ﴿ وَهُ إِلَهُ الْمُسْلِمِ اللَّهُ السَّامِرِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْلًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ

وفي هذه المسالة يقول تعالى : ﴿ لِيَحْمِلُوا أَرْزَارَهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِهُمْ كَامِلَةً يَوْمُ الْقَيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ اللَّذِينَ يُضِلُّونَهُم . . (37) ﴾

وهذه من المسائل التي توقّف عندها بعض المستشرقين ، محاولين اتهام القرآن وأسلوبه بالتناقض ، وما ذلك منهم إلا لعدم فهمهم للغة القرآن واتخاذها صناعة لا ملكة ، ولو فهموا القرآن لَعلموا القرق بين أن يضل الإنسان في ذاته ، وبين أن يتسبب في إضلال غيره .

والسامري (١) : اسمه موسى السامري ، ويروكي أن أمه وضعته في صحراء لا حياة فيها ، ثم ماتت في نفاسها ، فظل الولد بدون أم ترعاه ، فكان جبريل عليه السلام يتعهده ويربيه إلى أن شب (١) .

وقد عبر الشاعر عن هذه اللقطة وما فيها من مفارقات بين موسى عليه السلام وموسى السامري ، فقال :

إِذَا لَمْ تُصَادفُ في بُنيكَ عِنَايةً فَقَدُّ كَنذَبَ الرَّاجِي وَخَابَ المـوْمُل وَمُوسَى الذي رَبَّاهُ فَرْعَوْنُ مُرْسَلُ

فَمُوسَى الذي رَبَّاهُ جِبْرِيلُ كَافِر

ثم يقول الحق سيحانه:

الله فَرَجَعُ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ ، غَصْبَدَنَ أَسِفُ أَقَالَ يَنْقُومِ أَلَمْ يَعِدُكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدَّاحَسَنَا أَفَعَلَالَ عَلَيْكُمْ وَعَدَّاحَ أَمْ أَرَدتُمْ أَن يَعِلُ عَلَيْكُمْ عَضَبٌ مِن رَّبِكُمْ فَأَخْلَفْتُمْ مَّوْعِيي 🐧 💨

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس : كان السامري من قوم يعبدون البقر ، فوقع بارض مصر فدخل في دين بني إسرائيل بطاهره ، وفي قبلبه ما فيه من عبادة البقر : وقيل : كان رجيلاً من القبط ، وكان جاراً لموسى آمن بنه وخرج معه . وقيل : كان عظيماً من عظماء بني إسرائيل ، من قبيلة تعرف بالسامرة وهم معروفون بالشام . [ تفسير القرطبي ٧/٦ ع ] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس في قوله تعالى عن السامري : ﴿ قَالَ بَصَرِتُ بِمَا لَمْ يَصَرُوا بِهِ فَقَبِطْتُ فَبَطِهُ مَنْ أَثْرِ الرِّسُولِ . . (55) ﴾ [طه] : « عرف السامري جبريل ، لأن أمنه حين خافت أن يذبح خلفته في غار وأطبقت عليه ، فكان جبريل باثبه فيغذوه بأصابعه ، في واحدة لبناً ، وفي الآخرى عصلاً ، وفي الأخرى سمناً ، قلم يزل يقنوه حتى نشأ ، فلما عاينه في البحر عرفه ، .

#### @17:V@@+@@+@@+@@+@@+@

رَجَع : تُستعمل لازمة . مثل : رجع فلان إلى الحق . ومُتعدية مثل ﴿ فَإِن رَجَعَكُ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَة مِنْهُمْ فَاسْتَنْدُنُوكَ لِلْخُرُوجِ . . ( ( ) ﴾ النوبة] والمعنى فيهما مختلف ،

هنا رجع مسوسى أى : حين سمع ما حدث لقومه من فتنة السامرى ﴿ غُطْبَانُ أَسَفًا .. (((())) [م) أي : شديد الحزن على ما حدث ﴿ قَالَ يَسْقُومُ أَلَمْ يَعِدْكُمْ رَبُّكُمْ وَعَدًا حَسَنًا .. (((()))) الوعد الحسن أن الله يعطيهم التوراة ، وفيها أصول حركة الحياة ، وبها تحسن حياتنا في الدنيا ، ويحسن ثوابنا في الآخرة .

وقوله : ﴿ أَفَطَالُ عَلَيْكُمُ الْعَهْدُ . . ( ( ١٠ ) ﴾

يعنى : أطال عهدى بكم ، وأصبح بعيداً لدرجة أنْ تنسَوْه ، ولم أغبُ عنكم إلا مُدَّة يسيرة . قال الله عنها : ﴿ وَوَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلاثِينَ لَيْلَةُ وأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرِ . . (١٤٤٠) ﴾

ثم يقدول : ﴿ أَمْ أَرَدَتُمْ أَنْ يَحِلُ عَلَيْكُمْ غَنْضَبٌ مِّن رَبِّكُمْ فَاَخْلَفْتُم مُوْعِدى ( ١٠٠ ﴾

وما دام أن عهدى بكم قريب لا يحدث فيه النسيان ، فلا بد أنكم تريدون العصيان ، وتبغُون غضب الله ، وإلا فالمسألة لا تستحق ، فيمجرد أنْ أغيب عنكم تنتكسون هذه النكسة ، وإن كان هذا حال القوم ورسولُهم ما زال بين أظهرهم ، فما بالهم بعد موته ؟

لذلك كان النبي ﷺ يقول : « أذلك وأنا بين ظَهْرانيكم ؟ه (١) . أي : ما هذا الذي يحدث منكم ، وأنا ما زلت موجوداً بينكم ؟

<sup>(</sup>۱) اخرج النسائي في سننه (۱٤٢/٦) كتاب الطلاق من حديث محمود بن لبيد قال : أُخْبِر رسول الله ﷺ عن رجل طلق امرأته شلاث تطليقات جميعاً فقام غفسياناً ، ثم قال : أيلعب بكتاب الله وأنا بين نظهركم حتى قام رجل وقال : يا رسول الله ، ألا اقتله .

وقوله : ﴿ فَأَخْلَفُتُم مُوعِدى (١٠) ﴾ [ط] وفي آية أخرى قال : ﴿ بِنُسَمَا خُلَفْتُمُونِي مِنْ بَعْدِي .. (١٠) ﴾ [الاعراف] فكانه كان له معهم وعد وكلام ، فقد أوصاهم قبل أن يفارقهم أن يسلكوا طريق هارون ، وأن يطيعوا أوامره إلى أن يعود إليهم ، فهارون هو الذي سيخلفه من بعده في قومه ، وهو شريكه في الرسالة ، وله مهابة الرسول وطاعته واجبة .

مادة ، ملك ، لها صور ثلاثة ، لكل منها معنى ، وليست بمعنى واحد كما يدّعى البعض ، فتأتى ملّك بفتح الميم ، وملّك بكسرها ، وملّك بضم الميم ، وجميعها تفيد الحيازة والتملّك ، إلا أن ملّك تعنى تملك الإنسان لنفسه وذاته وإرادته ، دون أنّ يملك شيئا آخر ممًا حوله .

وملك : لتملك ما هو خارج عن ذاتك .

وملك : أنَّ تملك شيئاً ، وتملك من ملكه .

إذن : هذه الثلاثة ليست مسترادفات بمعنى واحد ، فسقوله تعالى : ﴿ قَالُوا مَا أَخُلُفُنَا مَوْعِدَكُ بِمَلَكُنَا .. ( ( ) ﴾ [4] أي : بإرادتنا ، بل أمور أخرى خارجة عن إرادتنا حملتنا على إخلاف الوعد ، فما هذه الأمور الخارجة عن إرادتكم ؟

قَـَـالُوا : ﴿ وَلَـٰكُنَّا صُـمِلُنَا أُوزَارًا مِن زِينَةِ الْقَــوم .. ( ﴿ وَلَـٰكُنَّا صُـمِلُنَا أُوزَارًا مِن زِينَةِ الْقَــوم . ( ﴿ وَلَـٰكُنَّا صُـمِلُنَا الْوَزْر الْفَرْد الشيء الثقيل على النفس ، ويطلق الوزْر على الإثم ! لأنه تقييل على النفس ثقيلاً يتبعدي إلى الأخرة أيضاً ،

#### \$470400+00+00+00+00+0

حيث لا ينتهى الم الحمل فيها ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَسَاءَ لَهُمْ يُومُ النَّهِ النَّهِ النَّهُ مَا النَّهَا الْقَيَامَةِ حِمْلاً (١٠٠٠) ﴾

وكانت هذه الأوزار من زينة القوم: أى : قسوم فرعون . وقالوا : إنهم كانوا في أعيادهم يستعيرون الطّي من جيرانهم ومعارفهم من قرم فرعون يتزيّنون بها . فلماذا لم يردّوا الأمانات هذه إلى اصحابها قبل أنْ يخرجُوا إلى الميقات الذي واعدهم عليه ؟

قالوا: لأنهم ارادوا أنْ يُسرُوا ساعة خروجهم حتى لا يستعد لهم اعداؤهم ، ويصدُّوهم عن الخروج فاعجلوا عن ردَّها .

وقال قوم : إن هذه الزينات والحلى كانت مما قذف به البحر بعد أنْ غرق فرعون وقومه ، لكن هذا القول مردود ؛ لأنهم إنْ اخذوها بعد أنْ الْقَي بها البحر فسوف تكون أسلاباً لا أوزاراً .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَقَدْ فَنَاهَا فَكُذَالِكَ أَلْقَى السَّامِرِيُّ ﴿ ١٠٠ ﴾ [46]

إذا أطلقَتُ الزينة تنصرف عادةً إلى الذهب . والقدنف هو الرّمي بشدة ، وكان الرامى يتأفّف أن يحمل العرمي ، وفي ذلك دلالة على أن بني إسرائيل ما يزال عندهم خميرة إيمان ، فتألموا وحزنوا لأنهم لم يردوا الأمانات إلى أهلها .

لذلك دخل عليهم السامرى من هذه الناحية ، فأفهمهم : إنكم لن تبرأوا من هذه المعصية إلا أنْ ترمُوا بهذه الزينة في النار(١) ، وهو يقصد شيئا آخر ، هو أنْ ينصهر الذهب ، ويُخرج ما فيه من الشوائب ﴿ فَكُذَالِكَ أَلْقَى

<sup>(</sup>۱) أورد القرطبي في تفسيره ( ۲/۸/۱) نحو هذا من قبول قتابة : إن الساسري قال فهم حين استبطأ القوم موسى : إنما استبس طبكم من أجل ما عندكم من الطبي ، فجمعوه ودفعوه إلى السامري فرمي به في النار ، وصاغ فهم منه عجلاً ، ثم القي عليه قبضة من أثر فرس الرسول وهو جبريل عليه السلام .

#### 00+00+00+00+00+00+0171-0

السَّامِرِيُّ ( 🐼 ﴾ [44] أي : ألقى ما منعه من الحكيُّ ، لكن فَرْق بين القَدُّف والإلقاء ، الإلقاء فيه لُطُف وتمهُّل ، فهو كبيرهم ومُعلَّمهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَأَخْرَجَ لَهُمْ عِجْلَاجَسَدُالَهُ خُوَارٌ فَقَالُواْ هَذَا إِلَهُكُمْ وَ فَالْمُوسَىٰ فَنَدِى ﴿ فَاللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى ﴿ فَاللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ مُوسَىٰ فَنَدِى اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللّ

اى : أخرج لهم من هذا الذهب المنصهر ﴿عَجُلا جُسَدًا .. ( ﴿ الله المنصهر ﴿عَجُلا جُسَدًا .. ( ﴿ الله الله عليه القرآن في قبصة سليمان عليه السلام ، حيث قال تعالى : ﴿ وَلَقَدْ فَتَا سُلْمَانَ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيّهِ جَسَدًا ثُمُ أَنَابَ ( ) ﴾

وقد أعطى الله سليمان ملكاً عظيماً لا ينبغى لأحد من بعده ، فسخر له الطير والجن والإنس والربح باتمرون بأمره ، ويبدو أنه أخذه شيء من الزَّمْو أو الغرور ، فاراد الحق سبحانه أن يلفته إلى مانح هذا الملك ويُذكّره بأن هذا الملك لا يقوم بذاته ، إنما بأمر الله القادر على أن يُقعدك على كُرسيك جسدا ، لا حركة فيه ولا قدرة له حتى على جوارحة وذاته .

كما ترى الرجل \_ والعياد باش \_ قد أصاب شلل كُلى أقعده جسدا ، لا حركة فيه ، ولا إرادة على جوارحه ، فإذا لم تكن له إرادة على جارحة واحدة من جوارحه ، أفتكون له إرادة على الخارج عنه من طير أو إنس أو جن ؟

 <sup>(</sup>١) الخوار : صدوت الثور ومنا اشتد من صوت البشرة والعجل ، وقد خار يضور : صباح .
 [ السان العرب ـ مادة : خور ] .

#### 01/1/00+00+00+00+00+0

فلا تغتر بأن جعل الله لك إمرة على كل الأجناس ؛ لأنه قادر أنْ يسلبكُ هذا كله .

ويُروَى أن سليمان - عليه السالام - ركب بساط الربح يصمله إلى حديث يريد ، كما قال تعالى : ﴿ وَلَسُلَيْمَانَ الرّبِحَ غُدُوهَا شَهُرٌ وَرَوَاحُهَا شَهُرٌ . وَرَوَاحُهَا شَهُر مِن الفَحْر والزّهُو ، فسمع من تحته مَنْ يقول : يا سليمان - هكذا دون القاب - أمرْنا أنْ نطيعك ما أطعت الله ، ثم ردّه حيث كان .

لذلك استغفر سليمان \_ عليه السلام \_ وأناب .

وكذلك نرى الإنسان ساعة أنْ يموت اول ما يُنسَى منه اسمه ، فيقولون : الجنة : الجنة هنا ، ماذا فعلتم بالجنة ، ثم تُنسَى هذه أيضا بمجرد أن يُوضع في نعشه فيقولون الخشبة : اين الخشبة الآن ، انتظروا الخشبة .. سبحان الله بمجرد أنْ يأخذ الخالق .. عز وجل ـ سرّه من العبد صار جنة ، وصار خشبة ، فما هذه الدنيا التي تكون نهائتها هكذا ؟

ف فى قوله تعالى ﴿عِجْلاً جَسَداً لَهُ خُوارٌ .. ( الله ﴿ إِنه الله الله على هيئة معينة ، بحيث لا حركة فيه ، فهو مجرد تعثال ، صنع على هيئة معينة ، بحيث يستقبل الريح ، فيحدث فيه صفيراً يشبه الخوار أي : صوت البقر .

لكن ، لماذا فكُسر السامرى هذا التفكير ، واختار مسالة العجل هذه ؟

<sup>(</sup>۱) أخرج الخطيب البغدادي في رواية مالك عن سعيد بن المسيب ـ رضي الله عنه ـ قال : كان سليمان عليه السلام يركب الربح من اصطغر ، فيتغدى ببيت المقدس ، ثم يعود فستمشي باصطغر ، أورده السيوطي في الدر المنثور ( ۱۷۷/۱ ) .

#### 01111-040040040040040040

قالوا: لأن السامري استغلَّ تشوُق بني إسرائيل ، وميلهم إلى الصُّنمية والوثنية ، وأنها متاصلة فيهم . ألم يتولوا لنبيهم عليه السلام وما زالت أقدامهم مُبتلة من البصر بعد أن أنجاهم الله من فرعون ، وكان جديراً بهم شكر الله ، فإذا بهم يتولون وقد أتوا علي قوم يعكفون على أصنام لهم : ﴿ يَلْمُوسَى اجْعَل لُنَا إِلَاها كُما لَهُمُ اللهُمُ اللهُم : ﴿ يَلْمُوسَى اجْعَل لُنَا إِلَاها كُما لَهُمُ اللهُم : ﴿ الاعران }

فجاءهم بهذا العجل ، وقد ترقّى به من الصنمية ، فجعله جسداً ، وجعل له خواراً وصوَّتاً مسموعاً .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَلَّا يَرْجِعُ إِلَيْهِ مِقُولًا وَلَا يَعْمُ أَفَلًا مَا اللهِ مَقُولًا وَلَا يَعْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أى : كيف يعبدون هذا العجل ، وهو لا يردّ عليهم جواباً ، ولا يملك لهم شيئاً ، كما قبال تعالى في آية اخرى : ﴿ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ إِبْرَاهِيمَ (آ) إِذْ قَالَ لأَبِيهِ وَقُوْمِهِ مَا تَعْبُدُونَ ﴿ وَالُّوا نَعْبُدُ أَصْنَامًا فَنَظُلُ لَهَا

<sup>(</sup>۱) وقد قبل في هذه الآية تأريل آخر ذكره القرطبي في تفسيره (٢/ ١٤٤٩) وابن كثير في تفسيره (٢/ ١٩٢٣) ومؤدى هذا أنه من كلام السامري عن موسى أنه ضل وذهب يطلب إلهه وهو هنا . وهن ابن عباس قال : « أي فنسي موسى أن يذكر لكم أنه إلهه » .

عَاكِفِينَ آلَ قَالَ هَلْ يَسْمُعُونَكُمْ إِذْ تَدْعُونَ آلَ أَوْ يَنفَعُونَكُمْ أَوْ يَعْبُرُونَ ﴿ كَا كُفِينَ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللّهُ اللَّلَّا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

فَ منْ كَانَ لَدِيهِ ذَرةَ من عقل لا يُقدم على هذه المسالة ؛ لذلك فالحق ـ سبحانه ـ يناقش هؤلاء : ﴿ كَيْفَ تَكُفُرُونَ بِاللّهِ . . (٢٨) ﴾[البقرة]

أى : أخبرونا بالطريق الذى يحملكم على الكفر ، كانها مسالة عجيبة لا يقبلها العقل ولا يُقرَّها . ألم يخطر ببال هؤلاء الذين عبدوا العجل أنه لا يرد عليهم إنْ سألوه ، ولا يملك لهم ضراً إنْ كفروا به ، ولا نفعاً إن آمنوا به وعبدوه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَقَدُ قَالَ لَمُ مُ هَرُونُ مِن فَبَلْ يَنقُومِ إِنَّ مَا فُيتِنتُ مِيهِ \* وَ إِنَّ مَا فُيتِنتُ مِيهِ \* وَ إِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْنُ فَانْيَعُونِ وَالطِيعُوا الْمُرِي اللهِ اللهِ اللهُ الرَّحْنُ فَانْيَعُونِ وَالطِيعُوا المُرِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

وكان هارون - عليه السلام - خليفة الأخيه في غيبت ، كما قال تعالى : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ الْحَيهِ هَارُونَ اخْلَفْنِي فِي قَوْمِي وَأَصَلِحُ وَلا تُتَبِعُ سَبِيلَ الْمُفْسِدِينَ (كَتَا) ﴾ الْمُفْسِدِينَ (كَتَا) ﴾

اخْلَفْنِي واعمل المسالح ، فكان هذا تقويضا من موسى الخيه هارون أن يقضى في القوم بما يراه مناسباً ، وأنْ يُقدَّر المصلحة كما يرى ، وقد شُفع هذا التقويض لهارون أمام أخيه بعد ذلك .

نقوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِن قَبْلُ يَسْقَوْمُ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ ...
[طه]

وهكذا وعظهم هارون على قُدْر استطاعته ، وبيَّن لهم أن مسالة

العبل هذه اختبار من الله . وكان تقديره في هذه القضية الأيدخل مع هؤلاء في معركة ؛ لأن القوم كانوا جميعاً ثلاثماثة الف ، عبد العبجل منهم اثنا عشر الفا ، ولو جعلها هارون ـ عليه السلام ـ معركة لأفنى كل هذا العدد .

لذلك اكتفى بالوعظ ﴿ يَسْقُومُ إِنَّمَا فُتِنتُم بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَسْنُ فَاتَّبِهُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي ﴿ إِنَّهِ كَمَا اخذتم العهد عند موسى .

## اللهُ اللهُ الله الله عَلَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَلَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَلَيْهِ عَدَيْهِ عَدَاهِ عَدَيْهِ عَدَاهِ عَدَاهِ عَدَاهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَدَيْهِ عَا

﴿ لَن نُبْرَحُ .. (1) ﴾ [46] . أي : سنظل على هذا الحال ، البعض يظن أنها للمكان فقط ، إنما هي حَسسْب ما تتعلق به ، تقول : لا أبرح سائراً حستي أصل لفرضي ، ولا أبرح هذا المكان فقد تكون للمكان ، وقد تكون للمكان :

- للمكان والإقامة في قسوله: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحُ الْأَرْضَ حَسَتَىٰ يَأْذُنَ لِي الْمِكَانِ وَالإقامة في قسوله: ﴿ فَلَنْ أَبْرَحُ الْأَرْضَ حَسَتَىٰ يَأْذُنَ لِي اللهِ اللهُ اللهِ المَا المِلْمُ المَالِمُ المَا اللهِ ا

- وللحال في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَىٰ أَبْلُغَ مُجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ . . ( الكهف أي : لا أبرح السير .

فالمعنى ﴿ لَن نَبْرَحَ عَلَيْهِ عَاكِفِينَ .. (11) ﴾ [4] سنظلُ على عبادته حتى يرجع موسى ، فلن نمكثُ هُذه الفترة دون إله .

ثم يقول الحق سبحانه:

الدَّنَهُ رُونُ مَامَنَعُكَ إِذَ رَأَيْنَهُمْ مَنَكُوا اللهِ فَالدَّنَا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) أي : يقيمون عندها لعبادتها . [ القاموس القويم ٢١/٢ ] .

هذا حوار دار بين موسى واخيه هارون ﴿ مَا مَنْعُكُ .. ( (4) ﴿ واحْدِهِ وَاحْدِهِ وَاحْدِهِ وَاحْدِهِ وَاحْدِهِ وَوَدُ وَرَدَتُ هَـنَهُ الكُلمَةُ فَى القَسِرَانُ بِأُسْلُوبِينَ : الأول : قُولَه تَعَالَى : ﴿ مَا مُنْعُكُ أَنْ تَسُجُدُ .. ( (2) ﴾ [س] أي : ما منعك من السجود .

والآخر: ﴿ مَا مَنَعُكَ أَلا تَسْجُدُ .. (١٢) ﴾ [الاعراف] . أي : ما منعك أن لا تسجد ؛ لأن المائع قد يكون قَهْراً عنك ، وأنت لا تريد أن تفعل ، وقد يأتي آخر فيُقنعك أن تفعل . فحرَة يُرغمك : أنت لا تريد أن تسجد يقول لك : اسجد . إذن : منعك أن تسجد يعنى قهراً عنك ، لكن أقنعك أن تسجد .

ومن ذلك ما كان منن سيدنا عمر \_ رضى الله عنه \_ عند الحجر الأسود ، فلما قَبْلُه قال : « اللهم إنى أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ، ولولا أنّى رأيت رسول الله يُقبّلك ما قبّلتُك » (١)

إذن : قبله عصر ؛ لأن رسول الله في قبله ، إلا أنه جاء بهذا الكلام ليعطينا الجواب المستمر على مر التاريخ لكل من يسأل عن تقبيل الحجر .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ( ۱۲۷۰ ) كتاب المج . قال النووى في شرحه : ه وإنما قال : وإنك لا تضر ولا تنام . لئلا يفتر بعض قريبي العهد بالإسلام الذين كانوا ألفوا عبادة الأحجار وتعظيمها ورجاه نفعها ه .

وهنا أثارها موسى شبهة ؛ كي نسمع نحن الجراب ، ولتسمع الردّ من صاحب الشأن باقياً سائراً في طول الأزمان .

﴿ قَالَ يَبْنَوُمُ لَا تَأْخُذُ بِلِحَيْقِ وَلَا بِرَأْمِي ۚ إِنِي خَشِيتُ أَن تَقُولَ فَرَقَتَ بَيْنَ بَنِيَ إِسْرَتِهِ بِلَ وَلَمْ تَرَقَبٌ فَوْلِي ﴿ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

إذن : صاحبَ خطابَ موسى الخيه هارون فعل نزوعي وحركة ، فيهمناها من قبول هارون : ﴿ يَسْبُنُونُمُ لا تَأْخُذُ بِلِحْيَّتِي وَلا بِرَأْسِي ... (١٤) ﴾

ثم ذكر العلة ﴿ إِنِّى خَسْسِتُ أَنْ تَقُولَ فَرَقْتَ بَيْنَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَمْ تَرُقُبُ فَوْلِي العَلَة ﴿ إِنَّى خَسْسِتُ أَنْ تَقُولَ الْحَيه : ﴿ اخْلَفْنِي فِي قُومِي وَأَصَلِحُ وَلا تَرْقُبُ مَنِيلَ الْمُفْسِدِينَ (11) ﴾ [الاعراف]

فذكّره بالتفويض الذي أعظاه إياه ، وقد اجتهد هارون حسب رؤيته للموقف ، ونأى بالقوم عن معركة ربما انتهت بالقضاء على خلية الإيمان في بني إسرائيل ، اجتهد في إطار ﴿وَأَصْلِحُ (١٤٢).. ﴾

إذن : أثار موسى هذه القضية صع أخيه ، لا ليسمع هو الرد ، وإنما ليسمع الدنيا كلها على مر التاريخ .

ثم ينقل موسى الخطاب إلى رأس هذه الفتنة :

### 

أي : ما شأنك ؟ وما قصتك ؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن كثير في تقسيره ( ۱۹۳/۳ ) : « ترقق له يذكر الأم مع أنه شقيقه لأبويه ، لأن ذكر الأم ههذا أرق وأبلغ في المتر والمطف » .

<sup>(</sup>٢) قال ابن عباس : أخذ شعره بيميته ولحيته بيساره ، ( تفسير القرطبي ٦/٤٤٢) .

#### 

والخَطْب : يُقال في الحدَث المهم الذي يُسمُونه الصدَث الجلل ، والذي يُقال فيه و خطب » ، فليس هو الصدث العابر الذي لا يقف عنده أحد .

ومن ذلك قبول تعالى : ﴿ مَمَا خَطَبُكُنَّ إِذْ رَاوَدَتُنَ \* يُوسُفُ عَن اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ عَلَيْ عَلَي اللهُ عَلَيْهِ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُنَّ اللهُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ عَلَيْكُونُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّ

وما حكاه القرآن من قول موسى \_ عليه السلام \_ لاينتَى شعيب : ﴿ مَا خَطْبُكُما .. ( القصص ]

ثم يقول الحق سيحانه عن السامري :

## ﴿ قَالَ بَصُرْتُ بِمَالَمْ يَبْضُرُواْ بِهِ . فَقَبَضْتُ قَبْضُكَةً مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ فَنَبَذُ ثُهَا وَكَذَلِكَ مَوْلَتْ لِى نَفْسِى اللهِ الله

مادة : بُصُر منها أبصرت للرؤية الحسية ، ويصرت للرؤية العلمية أي : بمعنى علمتُ .

فمعنى ﴿ بَعَرْتُ بِمَا لَمْ يَبْصُرُوا بِهِ .. ﴿ ﴿ إِنَّهَ إِنَّهَ الْمَتَعَتُ مِنْ الْمَتَعَتُ مِنْ الْمَعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُ الْمُعْتُمُ الْمُعْتُونُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُدُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُ الْمُعْتُعُمِ الْمُعْتُعُمِ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعِلِي الْمِعْتُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتِلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعِلِي الْمُعْتُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعِلِي الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْتُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعِلُونُ الْمُعْلِقُلُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْمُعْلِقُلُونُ الْم

<sup>(</sup>١) راوده على الشيء مراودة : طلبه منه يجهد وحيلة ومساومة ، وقوله تعالى : ﴿ وَرَاوَدَتُهُ الْتِي

هُو فِي يُبِّهَا مَن تُفْسِهِ .. ( ( ( ( الرسف ) : أي طلبت منه نفسه في متحاولة ومتخادعة ،

ليتجاوز وينزل من كيرياء نفسه وشترفها ومفتها ، وهي كناية من طلب المتعاشيرة
المنسية . [ القاموس القويم ١/ ٢٨١ ] ،

<sup>(</sup>٢) نبذ الشيء : ألقاه ررماه ، [ القاموس القويم ٢٥١/٢ ] والنبذ : طرحك الشيء من يدك أمامك أو وراءك ، [ لسان العرب ـ مادة : نبذ ] .

#### OC+OC+OC+OC+O(171/O

وقد أدّى به اجتبهاده إلى صناعة العجل! لأنه رأى قومه يحبون الأصنام، وسبق أن طلبوا من موسى أن يجعل لهم إلها لما رأوا قوما يعبدون الأصنام، فانتهز السامري فرصة غياب موسى، وقال لهم: سأصنع لكم ما لم يستطع موسى صناعته، بل وأزيدكم فيه، لقد طلبتم مبجرد صنم من حجارة إنما أنا ساجعل لكم عجملاً جسداً من الذهب، وله صنوت وخُوار مسموع.

وقوله : ﴿ فَقَبَطْتُ قَبْطَةُ مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ فَنَبَذْتُهَا .. (13 ﴾ [طه] قبض على الشيء : اخذه بجُمْع يده . ومثلها : قَبض "

وقوله : ﴿ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ . ﴿ ﴿ إِنَّهِ العلماء في هذه المسالة روايات متعددة . منها : أن السامرى حين كان جبريل عليه السلام يتعبّده وهو صغير ، كان يأتيه على جواد فلاحظ السامرى أن الجواد كلما مسر على شيء اخضر مكان حافره ، ودَبّت الحياة فيه ، لذلك : فاصحاب هذا القول رأوا أن العجل كان حقيقياً ، وله صوت طبيعى ليس مجرد مرور الهواء من خلاله ()

وراًى آخر يقول : ﴿ مِنْ أَثَرِ الرَّسُولِ .. ۞ ﴾ [طه] الرسول كما نعلم هوالمبلّغ لشرع الله المباشر للمبلّغ ، أما جبريل فهو رسول للرسول ، ولم يَرَه أحد فأطلقت الرسول على حامل المنهج إلى المتكلّم به ، لكنها قد تُطلق ويُراد بَها التهكّم ، كما جاء في قوله تعالى :

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة للحسن البصري ، قبقه أشرج سميد بن منصور وعبد بن عميد وابن جرير وابن أبي حاتم عن المسن أنه كان يقرؤها « فبقيصت » بالصاد ، قبال : والقبص باطراف الاصابح . [ أورده السيوطي في الدر المنثور ٥٩٦/٥] .

 <sup>(</sup>٢) لهذا قالوا : معنى ﴿ فَقَيْحَتُ قُبْضَةً مِنْ أَثْرِ الرَّسُولِ .. (٢) ﴾ [طه] اى : من أثر فرسه . قال ابن كشير في تفسيره ( ١٦٣/٣ ) : « هذا هن المشهور عند كشير من المفسرين أو أكثرهم » .

﴿ هُمُ اللَّذِينَ يَقُولُونَ لا تُنفِقُوا عَلَىٰ مَنْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ .. ٧٠ ﴾ [المنافدين] فيقولون : رسول الله تهكما لا إيمانا بها .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَا لَا أُسُولِ يَأْكُلُ الطُّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسُوالَ . . \* ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَا لَا الرَّمْسُولِ يَأْكُلُ الطُّعَامُ وَيَمْشِي فِي الْأَسُوالَ . . \* ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَا لَا اللَّهُ الرَّمْسُولَ لِي الْأَسُوالَ . . ﴿ ﴿ وَقَالُوا مَا لِهَا لَا الرَّمْسُولِ يَأْكُلُ الطُّعَامُ

إذن : قد يُراد بها التهكّم .

لكن ، ما المراد بأثر الرسول ؟ الرسول جاء ليبلغ شرعاً من الله ، وهذا هو أثره الذي يبقى من بعده ، قيكون المعنى : قبضت قبضة من شرع الرسول ، قبضة من قمته ، وهي مسألة الإله الواحد الاحد المعبود ، لا صنم ولا خلافه .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَبَدُّتُهَا . . (33 ﴾ [خه] أي : ابعدتُها وطرحتها عن مُخيَّلتي ، ثم تركتُ لنفسى العنان في أن تفكر فيما وراء هذا .

بدليل أنه قال بعدها ﴿ وَكَذَلِكَ سَولُتُ لِى نَفْسِى (13) ﴾ [46] اى : زينتها لى ، وألجأتنى إلى معصية ، فلا يقال : سولَتُ لى نفسى الطاعة ، إنما المعصية وهي أن يأخذ شيئاً من أثر الرسول ووحيه الذي جاء به من الله ، ثم يطرحه عن منهجه ويبعده عن فكره ، ثم يسير بمحض اختياره .

ثم يقول الحق سبحانه:

وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُعَلِّفُهُ وَانظُرْ إِلَى إِلْهِكَ الَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ وَإِنَّ لَكَ مَوْعِدًا لَن تُعَلِّفُهُ وَانظُرْ إِلَى إِلَى اللهِكَ الَّذِى ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمُنَا لَنْحَرِّفَنَهُ وَتُمَ لَنَسِفَنَهُ وَانظُرْ إِلَى اللهِكَ الَّذِي ظُلْتَ عَلَيْهِ عَاكِمُنَا لَنْحَرِّفَنَهُ وَتُمَ لَنَسِفَنَهُ وَانظُرْ إِلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

كان ردّ موسى \_ عليه السلام \_ على هذه الفعلة من السامرى : جزاؤك أن تذهب ، ويكون قولك الملازم لك ﴿ لا مُسَاسَ . . ﴿ ﴿ الله وَ المُسَاسَ . . ﴿ ﴿ الله وَ المُسَاسَ أَى : المس . المعنى يحتمل : لا مساس منى لاحد ، أو لا مُساسَ من أحد لى .

ذلك لأن الذين يفترون الكذب ويدَّعُون أن لهم رسالة ولهم مهمة الأنسياء ، حظّهم من هذا كله أن تكون لهم سلّطة زمنية ومكانة في قلوب الناس ، وأن يكون لهم مذهب وأتباع وأشياع .

لذلك تراهم دائماً \_ فى سبيل الوصول إلى هذه الغاية \_ يتطلون من المنهج الحق ، ويستبدلونه بمناهج حسب اهوائهم ، فيميلون إلى تسهيل المنهج وتبسيطه ، ويُعطون لأتباعهم حرية ما انزل الله بها من سلطان ، كالذى خرج علينا يُبيح للناس الاضتلاط بين الرجال والنساء .

ومن العسجيب أن تجد لهده الأفكار أنصاراً يؤمنون بها ويُطبِّقونها ، لا بن عامة الناس ، بل من المثقفين وأصحاب المناصب . فكيف تحجب عنهم المرأة ، وهي نصف المجتمع ؟

إذن : ما أجمل هذا الدين وما أيسره على الناس ، فقد جاء على وفق أهوائهم وشهواتهم ، ووسع لهم المسائل ، فالنفس تميل بطبعها إلى التدين ؛ لأنها مفطورة عليه ، لكن تريد هذا الدين سهالاً لا مشقة فيه ، حتى وإن خالف منهج الله ،

لذلك تجد مثالاً مسيلمة وسجاح وغيرهما من مدّعي النبوة يُخفّفون عن أتباعهم تكاليف الشرع في الصلاة والصوم، أما الزكاة فهي ثقيلة على النفس فلا داعي لها. وإلا قدما الميرّة التي جاءوا بها

#### Q47Y100+00+00+00+00+0

ليتبعهم الناس ؟ وما وسائل التشجيع لاتباع الدين الجديد ؟

وهكذا يصبح لهؤلاء سلّطة زمنية ومكانة ، واتباع ، وجمهور ، إذن : الذى أفسد حياته أن يجد العزّ والمكانة فى انصبياع الناس له وتبعيتهم لأفكاره ، فيعاقبه ألله بهم ، ويجعل ذلّه على أيديهم وفتنته من ناحبيتهم ، فهم الذين أعانوه على هذا الباطل ، فإذا به يكرههم ويبتعد بنفسه عنهم ، لدرجة أن يقول ﴿لا مِسَاس .. (١٤٠) ﴾ [4] كانه يفرّ منهم يقول : إياك أنْ تقربَ منى أو تمسّنى ،

لقد تسعول القُرْب والمسحبة إلى بعد وعداوة ، هذه الجمهوة التسى كانت حوله وكان فيها عزه وتسلَّطه يفرُّ منها الآن ، فهي سبب كُبُوته ، وهي التي أعانتُه على معصية الله .

وهكذا ، كانت تهاية السامريّ ان يتعزل عن مجتمعه ، ويهيم على وجهه في البراري ، ويفرّ من الناس ، قلا يمسّه احد ، بعد أنّ صدمه الحق ، وواجهتُه صوّلته .

وما أشبه هذا الموقف بما يحدث لشاب متفوق مستقيم يُغريه أهل الباطل ، ويجذبونه إلى طريقهم ، وبعد أن انضرط في سلّكهم وذاق لذة باطلهم وضلالهم إنا به يصحبو على صدمة الحق التي تُغيقه ، ولكن بعد أن خسر الكثير ، فتراه بعد ذلك يفر من هذه الصحبة ويناى بنفسه عن مجرد الاقتراب منهم .

لذلك من الذين اختاروا دينهم وَفَق أهوائهم عبدة الأصنام ، فإن كانت العبادة أنْ يطبع العابدُ معبوده ، فما أيسرَ عبادة الأصنام ؛ لأنها آلهة بدون تكليف ، وعبادة بدون مشقة ، لا تقيد لك حركة ، ولا تمنعك من شهوة ، وإلا فماذا أعدّت الأصنام من ثواب لمَنْ عبدها ؟ وماذا أعدّت من عذاب لمن كفر بها ؟

#### @@+@@+@@+@@+@#\\\\\

فكان الحق - تبارك وتعالى - قال للساميرى: ستُعاقب بنفس المجتمع الذي كنت تريد منه العزّة والسلطة والسيطرة والذكر، فتتبرأ أنت منهم وتقرّ من جوارهم، ولا تتحمل أن يمسلك أحد منهم، فهم سبب بلائك، ومصدر فتنتك، كما قال تعالى: ﴿ الْأَخْلاَءُ يَوْمَعُهُمْ بَعْضُهُمْ لِلنَّكَ ، ومصدر فتنتك ، كما قال تعالى : ﴿ الْأَخْلاَءُ يَوْمَعُهُمْ الْمُسْتِينِ لِلنَّكَ ، ومصدر فتنتك ، كما قال تعالى : ﴿ الْأَخْلاَءُ يَوْمَعُهُمْ اللَّهُ الْمُسْتَعِينَ لاكَ ﴾

فأخلاء الباطل ، وصبحبة السوء الذين يجتمعون على معصية الله في سهرات مُحرَّمة عليهم أنْ يحـذروا هـذا اللقاء . أما الخُلّة الحقيقية الصادقة فـهي للمتقين ، الذين يأتمرون بالحـق ، ويتواصَون بطاعة ألله .

وفَرق بين مَنْ يقاسمك الكاس ومَنْ يكسرها ويريقها قبل أنْ تذوقها ، فَرق بين مَنْ يلهيك عن الصلاة ومَنْ يحتُك عليها ، فَرق بين مَنْ يلهيك عن الصلاة ومَنْ يحتلك على مشقة الطاعة ، فانظر وتَامُلْ .

ثم يقسول : ﴿ وَإِنْ لَكَ مُسَوْعِسَدًا لَن تُخْلَفَسَهُ .. ﴿ ﴿ وَإِنْ لَكَ مُسَوْعِسَدًا لَن تُخْلَفَسَهُ .. ﴿ ﴿ وَإِنْ لَكَ مُسَوْعِسَدًا لَن تُخْلَفَسَهُ .. ﴿ ﴿ وَهِ إِنَّ الْمُوا الْمُعَرِّقُ مَا يَنْتَظَرِكُ مِنْ عَذَابِ الْآخِرة

﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَىٰ هِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَم نَسْفًا ﴿ وَانظُرْ إِلَىٰ إِلَىٰ هِكَ الَّذِي ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا لَنُحَرِ قَنَّهُ ثُمَّ لَنَسِفَنَّهُ فِي الْيَمَ

(عَلَكِفاً) أي: منقيماً على عبادته ، والاعتكاف : الإقامة في المسجد ، والانقطاع عن المجتمع الخارجي .

ومعنى ﴿ لُنْحَرِقَتُهُ .. ﴿ ﴿ إِنْهَ إِنْهُ اللَّهُ وَمَعْنَى ﴿ لَلْهُ عَالَمْ صَرَوقَ ، بِأَنْ نَصِيدُ وَمَعْنَ أَن نَصِيدُ وَمَعْنَ أَن الْمِردُ وَ بِالْمَصِرِوقَ ، بِعَيْثُ مِكْنُ أَن نَصِيدُ وَمُكُنُ أَن الْمُراء ﴿ ثُمُّ لَنَصِفَتُهُ فِي الْيَمُ نَصْفًا ﴿ ﴿ أَن الْمُواء ﴿ ثُمُّ لَنَصِفَتُهُ فِي الْيَمُ نَصْفًا ﴿ آَلُ ﴾ [طه] أي : نذروه كما

#### 01171700+00+00+00+00+0

يفعل الفلاحون حين يذرون الصبوب لفصل القشر عنها بآلة تسمى (المنسف) (المنسف ) تشبه الغربال ، وقد استبدلوا هذه الأدوات البدائية الآن بآلات ميكانيكية حديثة تُؤدَّى نفس الغرض .

ذلك لأن إله السامرى كان هذا العجل الذى اتخذه من ذهب ، فلا يناسبه الحرق في النار ، إنما نريد له عملية اخرى ، تذهب به من أصله ، فلا نُبقى له على أثر ، وهذا هو إلهك الذى عبدته إن أفلح كان يدافع عن نفسه ويحمى رُوحَه .

وبعد أن بين الحق - سبحانه - وجه البطلان فيما فعله السامرى ، ومَنْ تبعه من القوم ، عاد ليذكّرهم بمنطقه الحق وجادة الطريق ، وأن كلُ ما فعلوه هراء في هراء :

# ﴿ إِنْكُمَا إِلَاهُكُمُ اللهُ اللَّهُ وَمِيعَ كُلُّ مُنَّ إِلَيْهُ اللَّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الل

الحق - تبارك وتعالى - حينما يقول : ﴿ لا إِلَنهُ إِلا هُو َ .. ( ١٠٠٠ ) ﴾ [4] نقولها نحن هكذا ، ونشهد بها ، فقد تعلّمناها من رسول الله الذي الذي سمعها من ربه ونقلها إلينا ، فهي الشهادة بالوحدانية الحقة ، شهادة من الله لذاته أولا : ﴿ شَهِدُ اللّهُ أَنّهُ لا إِلَنهُ إِلا هُو وَالْمَلائكَةُ وَأُولُوا الْعِلْمِ .. ( ١٠٠ ) ﴾

فهذه شهادة الذات للذات قبل أنْ يخلق شاهداً يشهد بها . ثم شهدتُ له بذلك الملائكة شهادةَ المشهد أنه لا إله غيره ، ثم شهد

 <sup>(</sup>١) ذكره ابن منظور في [ لسان العارب ـ مادة : نسف ] غضال : « نسف الشي» ، وهو تسيف : غربله ، والنسف : تنقية الجيد من الردي» ، ويقال المنخل مُطرُّل : المنسف ، والمنسفة : الغربال » .

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

بذلك أولو العلم شهادة استدلال بالمخلوقات التي رأوها على أبدع نظام وأعجبه ، ولا يمكن أن ينشأ هذا كله إلا عن إله قادر .

وقد سلمتُ شَهْ تَعَالَى هذه الدُّعُرى ؛ لأنها قضية صادقة شُهِد بها سيحانه لنفسه ، وشُهِد بها الملائكة وأولو العلم ولم يَقُمُ لها معارض يدُّعيها لنفسه .

وإلا \_ والعسياة بالله \_ أين ذلك الإله الذي أخذ الله تعسالي منه الألوهية ؟ فسإما أنْ يكون لا يعلم ، أو علم بذلك ولم يعسترض ، وفي كلتا الحالتين لا يستحق أن يكون إلها . والدُّعْوى إذا لم تُجْبَه بمعارض فقد سلمتُ لصاحبها ، إلى أن يُوجَد المعارض .

وكان الحق سبحانه قال: لا إله إلا أنا ، وأنا خالق الكون كله ومُدبَّر أمره ، ولم يَأْت أحد عتى من الكفار يدُعى شيئاً من هذا . وقد ضربنا لهذه المسألة مُشلاً وقد المثل الأعلى - : هُبُ أنه نزل عندك مجموعة ضيرف وزوار ، وبعد انصرافهم وجدت حافظة نقود فسألت عن صاحبها ، فلم يدُعها أحد إلى أنْ قال واحد منهم : هى لى ، إنن : فهو صاحبها ، وهُو احقُ بها حيث لم يَتُمْ له معارض .

لذلك يقول تعالى : ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَةً كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغُواْ إِلَى لَاللَّهُ عَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغُواْ إِلَى ذَى الْعَرْشِ سَبِيلاً ١٠٠٠ ﴾

يعنى إن كان مناك آلهة أخرى فلا بد أن يذهبوا إلى صاحب العرش ، إما ليخضعوا له ويستلهموا منه القدرة على فعل الأشياء ، أو ليُحاسبوه ويُحاكموه : كيف يدعى الألوهية وهم آلهة ؟ ولم يحدث شيء من هذا كله ، ولا أقام أحد دليالاً على أنه إله ، والدَّعْوى إذا لم يَقُمْ عليها دليل فهى باطلة .

وينفي الحق سبحانه وجود آلهة أخرى ، فيقول في موضع آخر : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَـه بِمَا خَلَقَ وَلَهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَـه بِمَا خَلَقَ وَلَهُ مِنْ وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـه إِذًا لَذَهَبَ كُلُّ إِلَـه بِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ . . ① ﴾

فهذا إله للسماء ، وهذا إله للأرض ، وهذا للجن ، وهذا للإنس .. الخ ، وبذلك تكون المبيَّزة في أحدهم نقصاً في الأخر ، والقدرة في أحدهم عجزاً في الآخر ، وهذا لا يليق في صفات الألوهية .

ونلحظ هنا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُكُمُ اللَّهُ .. ( الله ) وإلا لو كان إلها بمعنى الله الاصبح كلمة ( إله ) لا تعنى ( الله ) ، وإلا لو كان إلها بمعنى الله الله .

إذن : هناك فَـرُق بِين اللفظين : الله علَم على ربب الوجـود الأعلى ، أمـا الإله فهـو المعبود المطاع فيما يأمر ، فالمعنى : أن المعبود المطاع فيما يأمر به هو الله خالق هذا الوجـود ، وصاحب الوجود الأعلى .

فاش تعنالى هو المعبود المطاع بحق ، لأن هناك معبوداً ومطاعاً لكن بالبناطل ، كالذين يعبدون الشمس والنقمر والأشجار والاحتجار ويسمونهم الهنة ، فإذا كنانت العبنادة إطناعة أمر ونهى المعبود ، فيسماذا أمرتهم هذه الآلهة ؟ وعن أيّ شيء نهتهم ؟ ومناذا أعدّت لمن عبدها أو لمن كفر بها ؟ إذن : هي معبودة ، لكن بالباطل ؛ لانها آلهة بلا مذي .

وكلمة ﴿إِنْمَا ، (﴿ إَنْمَا ، (﴿ إِنْمَا الذَى صَضِر زيد ، فلا تقولها إلا من ادّعى أن الذي صضر غير زيد ، فكأنك تقول : لا ، فلان لم يحضر ، إنما الذي حضر زيد .

فلا بُدُّ أَنْ قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُكُمُ اللَّهُ ، ( ( الله ) ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُكُمُ اللَّهُ مَا لِللهِ اللهِ إِنَّا اللَّمِي عَلَى كَلَام قَيل يَدَّعَى أَنْ هَنَاكَ إِلَها آخَر ، وإنما لا تُقال إلا إِذَا ادَّعِي عَلَى كَلَام قَيل يَدُعا . الله الأمر الأول ، وتُثبت ما بعدها .

وهنا يقول : ﴿إِنَّمَا إِلَى هُكُمُ اللّهُ .. ﴿ إِنَّمَا إِلَى السامريُ لما منع لهم العجل قبال : ﴿ هَذَا إِلَى هُكُمْ وَإِنَّتُهُ مُوسَى .. ﴿ إِنَّهَا إِلَى السامريُ لما فك بنه واستدرك بالحقّ على الباطل : ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُكُمُ اللّهُ الّذِي لا إِلَى هُو .. ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُكُمُ اللّهُ الّذِي لا إِلَى هُو .. ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُو .. ﴿ إِنَّمَا إِلَى هُو .. ﴿ إِنَّهَا إِلَى هُو .. ﴿ إِنَّهَا إِلَى هُو .. ﴿ إِنَّهَا إِلَى السَّامِ اللّهُ الّذِي لا إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ إِلَى اللهُ الله

ثم أضاف الحق - تبارك وتعالى - ما يُعرَّق بين إله الحق وإله الباطل ، فقال : ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْء علْما (٢٠) ﴾ [طه] لانه سبحانه هو الإله الحق ، وهذه أيضاً ردَّ على السامرى وما اتخذه إلها من دون الله ، فالحمل الذي اتخذه لا علم عنده ، وكذلك السامرى الذي أمر الناس بعبادته ، فلو كان عنده علم لعرف أن عجله سيحرق وينسف وتذروه الرياح ، ولعرف العاقبة التي انتسهى إليها من قوله للقوم ( لا مساس ) ، وأنه سينزل به عذاب الدنيا قبل عناب الآخرة ، فلو علم هذه المسائة .

ووسع علم الله لكل شيء يعنى : مَنْ أطاع ومَنْ عنصى ، لكن من رحمته تعالى بنا الأ يحاسبنا عُمّا علم منّا ، بل يعلمنا حين ندعوه أن نقول : ﴿ رَبّنَا وَسَعْتَ كُلّ شيء رَحْمَة وَعَلْمًا .. (٧) ﴾ [غالس] فسيقت رحمته تعالى سيئاتنا وذنوبنا ، وسبقت عذابه ونقمته ، وفي موضع أخر يقول عز وجل : ﴿ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلّ شيء .. (١٥٠٠) ﴾ [الاعراف]

فلر وقيفنا عند ﴿ وَسِعَ كُلُّ شَيْءِ عِلْمُا ﴿ ١٤ ﴾ [ ١٠] الاتعبيتنا هذه المسألة ؛ لأنه سيجازينا عن السيئة وعن الحسنة ، ومَنْ يطيق هذا ؟

#### 011W00+00+00+00+00+0

ثم يُبِين المق سبحانه حكمة القصص في القرآن ، والقصص لون من التاريخ ، وليس مطلق التاريخ ، القصص تاريخ لشيء مشهود يهمني وتفيدني معرفته ، وإلا فمن التاريخ أن نقول : كأن في مكان كذا رجل يبيع كذا ، وكان يفعل كذا أو كذا .

إذن : فالقصص حدث بارز ، وله تأثيره فيمن سمعه ، وبه تحدث الموعظة ، ومنه تؤخذ العبرة .

والتاريخ هو ربط الأحداث بأزمنتها ، فحين تربط أيّ حدث بزمنه فقد أرّخْتَ له ، فإذا كان حُدَثًا متميزًا نسميه قصة تُروَى ، فإنْ كانت قصة شهيرة تعلو على القصص كله نسميها سيرة ، لذلك خُعنُ بأسم السيرة تاريخ قصة رسول الله ﷺ ؛ لأن التقصيص شيء مميز ، أما السيرة فهي أميز ، ورسول الله خاتم الأنبياء ؛ لذلك نقول عن تاريخه سيرة ولا نقول قصة ؛ لأن واقعه في الصياة كان سيرًا على منهج الله ، وعليه نزل القرآن ، وكان خُلقه القرآن .

والقصص يأتي مرة بالحدث ، ثم تدور حوله الأشخاص ، أو يأتي بشخصية واحدة تدور حولها الأحداث ، فإذا أردت أن تؤرخ للثورة العرابية مثلاً وضعت الحدث أولا ، ثم ذكرت الأشخاص التي تدور حوله ، فإنْ أردت التأريخ لشخصية عرابي وضعت الشخصية أولا ، ثم أدرت حولها الأحداث .

وقصص القرآن بختلف عن غيره من الحكايات والقصص التي نسمعها ونحكيها من وضع البشر وتأليفهم ، فهي قصص مُفْتَرعة تُبنى على عُقْدة وَحلها ، فياخذ القاص حدثا ، ثم ينسج حوله احداثا من خياله .

وبذلك يكونون قد أخذوا من القصص اسمه ، وعدلوا عن مسمّاه ، فهم يُسمُّون هذا النسيج قصة ، وليست كذلك ؛ لأن قصة من قص الأثر أي : مشى على أثره وعلى أقدامه ، لا يميل عنها ولا يحيد هنا أو هناك .

فالقصة - إذن - الترام حدثي دقيق لا يتحمل التاليف أو التربيف ، وهذا هو الفَرْق بين قَصَصَ القرآن الذي سماه الحق سبحانه وتعالى : ﴿ الْقَصَصُ الْحَقُ . . (١٠) ﴾ [ال عمران] و ﴿ أُحُسَنَ الْقَصَصِ النَّصَصِ البشر وتآليفهم .

القصص الحقّ وأحسن القصص ؛ لأنه ملترم بالحقيقة لا يتجاوزها ، وله غاية سامية أسمى من قصص دنياكم ، فقصص الدنيا غايته وخلاصته - إن أفلح - أن يحميك من أحداث الدنيا ، أما قصص القرآن فحمايته أوسع ؛ لأنه يحميك في الدنيا والآخرة .

فإنْ رأيتَ في قصص القرآن تكراراً فاعلم أنه لهدف وغاية ، وأنها لقطات شتّى لجوانب الحدّث الواحد ، فإذا ما تجمعت لديك كل اللقطات أعطتك الصورة الكاملة للحدث .

وهذا يقول تعالى:

## وَقَدْ ءَالَيْنَكُ مِن لَدُنَّا ذِحَكُرًا ﴿ مَاقَدْ سَبَقًا وَ مَاقَدْ سَبَقًا وَقَدْ مَاقَدْ سَبَقًا وَ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللّلِلْمُلْلِلْمُلْلَمُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّلْمُ ا

وفى موضع آخر قال تعالى : ﴿ وَكُلاَّ نُقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنَبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُبَّبِتُ بِهِ فُوَادَكَ . . (١٢٠ ﴾

فكأن فؤاده على كان في حاجة إلى تثبيت ! لأنه سيتناول كل

### يونة مادي

#### 017400+00+00+00+00+0

أحداث الحياة ، وسيتعرض لما تشيب لهَوْله الرؤوس ، الم يَقُلُ الحقِ تبارك وتعالى عن الرسل قبله : ﴿ وَزُلْزِلُوا حَتَىٰ يَقُولَ الرَّسُولُ وَاللَّهِنَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ .. (٢١١) ﴾ [البقرة]

الم يُضطهد رسول الله والمؤمنون ويُضربوا ويُصاصروا في الشبّعب بلا مأوى ولا طعام ، حتى أكلوا الجلود وأوراق الشجر(١) ؟

فهذه أحداث وشدائد تضطرب النفس البشرية حين تستقبلها ، ولا بد لها من تأييد السماء لتثبت على الإيمان ؛ لذلك يقص الحق يتبارك وتعالى على رسوله قصص من سبقوه في موكب الرسالات ليقول له : لست يا محمد بدعاً من الرسل ، فقد تحملوا من المشاق كيت وكيت ، وأنت سيدهم ، فلا بد أن تتحمل من المشاق ما يتناسب ومكانتك ، فومان نفسك على هذا .

فقوله تعالى : ﴿ كُذَالِكَ نَقُصُ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ مَا قَدْ مَبَقَ . ( ﴿ كُذَلِكَ ) : أَى : كُما قصصنا عليك قصمة موسى وهارون وفرعون والسامرى نقص عليك قصصا آخر من أنباء مَنْ سبتُوك من الرسل .

وأنباء : جمع نبأ ، وهو الضبر الهام العظيم ، فبلا يُقال للامر

<sup>(</sup>۱) أورد هذا البيهستى في كتابه و دلائل النبرة و ( ۲۱۱/ - ۲۱۱ ) وطفيعه أن رسول الله الله دخل في شبعب بنى عبد المطلب لغوف عبده أبي طالب عليه من قتل المشركين له علانية و فاجتمع المشركين ولجمعوا أمرهم أن لا يجالسوهم ولا يبايعوهم ولا يبخلوا بيرتهم حبتى يسلموا رسول الله الله المقتل و وكنتبوا صبحيفة وعهوداً ومواثيق و فلبث بنر هاشم ثلاث سنين واشتد عليهم البلاه والجهد و حبتى أخبر رسول الله الله عبه أن الله قد أخبره أن الصحيفة قد اكلتها الأرضة فلم تدع فيها اسماً هو قد تعالى إلا أكلته ويقى فيها النظم والقطيعية والبهتان وقلما أفسد الله صحيفة مكرهم خرج النبي الله ورهمه فيماهوا وخالطوا الناس .

#### OC+OC+OC+OC+OC+O(T/A-O

التافه تبأ ، ومن ذلك قوله تعالى عن يوم القيامة : ﴿ عُمُّ يُتَسَاءَلُونَ ١٠ عَنِ النَّهِ الْمُظيم ١٠ ﴾ [النبا] إنما يُقال د خبر ، في اي شيء .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَقَلْ آتَيْنَاكَ مِن لَّدُنَّا ذِكْرًا ۞ ﴾

وأكد الإتيان بأنه ﴿ مِن لَّدُنّا . ( ( الله عندنا ، فلم يَقُلُ مثلاً : آتيناك ذكراً . وهذا له معنى ؛ لأن كل الكتب التي نزلت على الرسل السابقين نزلت ورويت بالمعنى ، ثم صاغها أصحابها بالفاظ من عند أنفسهم أمّا القرآن فهو الكتاب الوحيد الذي نزل بلفظه ومعناه ؛ لذلك قال ﴿ مِن لَّدُنّا ، ( ( الله ) إنه ] أي : مباشرة من الله لرسوله .

والمتأمّل فبى تبليغ الرسول وتلقيه عن ربه يجد أنه يحافظ على لفظ القرآن ، لا يُخْفى منه حرفاً واحداً ، كما فى قوله تعالى مثلاً : ﴿ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدُ ١٠﴾ [الإخلاص] فكان يكفى في تبليغ هذه العبارة أن يقبول رسبول الله على : الله أحد ، لكنه يقول نص ما جاءه من ربه مباشرة .

أرأيت لو قلت لولدك : اذهب إلى عمك وقُلُ له : أبى سيزورك غدا ، ألا يكفى أن يقول الولد : أبى سيزورك غدا ؟

إذن : فالقرآن الذي بين أيدينا هو نفسه كلام الله المنزّل على محمد على لم يتغير فيه حرف واحد لا بالزيادة ولا بالنقصان ؛ لأنه نص الإعجاز فلا بدّ أنْ يظلٌ كما قاله الله .

ومعنى ﴿ ذِكْرًا ۞ ﴾ [طه] للذكر معان متعددة ، فيُطلق الذكر ، ويُراد به القرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّكَا الذِّكْرِ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ۞ ﴾ [طمعن]

ويُطلَق ويُراد به الصّيت والشّرف والجاه في الدنيا ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَقَدْ أَنزُلْنَا إِلَيْكُمْ كَتَابًا فِيهِ ذَكْرُكُمْ .. ① ﴾ [الانبياء] أي : شرفكم ورفّعتكم بين النّاس ، وقنال : ﴿ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ .. ① ﴾ [الاخرف]

وقد يقول قائل: كيف يكون القرآن ذكراً وشرفاً للعرب، وقد أبان عجرهم، وأظهر ما فيهم من عي ؟ وهل يكون للمغلوب صيت وشرف ؟

نقول: كونهم مغلوبين للحق شهادة بأنهم أقوياء ، فالقرآن أعجز العرب وهم أمة فصاحة وبلاغة وبيان ، والحق مسيصانه وتعالى معين يتحدى لا يتحدى الضعيف ، إنما يتحدى القوى ، ومن الفخر أن تقول: غلبت البطل الفلاني ، لكن أيّ فخر في أن تقول: غلبت أيّ إنسان عادى ؟

وكذلك يُطلَق الذكر على كل كتاب أنزله الله تعالى ، كما قال الرسوله على : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكُرِ إِنْ كُنتُمْ لا تَعْلَمُونَ ( عَنَى ﴾ [النمل] أي : أهل الذكر قبلكم ، وهم أهل التوراة وأهل الإنجيل .

ويُطلَق الذكر ، ويُراد به فعل العمل الصالح والجزاء من الله عليه ، كما قال تعالى : ﴿ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ، . (107 ﴾ [البقرة] أي : اذكروني بالطاعة أذكركم بالخير .

ويأتي الذكر بمعنى التسبيح والتحميد ، وبمعنى التذكر والاعتبار ، فله \_ إذن \_ معان متعددة يُحدُّدها السياق .

لكن ، لماذا اختار كلمة ( ذكر ) ولم يقل مثلاً كتاباً ؟

قالوا: لأن الذكر معناه أن تذكر الشيء بداية ؛ لأنه أمر مهم

لا يُنسَى ، وهو ذكر لأنه يُستلهم ، ومن الذكر الاعتبار والتذكير ، والشيء لا يُذكر إلا إذا كان له أهمية ، هذه الأهمية تتناسب مع الأمر من حيث مُدّة أهميته ومقدار أهميته ، وكل ذكر لشيء في الدنيا قصاري أمره أنْ يعطيك خير الدنيا ، أمّا القرآن فهو الذكر الذي يعطيك خيري الدنيا والآخرة ؛ لذلك فهو أهم ذكر يجب أنْ يظلُ على بالك لا يُنسى أبداً .

إذن : فالقرآن ذكْس ذُكر أولاً ، وذِكْر يُذكّر ثانياً ، ويستلهم ذكراً يشمل الزمن كله في الدنيا وفي الآخرة .

ثم يصنف الحق تبارك وتعالى هذا الذكر ، فيقول :

## الْمُ مَن أَعْرَضَ عَنْهُ فَإِنَّهُ رَبِّعِيلُ بَوْمَ ٱلْقِيسَمَةِ وِزْرا ١٠ ١

أعرض: نعرف أن الطول أبعد المسافات ، وأن العرض اقتصر المسافات ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن يُصور لنا اتساع ملكه سبحانه قال : ﴿ جُنَّة عُرْضُهَا السُّمَلُواتُ وَالْأَرْضُ .. (١٠٠٠) ﴾ [آل عمران] فأتى بالأوسع للأقل ، فإن كان عُرضها السموات والأرض ، فما بالك بطولها ؟ لا بُدّ أنه لا نهاية له .

والإنسان منا له طول ، وله عرض ، ولا يميز العرض إلا الكتفان ، ودائماً مراهما من الخلف ، لا من الأمام ؛ لذلك نجد الخياط إذا ، أن يقيس لك الشوب قاسمه من الخلف ، فعرض الإنسان مؤخرته من أعلى .

وبذلك يكون أعرض عن كذا ، يعنى : تركه وذهب بعيدا عنه ، أو : أعطاه ظهره وانصرف عنه .

#### 047AT00+00+00+00+00+0

ومن ذلك ما نقوله ( اديني عسرض كتافك ) يعنى : در وجهك وانصرف عنى ، فإنْ كان جالساً نقول ( انفُضْ طولك أو اطول ) أى : قم وأرنى طولك ، كي تريني عرض أكتافك وتنصرف عنى .

والحق \_ سبحانه وتعالى \_ يعطينا صورة من الإعراض للذين يكنزون الذهب والفضة ، ولا ينفقونها في سبيل الله ، فيقول : ﴿ يَوْمُ يُحْمَىٰ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتَكُونَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَلَا مَا كُنتُمْ تَكُنزُونَ ﴿ آَلُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

وهكذا ترى ترتيب العنذاب هنسب ترتيب الإعبراض ، فأول ما واجبه السائل قُطُب جبهت ، وكشر وبدّت عليه ملامح الغنضب والضيق ، ثم أدار له جنبه ، ثم أعطاه ظهره وانصرف عنه .

والوزر: الحمل الثقيل ، وليته في الدنيا فيمكنك أن تتخلص منه ، إما بأن يُوضع عنك ، وإما أنْ تفوته بالموت ، إنما الوزر هنا في الأخرة ؛ لذلك فهس وزر ثقيل لا ينحط عنك ولا تقوته بالموت ، فهو حمل لا نهاية له ولا أمل في الخلاص منه ، فهو ثقيل معتد الإيلام ، فقد يكون الحمل ثقيالاً إلا أنه مُحبّب إلى النفس ، كمن يحمل شيئاً نافعاً له ، أما هنا فحمل ثقيل مكروه .

وبعد ذلك يستدرك به على العقوبة ، فالذي يأثم يُقال : أتى وذراً .

## 

ساء: قبح ذلك الحمل يوم القيامة! لأن الحمل قد لا يكون قبيحاً إنْ كان خيراً، وإن كان شراً فقد يحمله صاحبه في الدنيا ويزول عنه اما الوزر فحمل سييء قبيح، لأنه في دار الخُلْد التي لا نهاية لها.

#### 00+00+00+00+00+0

فمتى يكون ذلك ؟

## ﴿ يَوْمَ يُنفَعُ فِي الصُّورِ وَخَصْرُ اللَّهِ مِن يَوْمَ بِذِرْدَقًا ١

وهو يوم القيامة ، والصور : هو البوق الذي يُنفخ فيه النفخة الأولى والثانية ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَنَفِحْ فِي الصُورِ فَصَعِقَ مَن فَي السَّمَلُواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي السَّمَلُونَ وَمَن فِي الأَرْضِ إِلاَّ مَن شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نَفِحَ فِيهِ أُخْرَىٰ فَإِذَا هُمْ فِي السَّمِلُونَ (١٦) ﴾

وقوله تعالى : ﴿ وَنَحْشُرُ الْمُجْرِمِينَ يُومَنِّذُ زُرْقًا (١٠٠٠) ﴾

أى : نجمعهم ونسوقهم زُرْقا ، والزُرْقة هى لونهم ، كما ترى شخصاً احتقن وجهه ، وازرق لونه بسبب شيء تعرَض له ، هذه الزُرْقة نتيجة لعدم السلام والانسجام في كيماوية الجسم من الداخل ، فهو انفعال داخلي يظهر أثره على البشرة الخارجية ، فكان مَوْلَ القيامة وأحداثها تُحدث لهم هذه الزرقة .

والبعض (١) يفسر ﴿ زُرِقًا ﴿ آلَ ﴾ [44] أي : عُمْياً ، ومن الزُرْقة مَا ينشأ عنها العمى ، ومنها المياه الزرقاء التي تصيب العين وقد تسبب العمى .

## الله يَتَخَلَعْتُونَ يَنْتُهُمْ إِن لِيثَتُمْ إِلَّاعَشَرًا ١

اي : في هذه الحال التي يُحشرون فيها زرقاً ﴿ يَتَخَافَتُونَ بَيْنَهُمْ ...

( الله عنه الحال التي يُحشرون الكلام ، ويهمس بعضهم إلى بعض ، لا

<sup>(</sup>۱) قاله الكلبى والنفراء . ذكره القبرطبي في تفسيره ( ١/٤١٨) وقد ذكر القبرطبي اقوالاً أخرى في تأويل ( زرقاً ) :

ه -- عطاشاً قد ازرقت أعينهم من شدة العطش . قاله الأزهري .

<sup>-</sup> الطمع الكاذب إذا أعقيته الشبية ، يقال : ابيضت عيني تطول انتظاري نكذا .

<sup>-</sup> شخوص البصر من شدة الخوف ء .

#### 017/400+00+00+00+00+0

يجرق احد منهم أنْ يجهر بصوته من هُول ما يرى ، والخائف حينما يلاقى من عدوه ما لا قبل له به يُضفى صوته حتى لا يُنبهه إلى مكانه ! أو : لأن الأمر مُهول لدرجة الهلع الذي لا يجد معه طاقة للكلام ، فليس في وسعه أكثر من الهُمْس .

غما وجه التخافت ؟ وبم يتخافتون ؟

يُسِرُ بعضهم إلى بعض ﴿إِن لَبِقْتُمْ إِلاَّ عَشْراً ﴿ إِنْ إِيهُ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ عِنْ اللهِ اللهِ عَشْرة أَيَام ، ثم يُرضَع القرآن بعضهم لبعض : ما لبثنا في الدنيا إلا عشرة أيام ، ثم يُرضَع القرآن بعد ذلك أن العشرة هذه كلامهم السطحي ، بدليل قوله في الآية بعدها : ﴿إِذْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَرْما ﴿ إِنْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَرْما ﴿ إِنْ يَقُولُ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً إِن لَبِثْتُمْ إِلاَّ يَرْما ﴿ آلَ ﴾ [طه]

فانتهت العشرة إلى يوم وأحد ، ثم ينتهى اليوم إلى ساعة فى قوله تعالى حكاية عنهم : ﴿ وَيُومُ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِشُوا غَيْرُ سَاعَةً .. ( • (الروم) فكُلُّ ما ينتهى فهو قصير ،

إذن : أقدوال متباينة تعميل إلى التقليل ؛ كأن الدنيا على سعة عصرها ما هي إلا ساعة : ﴿ كَأَنَّهُمْ يَوْمُ يَرُونُ مَا يُوعَدُونَ لَمُ يَلْبُعُوا إِلاَ سَاعَةً مّن نَّهَار .. (٣٠) ﴾

وما هذا التقليل لمدة لُبُتهم في الدنيا إلا لإفلاسهم وقلة الضير الذي قدَّموه فيها ، لقد غفلوا فيها ، فخرجوا منها بلا ثمرة ؛ لذلك يلتمسون لانفسهم عُذْراً في انضفاض الظرف الزمني الذي يسعَ الاحداث ، كأنه لم يكُنُ لديهم وقت لعمل الخير !!

ثم يقول الحق سبحانه:

### 00+00+00+00+00+0+0+0+0

الحق - تبارك وتعالى - يقص على رسوله ولله في الدنيا ما سيكون من أمر هؤلاء المجرمين في الآخرة ، فإذا ما وقعت القيامة جاءت الصورة كما حكاها الله لرسوله هي هي ؛ ذلك لأن الله تعالى وسع كل شيء علماً.

وهذا القول الذي حكاه القرآن عنهم أمر في اختيارهم ، وقد سمعوا ذلك من رسول الله ، وبوسعهم ألاً يقولوا ، لكن إذا جاءت القيامة فسوف يقولونه بالحرف الواحد لا يُغيرون منه شيئاً .

وقوله : ﴿ أَمْثُلُهُمْ طَرِيقَةً . . ( 10 ﴾ [طه] يعنى : أحسنهم حُكُما . ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

## 

تكلمنا عن ( يسالونك ) في قـوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ . ، (٢١١) ﴾

والسؤال استفهام يعنى: طلب فهم يحتاج إلى جواب ، والسؤال إما أن يكون من جاهل لعالم ، كالتلمية يسأل استاذه ليعلم الجواب ، أو : من عالم لجاهل ، كالاستاذ يسأل تلميذه ليعرف مكانته من العلم وإقراره بما يعلم .

وهذه المسالة حلّت لنا إشكالاً كان المستشرقون يُوغلون فيه ، يقولون : بينما الحق - تبارك وتعالى - يقول : ﴿ فَهُو مَعْدُ لا يُسأَلُ عَن فَنْهِ إِنْسُ وَلا جَانُ ﴿ وَقَفُوهُم إِنّهُم فَنْهُ لُونَ وَلا جَانُ ﴿ وَقَفُوهُم إِنّهُم مُسْتُولُونَ فَى آية آخرى : ﴿ وَقَفُوهُم إِنّهُم مُسْتُولُونَ فَنَ ﴾ [الصافات] قالأولى تتفى السؤال ، والثانية تُثبته ؛ لذلك مُستُولُونَ فَنَ ﴾ [الصافات] قالأولى تتفى السؤال ، والثانية تُثبته ؛ لذلك التهموا القرآن بالتضارب بين آياته .

وهؤلاء معدورون ، فليست لديهم الملكة العربية لفهم الاداء القرآني ، وبيان هذا الإشكال أن السؤال يرد في اللغة إما لتعلم ما جهلت ، وإما لتقرير المجيب بما تعلم أنت ليكون حجة عليه .

فالحق سبحانه حين يتقول: ﴿ وَقَفُوهُمْ إِنَّهُم مُستُولُونَ (٢٢) ﴾ [الصافات] أي : سؤال إقرار ، لا سؤال استفهام ، فحين ينفي السؤال ينفي سؤال العلم من جهة المتكلم ، وحين يثبت السؤال فهو سؤال التقرير .

والحدث مرة يُنفَى ، ومرة يُثبت ، لكن جهة النفى مُنفكة عن جهة الإثبات ، فمثلاً الحق سبحانه يقول لرسوله ﷺ : ﴿ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ . ( ١٠٠٠ ﴾

فنفى الرمى فى الأولى ، وأشبته فى الشانية ، والحدث واحد ، والمثبّت له والمنفى عنه واحد هو محمد ﷺ . فكيف نخرج من هذا الإشكال ؟ أرمَى الرسول أم لم يرّم ؟

ولترضيح هذه المسألة ضربنا مثلاً بالأب الذي جلس بجوار ولده كي يذاكر دروسه ، فأخد الولد يذاكر ، ويُقلَّب صفصات الكتاب ، وحين أراد الأب اختبار مدى ما حصلُ من معلومات لم يجد عنده شيئاً ، فقال للولد : ذاكرت وما ذاكرت . ذاكرت يعنى : فعلت فعل المذاكر ، وما ذاكرت لأنك لم تُحصلُ شيئاً .

فرسول الله عينما رمى ، أيمكنه أنْ يُوصل هذه الرمية إلى أعين الجيش كله ؟ إذن : فرسول الله أخذ قبضة من التراب ورمى بها ناحية الجيش ، إنما قدرة الله هى التى أوصلت حفنة التراب هذه وذرَّتُها في أعين الأعداء جميعاً .

#### 00+00+00+00+00+0<sup>17</sup>M0

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ وَلَسْكِنَ أَكْثَرَ النَّاسِ لا يَعْلَمُونَ ۞ ﴾ [الجاثية] فنفت عنهم العلم ، وفي آية آخرى : ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا (١) مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنيَا . . \* ﴾ [الردم] فأثبتت لهم علماً .

نعود إلى قوله تعالى : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ . ( ( ( ( ( ( الله عَنِ الْجِبَالِ . ( ( ( ( ( ( الله عَنِ الله عَنْ الله عَنْ

قالوا: لأن السؤال في كُلُّ هذه الآيات سؤال عن شيء وقع بالفعل ، فكان الجواب بقُلُ مُ مَنْ : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلُ مُو أَذًى . . فكان الجواب بقُلُ . منثل : ﴿ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ . . (1) ﴾ [4] قال في الجواب ﴿ نَقُلُ يُنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا (1) ﴾ [4] ؛ لأنه حَدَثُ لم يقع بعد .

والحق - سبحانه وتعالى - يُخبر رسوله على انه سيُسال هذا

<sup>(</sup>۱) قبال ابن كثير في تقسيره ( ٢٧/٣ ) : « أي : اكثر الناس ليس لهم علم إلا بالدنيا وأكسابها وشؤونها ومنا فيهنا ، فهم حتاق أنكياء في تحصيلها روجوه مكاسبها ، وهم غنافلون في أمور الدين وما ينقعهم في الدار الأخرة كنان أحدهم مضفل لا ذهن له ولا فكرة ه .

 <sup>(</sup>٣) الأهلة : جمع علال ، والهلال : القسر في أول طهوره في أول الشهر العربي . [ القاموس القويم ٢/٣٥٠] .

### ميولة مادما

#### 017/10010010010010010010

السؤال ، فكأن الفاء هذا تلَّتْ على شرط مُقدّر ، بمعنى : إنْ سالوك بالفعل فقُلْ : كذا وكذا .

إذن : السؤال عن الجبال لم يكُنْ وقت نزول الآية ، أمَّا الاستثلة الأخرى فكانت موجودة ، وسُئلت لرسول الله قبل نزول آياتها .

وقد تأتى إجابة السؤال بدون ( قُلْ ) كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا سَأَلُكُ عِبَادِي عَنِي فَإِنِي قُرِيبٌ ، ، ( ١٨٠٠) ﴾ [البقرة] ولم يقلل هنا ( قُلُ أَو فَقُلُ ) لأنها تدلُّ على الواسطة بين الله تعالى وبين عباده ، وكأن الحق ـ سبحانه ـ يُوضَع أنه قريب من عباده حتى عن الجواب بقَلْ .

وقد تتعجب: كيف تأتى في القرآن كل هذه الأسئلة لرسول الله مع أن القرآن كتاب منهج جاء بتكاليف قد تشقُّ على الناس! لأنه يلزمهم بأمور تخالف ما يشتهون، فكان المفروض ألاً يسألوا عن الأمور التي لم ينزل فيها حكم.

نقول الله وتكاليف ، في عشقهم لأحكام الله وتكاليف ، فالأشياء التي كانت عادات لهم في الجاهلية يريدون الآن أنْ يُؤدُّوها على طريقة الإسلام على أنها عبادة ، لا مجرد عادة جاهلية .

مع أن النبي ﷺ نهاهم عن السؤال فقال : « دعوني ما تركتكم ، إنما أهلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم » (١) .

ومع ذلك سالوا وارادوا أنْ تُبنّى حياتهم على منهج القرآن من

<sup>(</sup>۱) آخرجه البخاری فی صحیحه ( ۷۲۸۸ ) والدارقطنی فی ستنه ( ۲۸۱/۳ ) بلفظ « بعونی » ، وقد آخرجه آحمد فی مستده ( ۳۱۳/۳ ، ۴۸۷ ، ۴۹۰ ) ، ومسلم فی صحیحه ( ۱۳۳۷ ) بلفظ « تروتی » عن أبی هریرة رضی الله عنه .

الله ، لا على أنه إلف عادة كانت لهم في الجاهلية ، إذن : هذه الاسئلة ترسيمٌ للأمر من جانب الحق سبحانه وتعالى .

فقد يتصور البعض أن الجبال تُهدُّ ، وتتحول إلى كُتل صخرية كما تُفجُر نحن الصخور الآن إلى قطع كبيرة ؛ لذلك أكد على النسف ، وأن الجبال ستكون ذرات تتطاير ؛ لذلك قال في آية أخرى : ﴿ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعَهُنِ الْمَنْفُوشِ ۞ ﴾ [القارعة] أي : كالصوف المندوف .

لكن ، لماذا ذكر الجبال بالذات ؟

قالوا : لأن الإنسان يرى أنه أبن أغيار في ذاته ، وابن أغيار فيما حوله ممًّا يخدمه من حيوان أو نبات ، فيرى الحيران يموت أو يُذبَح ، ويرى النبات يذبل ثم يجف ويتفتَّت ، والإنسان نفسه يموت وينتهى .

إذن : كل ما يراه حوله بين فيه التغيير والانتهاء ، إلا الجبال يراها راسية ثابتة ، لا يلحقها تغيير ظاهر على مر العصور .

لذلك يُضرب بها المثل في الثبات ، كنما في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَقَدْ مَكُرُهُمْ وَعِندَ اللَّهِ مَكُرُهُمْ وَإِن كَانَ مَكُرُهُمْ لِسُولًا مِنْهُ الْجِبَالُ (13) ﴾

فالجبال مظهر للثبات ، فقد يتساءل الإنسان عن هذا الخلّق الثابت المستقر ، ماذا سيفعل الله به ؟

#### 9171/00+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# الله فَيُذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفُ الله

﴿ قَاعًا صَفْصَفًا ﴿ آنَ ﴾ [4]: أرضاً مسترية ملساء لا نبات فيها ولا بناء ، والضمير في ﴿ فَيَذُرُهُا .، ( آن ﴾ [4] يعود على الأرض لا على الجبال ؛ لأن الجبال لا تكون قاعاً صفصفاً أن أمّا الأرض مكان الجبال فتصير ملساء مسترية ، لا بناه فيها ولا جبال ، فالأرض شيءٌ والجبال فوقها شيء آخر .

ومن ذلك أيضاً قبوله تعالى : ﴿ قُلْ أَنْكُمْ لَتَكُفُّرُونَ بِالَّذِى خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (٢) وَجَعَلُ فِيهَا الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ (٢) وَجَعَلُ فِيهَا رَوْاسِيَ مِن فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَة أَيَّام سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ (١) ﴾ [نصلت]

فالضمير في ﴿ وَبَارُكُ فِيهَا وَقَدْرُ فِيهَا أَقُواتَهَا .. (1) ﴾ [نصلت] لا يعود على الأرض ، إنما على الجبال (أ) . لأن الجبال في الحقيقة هي مخازن القُوت ومصدر الخصب للأرض ، التي هر مصدر القوت ، فالإنسان مخلوق من الأرض ، واستبقاء حياته من الأرض ، فالنبات قوت للإنسان وللحيوان ، والنبات والحيوان قوت للإنسان .

إذن: لا بُدُ للأرض من خُصُوبة تساعدها وتُمدَها بعناصر الغذاء ، وأو أن الخالق - عـز وجل - جعل الأرض هكذا طبقة واحدة بها المخصّبات لانتهت هذه الطبقة بعد عدة سنوات ، ولأجدبت الأرض بعد ذلك .

<sup>(</sup>١) الأرض الصفصف : الطساء المستوية ، وقنال القراء : الصفصف الذي لا نبات قيله ، [ لسان العرب للمادة : صفف ] ،

<sup>(</sup>٣) قال ابن كثير في تنسيره ( ٩٣/٤) : « يعني : بوم الأحد ويوم الاثنين « .

<sup>(</sup>٢) قال قتادة ومجاهد : خلق لبها أنهارها وأشجارها ودوابها . وقال السدى والحسن : أرزأق أملها ومصالحهم . [ تنسير القرطبي ٢٠١٧/٩ ] .

#### 00+00+00+00+00+011170

إذن : خلق الله الجبال لحكمة ، وجعلها مصدراً للخصب الذي يمد الارض مُدَداً دائماً ومستصراً ما بقيت الصياة على الارض ، ومن هنا تتنضع لنا حكمة الضالق - سبحانه - في أن تكون الجبال صخراً أصم ، فإذا ما تعرضت لعوامل التعرية على مر السنين تتفتت منها الطبقة الخارجية نتيجة لتغير الظروف المناخية من حرارة وبرودة .

ثم ثاتى الأمطار وتعمل فى الصخر عمل المَبْرد ، وتُكون ما يسمى بالغرين ومجارى ما يسمى بالغرين ، فتحمل هذا الفتات إلى الوديان ومجارى الأنهار ، وتُوزُعَه على طبقة الأرض ، فتريدها خصْباً تدريجياً كل عام ، وإلا لو كانت الجبال هَشَّة غير متماسكة لانهالت في عدة اعرام ، ولم تُؤدُ هذا الغرض . لذلك نقول : إن الجبال هي مصدر القوت ، وليست الأرض .

ألاً ترى أن خصصوبة الوادى والدلت جاءت من طمى النيل ، والغرين الذى يحمله الماء من أعالى أفريقيا . وهذا الغرين الذى يتحت من أعالى أفريقيا . وهذا الغرين الذى يتحت من ألجبال هو الذى يسبب الزيادة في رقعة اليابسة ، وتستطيع أن تلاحظ هذه الظاهرة في المدن المطلة على البحر ، فبعد أن كانت على شاطئه أصبحت الآن داخل اليابسة .

وقد منالنا سابقا للجبل بانه منالث قاعدته إلى أسفل ، والوادى منالث قاعدته إلى أسفل ، والوادى منالث منالث قاعدته إلى أعلى ، فكل نحت في الجبل زيادة في الوادى ، وكأن الخالق ـ عز وجل ـ جعل هذه الظّاهرة لتتناسب مع زيادة السكان في الأرض .

<sup>(</sup>۱) القبريُن : الطين الذي يصمله السيل فيبيقي على رجه الأرض رطباً أو يابساً . قبال الأسمعي : الغبرين أن يجيء السيل فيثبت على الأرض ، فإذا جف رأيت الطين رقبها على رجه الأرض قد تشقق . [ لسان العرب ـ مادة : غرن ] .

وقد حُدْف العائد في ﴿ فَيَدْرُهَا .. ( الله ) اعتماداً على ذهن السامع ونباهته إلى أنه لا يسكون إلا ذلك ، كما في قوله تعالى : ﴿ قُلْ هُو الله أَحَدُ ( ) ﴾ [الإخلاص] فلم يذكر عائد الضمير ( هو ) لأنه إذا قبيل لا ينصرف إلا إلى الحق سبحانه وتعالى ، وإن لم يتقدم اسمه .

وكسا في قبوله تعبالي : ﴿ حَتَّىٰ تُوارَتُ بِالْحِجَابِ ( اس ] ﴿ اس ] والمراد : الشَّمس التي غبابت ، فيفاتتُ سليمانُ معليه السلام مالصلاة ، ولم تذكر الآية شيئًا عن الشمس ( )

كنلك في : ﴿ مَا تُرَكُ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ ،، ۞ ﴾ [ضاطر] اى : على الأرض ولم تذكرها الآية ، كذلك هنا ( فيذرها ) أى الأرض .

# الْ تَرَى فِيهَا عِنْ كَاوَلا أَمْتُ الله الله

اى : كانها مُستوية على : ميزان الماء ، لا ترى فيها اعبوجاجاً ولا (أمثاً) يعنى : منخفض ومرتفع ، فهى مستوية استبواءً تاماً ، كما نفعل نحن فى الجدار ، ونحرص على استوائه .

لذلك نرى المهندس إذا أراد استلام مبنى من المقاول يعتمد إما على شعاع الضوء ؛ لأنه مستقيم ويكشف له أدنى عيب فى الجدار أو على نرات التراب ؛ لأنها تسقط على استقامتها ، وبعد عدة أيام تستطيع أن تلاحظ من ذرات التراب ما فى الجدار من التواءات أو نتوءات .

<sup>(</sup>١) ذكره السيرطي في كتابه ء الإنشان في طوم اللرآن ء ( ١٨٦/٣ ) ضمن أسطة ء حذفُ الفاعل ء في فصل ء أنواع الحذف ء . وقال : « لا يجوز إلا في قاعل المصدر » ،

ثم يقول الحق سيمانه:

# ﴿ يَوْمَهِ ذِينَيِّعُونَ اللَّاعِي لَاعِيجَ لَهُ وَخَشَعَتِ الْأَمْسُواتُ لِلْمُعْسَا ﴿ لَا مُعْسَا اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْسَا اللَّهُ اللهُ ال

الداعى: المنادى ، كالمؤذّن الذى كثيراً ما دعا الناس إلى حضرة الله تعالى في العسالاة ، فيمنهم من أجاب النداء ، ومنهم من تأبّي وأعرض ، أما الداعى في الآخرة ، وهو الذي ينفخ في الصور فلن يتأبّى عليه أحد ، ولن يمتنع عن إجابته أحد .

وقوله : ﴿ لا عوجَ لَهُ . . ( ( الله على الدنيا حين الدنيا حين ينادى في جُمْع من الناس ، يتجه يمينا ويتجه يسارا ، ويدور ليسمع في كُلُ الاتجاهات ، فإذا لم يُصلُ صوته إلى كل الآذان استيعابا يستعمل مُكبر الصوت مثلاً ، أما الداعي في الآخرة فليس له عوج هنا أو هناك ؛ لأنه يسمع الجمسيع ، ويصل صوته إلى كل الآذان ، دون انحراف أو ميل .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَخَشَعَتِ الْأَصَّوَاتُ لِلرَّحْمَلُنِ فَلا تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا ثَمَ يَقُولُ تَسْمَعُ إِلاَّ هَمْسًا فَمَ يَقُولُ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّلِلَّ اللَّهُ اللَّالَا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُولِلْمُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّلَّ اللَّهُ

ونعرف أن كل تجمع كبير لا تستطيع أنْ تنضيط فيه جلبة الصوت ، فما بالك بجَمع كجمع القيامة من لَدُنْ آدم عليه السلام حتى قيام الساعة ، ومع ذلك : ﴿ وَخَشَعَتِ الأَصُواَتُ لِلرُّحْمَدِنِ فَلا تُسْمَعُ إِلاَ هَمْسًا (الله عليه) ﴾ [44] فلماذا كتمت هذه الاصوات التي طالما قالت ما تحب ، وطالما كان لها جلبة وضجيج ؟

### ميون والم

#### 0171:00+00+00+00+00+0

الموقف الآن مختلف ، والهول عظيم ، لا يجرق أحد من الهول على رَفْع صوته ، والجميع كُلُّ منشغل بصاله ، مُفكّر فيما هو قادم عليه ، فإنْ تحدّثوا تحدّثوا سراً ومخافئة : ماذا حدث ؟ ماذا جرى ؟

وكذلك نحن في أوقات الشدائد لا نستطيع الجهر بها ، كما حدث لما مات سعد زغلول<sup>(۱)</sup> ـ رحمه الله ـ وكان أحمد شوقي<sup>(۱)</sup> وقتها في لبنان ، فسمع الناس يتخافتون ، ويهمس بعضهم إلى بعض بأن سعداً قد مات ، ولا يجرق أحد أن يجهر بها لهرل هذا الحادث على النفوس ، فقال شوقى :

يَطِأُ الأَذَانَ مُمْسَاً والشُّفَامَا

قُلْتُ يَا قَنْم اجمعُوا أَعْلامكُمْ كُلُّ تَفْسِ فِي وَريديْها رَدَاهَا تُلْتُ يَا قَنْم الجمعُوا أَعْلامكُمْ تَالِي : ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

# ﴿ يَوْمَهِإِ لِلْاَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا مَنَّ أَذِنَ لَهُ ٱلرَّحْمَانُ وَرَضِي لَهُ وَرَضِي لَهُ وَرَضِي لَهُ وَوَلَا فِي اللهُ عَوْلًا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَوْلًا فِي اللهُ عَلَى اللهُ عَوْلًا فِي اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّهُ عَلَى اللّهُ عَلَا

والشفاعة تقتضى مشفرعاً له وهو الإنسان ، وشافعاً وهو الأعلى منزلة ، ومشفوعاً عنده : والمشفوع عنده لا يسمح بالشفاعة هكذا

<sup>(</sup>۱) هو سعد باشا بن إبراهيم زغلول ، زعيم نهضة محمد السياسية ، ولد في ه إبيانة » من قدرى ه الغربية » عام ۱۸۰۷م ، دخل الأزهر سنة ۱۸۷۶م ، اتحمل بالسيد جمال الدين الافغائي ، تولى وزارة المعارف ، فالصقانية ، انتخب عام ۱۹۱۹م رئيساً للوقد المحمدي للمطانبة بالاستقلال فنفاه الإنجليز إلى مالطة ، توفى عام ۱۹۲۷م عن ۲۰ عام) ، ( الاعلام للزركلي ۲۳/۳۸) .

<sup>(</sup>٢) هو : أمير الشعراء أحمد شوقى : أشهر شعراء العصر الحديث ، وقد بالقاهرة ١٨٦٨م نشأ في خلل البيت المالك بعصر ، درس الحقوق بقرنسا ، عالم أكثر فنون الشعر : مديحاً وغزلاً ورثاء ورصفاً ، ثم تناول الاعداث السياسية ، توفى ١٩٣٢م . ( الاعلام للزركلي ١٣٧/١ ) .

ترتجلها من نفسك ، إنما لا بِّدُّ أنْ يأذنَ لك بها ، وأنْ يضعك في مقام ومرتبة الشفاعة ، وهذا شرَّط في الشافع .

وقوله تعالى: ﴿ وَرَضِيَ لَهُ قُولًا ﴿ [4] هذه للمشفوع له ، أن يقول قولاً يرضى الله عنه - وإنْ قصر في جهة أخرى - وخَيْر ما يقوله العبد ويرضى عنه الله أن يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله ، فهذه متولة مَرْضيَّة عند الله ، وهي الأمل الذي يُتعلق به ، والبُشري لأهل المعاصى ؛ لانها كفيلة أن تُدخلهم في شفاعة النبي ﷺ .

فإذا كان لديك خُصلُة سيئة ، أو نقطة ضعف في تاريخك تراها عقبة فسلا تياس ، وانظر إلى زاوية أخسرى في نفسك تبكون أقوى ، فأكثر بها الحسنات ، لأن الحسنات يُذهبُن السيئات .

# ﴿ يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم وَلَا يَعْلَمُ مَابَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَاخَلْفَهُم وَلَا يُعْلَمُونَ فِيهِ وَلَمَانَ اللهُ اللهُ

معنى ﴿ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ .. ( ( الله ) ما أمامهم ، ويعلم ما خلفهم ، أما أنت فلا تحيط به علماً ، ولا تعرف إلا ما يُخبرك به ، إلا أن تكون هناك مقدمات تستنبط منها ، لأن ما ستره الحق في الكون كثير ، منه ما جعل ألله له مقدمات ، فمن ألم بهذه المقدمات يصمل إليها .

ومع ذلك لا يقال له : علم غيباً . إنما اكتشف غيباً بعقدمات اعطاها له الحق سبحانه وتعالى ، كما نعطى التلميذ تمريناً هندسياً ، ونذكر له المعطيات ، فيستدل بالمعطيات على المطلوب ،

والكون ملىء بالأشياء والخلواهر التي إن تأملناها وبعثناها ولم

#### @171V@@#@@#@@#@@#@@#@

تُعرض عنها وجدنا فيها كثيراً من الأسرار ، فبالنظر في ظواهر الكون الكتَشفوا عصر البخار ويسروا الحركة على الناس ، وبالنظر في ظواهر الكون اكتشف أرشميدس قانون الأجسام الطافية ، واكتشفوا البنسلين .. إلخ .

هذه كلها ظواهر موجودة في كون الله ، كانت تنتظر مَنْ يُنقُب عنها ويكتشفها ؛ لذلك ينعي علينا الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَكَأَيِّن مِنْ آيَةً فِي السَّمَـٰوَاتِ وَالأَرْضِ يَمُرُونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ (١٠٠٠) [يوسف]

فلو التفتوا إليها الالتفات الحق لانتفعوا بها .

لكن هناك أشياء استأثر ألله تعالى بعلمها ، وقد يعطيها لمن أحبًّ من عباده ، ويُطلعهم عليها ، أو تقلل في علم ألله لا يعرفها أحد .

ثم يقول المق سبمانه:

# ﴿ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَبُومِ وَلَا حَيِّ ٱلْقَبُومِ وَعَنَتِ ٱلْوَجُوهُ لِلْحَيِّ ٱلْقَبُومِ فَ وَقَدْخَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ١٠٠٠ ﴾

الوجه أشرف وأكرم شيء في تكوين الإنسان ، وهو الذي يُعطى الشخص سمنته المعيزة ؛ لذلك يحميه الإنسان ويحفظه ، ألا ترى لو أصاب وجهك غُبار أو تراب أو طين مشالاً تمسحه بيدك ، لم تزد على أنك جعلت ما في وجهك في يدك لماذا ؟ لأنه أشرف شيء فيك .

لذلك ، كان السجود شعالي في الصلاة علامة الخضوع والخشوع والذلّة والانكسار له عز وجل ، ورضيت أن تضع أشرف

<sup>(</sup>۱) عثت : أي : ذلت رخضه . قاله ابن الأعرابي وغيره ، [ تفسير القرطبي ٢/٢٤٤] . وقال ابن عباس : الركوع والسهود ، وقال طلق بن حبيب : إنه وضع الجبهة والانف على الأرض في السهود .

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

جزء فيك على الأرض وتباشر به التراب ، والإنسان لا يعنُو بوجهه إلا لُمَنْ يعتقد اعتقاداً جازماً بأنه يستحقُ هذا السجود ، وأن السجود له وحده يحميه من السجود لغيره ، كما قال الشاعر :

والسُّجُودُ السَّذِى تَجْتَسويه مِن أَلُوفِ السُّجُودِ فيهِ نَجَاةُ فاسْجُدُ لواحد يَكُفك كُل فاسْجُدُ لواحد يَكُفك كُل السجود لسواه ، واعمل لوجه واحد يَكُفك كُل الأوْجُه .

وقوله : ﴿ وَقُلْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا (١١٠) ﴾ [45] حمل : يعنى اخذه عبئا ثقيلاً عليه . والظلم في أصله أنْ تأخذَ خبيراً ليس لك لتنتفع به وتزيد ما عندك ، فأنت في النظاهر تزداد كما تظن ، إنما الحقيقة أنك تُحمَّل نفسك وزُراً وحملاً ثقيلاً ، سوف تنوء به ، وازددْتَ إثما لا خيراً .

والظلم مراتب ودرجات ، أدناها أنْ تأخذ ما ليس لك وإن كان حقيرا لا قيمة له ، أو تظلم غيرك بانْ تتناوله في عرضه ، ثم ترقي الظلم إلى أنْ تنصل به إلى القمة ، وهو الشرك بألله ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنَّ الشّرُكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴿ آ ﴾ ﴿ التمان]

وهو عظيم ؛ لأنك أخذت حقاً لله تعالى ، وأعطيته لغيره .

إِذِن : فحساول أَن تُسلُّم مِن هِذِهِ الآفة ؛ لأَن أَشَّ قَـَالَ فيها : ﴿ إِنْ اللهُ لا يَغْفِرُ أَن يُشْرِكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَالِكَ لِمَن يَشَاءُ . . ( النساء ] النساء ]

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَمَن يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُوَمُوْمِنَ فَلَا يَعْمَلُ مِنَ الصَّلِحَنتِ وَهُوَمُوْمِنَ فَلَا يَعْمَدُ اللهِ عَنْمَا اللهِ اللهِ عَنَافُ فَلَا أَمَا وَلَا هَضَمًا لَلهُ اللهِ

الصالحات: هى الأعمال التي تعود بالخير عليك أو على غيرك ، وأضعف الإيمان في عمل الصالح أن تقرك الصالح في ذاته على صلاحه فلا تفسده ، كأن تجد بثراً يشرب منه الناس فلا تطمسه ولا تلوثه . فإن رقبيت العمل الصالح فيمكنك أن تزيد من صلاحه ، فتبنى حوله جداراً يحميه أو تجعل له غطاءً .. إلخ .

ومن رحمة الله بنا أنه سبحانه حينما حثّنا على العمل الصالح قال : ﴿ مِن الصَّالِحَاتِ . . (١١٦) ﴾ [طه] ومن هنا للتبعيض ، فيكفى أنْ تفعل بعض الصالحات ؛ لأن طاقة الإنسان لا تسمع كل الصالحات ولا تقوى عليها ، فحسبُك أن تأخذ منها طرفا ، وآخر ياخذ طرفا ، فإذا ما تجمعت كل هذه الأطراف من العمل الصالح من الخلق كونّت لنا الصلاح الكامل .

كما سبق أن ذكرنا أن ليس بوسع أحد منا أن يجمع الكمال المحمدى في أخلاقه ، والرسول ﷺ يقول : « الخير في ً حقاً \_ وفي أمتى إلى يوم القيامة » (١) .

قفي كل قرد من أفراد الأمة خصلة من خصال الخير ، بحيث إذا تجمعت خصال الكمال في الخلق أعطنتا الكمال المحمدي .

وقوله : ﴿ وَهُو مُؤْمِنْ . . ( ( ( الله على الإيمان شرط في قبول العمل الصالح من غير المؤمن أخذ أجره في الدنيا ذكراً وشُهُرة وتخليداً لذكراه ، فقد عمل ليقال وقد قيل ، وانتهت المسألة .

<sup>(</sup>۱) ثال السعبلوني في كبشف الخفياء ( ٤٧٦/١ ): « قال في المنقاصيد : قال شبيخنا : لا أعبرفه ، ولكن معناه صحيح ، يعني في حديث : لا تزال طائفة من أمتى ظامرين » .

ثم يقرل تعالى: ﴿ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ آلَ ﴾ [4] والظلم هنا غير الظلم في قوله تعالى: ﴿ وَقَدْ خَابَ مَنْ حَمَلَ ظُلْمًا ﴿ الله هنا من الإنسان لنفسه أو لغيره ، إنسما ﴿ فَلا يَخَافُ ظُلْمًا وَلا هَضْمًا ﴿ إِنهَا أَي : ظُلْمًا يقع عليه ، بالا ياخذ حقه على عمله ، بمعنى أننا لا نعاقبه على سيئة لم يعملها ، ولا نضيع عليه ثواب حسنة عملها ؛ لان الحق سبحانه لا يظلم الناس مثقال ذرة .

﴿ وَلا هُضْمًا ( ١٤٠٠) ﴾ [طه] الهَضْم يعنى النقصان ، فلا ننقصه أجره وثوابه ، ومنه هضم الطعام ، فكمية الطعام التي ناكلها تُهضَم ثم تُمتص ، وتتحول إلى سائل دموى ، فتأخذ حَيِّزا أقل ، ومنه نقول : فلان مهضوم الحق . يعنى : كان له حق قلم يأخذه .

لكن ، ما فائدة عطف ( هَضْماً ) على ( ظُلْماً ) فَنَفَى الظلم نَفْى للهضم ؟ نقول : لأنه مرة يُبطل الثواب نهائياً ، ومرة يُقلَّل الجزاء على الثواب .

ثم يقول الحق سبحانه :

# وَكَذَالِكَ أَنْزَلْنَهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا وَصَرَّفِنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَا عَرَبِيًّا وَصَرَّفِنَا فِيهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ مِنَ ٱلْوَعِيدِ لَا اللهُ ال

( كَذَلِكَ ) اى : كالإنزال الذى أنزلناه إلى الأمم السابقة ، فكما ارسلنا إليهم رُسُلاً ارسلنا إلى الأمم المعاصرة لك رسلاً ، إلا أنْ فارق الرسالات أنهم بعثوا لزمان محدود ، في مكان محدود ، وبُعثَتَ

<sup>(</sup>١) أي : بينًا ما قب من التضويف والتهديد والشواب والعقاب . [ قباله القرطبي في تفسيره ٢/ ٢] .

للناس كافَّة ، وللزمان كافة إلى أنْ تقرم الساعة .

ونفهم من كلمة ﴿ أَنْزَلْنَاهُ .. (١١٣) ﴾ [طه] أن المُنزَّل أعلى من المُنزَّل عليه ، فالإنزال من شيء عال ، وكأن الحق - تبارك وتعالى - بلفت أنظارنا ويُصعد هممنا ، فيقول : لا تهبطوا إلى مستوى تشريع الارض ؛ لأنه يُقنَّن للحاضر ويجهل المستقبل ، ويتحكم فيه الهوى فتغيب عنه أشياء فيحتاج إلى استدراك ،

لذلك ، حين ينادينا إلى منهجه العلوى يقول : ﴿ قُلْ تَعَالُوا . . ( الأنعام ) يعنى : اعلوا وخُذُوا منهجكم من أعلى ، لا من الأرض .

﴿ قُرْآنًا . (١١٣ ﴾ [طه] يعنى : مقروء ، كما قال ﴿ كِسَابًا . (١١٠ ﴾ [الانبياء] يعنى : مكتوب ، ليُخفظ في الصدور وفي السطور ، وقال ﴿ قُرْآنًا عَرَبِيًّا . (١١٠ ﴾ [طه] مع أن النبي في مُرْسل إلى الناس كافة في امتداد الزمان والمكان ، والقرآن نزل معجزة للجميع .

قالوا: لأنه على هو المعاشر لهذه الأمة العربية التي ستستقبل أول دعوة له ، فال بد بن ثاني المعجزة بلسانها ، كما أن معجزة القرآن ليست للعرب وحدهم ، إنما تحد للإنس والجن على امتداد الزمان والمكان .

كما قال سبحانه : ﴿ قُل لَيْنِ اجْتَمَعَتِ الإنسُ وَالْجِنُ عَلَىٰ أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِهِ .. ( الإسراء ] بمِثْلِ هَـٰذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ .. ( الله )

فالقرآن تحدُّ لكل الأجناس: الروسى، والأمريكى، واليابانى، والدنيا كلها، ومعهم الجن أيضاً . لكن لماذا والجن أيضاً داخل في مجال التحدى ؟

قالوا: لأن العرب قديماً كانوا يعتقدون أن لكل شاعر أو خطيب مفوه شيطاناً يمدُّه ويُوحى إليه ؛ لذلك أدخل الجن أيضاً في هذا المجال.

وقد يقول قائل: وكيف نتصدى بالقرآن غير العبرب وهو بلسان عربى ، فهو حجة على العرب دون غيرهم ا

نقول: وهل إعجاز القرآن من حيث أسلوبه العربى وأدائه البيانى فقط ؟ لا ، فجوانب الإعجاز في القرآن كثيرة لا تختلف فيها اللغات ، فهل تختلف اللغات في التقنين لخير المجتمع ؟ ألم يأت القرآن بمنهج في أمة بدوية أمية يغزو أكبر حضارتين معاصرتين له ، هما حضارة فارس في الشرق ، وحضارة الروم في الغرب ؟ ألم تكُنْ هذه الظاهرة جديرة بالتأمل والبحث ؟

ثم الكونيات التي تحدّث القرآن عنها منذ ما يزيد على أربعة عشر قرناً ، وما زال العلم الحديث يكتشفها الآن .

إذن : طبيعى أن يأتى القرآن عربياً ؛ لأنه نزل على رسول عربي ، وفي أمة عربية ، والحق سبحانه يقول : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رُسُولُ إِلاَ بِلْسَانَ قُومِهِ لِبَيْنَ لَهُمْ .. (1) ﴾

فهم الذين يستقبلون الدعوة ، وينفعلون لها ، ويقتنعون بها ، ثم ينساحون بها في شتّى بقاع الأرض ، ومن العجيب أنهم بدعوة القرآن أقنعوا الدنيا التي لا تعرف العربية ، أقنعوها بالمبادىء والمناهج التي جاء بها القرآن ؛ لأنها مبادىء ومناهج لا تختلف عليها اللغات .

ثم يقول تعالى ﴿ وَصَرَّفْنَا فِيهِ مِنَ الْوَعِيهِ .. (١١٠) ﴾ [طه] أى : حينما ينذر القرآن بشيء يُصرف هذا الإنذار على أوجه مضتلفة ، ويكرّر الإنذار لينبه أهل الغفلة .

#### 011/100+00+00+00+00+0

يعنى: لونا فيه كل أساليب الوعد والوعيد، فكل أسلوب يصادف هوى فى نفس أحدد المستقبلين، فخاطبنا الأهواء كلها بكل مستوياتها، فالعالم والجاهل ومتوسط الفكر، الكل يجد فى القرآن ما يناسبه ؛ لأنه يُشرَع للجميع، للفيلسوف وللعامى، فلا بُدُ أنْ يكون فى القرآن تصريفٌ لكل الوان الملكات ليقنع الجميع.

وفي القرآن وعد ووعيد ، فلكل منهما أهل ، ومَنْ لم يَأْت بالإغراء بالخير يأتي بأن ينزعه بالقوة والجبروت ، كما قال الشاعر :

أَنَاةٌ فَإِنْ لَم تُغْنَ عَقْبَ بعدها وَعيداً

فَانُ لَمْ يُغُنَّ اغْنَتُ عُزَائمًا

وفي الأثر: « إن الله ليزع (١) بالسلطان ما لا يزع بالقرآن » .

والإنذار والتخويف نعمة من الله ، كما ورد في سورة الرحمن ، حيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ يَلْتَقْيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَغْيَانِ ۞ خيث يقول تعالى : ﴿ مَرَجَ الْبَعْرَيْنِ بَلْتَقْيَانِ ۞ بَيْنَهُمَا بَرْزَخٌ لاَ يَغْيَانِ ۞ فَهَذَه نعم من الله .

اما في قوله : ﴿ يُرْمَلُ عَلَيْكُمَا شُواظٌ مِن نَارٍ وَنَحَاسٌ فَلا تَسَصِرَانِ وَ فَبِأَي آلاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ ٣٣ ﴾ [الرحمن] فيما النعيمية في النار والشُّواظ ؟

النعمة أن ينذرك الله بها ويصدرك منها ، قبل أنْ تقع فيها ، ويعظك بها وأنت ما زلت في فترة المهلة والتدارك ، فلا يأخذك على غبرة ولا يتركك على غفلتك . كما تُصدُّر ولدك : إنْ أهملت دروسك

<sup>(</sup>١) الرزّع : كفُّ النفس عن هواها.. ومعنى الأثر : أن من يكف عن ارتكاب العقائم مخافة السلطان اكثر ممن تكف مخافة القرآن والله تعالى ، فمن يكفه السلطان عن المعاصى آكثر ممن يكفه القرآن بالأمر والنهى والإنفار . [ لسان العرب ـ مادة : وزع ] .

#### ------

فسوف تفشل في الاستصان فيصتقرك زملاؤك ، ويصدث لك كيت وكيت ، فلم يترك ولده على غَفْلته وإهمائه ، إلى أنْ يداهمه الاستحان ويُفاجئه الفشل ، أليستْ هذه نعمة ؟ أليستْ نصيحة مهمة ؟

والتصريف : يعنى التحويل والتغيير باساليب شتّى لتناسب استقبال الأمزجة المضتلفة عند نزول القرآن لعلها تصادف وعيا واهتماما ﴿ لَعَلَهُمْ يَتَقُونَ أَوْ يُحْدِثُ لَهُمْ ذَكُرا (١٣٠٠) ﴾

ذلك لأن التكليف قسمان : قسم ينهاك عن معصية ، وقسم يأمرك بطاعة ، فينهاك عن شُرب الخمير ، ويأمرك بالصلاة ، فهم يتقون الأول ، ويُحدث لهم ذكراً يوصيهم بعمل الثاني . وما دام القرآن نازلاً من أعلى فلا بد أن يقول بعدها :

# ﴿ فَنَعَلَى اللهُ الْمَاكِ الْحَقِّ وَلَا تَعْجَلْ بِالْفُرْءَ انِ مِن قَبْلِ الْمُعْفَى إِلْقُرْءَ انِ مِن قَبْلِ اللهُ اللهُلِللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الله

﴿ تَعَالَى .. ( ( الله ) الله ] تنزُه وارتفع عن كل ما يُشبه الحادث ، تعالى ذاتا ، فليست هناك ذات كذاته ، وتعالى صفاتاً فليست هناك صفة كصفته ، فإنْ وُجِدَتْ صفة في الخَلْق تشبه صفة في الخَالق سبحانه ، فخُذُها في ضوء ﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ .. ( ( ) )

فالحق سبحانه لا يضنُ على عبده أنْ يُسميه خالقاً إنْ أوجد شيئاً من عدم ، إنما لما تكلم عن خُلْقه سبحانه ، قال : ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالَقِينَ ﴿ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ اللَّهُ الْحَسَنَ الْخَالَقِينَ ﴿ وَالْمَرْمَنِينَ }

فأنت خالق ، لكن ربك أحسن الخالفين ، فأنت خلقت من موجود أما ربك عنز وجل فقد خلق من العدم ، أنت خلقت شيئا جامداً على حالة واحدة ، والله خلق خلقا حيا ناميا ، يُحس ويتمرك ويتكاثر ، وسبق أن مثلنا لذلك ـ ولله المثل الأعلى ـ بصانع الأكواب الزجاجية من الرمال ، وأوضحنا الفرق بين خلق وخلق .

وقوله تعالى : ﴿ فَتَعَالَى اللهُ الْمَلْكُ الْحَقُ .. ( ( اللهُ عَالَى اللهُ الْمَلْكُ الْحَقُ .. ( الله علي الله على التشريع ، قما الذي يُجبرك أنْ تأخذ تشريعا من عبد منتك ؟ ولماذا لا يأخذ هو تشريعك ؟ إذن : لا بدّ أن يكون المشرّع أعلا من المشرّع له .

ومن الفاظ تنزيه الله التي لا تُقال إلا له سبحانه كلمة (سبحان الله ) اسمعت بشراً يقولها لبشر ؟ وهناك كفرة ومالحدة ومنكرون للالوهية ومعاندون ، ومع ذلك لم يقلها أحد مَدْحاً في أحد .

كذلك كلمة ( تعالى وتبارك ) لا تُقال إلا شه ، فنقول : ( تباركت ربنا وتعاليت ) أي : وحدك لا شريك لك .

فقوله: ﴿ فَتَعَالَى اللهُ .. (31) ﴾ [45] علا قدره وارتفع التنزيه ارتفاعاً لا يوصل إليه ، أمّا التعالى في البشر فيما بينهم فأمّر ممقوت ؛ أما تعالى الحق سبحانه فمن مصلحة الخلق ، وهذه اللفتة يُعَبّر عنها أهل الريف ، يقولون ( اللي ملوش كبير يشترى له كبير ) ؛ لأن الكبير هو الذي سياخذ بيد الضعيف ويدك طغيان القوى ، فإذا لم يكُنُ لنا كبير نختك ونضيع .

إذن : من مصلحة الكون كله أنْ يكونَ الله متعالياً ، والحق ليس متعالياً علينا ، بل متعال من أجلنا ولصالحنا ، فأيّ مُتعال أو جبار من

البشر عندما يعلم أن الله أعلى منه يندك جبروته وتعاليه م وأي ضبعيف يعلم أن له سندا أعلى لا يناله أحد ، فيطمئن ويعيش آمناً وبذلك يحدث التوازن الاجتماعي بين الناس .

ونعن نحب عبوديتنا لله عن وجل ، وإنْ كانت العبودية كلمة بغيضة مكروهة حين تكون عبودية الخلْق للخلّق فياخذ السيد خَيْر عبده ، إلا أن العبودية لله شرف وكرامة ؛ لأن العبد لله هو الذي يأخذ خيشر سيده ، فانا عبد لله وعبوديتي له نصالحي أنا ، ولن أزيد في ملكه شيئا ، ولن ينتفع من ورائي بشيء ؛ لأنه سبحانه زاول ملكه وزاول سلطانه في الكون قبل أن يخلق الخلّق ، فبقدرته وعظمته خلق ، وقبل أن توجد أنت أيها الإنسان الطاغي المتمرد أوجد لك الكون كله بما فيه .

قانت بإیمانك لن تزید شیئاً فی ملك الله ، كما جاء فی الحدیث القدسی : « یا عبادی إنكم لن تملكرا نفسی فتنفسونی ، ولن تملكرا فسری فتنضرونی ..» (۱) قانا إنْ تصرُّفْتُ فیكم فلمصلحتكم ، لا یعود علی من ذلك شیء .

وقدوله تعالى: ﴿ الْمَلْكُ الْحَقُ .. ( (الله ) لان هناك ملوك كشيرين ، أثبت الله لهم الملُّك وسمَّاهم مُلُوكا ، كما قال سبحانه ﴿ وَ الْمَلْكُ النَّوْنِي به .. ( (ع) ﴿ إِيرسف } وقال : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَالَ عَمْ أَنْ آتَاهُ الْمُلْكُ .. ( (37) ﴿ ) [البقرة]

إذن : في الدنيا ملوك ، لكنهم ليسوا ملوكا بحق ، الملك بحق هو الله ؛ لأن علوك الدنيا ملوك في ملك موهوب لهم من الله ، فيمكن أن

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحدد في مستدم ( ۱۰٤/۰) ، ومسدم في صحيحه ( ۲۰۷۷ ) ، وأيان ماجة في سنته ( ۲۰۷۷ ) من حديث أبي ذر رضي ألف عنه .

#### 0111/00+00+00+00+00+0

يفرت مُلْكَه ، أو يفرته الملْكُ ، وأيُّ مُلْك هذا الذي لا يملكه صاحبه ؟ أيّ مُلْك هذا الذي يُسلب منك بانقلاب أو بطلقة رصاص ؟

إِذِن : العلك الحق هـ و الله ، وإن علَّك بعض الخلق شـتون بعض المصلحتهم ، فهو سبحانه الذي يهب العلُّك ، وهو الذي ينزعه إن اراد : ﴿ تُوْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَدْرِعُ الْمُلْكَ مِنْ تَشَاءُ وَتُعْزِلُ مَن تَشَاءُ وَتُدْلُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءُ وَتُدِلُ مَن تَشَاءُ . . (١٦) ﴾

فالحق سبحانه له الملك الحق ، ويهبُ من مُلكه لمَنْ يشاء ، لكن يظل الملك وما ملّكه في قبضة الله ؛ لأنه سبحانه قيّوم على خُلْقه لا يخرج أحد عن قيرميته .

وقد نسمع من يسب الملوك والرؤساء ، ومن يخوض في حقهم ، وهو لا يدري أن مُلْكهم من الله ، فهو سبحانه الذي ملكهم وفرضهم ، ولم يأخذ أحد منهم مُلْكا رُغْما عن الله ، فلا تعترض على اضتيار الله واحترم من فوضه الله في أصرك ، واعلم أن في ذلك مصلحة البلاد والعباد ، ومن يدريك لعل الطاغية منهم يصبح غَدا واحداً من الرعية .

إذن : الحق سبحانه ملك بعض الناس أمر بعض : هذا يتحصرف في هذا ، وهذا يملك هذا لتحسير حدركة الكون ، فإذا كانت القيامة ، قال عز وجل : ﴿ لَمَنِ الْمُلْكُ الْيُومَ لِلّٰهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ ١٤٠ ﴾ [غانر] هذا هو الملك الحق .

ومن عظمته في التعالى أنه يريحك هو سبحانه بعمله لك ، فيقول لك : نَمْ مَلَّءَ جَفُونَك ، فَانَا لا تَأْخَذْنَى سِنَةَ ولا نوم ، نَمْ فلك رب قيوم قائم على أمرك يرعاك ويحرسك .

ومن صعانى ﴿ الْمَلْكُ الْحَقُ .. (111 ﴾ [طه] أي : الثابت الذي لا يتغير ، وكُلُ ظاهرة من ظواهر القوة في الكون تتغير إلا قوة الحق

- تبارك وتعالى - لذلك يُلقى سبحانه أوامره وهو واثق أنها ستُنفذ ؛ لأنه سبحانه ملك حق ، بيده ناصية الأمور كلها ، فلو لم يكُنْ سبحانه كذلك ، فكيف يُقول للشيء : كُنْ فيكون ؟ فلا يعصاه أحد ، ولا يخرج عن طَوْعه مخلوق ، فيقول له : كُنْ فلا يكون ،

فالحق - تبارك وتعالى - أنزل القرآن عربياً ، وصرّف فيه من الوعيد لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكراً ؛ لأنه من حقه أن يكون له ذلك ؛ لأنه ملك حق ليس له هنوى فينما شنرع ؛ لذلك يجب أن تقبل تشريعنه ، فلا يطعن في القنوانين إلا أن تصدر عن هنوى ، فإنْ قنّن رأسمالي أعطى الاستياز للرأسماليين ، وإنْ قنّن فقير أعطى الاستياز للواسماليين ، وإنْ قنّن فقير أعطى الاستياز للواسماليين ، وإنْ قنن فقير أعطى الاستياز

وأيضا يجب في المقنّن أن يكون عالماً بمستجدًات الأمور في المستقبل ، حتى لا يستدرك أحد على قانون فيُغيّره كما يحدث معنا الآن ، وتضطرنا الأحداث إلى تغيير القانون ؛ لاننا ساعة شرعناه غابت عنا هذه الأحداث ، ولم نحتط لها ! لذلك لا استدراك على قانون السماء أبداً .

وطالما أن الحق سبحانه وتعالى هو ﴿ الْمَلِكُ الْحَقُ .. ( الله ) ﴿ [طه] فلا بُدُ أَنْ يضمن للخلق أنْ يصلهم الكتاب والمنهج كما قاله سبحانه ، لا تغيير فيه ؛ لذلك قال عن وجل : ﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزُّكَا اللَّكُرُ وَإِنَّا لَهُ لَحَافَظُونَ اللَّهُ وَإِنَّا لَهُ المُحَدِ] لَحَافَظُونَ ١٠٠٠ ﴾

نحن الذين سنحفظه ؛ لأن البشر جُرِّبوا في حفظ مناهج السماء ، ولم يكونوا أمناء عليها ، فغيَّروا في التوراة وفي الإنجيل وفي الكتب المقدَّسة ، إما بأن يكتموا بعض ما أنزل الله ، وإما أنْ ينسُوا بعضه ،

#### 011.100+00+00+00+00+0

والذي ذكروه لم يتركوه على حاله بل حرفوه . وإنْ قُبِل منهم هذا كله فلا يُقبِل منهم أنْ يفترُوا على الله فيُؤلِّفُونَ من عندهم ، ويقولون : ﴿ هُو مِنْ عِندِ اللهِ وَمَا هُو مِنْ عِندِ اللهِ . (١٨) ﴾

ذلك لأن الحفظ للمنهج كان موكولاً للبشر تكليف والتكليف عُرُضَة لأنْ يُطَاع ، ولأن يُعْصَى ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ عَرَضَة لأنْ يُطَاع ، ولأن يُعْصَى ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّا أَنزَلْنَا التَّوْرَاةَ فَيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرَّبَّانِيُونَ فَيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهَا النَّبِيُّونَ اللَّذِينَ أَسَلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَالرّبَّانِيُونَ وَالأَحْبَارُ بِمَا استَحْفَظُوا مِن كِتَابِ اللَّهِ . (13) ﴾

أى : طلب منهم أن يصفطوها بهذا الأمر التكليفى ، فعَصَوْه نسيانا ، وكتمانا ، وتصريفا ، وزيادة ؛ لذلك تولّى الحق - تبارك وتعالى - حفظ القرآن ؛ لأنه الكتاب الخاتم الذي لا استدراك عليه ، وضمن سبحانه للقرآن ألاً يُحرّف بأيّ رجه من أوْجُه التحريف .

فاطمئنوا إلى أن القرآن كتاب ألله الذي بين أيديكم هو كلام الله الذي جاء من علمه تعالى في اللوح المحفوظ الذي قال عنه : ﴿ فِي كَتَابِ مُكْنُونُ (١) لا يَمَسُهُ إِلاَ الْمُطَهِّرُونَ (٧) ﴾ [الواقعة]

ثم نزل به الروح الأمين ، وهو مُؤتَمن عليه لم يتصرَّف فيه ، ثم نزل علي قلب سيد المرسلين الذي قبال الله عنه : ﴿ وَلَوْ تَقُولُ عَلَيْنَا بِعُضَ الْأَقَاوِيلِ (1) لِأَخَذُنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ (1) ﴾

إذن : حُفظ القرآن علماً في اللوح المحفوظ ، وحُفظ في أمانة من نزل به من السماء ، وحُفظ في من استقبله وهو النبي ﷺ ، فلا حجة لنا بعد أن جمع الحق ـ سبحانه وتعالى ـ للقرآن كُلُّ ألوان الحفظ .

<sup>(</sup>١) قرله : ﴿ فِي كِتَابٍ مُكْتُونِ ۞ ﴾ [الواقعة] ، قبيل : هو اللوح المحفوظ ، وقبيل : هو القرآن يصبونه المؤمن مكتوباً أن يصبونه في قلبه محفوظاً ، [ القاموس القويم ٢/١٧٦].

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

ثم يقول تعالى ﴿ وَلا تَعْجَلْ بِالْقُرْانِ مِن قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحَيْهُ ...

﴿ ﴿ وَهُ مُعَدّمات ليطمئن رَسُول الله على حفظ القرآن ؛ لأنه وَهُ كان ينزل عليه الوحى ، فيصاول إعادته كلمة كلمة . فإذا قال الوحى مثلا : ﴿ قُلْ أُوحِى إِلَى . ﴿ ۞ [الجن] فياخذ الرسول في تكرارها في سرّه ويُردّدها خلف جبريل عليه السلام مخافة أنْ ينساها لشدة حرّصه على القرآن ()

فاطمئن ولا تقلق على هذه المسألة ؛ لأن شغلك بحفظ كلمة قد يُفوَّت عليك أخرى .

والعَجَلة أنْ تُضرِج الحدث قبل نُضْجه ، كنان تقطف الثمرة قبل نُضْجها وقبل أوانها ، وعند الأكل تُفَاجنا بانها لم تَسْتَو بعد ، أو تتعجل قطفها وهي صغيرة لا تكفي شخصا واحداً ، ولو تركتها لأوانها لكانت كافية لعدة أشخاص .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدى . قاله السيرطني في الدر المنثور ( ١٠٢/٠ ) . وأورد القرطبي نص هذا في تفسيره ( ٤٤٢٠/٦ ) ، وكذا تفسير ابن كثير ( ١٦٧/٢ ) .

والقرآن كلام في مستوى عال من البلاغة ، وليس كلاماً مالوفاً له يسهل عليه حفظه ؛ لذلك كان حريصاً على الحفظ والتثبيت .

وفي آية الخرى يُوخِدُع الحق سبحانه هذه المسالة : ﴿ لا تُحَرِّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ لَا تُحَرِّكُ به لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴿ إِنَّ عَلَيْنَا جَمْمَهُ وَقُرْآنَهُ ﴿ إِنَّهُ قَرَأْنَاهُ فَاتَبِعْ قُرْآنَهُ ﴿ (القبامة] أَي : لما تكتمل الآيات فلك أنْ تقرأها كما تحب .

وهذه الظاهرة من معجزات النبي في نبى ينزل عليه عدة ارباع من القرآن ، أو السورة كاملة ، ثم حين يسرى عنه الوحى يعيدها كما أنزلت عليه ، ولك أن تأتى بأكثر الناس قدرة على الحفظ ، واقرأ عليه لمدة عشر دقائق مشلاً من أي كتاب أو أي كلام ، ثم اطلب منه إعادة ما سمع فلن يستطيع .

أما النبي ﷺ فكان يأمر الكتبة بكتابة القرآن ، ثم يمليه عليهم كما سمعه ، لا يُغير منه حرفاً واحداً ، بل ويُملى الآيات في موضعها من السور المختلفة فيقول : « ضعوا هذه في سورة كذا ، وهذه في سورة كذا ، وهذه في سورة كذا ، وهذه في سورة كذا ، "
السورة كذا » (١) .

ولو أن السورة نزلت كاملة صرة واحدة لكان الأصر إلى حدّ ما سهلاً ، إنما تنزل الآيات متفرقة ، فإذا ما قرأ في الصلاة مثلاً قرأ بسورة واحدة نزلت آياتها متفرقة ، هذه نزلت اليوم ، وهذه نزلت بالامس ، وهكذا ، ومع ذلك يقرؤها مُرتّبة آية آية .

وقوله تعالى بعدها : ﴿ ثُمُّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ ١٠ ﴾ [القيامة] وخاطب

<sup>(</sup>۱) آخرج البيهقي في دلائل النبوة ( ۱۹۳/۷ ) من جديث عثمان بن عفان ـ رضى الله عنه ـ أنه قال : إن رسول الله الله كان يأتي عليه الزمان تنزل عليه السـور ، ذوات عـد ، فكان إنا نزل عليه الشيء يـدعر بعض من كان يكتبه ، فيقول : ، ضحوا هذه في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا أضرجه الترمـذي في سننه ( ۲۷۲/۷ ) ، والحاكم في مستدركه ( ۲۷۲/۲ ، ۲۲۰ ) .

النبى فى آية أخرى : ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِلَ إِلَيْهِمْ ...

ومعنى: ﴿ مِن قُبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحَيهُ .. ﴿ (11) ﴾ [4] أى : انتظر حتى يسرى عنك ، لكن كيف يعرف الرسول ذلك ؟ كيف يعرف أن الحالة التي تعتريه عند نزول الوحي قد زالت ؟ والصحابة يصفون حال النبي ﷺ عند نزول الوحي عليه فيقولون : كنا نسمع حول رأسه كفطيط النجل ، وكان جبينه يتفصد عرقا (() ، ويبلغ منه الجهد مبلغا ، وإن نزل الوحي وهو على دابة كانت تنخ برسول الله ؛ لأن الله عالى قال : ﴿ إِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَرْلاً لَقِيلاً ﴿ ) ﴾ [المزمل]

إذن : هناك آبات مادية تعرض لرسول الله عند نزول الوهى ! لأن الوحى من ملك له طبيعته التكوينية التى تختلف وطبيعة النبى البشرية ، فلكى يتم اللقاء بينهما مباشرة لا بد ان يحدث بينهما نوع من التقارب في الطبيعة ، فإمًا أن يتحول الملك من صورته الملائكية إلى صورة بشرية ، أو ينتقل رسول الله من حالته البشرية إلى حالة ملائكية ارتقائية حتى يتلقى عن الملك .

لذلك ، كانت تحدث لرسول الله تغييرات كيماوية في طبيعته ، هذه التسغيبيرات هي التي تجعله يتحسبب عرقا حتى يقبول : « زملوني زملوني » أو « دثروني دثروني » ألما حدث في تكوينه من تفاعل .

فكان الوحى شاقاً على رسول الله خاصبة في أوله ، فأراد الحق \_

<sup>(</sup>۱) قالت عائشة رضى الله عنها : لقد رأيته ينزل عليه الرحى في اليوم الشديد البرد ، فيقصم عنه ، وإن جبينه ليتقصد عرقاً الخرجه البخارى في صحيحه ( ۲ ) كتاب بده الرحى ، وأحدد في مسنده ( ۲۰۷/۱ ) .

<sup>(</sup>٧) أخرجه البخاري في صحيحه ( ٢ ) كتاب بدء الوحي من حديث مائشة رضي الله عنها .

سبمانه \_ أنْ يُخفّف عن رسوله هذه المشقة ، وأنْ يُريحه فت ق من نزول الوحى ليريحه من ناحية وليُشوقه للوحى من ناحية خرى ، فقال تعالى : ﴿ أَلَمْ نَشْرَحُ لَكَ صَدْرَكَ ۞ وَرَضَعْنَا عَنَكَ وِزْرَكَ ۞ الّذِى أَنفُضَ ظَهْرَكَ ۞ ﴾ [الشرح] والوزْر هو الحمل الثقيل الذي كان يحمله رسول الله في نزول الوحى عليه .

فلما فتر الوحى عن رسول الله شمت به الأعداء ، وقالوا : إن ربً عمد قد قلاه (۱) محمد قد قلاه (۱) محمد قد قلاه (۱) الستم القائلين له : كذاب وساهر ؟ والآن أصبح له رب لأنه قلاه ؟

وما فهم الكفار أن فتور الرحى لحكمة عالية ، أرادها رب محمد ، هى أنْ يرتاح نفسياً من مشقة هذه التغيرات الكيماوية في تكرينه ، وأنْ تتجدد طاقته ، ويزداد شوقه للقاء جبريل من جديد ، والشوق إلى الشيء يُهون الصعاب في سبيله . كما يسير المحب إلى حبيبه ، لا تمنعه مشاق الطريق .

فردً الله على الكفار : ﴿ وَالصَّحَىٰ ۞ وَاللَّهٰ إِذَا صَحَىٰ ۞ مَا لَيْلِ إِذَا صَحَىٰ ۞ مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ۞ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأَولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأَولَىٰ ۞ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ ۞ ﴾

فئفي عن رسوله ما قاله الكفار ، ثم عدّل عبارتهم : إن ربّ محمد قد قلام فقال : ﴿ مَا وَدُعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ ٣٠﴾ [النسمي] هكذا بكاف الخطاب ؛ لأن التوديع قد يكون للحبيب .

امًا في قبوله : ﴿ وَمَا قُلُنْ ۞ ﴾ [الضحى] فلم يأت هنا بكاف الخطاب حستى مع النقى ، فلم يقُلُ ( وما قبلاك ) ؛ لأن النقى مع ضمير المخاطب يُشعر بإمكانية حدوث الكُره لرسول الله .

<sup>(</sup>۱) عن جندب بن عبد الله البجلى أنه قال : أبطأ جبريل على رسول الله ، فقال المشركون : ودع محمداً ربه . أورده ابن كثير في تفسيره ( ٢٢/٤ ) .

## **汽车**

#### 00+00+00+00+00+01116

كما لو قلت : أنا لم أرّ شيخ الأزهر يشرب الخمر ، أمدحت شيخ الأزهر بهذا القول أم ذَمَنته ؟ الحقيقة أنك ذممته ؛ لأنك جعلته مظنة أن يحدث منه ذلك .

فهذا التعبير القرآني يعطى لرسول الله منزلته العالية ومكانته عند رجل .

لكن ، ما الحكمة في أن العق - تبارك وتعالى - أقسم في هذه المسالة بالضحى وبالليل إذا سَجّى ؟ وما صلتهما بموضوع غياب الوحى عن رسول الله ؟

الله عز وجل يريد بقوله : ﴿ وَالطَّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ ﴾ [الفحى] أن يرد هؤلاء إلى ظاهرة كونبية مُشاهدة ومُعْتَرف بها عند الجميع ، وهبى أن الله خلق النهار وجعله مُحلاً للحركة والنشاط والسعى ، وخلق الليل وجعله مُحلاً للراحة والسكون ، فيرتاح الإنسان في الليل ليعارد نشاطه في الصباح من جديد .

وهكذا أمر الوحى مع رسول الله في المسالة بالا عودة ، بل ليُجدُد نشاط النبى ، ويُشوَّقه للوحى من جديد ؛ لذلك بشره بقوله : ﴿ وَلَلاَ خِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الأُولَىٰ ٤٠ ﴾ [النبى ، انتظر يا محمد ، فسوف ياتبك خير كثير .

قالحق سبحانه يُرجعهم إلى ظواهر الكرن ، وإلى الطبيعة التي يعيشون عليها ، فانتم ترتاحون من عناء النهار بسكون الليل ، فلماذا تنكرون على محمد أن يرتاح من عناء الوحى ومشقته ؟ وهل راحتكم في سكون الليل تعنى دوام الليل وعدم عودة النهار ؟

وقدوله تعدالى : ﴿ وَقُل رُّبُ زِدْنِي عَلْمُا اللّهِ اللهِ المُواتِ مِذَا تُوجِيهِ للنبي ﷺ للاستنزادة من العلم ، فما دُمْتَ أنت يا رب الحافظ فزدنى منه ، ذلك لأن رسول الله سيحتاج إلى علم تقوم عليه حركة الحياة من لَدُنْه إلى أن تقوم الساعة ، علمٌ يشمل الأزمنة والأمكنة ، فلا بُدُ له أنْ يُعدُ الإعدادَ اللازم لهذه المهمة .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَقَدْعَهِدْنَا إِلَىٰ ءَادَمٌ مِن قَبْلُ فَنَسِى وَلَمْ غَيِدُ لَهُ عَرْمًا اللهِ اللهِ وَلَمْ غَيْدُ لَهُ عَرْمًا اللهِ اللهِ

كان الحق - تبارك وتعالى - يُعرِّى رسوله ويُضفَّف عنه ما يعانيه من كفر القوم وعنادهم بقوله له : اقبلهم على علاَتهم ، فهم اولاد آدم ، والعصيان امر وارد فيهم ، وسبق أن عهدنا إلى أبيهم فنسى ، فإذا نسى هؤلاء فاقبل منهم فهم أولاد « نساًى » .

لذلك ، إذا أوصيت أحداً بعمل شيء غلم يَقُم به ، فلا تغضب ، وارجع الأمر إلى هذه المسالة ، والتمس له عُذْراً .

وقوله : ﴿ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمُ .. ( الله الله الله الله المدنا ووصَّيْنا ووعظنا ، وقلنا كل شيء ،

ومن قبل .. (١٠٠٠) (١٠٠٠) هذه الكلمة لها دُور في القدرآن ، وقد حسمت لنا مواقف عدة ، منها قدوله هنا عن آدم والمراد : خُدُ لهم أسوة من أبيهم الذي كلّفه الله مباشرة ، ليس بواسطة رسول ، وكلّفه بامر واحد ، ثم نهاه أيضا عن أمر واحد : كُل من كُلُّ الجنة إلا هذه الشجرة ، هذا هو التكليف ، ومع ذلك نسى آدم ما أمر به .

إذن : حينما يأتي التكليف بواسطة رسول ، وبأمبور كثيرة ، فمَنْ نسى من ولد آدم فيجب أنْ نعذره ونلتمس له عذرا ، ولكثرة النسيان في نرية آدم قال تعالى : ﴿ وَإِنِي لَغَفَّارٌ . . ( ( ) ) [ [ 4 ] بالمبالغة ؛ لأن الجميع عُرْضَة للنسيان وعُرْضَة للخطأ ، فالأمر \_ إذن \_ يحتاج إلى مغفرة كثيرة .

كذلك جاءت ( من قسبل ) في قوله تعالى : ﴿ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِهَاءَ اللّهِ مِن قَبْلُ . . ( ) ﴿ البقرة ]

فكان لها دور ومُغْزى ، فلو قال الحق سبحانه : فلم تقتلون أنبياء الله ؟ فحسب ، فربما جراهم على الاعتداء على رسول الله أنْ يقتلوه ، أو يفهم منها رسول الله أنه عُرضة للقتل كما حدث مع سابقيه من الأنبياء . لذلك قيدها الحق - تبارك وتعالى - وجعلها شيئاً من الماضى الذي لن يكون ، فهذا شيء حدث من قبل ، وليس هذا زمانه .

وقوله : ﴿ فَتَسَىٰ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ آلَ ﴾ [ك] أَى : نسى العَهْد ، هذه واحدة . ﴿ وَلَمْ نَجِدُ لَهُ عَزْمًا ﴿ آلَ ﴾ [ك] ليس عنده عزيمة قوية تُعينه على العضيُّ والثَبَات في الأمر .

فالحق - تبارك وتعالى - يريد أن يعطينا فكرة بانه سبحانه حين يأمر بأمر فيه نفع لك تتهافت عليه ، أمّا إذا أمر بشىء يُقيد شهواتك تأبّيت وخالفت ، ومن هنا احتاج التكليف إلى عنزيمة قوية تعينك على المضى فيه والثبات عليه ، فبإن أقبلت على الأمر الذي يخالف شهوتك نظرت فيه وتأملت : كيف أنه يعطيك شهوة عاجلة زائلة لكن يعقبها ذلّ آجل مستمر ، فالعَزْم هنا ألاً تغريك الشهوة .

الا ترى أن الله تعالى سمعًى الرسل أصبحاب الدعبوات والرسالات الهامة في تاريخ البشرية ﴿ أُولُوا الْعَزْمِ . . (٣٠) ﴾ [الاحتاف] الأنهم

# 0181/00+00+00+00+00+0

سيتحملون مشاق ومهام صعبة تحتاج إلى ثبات وصبر على التكاليف. ومن ذلك ابضا قوله تعالى : ﴿ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُونُهُ . . (١٠٠٠) ﴾ [البقرة] أي : عزيمة تدفع إلى الطاعات ، وتمنع من المعاصى .

ومسالة نسيان العبد للمنهيات التي يترتب عليها عقاب وعذاب اثارت عند الناس مشكلة في القضاء والقدر ، فتسمع البعض يقول : ما دام أن الله تعالى كتب على هذا الفعل فلم يعاقبني عليه ؟

ونعجب لهذه المقولة ، ولماذا لم تَقُلُ ايضاً : لماذا يشيبني على هذا الفعل ، ما دام قد كتبه على ؟ لماذا توقفت في الأولى و(بلعت) الاخرى ، بالطبع ؛ لأن الأولى ليست في صالحك ، إذن ، عليك أن تتعامل مع ربك معاملة واحدة ، وتقيس الأمور بمقياس واحد .

والعهد الذي أخذه الله على آدم أنْ يأكل رَغَداً من كل نعيم الجنة كما يشاء إلا شجرة واحدة حذّره من مجرد الاقتراب منها هو وزوجه : ﴿ وَلا تَقْرَبًا هَنَاهُ الشَّجَرَةَ فَتَكُونًا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٠) ﴾ [البقرة]

وهذه المسالة تلفتنا إلى أن المحللات كثيرة لا تُعَدُّ ولا تُحصى أمّا المحرمات فقليلة معدودة محصورة ؛ لذلك حينما يُحدُّننا الحق سبحانه عن التكليف يقول : ﴿ قُلْ تَعَالُوا أَتُلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ .. (آ) ﴾ [الانعام] فالمحرَّمات هي التي يمكن حصرها ، أما المطلات فخارجة عن نطاق الحَصر .

ونلحظ أن الله تعالى حبينما يُحدُّرنا من المصرمات لا يُحدُّرنا من مباشرتها ، بلُ من مجرد الاقتراب منها ﴿ وَلا تَقْرَبًا هَلَا فَ الشَّجَرَةُ .. (البقرة) ولَم يقُلُ : لا تأكلا منها ؛ ليظل الإنسان بعيداً عن منطقة الخطر ومظنة الفعل .

وحينما يُحدَّثنا ربُّنا عن حدوده التي حدَّهَا لنا يقول في الحدّ

المحلّل : ﴿ تَلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلا تَعْتَدُوهَا .. ( ( ) ﴾ [البقرة] وفي الحدّ المحرّم يقول : ﴿ تَلْكَ حُدُودُ اللهِ فَلا تَقْرَبُوهَا .. ( ( ) ﴾ [البقرة] ذلك الآن مَنْ حامَ حول الحمّي يوشك أنْ يقع نيه .

وقد كان للعلماء كالام طويل حول ما نسبه آدم عليه السلام ، فحمنهم مَنْ قال : نسى ( كُل من هذه ولا تقرب هذه ) ، وعلى هذا الرأى لم يَنْسَ آدم لانه نقّد الأمر فأكل ممّا أحله الله له ، أما كونه أكل من الشجرة التي نهاه الله عنها فليس في هذه أيضاً نسيان ! لأن من الشجرة التي نهاه الله عنها فليس في هذه أيضاً نسيان ! لأن إليس ذكره بهذا النهي فقال : ﴿مَا نَهَاكُمَا رَبَّكُما عَنْ هَنَاهِ الشّجرة إلا أن تَكُونا مَلَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ مَا نَهَاكُما وَبُكُما عَنْ هَنَاهِ السّجرة إلا أن تَكُونا مَلَيْنِ أَوْ تَكُونا مِنَ الْخَالِدِينَ ﴿ مَا نَهَاكُما وَالْمَرافَ }

قصينما أكل آدم من الشجرة لم يكُنُ ناسياً ما نهاه الله عنه . إذن : ما المقصود بالنسيان هنا ؟

المقصود أن آدم عليه السلام نسي ما أخبره الله به من عداوة إبليس لعنه الله عدور أن هنداً عَدُرُ لَكَ وَلِزُوجِكَ فَلا إبليس لعنه الله عدور أن هنداً عَدُرُ لَكَ وَلِزُوجِكَ فَلا يَخْرِجَنَّكُمَا مِنَ الْجَنَّةِ فَتَشْقَىٰ (١١٧) ﴾

والفكر البشرى لا بد أن تفوته بعض المسائل ، ولو كان عند الإنسان يقظة وحَدَر ما انطلى عليه تغفيل إبليس ، فتراه يُذكّر آدم بالنهى ولم يَدَعُهُ في غفلته ثم يصاول إقناعه : إن اكلتُما من هذه الشجرة فسوف تكونا ملكين ، أو تكونا من الخالدين .

وما دُمْتَ انت يا إبليس بهذا الذكاء ، ضلماذا لم تأكل انت من الشجرة وتكون ملكا أو تكون من الخالدين ؟ لماذا تضاءلت ضعرت أرنبا تقول : ﴿ أَنظِرْنِي إِلَىٰ يَوْمٍ يُعْتُونَ ١٤٠٠ ﴾

إذن : هذا نموذج من تغفيل إبليس لآدم وذريته من بعده ، يلفتنا الله تعالى إليه يقول : تيقظوا واحذروا ، فعداوته لكم مُسبُقة منذ سجد الجميع لآدم تكريماً ، وأبّى هو أن يسجد .

فكان على آدم أنَّ يُحدُّر عدوه ، وأنَّ يتحصَّن له بسوء الظن فيه ، فينظر في قوله ويفكر في كلامه ويفتش في اقتراحه ،

والبعض يقول: إن خطأ آدم ناتج عن نسيان ، فهو خطأ غير مُتعَمَّد ، والنسيان مرفوع ، كما جاء في الحديث الشريف : « إن أنه تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه »(١)

فهل كان النسيان قديماً لا يُرْفَع ، ورُفع لهذه الأمة إكراماً لها ؟ فاصحاب هذا القول يلتمسون العُذر لآدم عليه السلام ، لكن كيف وقد كلفه ربه مباشرة ، وكلفه بامر واحد ، فالمسالة لا تحتمل نسيانا ، فإذا نسى آدم مع وحدة التكليف وكرنه من الله مباشرة ، فهذا على أية حال جريعة .

ثم يقص الحق سبحانه علينا قصة آدم مع إبليس:

# ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَيْرِكَ فِي السَّجُدُوا لِأَدَمَ فَسَجَدُوا الْأَدَمَ فَسَجَدُوا الْأَدَمَ فَسَجَدُوا

الحق .. تبارك وتعالى .. يقصُّ علينا قسمة آدم عليه السلام ، لكن ثلامظ أنه سبحانه أعطانا مُجْمل القسمة ومُوجزها في قبوله تعالى : ﴿ وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ مِن قَبْلُ فَتَسِيّ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا (١٠٠٠) ﴾ [46] واحمُل القصمة وترتبيها الطبيعي أنه سبحانه يقول : خلقتُ آدم بيدى وحسوَّرته ، وكذا وكذا ، ثم أمرتُ الملائكة بالسجود له ثم قلت له :

<sup>(</sup>۱) أغرجه ابن ماجة في سننه ( ۲۰٤٥ ) والدارةطني في سننه ( ۱۷۰/٤ ) والصاكم في مستدركه ( ۱۹۸/۲ ) وهسمه على شرط الشيخين عن ابن عياس ، ولكن إسناد ابن ماجة منتطع .

#### 00\*00\*00\*00\*00\*0\*

وعَرَض القصة بهذه الطريقة أسلوب من أساليب التشويق ، يصنعه الآن المؤلفون والكُتُاب في قصصهم ، فيعطوننا في بداية القصة لقطة لنهايتها ؛ لإثارة الرغبة في تتبع أحداثها ، ثم يعود فيعرض لك القصة من بدايتها تقصيبلاً ، إذن : هذا لون من ألوان الإثارة والتشويق والتنبيه .

ومن ذلك أسلوب القرآن في قصة أهل الكهف ، حديث ذكر القصة مُوجَرَة فقال : ﴿ أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْف وَالرُّقِيمِ (') كَانُوا مِنْ آيَاتَنَا عَجَبًا ﴿ ] إِذْ أَوَى الْفَتِيةُ إِلَى الْكَهْفِ فَقَالُوا رَبِّنَا آتَنَا مِن لَدُنكَ رَحْمَةً وَهَبِي لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَضَةً وَهَبِي لَنَا عَلَى آذَانِهِم فِي الْكَهْف مِنِينَ عَدَدًا ﴿ آلَ ثُمُ مِنْ أَمْرِنَا رَضَدًا ﴿ آلَ ثُمُ الْحَرْبِينِ أَحْمَى لِمَا لَبِثُوا أَمَدًا ﴿ آلَ ﴾ [الكهف]

ثم اخذ في عَرْضها تفصيلاً : ﴿ نَحْنُ نَقُصُ عَلَيْكَ نَبَأَهُم بِالْحَقِّ . . [الكبف]

وقد جاء هذا الاسلوب كثيراً في قُصصُ القرآن ، ففي قصة لوط عليه السلام - يبدأ بنهاية القصة وما حاق بهم من العداب : ﴿ كُذَّبَتْ قُومُ لُوطَ بِالنَّذُرِ ٣٣ إِنَّا أَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ حَاصِبًا ١٠ إِلَّا آلَ لُوطَ نُجَّيْنَاهُم بِسَحَر ١٠ ﴾ [القد] بسَحَر ١٠ ﴾

ثم يعود إلى تفصيل الاحداث : ﴿ وَلَقَدْ أَنَذَرَهُم بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنَّذُرِ اللَّهِ وَلَقَدْ رَاوُدُوهُ عَن ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيَنَهُمْ فَلُوقُوا عَذَابِي وَنَدُرِ (٣٧) ﴾ [القدر]

<sup>(</sup>۱) الرقيم . قبل : هو كنتاب كان معهم ، وقبيل : اسم واد بفلسطين كبان ضيه كنهفهم -[ القامرس القريم ۲/۲۷۲ ] .

<sup>(</sup>٢) أي : عذاياً يصميهم أي : يرميهم بعجارة من سنجيل ، ويُقال للربح التي تصمل التراب (٢) أي : عامل : عامل . [ لسان العرب ـ مادة : حصب ] .

<sup>(</sup>٣) السُّمَّر : كَثِر اللهِل قَبِهِل المسيح ، والجمع : أسمار أ ، وقيل : هو من ثلث اللهل الأَشِر إلى طاوح الفجر ، { لسأن العرب ـ مادة : سحر } .

ومن ابرز هذه المواضع قبوله تعالى في قصة صوسى وفرعون ومن أبرز هذه المواضع قبوله تعالى فرعون ومائه فتظلموا بها فانظر كيف كان عاقبة المفسلين (((())) [الأعراف] أي : من بعد موكب الرسالات إلى فرعون ومك فظلموا بها ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين ، هذا مجمل القصة ، ثم ياخذ في قص الاحداث بالتقصيل : ﴿ وَقَالَ مُوسَىٰ يَنْ عَرْعُونُ إِنِّي رَسُولَ مِن رَبُ الْعَالَمِين ((())) ﴾

وهكذا أسلوب القرآن في قبصة آدم عليه السلام ، يعطينا مُجمل القصة ، ثم يُفصلها : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةُ اسْجُدُوا لآدَمُ فَسَجَدُوا الله ﴾ [البقرة] إلى يعنى : اذكر إذ قُلْنا للملائكة ﴿ اسْجُدُوا لآدَمُ . . (3) ﴾ [البقرة]

وقبل أن نخوض في قصة أبينا آدم - عليه السلام - يجب أن نشير إلى أنها تكررت كثيراً في القرآن ، لكن هذا التكرار مقصود لحكمة ، ولا يعنى إعادة الأحداث ، بل هي لقطات لجوانب مختلفة من الحدث الواحد نتجمع في النهاية لتعطيك القصة الكاملة من جميع زواياها .

كما أن الهدف من قصص القرآن تثبيت النبي الله الله عليه المنها إلى تثبيت المحلم من الأحداث والشدائد ، سيحتاج في كل منها إلى تثبيت ، وهذا الغرض لا يتاتّى إذا سردنا القصة مرة واحدة ، كما في قصة يوسف عليه السلام مثلاً .

قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلائِكَةِ اسْجُدُوا لآدَمَ فَسَجَدُوا .. ( ( ( ( ( الله ) ) ) ) البعض يعترض يقول : كيف تسجد الملائكة لبشر ؟ نعم ، هم سجدوا لآدم ، لكن ما سجدوا من عند انفسهم ، بل بأمر الله لهم ، فالمسالة ليست سجودا لآدم ، بقدر ما هي إطاعة لأمر الله . ولقائل هذا الكلام : اانت ملكي أكثر من الملك ؟ يعنى : اانت رباني اكثر من الرب ؟

وآدم - عليه السلام - هو خليفة الله في الأرض ، لكنه ليس الرحيد عليها ، فعلى الأرض مخلوقات كثيرة منها المحس ، كالشمس والقمر والنجوم والهواء والماء والأرض والجبال ، وكُل ما فيه مصلحة لهذا الخليفة ، ومنها ما هو خفي كالملائكة التي تدير خفي هذا الكون ، فيمنهم الحفظة والكتبة ، ومنهم المكلفون بالريح وبالمطر .. إلىخ من الأصور التي تضدم الخلق . فيلا بد ان النجميع لهذا المخدوم الأتي .

وقد يحلو للبعض أن يقول القد ظلّمنا آدم حين عصى ربه ، فأنزلنا من الجنة إلى الأرض ، نقول : يجب أن نفهم عن الله تعالى ، فالحق - تبارك وتعالى - لم يخلق آدم للجنة التي هي دار الخُلُد ، إنما خلقه ليكون خليفة له في الأرض ، كما قال سبحانه : ﴿ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةٌ .. (٢) ﴾

فأوّل بلاغ من الله عن آدم أنه خالقه للأرض لا للجنة ، والجنة ، وإن كانت تُطلّق على دار الخُلُد ودار النعيم الأخْروى فهي تُطلّق أيضاً على حداثق وبساتين الدنيا ، كما جاء في قول المق سيحانه :

<sup>(</sup>۱) قال السدى وعبد الرحمن بن زيد بن اسلم : إنما كان أبوه وخالته ، وكبانت أمه قد ماتت قديماً . وقبال محمد بن إسحاق وابن جرير : كان أبوه وأمه يعينشان ، قبال ابن جرير : ولم يقم دليل على مبوت أمنه ، قبال ابن كثير في تنفسيره ( ۲۹۱/۲ ) بعد سبرد هذه الأقوال : « ظاهر القرآن يدل على حياتها ، وهذا الذي نصره هو المتصبور الذي يدل عليه السياق » .

#### 0111700+00+00+00+00+0

﴿ إِنَّا بَلُونَاهُمْ كَمَا بَلُونَا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ إِذْ أَقْسَمُوا لَيَصْرِمُنَّهَا (١) مُصْبِحِينَ (١) ﴾

وقوله : ﴿ وَاصْرِبْ لَهُم مَثَلاً رَجُلَيْنِ جَعَلْنَا لاَحَلِهِمَا جُنْتَيْنِ مِنْ أَعْنَابٍ...
[الكبد]

إذن : تُطلَق الجنة على شيء في الدنيا يضم كل ما تطلبه النفس وسمَّوها الجنة ؛ لأنها تستر بشجرها وكثافتها مَنْ يدخل فيها ، أو جنة لأنها تكفى الإنسان ولا تُحوجه إلى شيء غيرها .

فلا تظلموا ادم بانه اخرجكم من الجنة ؛ لأنه لم يكُنْ في جنة الخُلْد ، إنما في مكان اعدّه الله ، وأراد أنْ يُعطيه في هذا المكان درساً ، ويُدرّبه على القيام بمهمته في الحياة وخلافته في الأرض .

ارايت ما نفعه الآن من إقامة معسكرات للتدريب في شتي مجالات الحياة ، وفيها نتكفّل بمعيشة المتدرب وإقامته ورعايته .

إنها أماكن مُعدّة للتدريب على المسهام المضتلفة : رياضية ، أو علمية ، أو عسكرية ، الخ .

هكذا كانت جنة آدم مكاناً لتدريبه قبل أن يباشر مهمته كفليفة ش في الأرض ، فأدخله الله في هذه التجربة العملية التطبيقية ، وأعطاه فيها نموذجاً للتكليف بالأمر والنهي ، وحذره من عدوه الذي سيتربص به وبذريته من بعده ، وكشف له بعض أساليبه في الإضلال والإغواء .

<sup>(</sup>۱) المدرَّم: القطع مادياً ، كقطع الشمار ، أي : يقطعون ثمارها . قال تعالى : ﴿ فَأَصْبَعْتُ كَالْعَبْرِيمِ ۚ ۞ ﴾ [القلم] أي : أصبحت حديقتهم بعد استراقها كالليل السبودُ ، أو صارت كالأرش التي قطعت أشجارها ولا نبات فيها » ، [ القاموس القريم ١/٣٧٠ ] .

#### 90+30+30+30+30+31116

وهذه هى خلاصة منهج الله فى الأرض ، وما من رسول إلا وجاء بمثل هذا المنهج : أمر ، ونهى ، وتكليف ، وتحذير من الشيطان ووسوسته حتى يُخرجنا عن أمر الله ونَهيه .

وبعد هذا (الكورس) التدريبي في الجنة علم آدم بالتطبيق العملي أن الشيطان عدوه ، وأنه سينفريه ويخدعه ، ثم بعد هذه التجربة أنزله الله ليباشر منهمته في الأرض ، فيكون من عدوه على ذكر وحدر .

والبعض يقف طوياً عند مسألة عسيان آدم : كليف يعصى الله وهو نبى ؟ ويذكرون قوله تعالى : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبُّهُ فَنُوْئُ (١٣١ ﴾ [45]

نقول: ما دام أن آدم - عليه السلام - هو خليفة الله في أرضه ، ومنه أنسال الناس جميعا إلى أنْ تبقوم الساعة ، ومن نسله الانبياء وغير الانبياء ، من نسله الرسل والمرسل إليهم . إذن : فهو بذاته يمثل الظُلق الآتي كله بجميع أنواعه المعصومين وغير المعصومين .

كما أن آدم \_ عليه السلام \_ مر بهده التجربة قبل أن يُنبأ ، ومَرَّ بها بعد أن نُبئ ، بدلسيل قوله تعالى : ﴿ وَعَصَىٰ آدَمُ رَبَّهُ فَغُوَىٰ (آآ) ثُمُّ اجْتَاهُ رَبَّهُ فَعُونَىٰ (آآ) ثُمُّ اجْتَاهُ رَبَّهُ فَتَابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ (آآ) ﴾

فكان الاجتباء والعصمة بعد التجريب ، ثم لما أهبط آدم وعدوه إلى الارض خاطبه ربه : ﴿ فَإِمَّا يَأْتَبِنَّكُم مُنِّى هُدًّى فَمَن تَبِعَ هُدَاى فَلا خَوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ ۞ ﴾

وهكذا بدأت مرحلة جديدة في حياة آدم عليه السلام ، ومثل آدم الدورين : دور العصمة والنبوة بعدما اجتباه ربه ، ودور البشر العادي غير المعصوم والمعرض للنسيان وللمخالفة كأي إنسان من أناس الأرض .

ينبغى .. إذن .. أن نفسهم أن آدم خُلق للأرض وعمارتها ، وقد هيًاها الله لآدم وذريته من بعده ، وأعدها بكُلُ مقرمات الحياة ومُقومات بقاء النوع ، فمَنْ أراد ترف الحياة فليعمل عقله في هذه المقرمات وليستنبط منها ما يريد .

لقد ذكرنا أن في الكون مُلكاً وملكوناً: الملّك هو الظاهر الذي نراه ونشاهده ، والملكوت ما خفي عنّا وراء هذا الملّك ، ومن الملكوت اشياء تؤدي مهمتها في حياتنا دون أنْ نراها ، فمثلاً ظاهرة الجاذبية الأرضية التي تتدخل في أمور كثيرة في حياتنا ، كانت في حجاب الملكوت لا نراها ولا نعرف عنها شيئاً ، ثم لما اهتدت إليها العقول واكتشفتها عرفنا أن هناك ما يسمى بالجاذبية .

ومن الملكوت الملائكة الموكلون ، كما قال تعالى : ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مَنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ . . (11) ﴾

ومنهم الكُتُبة : ﴿ مَا يَلْفِظُ مِن قُولَ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَيْدٌ (١١٠) ﴾ [ق]

فلما خلق الله آدم ، وخلق الملائكة الموكلين بمصالحه في الأرض أمرهم بالسنجود له ؛ لانهم سنيكونون في خدمته ، فالسجود طاعة لامر الله ، وخضوع للخليفة الذي سيعمر الأرض .

وقدوله تعالى : ﴿ إِلاَ إِبْلِيسَ أَبِيْ ( اللهِ ) وَهِي آية أَخْدِي ( ) : ﴿ إِلاَ إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ . ( ) ﴾

وقد اوضح الحق سبحانه سبب رَفْض إبليس للسجود لأدم بقوله : ﴿ أَسْتَكُبُرْتَ أَمْ كُنتَ مِنَ الْعَالِينَ ﴿ آَلَ ﴾

<sup>(</sup>١) وفي آية ثالثة جمع بين الإباء والاستكبار في قوله تعالى : ﴿إِلَّا يُبْلِسَ أَبِّنَ وَاسْتَكْبَرْ .. ۞﴾ [البقرة] .

اى : لا سبب لامتناعك إلا الاستكبار على السجود ، أو تكون من العالين . أى : الملائكة الذين لم يشملهم الأمر بالسجود ، فكأن الأمر كان لملائكة خاصة هم الموكّلون بخدمة آدم ، أمّا العالون فهم الملائكة المهيّمون ، ولا علاقة لهم بآدم ، وربما لا يدرُون به .

ومن الأسساليب التي أثارت جدلًا حسول بلاغة القسران لدى المستشرقين قوله تعالى: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدُ .. ( ( ) ) [س] وقوله في موضع آخر: ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدُ .. ( ) ﴾ [الامراف] فائ التعبيرين بليغ ؟ وإنْ كان أحدهما بليغاً قالآخر غير بليغ .

وهذا كله ناتج عن قصور في فهم لغة القرآن ، وعدم وجود الملكة العربية عند هؤلاء ، فهناك فرق بين أنك تريد أن تسجد ويأتي من يقول لك : لا تسجد ، وبين أن يقنعك شخص بألا تسجد . فقوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَن تَسَجُدُ . . ( ) ﴿ [س] كنت تريد السجود وواحد منعك ، وقوله : ﴿ مَا مَنَعَكَ أَلا تَسْجُدُ . . ( ) ﴿ [الاعراف] يعنى : أمرك الا تسجد ، وأقنعك وأنت اقتنعت .

ومن المسائل التي أثيرت حبول هذه القصة : أكبان إبليس من المنائكة فهم المنائكة فشمله الأمر بالسنجود ؟ وكنيف يكون من المنائكة وهم لا يعصبون الله ما أمرهم ، ويقعلون ما يؤسرون ؟ وإذا لم يكُنْ ملكا فماذا أدخله في الأمر ؟

ولترضيح هذه المسالة نقول: خلق الله التُقلين: الجن والإنس، وجعلهم مختارين في كثير من الأمور، ومقهورين في بعض الأمور، ليثبت طلاقية قدرته تعالى في خلقه، فإن كنت مختاراً في أمور التكليف وفي استطاعتك أن تطيع أو أن تعصى، فليس في اختيارك أن تكون صحيحاً أو مريضاً، طويلاً أو قصيراً، فقيراً أو غنياً، ليس في اختيارك أن تحياً أو تموت.

والحق - تبارك وتعالى - لا يُكلفك بافعل كذا ولا تفعل كذا ، إلا إذا خلقك مسالحاً للفعل ولعدم الفعل ، هذا في أمور التكليف وما عداه أمور قَهُرية لا اختيار لك فيها هي القدريات .

لذلك نقول للذين ألفُوا التمرد وتعودوا الخروج على أحكام الله فى التكليفات : لماذا لا تتمردوا أيضاً على القدريات ما دُمنتم قد ألفُتم المخالفة ؟ إذن : أنت مقهور وعبد رُغماً عنك .

لذلك ، إذا كان المختار طائعاً يلزم نفسه بمنهج ربه ، بل ويتنازل عن اختياره لاختيار الله ، فمنزلته عند الله كبيرة ، وهو افضل من الملك ، لأن الملك يطيع وهو مرغم ، ومن هنا يأتي الفرق بين عباد وعبيد ، فالكل في القهر عبيد ، لكن العباد هم الذين تركوا اختيارهم لاختيار ربهم .

ومن هذا نقول : إن إبليس من الجن ، وليس من الملائكة ؛ لأنه أمر فامتنع فعُوقب ، وإنْ كان الأمر في الأصل للملائكة .

وقد حسم القرآن هذه القضية حين قال : ﴿ إِلاَّ إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَضَى عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ . . ② ﴾ [الكهف] وهذا نصُّ صريح لا جدالَ حوله (١٠) . فإنَّ قُلْتَ : فلماذا شعله الأمر بالسجود ، وهو ليس ملكا ؟

نقول: لأن إبليس قبل هذا الأمر كان طائعاً ، وقد شهد عملية خلّق آدم ، وكان يُدْعَسى و طاووس المبلائكة ، لأنه الزم تقسه في الأمور الاختيارية ففاق بذلك الملائكة ، وصار يزهو عليهم ويجلس في مجلسهم ، فلما جاء الأمر للمبلائكة بالسجود لآدم شمله الأمر ولزمه من ناحيتين :

<sup>(</sup>۱) قال الحسن البصرى : ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط ، وإنه لاصل الــبن كما أن آدم أصل الإنس ، نقله ابن كثيـر في تفسيـره ( ۲۷۷/۱ ) : ، هذا إسناد صحـيح عن الحسن ، وهكذا قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم سواء » .

الأولى: إنْ كان أعلى منهم منزلة وهو طاووسهم الذى ألزم نفسه الطاعة رغم اختياره فهو أولّى بطاعة الأمر منهم ، ولمأذا يعصى هذا الأمر بالذات ؟

الأخرى: إن كان أقل منهم، فالأصر للأعلى لا بد أن يشمل الأدنى، كما لو أمرت الوزراء مثلاً بالقيام لرئيس الجمهورية، وبينهم وكلاء ومديرون، فطبيعي أن يشملهم الأمر.

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَقُلْنَا يَتَعَادَمُ إِنَّ هَنْذَا عَدُو لَكَ وَلِزَوْجِكَ فَلَا يُحْرِجَنَّكُمُ اللهُ عُرْجَنَّكُمُ اللهُ وَلَا يُحْرِجَنَّكُمُ اللهُ اللهُ عَنْدَ فَتَشْقَى ﴿ اللهُ اللهُ عَنْدَ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللهُ عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا عَنْدُ اللّهُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَلَادُ عَنْدُوا عَنْدُوا عَلَا اللّهُ عَنْدُوا عَلَالِمُ عَنْدُوا عَلَاللّهُ عَنْدُوا عَلَا اللّهُ عَنْدُوا عَلَا اللّهُ عَنْدُوا عَلَا عَاللّهُ عَلَا عَلَ

قبوله تعالى : ﴿ وَلِزُوجِكَ .. ﴿ آلَ ﴾ [طه] كلمة الزوج لا تعنى اثنين كما يظن البعض ، الزوج فرد واحد معه مثله ، فليس صحيحا أن نقبول : توام إنما توامان ، فكل منهما توام للآخر ؛ لذلك يقول تعالى : ﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زُوجَيْنِ .. (13) ﴾

ملْعَظ آخر في قوله تعالى: ﴿ فَلا يُخْرِجَنَّكُما مِنَ الْجَنَّةِ .. (١١٧) ﴾ [ك] الضااب لآدم وزوجه يُحدُّرهما من إغواء إبليس وكَيْده ، ثم يقول ﴿ فَتَشْقَيٰ (١١٧) ﴾ [ك] بصيغة الإفراد ، ولم يقُل : فتشقياً . لماذا ؟ لأن مسئولية الكُدْح والحركة للرجل أمّا المراة فهي السكن المريح المنشط لصاحب الحركة ، على خلاف ما نرى في مجتمعنا من الحرص على عمل المراة بعجة المساعدة في تبعات الحياة .



#### 0187400+00+00+00+00+00+0

فقد أعددتُ لك الجنة ، وجعلتُ لك فيها كل ما تصناعه ، وأبَحْتُ لك كل نعيمها ونهيتُك عن شيء ولحد الله منها ، ولك علينا ﴿ أَلاَ تَجُوعَ فيها وَلا تَعْرَىٰ الله الله على الشمرات فيها وَلا تَعْرَىٰ الله عَيْثُ شَيْماً . (3) ﴾ [45] فلن تجرع فيها ؛ لأن فيها كل الشمرات (وَكُلا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شَيْماً . . (3) ﴾

ونلحظ هنا أن الله تعالى تكفّل لهما بعشىء ظاهر يُلبّى غريزة ظاهرة هي اللباس والتستّر ، وغريزة باطنة هي غريزة الطعام .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَوُّ إِفِهَا وَلَا تَضْحَىٰ ١

( تظمأ ) يعنى : تعطش ، و ( تضحى ) : أي : لا تتعرض لحرارة الشعس اللافحة ، فتكفّل لهما ربهما أيضاً بغريزة باطنة هي العطش ، وغريزة ظاهرة هي الا تلفحك حرارة الشمس .

ثم يقرل الحق تبارك وتعالى :

## ﴿ فَوَسُوسَ إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ قَالَ يَتَعَادَمُ هَلَ أَدُلُكَ عَلَى شَجَرَةِ النَّيْدِ وَمُلْكِ لَا يَبَلَ شَهِ الْمُعَلِي الْمَبَلَ شَهِ الْمُعَلِي الْمَبَلَ شَهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ لَا يَبَلَ شَهُ الْمُعَلِيقِ الْمُعَلِيقِ لَا يَبَلَ شَهُ الْمُعَلِيقِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الله

نلحظ أن الحق سيحانه اختار لعمل الشيطان اسم يناسب الإغراء

<sup>(</sup>۱) وهي الشجيرة التي قال عنها الحتى سيحانه : ﴿وَلا تَقْرِبا هَذِهِ السَّجِرَةُ فَعَكُونَا مِنَ الطَّالِمِينَ ﷺ [البقرة] ، وقع أورد ابن كشير في شفسيره ( ٧٩/١ ) . ستة أقوال عن عنه الشجرة ، فقال :

<sup>-</sup> هي الكرم . قاله ابن عباس وسعيد بن جبير والسدى والشعبي .

<sup>~</sup> هي المنطة . زعمته يهرد .

<sup>·</sup> هي السنبلة ، قاله ابن عباس ،

<sup>-</sup> هي البر . قاله ابن عباس آيضاً .

<sup>-</sup> هي النظة ، قاله أبو مالك ،

<sup>-</sup> هي التينة . قاله مجاهد وقتادة وابن جريج .

بالشيء ، وهي كلمة ( الرَسُوسة ) وهي في الأصل صوت الحلي ـ الدي الذهب الذي تتحلّى به النساء ، كما نقول : نقيق الضفادع ، وصهيل الخيل ، وخُوار البقر ، ونهيق الحمير ، وثغاء الشاة ، وخرير الماء ، وحفيف الشجر .

وكذلك الوسوسة اسم لعبوت الطبي الذي يجذب الأسماع ، ويُغرى بالتطلع إليه ، وكان الحق سبحانه يُحذُرنا أن الشيطان سيدخل لنا مُن طريق الإغراء والتزيين .

فما الذي رُسوس به إلى آدم ؟

﴿ قَالَ يَادَمُ هَلُ أَدُلُكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُلُدِ وَمُلْكِ لِأَ يَلْنَى ١٤٠ ﴾ [44] ونعيجب لإبليس: ما دُمْت تعرف شيجرة الخُلُد والملّك الذي لا يبلى ، لماذا لم تأكل أنت منها وتحوز هذه العيزة ؟

# وَالْكُلُامِنْهَا فَبُدَتْ الْمُمَاسُوَّهَ ثُهُمُ مَا وَطَفِقَا يَغْمِهِ فَالْإِنْ عَلَيْهِ مَا وَطَفِقَا يَغْمِهِ فَالْإِنْ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى مَادَمُ رَبَّهُ فَنُوَىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى مَادَمُ رَبَّهُ فَنُوىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى مَادَمُ رَبَّهُ فَنُوىٰ اللهُ اللهِ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ ٱلْجُنَّةِ وَعَصَى مَادَمُ رَبَّهُ مَا مُنْ وَيُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

أى: بعد أن أكلا من هذه الشجرة ظهرت لهما سوء آنهما ، والسّواة هي العورة أي: المكان الذي يستحي الإنسان أن ينكشف منه ، والمراد القُبل والدّبر في الرجل والمراة . ولكل من القبل والدّبر مهمة ، وبهما يتخلص الجسم من الفضلات ، الماء من ناحية الكلي والحالب والمثانة عن طريق القبل ، وبقايا وفضلات الطعام الناتجة عن حركة الهَضَم وعملية الأيض ، وهذه تخرج عن طريق الدّبر .

لكن ، متى أحس أدم وزوجه بسوءاتهما ، أبعد الأكل عموماً من

<sup>(</sup>۱) أي : يلصقان عليهما ما يستر العورة من ورق الجنة ، قيل : ورق شجر التوت [ القاموس القويم ١/١٩٥ ] .

شجر الجنة ، أم بعد الأكل من هذه الشجرة بالذات ؟

الحق - تبارك وتعالى - ربّب ظهور العورة على الأكل من الشجرة التى نهاهما عنها ﴿ فَأَكَلا مِنْهَا فَلَدَتْ لَهُمّا سَوْءَاتُهُما . (١٣١ ﴾ [4] فقبل الأكل من هذه الشجرة لم يعرفا عورتيهما ، ولم يعرفا عملية الإخراج هذه ؛ لأن الغذاء كان طاهيه ربّه ، فيعطى القدرة والحياة دون أن يخلف في الجسم أيّ فضلات .

لكن ، لما خالفوا واكلوا من الشجرة بدأ الطعام يختمر وتحدث له عملية الهضم التى نعرفها ، فكانت المرة الأولى التى يلاحظ فيها آدم وزرجه مسألة الفضلات ، ويلتفتان إلى عورتيهما : ما هذا الذى يخرج منها ؟

وهنا مسئلة رمزية ينبغى الالتفات إليها ، فصين ترى عورة في المجتمع فاعلم أن منهجاً من مناهج الله قد عُطل .

إذن: لم يعرف آدم وزوجه فنضلات الطعام وما ينتج عنه من ربح وأشياء مُنفَرة قدرة إلا بعد المخالفة ، وهنا تحييرا ، ماذا يفعلان ؟ ولم يكن أمامهما إلا ورق الشجر ﴿ وَطَفِقًا يَخْصِفَانَ عَلَيْهِمَا مِن وَرَقِ الْجَنَّة .. (١٦٠) ﴾

أى : أخذا يلصقان الورق على عورتيهما لسترها هكذا بالفطرة ، وإلا ما الذي جعل هاتين الفتحتين عورة دون غيرهما من قتحات الجسم كالانف والقم مثلاً ؟

قالوا: لأن فَتُحتى القُبُل والنّبر يخرج منهما شيء قدر كريه يحرص المرء على سنّره ، ومن العجيب أن الإنسان وهو حيوان ناطق فضلّه الله ، وحين يأكل بأكل باختيار ، أمّا الحيوان فيأكل بغريزته ،

ومع ذلك يتجاوز الإنسان الحد في ماكله ومشربه ، فيأكل أنواعاً مضتلفة ، ويأكل أكثر من حاجته ويأكل بعدما شبع ، على خلاف الحيوان المحكرم بالغريزة .

ولذلك ترى رائحة الفضلات في الإنسان قذرة مُنفَرة ، ولا فائدة منها في شيء ، أما فضلات الحيوان فلا تكاد تشم لها رائحة ، ويمكن الاستفادة منها فيجعلونها وقودا أو سمادا طبيعيا . وبعد ذلك نتهم الحيران ونقول : إنه بهيم .. إلخ .

وقوله تعالى: ﴿ وَعُصَىٰ آدُمُ رَبُّهُ فَغُوكَ (١٣٠) ﴾ [طه] أي : فيما قبل النبوة ، وفي مرحلة التدريب ، والإنسان في هذه المرحلة عُرضة لأنْ يصيب ، ولأنْ يخطىء ، فإنْ أخطأ في هذه المسرحلة لا تفسربه بل تُصوّب له الخطأ . كالتلميذ في فترة الدراسة ، إنْ أخطأ صوّب له المعلم ، أما في الامتحان فيحاسبه .

ومعنى ﴿ فَغُونَ (١١٠) ﴾ [طه] يعنى : لم يُصبُ الصقيقة ، كما يقدولون لمن تاه في الصحوراء غاو أي : تائه . ثم تأتى المرحلة الأخرى : مرحلة العصمة .

ثم يقول الحق سبحانه:

### المُعْبَنَّهُ رَبُّهُ وَنَّابَ عَلَيْهِ وَهَدَىٰ ١٠٠٠ الله

إذن : مثل آدم دُور الإنسان العادى الذي يطيع ويعصى ، ويسمع كلام الشيطان ، لكن ربه شرع له التوبة كما قال سبحانه : ﴿ فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رُبِّهِ كُلُمَاتٍ فَتَابُ عَلَيْهِ . . (٣٧) ﴾

إذن : عصى آدم وهو إنسان عادى وليس وهو نبى كما يقول البعض .

فقوله : ﴿ ثُمَّ اجْتَبَاهُ .. (١٣٣ ﴾ [طه] هذه بداية لمرحلة النبوة في حياة آدم عليه السلام ، و ( ثُمُّ ) تعنى الترتيب مع التراخى ﴿ اجْتَبَاهُ .. (١٣٣ ﴾ [طه] اصطفاه ربه .

ولم يقل الحق سبحانه: ثم اجتباه الله ، إنما ﴿ اجْتَبَاهُ رَبّهُ .. (١٣٢ ﴾ [طه] لأن الرب المتولى للتربية والرعاية ، ومن تمام التربية الإعداد للمهمة ، ومن ضمن إعداد ادم لمهمته أنْ يمر بهذه التجربة ، وهذا التدريب في الجنة .

﴿ وَهَدُىٰ ١٢٦٠ ﴾ [طه] المراد بالهداية قوله :

# المُعْضِعَدُونَ فَإِمَّا مِنْهُ عَلَى المَّعْضُكُمْ لِبَعْضِعَدُونَ فَإِمَّا مِنْهُ كُمْ لِبَعْضِ عَدُونَ فَإِمَّا مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ ا

أى: اهبطا إلى الأرض وامضوا فيها على ضوء التجربة الماضية ، واعلما أن هناك أمراً ونهيا وعدوا بوسوس ويُزيِّن ويُغوى حتى يظهر عوراتكم ، وكأنه م عز وجل م يعطى آدم المناعة الكافية له ولذريته من بعده لتستقيم لهم حركة الحياة في ظل التكاليف ؛ لأن التكاليف إما أمر وإما نهى ، والشيطان هو الذي يفسد علينا هذه التكاليف .

ومع ذلك لا ننسى طَرَفا آخر هو النفس الأمارة التي تُحرِّكك نحو المعصية والمخالفة . إذن : ليس عدوك الشيطان فحسب فتجعله شماعة تُعلَق عليها كل معاصيك ، فهناك مَعاص لا يدخل عليك الشيطان بها إلا عن طريق النفس ، وإلا إبليس لما غوى ، مَنْ أغواه ؟ ومَنْ وسوس له ؟

وقوله : ﴿ الْمَبِطُّ . ( ( ( الله الله على المسيغة التشنية أمر لاثنين : آدم مطمور فيه ذريته ، فقوله : ﴿ الله المسل مطمور فيه ذريته ، فقوله : ﴿ الله الأمسل ، وقوله في مصوضع آخر : ﴿ المُبطُوا . ( ( الله الأمسل ، وقوله في مصوضع آخر : ﴿ المُبطُوا . ( ( ( الله ) ) ) [ البقرة ] إشارة إلى ما يتفرع عن هذا الأصل .

وقوله: ﴿ بَعْضُكُمْ لَبِعْضِ عَدُو .. (٣) ﴾ [البقرة] أي : بعض عدو للبعض الآخر ، وكلمة ( بعض ) لها دُور كبير في القرآن ، والمراد : أنت عدو الشيطان إنْ كنت طائعاً ، والشيطان عدوك إنْ كنت طائعاً . فإنْ كنت عاصياً فلا عداوة إذن ؛ لأن الشيطان يريدك عاصياً . وحين لا يُعين البعض تكون العداوة متبادلة ، فالبعض شائع في الجميع .

كما في قوله تعالى : ﴿ أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتُ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمناً بَيْنَهُم مُعِيشَتَهُمْ فِي الْحَبَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضِ دَرَجَاتٍ .. ( (٢٠) ﴾ [الزخرف] فَعَنَ المرفوع ؟ ومَنْ المرفوع عليه ؟ اصحاب النظارة السطحية يفهمون أن الغني مرفوع على الفقير .

والمعنى اوسع من هذا بكثير ، فكُلُّ الظُّق بالنسبة للحق سبحانه سواء ، ومهمات الحياة تحتاج قدرات كثيرة ومواهب مستعدية ؛ لذلك لا تتجمع المسواهب في شخص ، ويُحرم منها آخر ، بل ينشر الخالق عن وجل ـ المسواهب بين خلَّقه ، فهذا مساهر في شيء ، وذاك ماهر في شيء آخر ، وهكذا ليحتاج الناس بعضهم لبعض ، ويتم الربط بين افراد المجتمع ، ويحدث بينهما الانسجام اللازم لحركة الحياة .

إذن : كُلُّ بعض في الوجود مرفوع في شيء ، ومرفوع عليه في شيء آخر ، فليكُنْ الإنسان مُسُودًبا في حركة حياته لا يتعالى على غيره لانه نبغ في شيء ، ولينظر إلى ما نبغ فيه الآخرون ، وإلى ما تميَّزوا به حتى لا يسخر قوم من قوم ، عسى أن يكونوا خيراً

منهم ، وربما لديهم من المواهب ما لم يتوفّر لك .

لكن ما دام بعضكم لبعض عدوا أى : آدم عطمور فيه ذريته ، وإبليس مطمور فيه ذريته ، فَعنْ سيكون الحَكَم ؟ الحَكَم بينهما منهج الله : ﴿ فَإِمَّا يَأْتَينَّكُم مَنِّي هُدًّى . . (١٣٠ ﴾ [4] فإياكم أنْ تجعلوا الهدى من عندكم ؛ لأن الهدى إنْ كان من عندكم فلن ينفع ولن يفلح .

﴿ فَمَنِ اتَّبَعَ هُذَاى فَلا يَعْلَ ولا يَشْفَىٰ (١٣٠) ﴾ [طه] فكان هدى الله ومنهجه هو ( كتالوج ) سلامة الإنسان وقانون صبانته ، ألا ترى المسانع من البشر حين يرفق بصنعته ( كتالوجاً ) يضم تعليمات عن تشغيلها وصيانتها ، فإن اتبعت هذه التعليمات خدمتك هذه الآلة وأدت لك مهمتها دون تعطّل .

وكحما أن هذا ( الكتالوج ) لا يضعه إلا صانع الآلة ، فكذلك الضائق معز وجل ما لا يضع لخلقه قانونهم وهَدْيَهم إلا هو سبحانه ، فإنْ وضعه آخر فسهذا افتئات على الله عز وجل ، كما لو ذهبت إلى الجزار تقول له : ضع لى التعليمات اللازمة لصيانة (الميكروفون) !!

إذن : القساد في الكون يصدث حينما نضرج عن منهج الله ونعتدى على قانونه وتشريعه ، ونرتضي بهدي غير هدي ؛ لذلك يتول تعالى بعدها : ﴿ فَمَنِ اللَّهِ هُذَاى فَلا يَعْلِلُ ولا يَشْفَىٰ (١٣٠٠) ﴾ [4] فإنْ كانت هذه نتيجة من اتبع هدى الله وعاقبة السير على منهجه تعالى ، فما عاقبة من أعرض عنه ؟

﴿ وَمَنْ أَعْرَضُ عَن ذِكِرِى فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةُ ضَنكًا وَخَشُرُهُ يُوْمَرُ ٱلْقِيكَ مَةِ أَعْمَى ﴿ ﴾

#### **以是**

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

والإعراض : هو الانصراف ، وأن تعطيه عُرْض أكتافك كما ذكرنا من قبل .

وقوله : ﴿ مُعِيشَةُ سُنكًا .. (١٢٤) ﴾ [طه] الضنك هو الضيق الشديد الذي تحاول أنْ تُعَلَّثُ منه هنا أو هناك فلا تستطيع ، والمعيشة الضُنْك هذه تأتى مَنْ أعسرض عن أله ، لأن مَنْ آمن باله إنْ عَسَرُتْ عليسه الأسباب لا تضيق به الحياة أبدًا ؛ لأنه يعلم أن له رباً يُخرِجه مما هو فيه .

أما غير المؤمن فحينما تضيق به الأسباب وتُعجزه لا يجد مَنْ يلجأ إليه فينتجر ، المؤمن يقول : لي ربٌ يرزقني ويُفرَج كَرْبي ، كما يقول عنز وجل : ﴿ اللّهِ اللهِ الله

لذلك يقولون: لا كُرْب وأنت رَبُّ، وإذا كان الولد لا يحمل هماً في وجودُ أبيه فله أبَّ يكفيه متاعب الحياة ومشاقها، فلا يدرى بازمات ولا غلاء اسعار، ولا يحمل هماً شيء، فيما بالله بمن له رَبُّ ؟

وسبق أن ضربنا مشلاً وقد المثل الأعلى . ، قلنا : هَبُ أن معك جنيها ثم سقط من جبيك ، أو ضماع منك قسوف تصرن عليه إن لم يكُن معك غيره ، فإن كان معك غيره قلن تحزن عليه ، فإن كان لديك حساب في البنك قكان شيئاً لم يحدث . وهكذا المؤمن لديه في إيمانه بربه الرصيد الأعلى الذي يُعوّضه عن كل شيء .

والحق - تبارك وتعالى - اعطانا مثالاً لهذا الرصيد الإيماني في قصة موسى عليه السلام مع فرعون ، حينما حُوصير موسى وقومه بين البحر من أمامهم وفرعون بجنوده من خلفهم ، وأيقن القوم أنهم مُدْركون ، ماذا قال نبى الله موسى ؟

قال : ﴿ كَلاَّ إِنَّ مَعِي رَبِّي سَيهُ النِّي ﴿ الشَّمِرَاءَ} هكذا بملُ الله فيه يقولها قَوْلةَ الواثق مع أنها قَوْلة يمكن أن تكذب بعد لحظات ، لكنه الإيمان الذي تطمئن به القلوب ، والرصيد الذي يثقُ فيه كُلُّ مؤمن .

إذن : مَنْ آمن بالله واتبع هُدَاه فلن يكون أبداً في ضنَّك أو شدَّة ، فإنْ نزلت به شدَّة فلن تُخرج عَزْمه عن الرضي ، واللجوء إلى ربه .

ومن آيات الإعتجاز القرآني في مسالة الضيق، قبوله تعالى: ﴿ فَمَن يُرِدُ اللَّهُ أَن يُهَدِّيهُ يَحْمَلُ لِهِمَاءُ مِن يُرِدُ أَن يُهَدِّيهُ يَجْعَلُ مَدُرَهُ فَلَامِلُامٍ وَمَن يُرِدُ أَن يُصَلَّهُ يَجْعَلُ مَدُرَهُ ضَيّقاً حَرَجًا كَأَنْما يُصَمّدُ فِي السّماء .. (١٢٥) ﴾ [الانعام]

فيمن أيين عرف معمد ﷺ أن مَنْ يصعد في السماء يضيق صدره ؟ وهل صَعد أحد إلى السماء في هذا الوقت وجَرَّب هذه العسالة ؟ ومعنى ضيق الصدر أن حيِّز الرئة التي هي آلة التنفس يضيق بمرض أو مجهود زائد أو غيره ، ألا ترى أنك لو صعدت سلما مرتفعاً تنهج (۱) ، معنى ذلك أن الرئة وهي خزينة الهواء لا تجد الهواء الكافي الذي يتناسب والحركة المبدولة ، وعندها تزداد حركة التنفس المحرف نقص الهواء .

والآن وبعد غزو الفضاء عرفنا مسالة ضيق التنفّس في طبقات الجو العليا مما يضطرهم إلى أخذ أنابيب الأكسوجين وغيرها من آلات التنفس.

### الله قَالَ رَبِّ لِمُحَسَّرَتِنِيَ أَعْمَىٰ وَقَدْكُنتُ بَعِيدًا ١

وكلمة ﴿ أَعْمَى .. ( ( ) ﴿ [ الله ] جاءت في قوله تعالى : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ وَعَلَى : ﴿ وَمَن كَانَ فِي هَلَاهِ وَاعْمَىٰ فَهُو فِي الآخِرَةِ أَعْمَىٰ وَأَصَلُ سَبِيلاً ﴿ ﴿ ) ﴾ [الإسراء]

<sup>(</sup>١) النهج والتهيج : تراتر النفس من شدة المركة . [ لسان العرب ـ مادة : نهج ] .

والمراد بالعَمَى ألاً تُدركَ الميحسَرات ، وقد توجد المبحسَرات ولا تتبجه لها بالرؤية ، فكأنك أعمى لا ترى ، وكذلك المعرض عن الأيات الذي لا يتأملها ، فهو أعمى لا يراها .

لذلك في الآخرة يقول تعالى: ﴿ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمُ الْقَيَامَةُ عَلَىٰ وَجُوهِمِ عُمْنًا وَبُكُمّا وَصُمّا .. ﴿ ② ﴾ [الإسراء] فساعة يبعث الكافرون يُفرّعون بالبعث الذي كانوا ينكرونه ويضطربون اضطراباً ، يحاول كل منهم ان يرى منفذا وطريقاً للنجاة ، ولكن هيهات ، فيقد سلبهم الله منافذ الإدراك كلها ، وسَد في وجوههم كل طرق النجاة ، والإنسان يهتدى إلى طريقه بذاته وبعيونه ، فإن كان أعمى أمكنه أن ينادى على من ياخذ بيده ، فإن كان أيضاً أبكم ، فلربما سمع من يناديه ويُحذره ويُدله ، فإن كان أصم لا يسمع ؟

إِذِنَ : سُدُّتُ أمامه كل وسائل النجاة ، فهو أعمى لا يبصر النجاة بذاته ، وأبكم لا يستطيع أن يستغيث بمَنْ ينقذه ، وهو أيضيا أصم لا يسمع مَنْ يتطوع بإرشاده أو تحذيره .

وقد وجد كثير من المشككين في هذه الآية شيئًا ظاهريا يطعنون به على اسلوب القرآن ، حيث يقول هنا : ﴿ قَالَ رَبَ لَمَ حَشَرتُني أَعْمَى . ( ( الله القرآن ، حيث يقول : ﴿ وَرَأَى الْمُجُرِمُونَ النَّارَ فَطَنُوا أَنَّهُم مُواَقَعُوها . ( ( ) ﴿ ( ) ) فنفي عنهم الرؤية في آية ، واثبتها لهم في آية أخرى .

وفات مؤلاء المتمصّكين أن الإنسان بعد البعث يمر بمراحل عدّة : فساعة يُحشرون من قبورهم يكونون عُمياً حتى لا يهتدوا إلى طَريق النجاة ، لكن بعد ذلك يُريهم ألله بإيلام آخر ما يتعذبون به من النار .

وهذا الذي حال بهم كفاءً لما صنعوه ، فقد قدُّموا هم العمى

والصحم والبكم في الدنيا ، فلما دعاهم الرسول إلى الله متموا آذانهم ، واستغشوا ثبابهم .

### الكَنَالِكَ أَنْتُكَ مَا يَكُنَا فَنُسِينَهَا وَكَذَالِكَ ٱلْيَوْمَ نُسَىٰ اللَّهِ وَاللَّهُ الْيَوْمَ نُسَىٰ

أى : نعامك كما عاملتنا ، فننساك كما نسيت أياننا .

والآيات جمع آية ، وهي الأمر العجيب ، وتُطلق على الآيات الكرنية التي تلفت إلى المكرن سبحانه ، وتُطلق على المعجزات التي تؤيد الرسل ، وتثبت صدَّق بلاغهم عن الله ، وإنَّ كانت الآيات الكونية تُلفت إلى قدرة الخالق ـ عز وجل ـ وحكمته ، فالرسول هو الذي يدلُّ الناس على هذه القوة ، وعلى صاحب هذه الحكمة والقدرة التي يبحث عنها العقل .

أيها المؤمن هذه القوة هي الله ، والله يريد منك كذا وكنذا ، فإن اطعته فلك من الأجر كذا وكذا ، وإن عصيته فعقابك كذا وكذا ، ثم يؤيد الرسول بالمعجزات التي تدلُّ على صدّقه في البلاغ عن ربه .

وتُطلَق الآيات على آيات الكتاب الحاملة للأحكام وللمنهج .

وأنت كذَّبْتَ بكل هذه الآيات ولم تلتفت إليها ، فلما نسيت آيات الله كان جنزاءك النسيان جزاءً وفاقاً . والنسيان هنا يعنى الترك ، وإلا فالنسيان الذي يقابله الذكر مُعنى عنه ومعذور صاحبه .

اما قوله : ﴿ وَكَلَالُكَ الْيُومَ تُنسَىٰ ١٦٦ ﴾ [طه] أي تُنسَى في النعيم وفي الجذاء .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَكَذَالِكَ نَبَعْزِي مَنْ أَسْرَفَ وَلَمْ يُؤْمِنُ إِنَّا يَنتِ رَبِّهِ مَ وَكُمْ يُؤْمِنُ إِنَّا يَنتِ رَبِّهِ مَ وَلَمْ يُؤْمِنُ إِنَّا يَنْ اللهُ وَلَمْ يَقْ اللهُ وَلَمْ يَقَى اللهُ الْآخِرَةِ أَشَدُ وَلَا يَقَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلّمُ عَلَّا عَلَ

قوله تعالى: ﴿ كُذُاكُ مِنْ الْجَرَاءِ وَلَهُ إِلَى الْجَرَاءِ فَي اللهِ الْجَرَاءِ فَي اللهِ وَلَهُ إِلَهُ اللهِ اللهُ ا

دَخْلك الذي يسرّه الله لك يجب أن تنفق منه في حدود ، ثم تدُخر الباقي لترقي به في الحياة ، فإنْ أنفقتُه كله فقد أسرفْتَ ، ولن تتمكن من أنْ تُرقِّي نفسك في ترف الحياة .

ولذلك يقول الحق سبحانه : ﴿ إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ ...
[الإسراء]

وللإسلام نظرته الواعية في الاقتصاديات ، فالحق يريد منك أنْ تنفق ، ويريد منك ألا تُسرف وبين هذين الحدين تسير دَفّة المجتمع ، ويدور دولاب الحياة ، فإن بالفت في حد منهما تعطلت حركة الحياة ، وارتبك المجتمع وبارت السلع .

وقد اوضح الحق سبحانه هذه النظرة في قبوله : ﴿ وَالَّذِينَ إِذَا النَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللَّالَّالَّ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فربُّك يريد منك أنْ تجمع بين الأصرين ؛ لأن التقتير والإمساك يُعطُّل عركة الحياة ، والإسراف يُجمُّد الحياة ويحرمك من الترقى ، والأخذ بأسباب الترف ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ فَتَقَعُّدُ مُلُومًا مُحَدُورًا (٢٠) ﴾

رقد يكون الإسراف من ناهية أخرى : فربُّك عز وجل خلقك ،

<sup>(</sup>١) قتر الرجل على عياله : ضيئ عليهم في النفقة ، والقتر والإقتار والتقتير كله بمعنى واحد : - هو التضييق الذي هو تقيض الإسراف ، [ القاموس القويم ٢ / ١٠٠ ] .

وخلق لك مُقومات حياتك ، وحدّد لك الحلال والحرام ، فإذا حاولت أنت أنْ تزيد في جانب الحلال مما حرمه الله عليك ، فهذا إسراف منك ، وتجاوز للحدّ الذي حدّه لك ربك ، تجاوزت الحدّ فيما أحل لك ، وفيما حرّم عليك .

وقد يأتى الإسراف من ناهية أخرى : فالشيء في ذاته قد يكون حلالاً ، لكن أنت تأخذه من غير حله ،

فإذا نقلنا المسألة إلى التكاليف وجدنا أن الله تعالى أحلَّ أشياء وحرَّم أشياء ، فلا تنقل شيئاً مما حُرَّم إلى شيء أحلَّ ، ولا شيئاً مما أحلُّ إلى شيء حُرَّم ، كما قال سبحانه : ﴿ قُلْ مَنْ حَرَّمٌ زِينَةُ اللهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعَبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ . . (٣٠) ﴾ [الأعراف]

وخاطب ثبيه بقوله : ﴿ يَسْأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللَّهُ لَكَ ...

إذن : فربّك لا يُضيّق عليك ، وينهاك أنْ تُضيّق على نفسك وتُحرّم عليها ما أحلُ لهما ، كما يلومك على أنْ تُحلّل ما حرّم عليك لان ذلك في صالحك .

وكما يكون الإسراف في الطعام والشراب وهما من مُقوَّمات استبقاء الحياة ، يكون كذلك في استبقاء النوع بالزراج والتناسل ، إلى أنْ تقوم الساعة ، فجمعل الحق سبحانه للممارسة الجنسمية حدوداً تضمن النسل والاستمتاع الحلال ، فمن تعدَّى هذه الحدود فقد اسرف .

ومن رحمـته تعالى أنه يغفر لمن أسرف على نفسه شريطة أن يكون مؤمنا : ﴿ قُلْ يُسْعِبَادِي الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِم لا تَقْتَطُوا مِن رَحْمة الله .. ( ( ) )

وقوله تعالى: ﴿ وَكُذَٰ لِكَ نَجْزِى مَنْ أَسْرَفَ .. (١٤٧) ﴾ [طه] فانزل الإسراف منزلة تالية لعدم الإيمان ؛ لذلك قال بعدها : ﴿ وَلَمْ يُؤْمِنْ بِآياتِ رَبِّهِ .. (١٤٧) ﴾ [طه] لأنه حديث ينقل الحلال إلى الحرام ، أو الحرام إلى الحلال ، فكانه عطّل آيات الله ..

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلَعَدَّابُ الآخِرَةِ أَشَدُّ وَأَبْقَىٰ (١٣٧٠) ﴾ [46] إذن : فالكلام هنا عن الدنيا ، فلا تنظن أن الله يُؤخَّر للكافر كُلُّ العاداب ، فهناك أشياء تُعجُّل له في الدنيا لا تُؤخَّر .

واول ما لا يُؤخّر ويُعجل الله به في الدنيا عقوبة الظلم ، فلا يمكن الله يموت الظالم قبل أن يرى المظلوم ما صنعته الله به ، وإلا فالذين لا يؤمنون بالقيامة ولا بالجزاء كانوا فسجروا في الخلّق وعائوا في الأرض ، فمن حكمة الله أن نرى لكل ظالم مصرعاً حتى تستقيم حركة الحياة ، ولو لم يكن الإنسان مؤمناً .

والحق سبحانه حين يريد أنْ يُعذّب يتناسب تعذيبه مسع قدرته تعالى ، كما أن ضحربة الطفل غير ضربة الشاب القوى . إذن : ما يناله من عناب في الحياة هين لأنه من الناس ، أمّا عذاب الأخرة فشيء آخر ؛ لأنه عذاب من الله يتناسب مع قدرته تعالى .

﴿ وَلَعَذَابُ الآخِرَةِ أَشَدُ وَأَبْقَىٰ (١٢٧) ﴾ [44] ابْقَى ؛ لأن عذاب الدنيا ينتهى بالموت ، أو بأن يرضى عنك المعذّب ويرحمك ، وقد يتوسط لك أحد فيزيل عنك العذاب ، أمّا في الأخرة فلا شيء من ذلك ، ولا مفرّ من العذاب ولا ملّجة .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ أَفَلَمْ يَهِدِهُمُ كُمُ أَهْلُكُنَا فَبَلَهُم مِنَ ٱلْفُرُونِ يَسُونَ فِي مَسَنَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٠ فِي مَسَنَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٠ فِي مَسَنَكِنِهِمُ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنتِ لِأُولِي ٱلنَّهَىٰ ١٠٠٠ فِي

الهداية : البدلالة والبيان ، وتهديه أي : تدلّه على طريق الخير . والاستفهام في ﴿ أَفَلُمْ يَهُدُ لَهُمْ . . (١٣٨٠) ﴾ [طه] والاستفهام يرد مرة لتعلم ما تجهل ، أو يرد للتقرير بما فعلت .

فالمراد: أقلم ينظروا إلى الأمم السابقة وما نزل بهم لما كَذُبوا رسل الله ؟ كما قال في آية أخرى: ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُعْبِحِينَ (١٣٧) ﴾

وقال سبحانه : ﴿ وَالْفَجْرِ ﴿ وَلَيْالَ عَشْرِ ﴿ وَالشَّغْعِ وَالْوَتْرِ ۚ ﴾ وَاللَّيُلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ وَالشَّغْعِ وَالْوَتْرِ ۚ ﴾ وَاللَّيُلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ هَا هَلَ فَي ذَلِكَ قَسَمٌ لَذِي حَجْرُ ( ﴿ وَاللَّيُلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ هَا هَلَ فَي ذَلِكَ قَسَمٌ لَذِي حَجْرُ ( ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَسْرِ ﴿ وَاللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ

ألاً ترون كل هذه الآيات في المكذبين؟ ألا ترون أن الله ناصر رسلُه؟ ولم يكُنْ سبحانه ليبعثهم، ثم يتخلى عنهم، ويُسلمهم، كما قال سبحانه : ﴿ وَإِنْ جُندنَا لَهُمُ الْعَالِونَ (١٧٣) ﴾ [الصافات] وقال : ﴿ وَلِينصُرنُ اللهُ مَن يَنصُرُهُ .. (٤٠) ﴾

وبعد هذا كله يُعرض المكذبون ، وكأنهم لم يروا شيئاً من هذه الآيات .

وساعة ترى ( كُمْ ) فاعلم أنها للشيء الكثير الذي يفوق الحصر ، كما تقول لصاحبك : كم أعطيتُك ، وكم ساعدتُك . أي : مرات كثيرة ، فكأنك وكلته ليجيب هو بنفسه ، ولا تستفهم منه إلا إذا كان الجواب في صالحك قطعاً .

<sup>(</sup>۱) المسجر : العنقل : لانه يعنع صناحته ويصحبره عما لا يليق به ، [ القاموس القويم ١/١٤٤١ ] .

 <sup>(</sup>۲) جابه یجوبه : قطعه ، جابرا : أي قطعرا المدخر ونحتوه وصنعوا منه بیوتهم وأصنامهم .
 (۱ القامرس القویم ۱/ ۱۳۵ ) .

قمعنى ﴿ أَفَلَمْ يَهُا لَهُمْ .. ( ( الله ) يعنى : يُبِينَ لهم ويدلُهم على القرى الكثيرة التي كذّبت رسلها ، وماذا حدث لها وحاق بها من العذاب ، وكان عليهم أن يتنبهوا ويأخذوا منهم عبرة ولا ينصرفوا عنها ،

وقوله تعالى : ﴿ يَمْشُونَ فِي مُسَاكِنِهِمْ .. (١٨٠) ﴾ [طه] كقوله : ﴿ وَإِنَّكُمْ لَتُمْرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٠) ﴾ [الصافات] فليس تاريخا يُحكَى إنما واقع ماثل ترون باعينكم ، وتسميرون بين اطلاله ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَاتِ لِأُولِى النَّهَىٰ (١٣٠) ﴾ [طه] أي : عجائب لمَنْ له عقل يفكر .

وكلمة ( النَّهَى ) جمع نُهية ، وهى العقل ، وهذه الكلمة تحلُّ لنا إشكالات كثيرة في الكفر ، فالبعض يظن أن الله تعالى خلق لنا العقل لنرتع به في مجالات الفكر كما نشاء ، وننفلت من كل القيود .

إنما العقل من العقال الذي يُعقل به البعير حتى لا ينفلت منك ، وكذلك عقلُك يعقلك ، ويُنظم حركتك حتى لا تسير في الكون على هواك ، عقلك لتعقل به الأمور فتقول : هذا صواب ، وهذا خطأ ، قبل أن تُقدم عليه .

فالسارق لو عقل ما يفعل ما أقدم على سرقة الناس ، وما رأيك لو أبحنا للناس جميعاً أن يسرقوك ، وأنت فرد ، وهم جماعة ؟

الحق ساعة يعقل بصرك أنْ يمتد لما حرم عليك فلا تقُلْ: ضيق علي المدن الآخرين أنْ يغضلوا أبصارهم عن متحارمك ، والغير اكثر منك ، إذن : فأنت المستفيد ، فإنْ أردت أن تُعربد في أعراض الناس ، فأبح لهم أن يُعربدوا في أعراضك .

والنبي ﷺ لما جاءه شاب يشكو عدم صبره على غريزة

الجنس ، يريد أن يبيع له الزنا والعياد بالله ، فاراد الله أن يُلقُنه درساً يصرفه عن هذه الجريمة ، فماذا قال له ؟

قال: « يا أضا العرب ، أتحب هذا لأمك ؟ أتحب هذا لأضتك ؟ أتحب هذا لأضتك ؟ أتحب هذا لزوجتك ؟ » والنشاب يقول في كل مرة الا يا رسول الله جُعلْتُ فداك ، ولك أنْ تتحصور ماذا ينتاب الواحد منا إنْ سمع سيرة أمه وأضته وزوجته في هذا الموقف ،

ثم يقول ﷺ للشاب بعد أن هزّه هذه الهزة العنيفة : « كذلك الناس لا يحبون ذلك لأمهاتهم ، ولا لزوجاتهم ، ولا للخواتهم ، ولا لبناتهم » .

وهنا قال الشاب: « أو الله ما همَّتُ نفسي لشيء من هذا إلا وذكرتُ أمى وزوجتي وأختى وابنتي »(١).

إذن : فالعقل هو الميزان ، وهو الذي يُجِرى المعادلة ، ويُوازن بين الأشياء ، وكذلك إنْ جاء بمعنى النّهى أو اللّب فإنها تؤدى نفس المعنى : فالنّهى من النهى عن الشيء ، واللب أى : حقيقة الشيء واصله ، لا أنْ يكون سطحي التفكير يشرد منك هنا وهناك .

ثم يقول الحق سبحانه:

## وَلُوْلَا كَلِمَةُ مُسَبَعَت مِن رَيِكَ لَكُانَ لِزَامًا وَالْمَا مُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المُنْ اللهُ ا

الكلام عن آيات الله في المكذبين للرسل وما حاق بهم من العذاب وقد مراً عليها القوم دون أن يعتبروا بها ، أو يرتدعوا ، أو يخافوا أن

<sup>(</sup>۱) آخرجه أحمد في مستده ( ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۰ ) ، والطبراني في منعجمه الكبير ( ۱۹۰/۸ . ۲۰۱۰ ) من حديث أبي أمامة رضي الله عنه . وفيه أن رساول الله الله عنه اللهم الله الفتى يلتقت إلى شيء . اللهم اغفر ذنبه ، وطهر قليه ، وجمسٌ فرجه ، فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتقت إلى شيء .

تكون نهايتهم كنهاية سابقيهم ، وربما قال هؤلاء القوم : ها نحن على ما نحن علي ما نحن عليه ما نحن عليه دون أن يصببنا شيء من العذاب : لا صَعَق ولا مستخ ولا ربح ، فبماذا تهددنا ؟

لذلك يوضح لهم الحق ـ سبحانه وتعالى ـ هذه المسالة : ما منعنا أن نفعل بكم ما فعلنا بسابقيكم من المكذبين بالرسل ، ما منعنا من إذلالكم وتدميركم إلا شيء واحد هو كلمة سبقت من الله .

﴿ وَلُولًا كُلُّمَةً سَبِّقَتُ مِن رُبُّكَ لَكَانَ لِزَامًا وَأَجَلُّ مُسَمِّى (١٢٦١) ﴾ [45]

فما هذه الكلمة التي سبقت من الله ، ومنعت عنهم العذاب ؟

المراد بالكلمة قوله تعالى لنبيه على : ﴿ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذَّبُهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذَّبُهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ ٢٠٠٠ ﴾

فيهذه الكلمة التي سيبقت منى هي التي منعث عنكم عذابي ، والرسول في يرضح هذه المسالة فيقول : « بيل أرجو أن يُخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا "(١).

فإنْ قال قائل: الله يهدد الذين كذبوا محمداً عَلَيْ بأنْ يُنزل بهم ما أنزل بالمكذّبين من الأمم السابقة ، وها هم كفار مكة يُكذّبون رسول الله دون أن يحدث لهم شيء .

نقول : لأن لهم أمانين من العذاب ، الكلمة التي سبقت ، والأجل المسمّى عند الله ﴿ وَأَجَلُّ مُسمِّى (١٤٠) ﴾ [طه] فلكل واحد أجلٌ معلوم .

ومعنى : ﴿ لَكَانَ لِزَامًا .. (١٣٠) ﴾ [طه] أي : لزم لزاماً أنْ يحيق بهم ما حاق بالأمم السابقة .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى في صحيحه ( ۲۲۲۱ ، ۲۲۸۹ ) ، وكذا مسلم في صحيحه ( ۱۷۹۰ ) من حديث عائشة رضي الله عنها .

#### 91EV90+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَاصْبِرْعَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَيِّحْ بِحَمْدِرَيْكَ فَبْلُ طُلُوعِ السَّمْسِ وَقَبْلُ طُلُوعِ السَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُومِ الْمَا وَمِنْ ءَانَآيِ النَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ الشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُومِ الْمَا وَمِنْ ءَانَآيِ النَّيْلِ فَسَيِّحْ وَأَطْرَافَ الشَّمْسِ وَقَبْلُ عُرُومِ اللَّهُ الْمُعَلِّدُ اللَّهُ اللَّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْلَّالَةُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلِي الللْمُ اللَّهُ اللَ

فما دام أن القوم يُكذّبون رسول الله ، وهم في مامن من العذاب ، فلابُدُ أن يتمادوا في تكذيبهم ، ويستمروا في عنادهم لرسول الله ؛ لذلك يترجه الحق ـ سبحانه وتعالى ـ إلى الناحية الأخرى فيعطى رسوله على المناعة اللازمة لمواجهة هذا الموقف ﴿ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ . . (١٣٠) ﴾ [مه] لان لك بكل صبر أجراً يتناسب مع ما تصبر عليه .

والصبر قبد يكون منسورا سهالاً في بعض المواقف ، وقد يكون شديدا وصنعباً ويحتاج إلى مجاهدة ، فمرة يقول الحق لرسوله : اصطبر (۱)

قما الأقوال التي يصبر عليها رسول الله ؟ قولهم له : ساحر . وقولهم : شاعر وقلهم : مجنون وكاهن ، كما قالوا عن القرآن : اضغاث أحلام . وقالوا : أساطير الأولين . فاصبر يا محمد على هذا كله ! لأن كل قولة من أقوالهم تحمل معها دليل كذبهم ،

فقولهم عن رسول الله: ساحر، فمن الذي ستحره رسول الله ؟ سحر المؤمنين به، فلماذا - إذن - لم يسحركم أنتم أيضاً، وتنتهى المساللة . إذن : بقاؤكم على عناده والكفر به دليل براءته من هذه التهمة .

<sup>(</sup>١) وذلك في قوله تعالى : ﴿ وأَمْرِ أَهَلَكُ بِالْعَمَالَةُ وَاصْطِيرُ عَلَيْهَا .. (١٣١١) ﴾ [طه] . [ الشاموس القويم ٢/٧٧١ ] .

وقولهم: شاعر ، كيف وهم أمة صناعتها الكلام ، وفنون القول شعره ونثره ، فكيف يَضْفى عليهم أسلوب القرآن ؟ والشعر عندهم كلام صورون ومُقفّى ، فهل القرآن كذلك ؟ ولو جاء هذا الاتهام من غيركم لكان مقبولاً ، أما أنْ يأتى منكم أنتم يا مَنْ تجعلون للكلام أسواقاً ومعارض كمعارض الصناعات الآن ، فهذا غير مقبول منكم .

وسبق أنْ قلنا : إنك إذا قراتُ مقالاً مشلاً ، ومَرَّ بك بيت من الشعر تشعر به وتحسُّ أذنك أنك انتقلتُ من نثر إلى شعر ، أو من شعر إلى نثر . فخُذْ مثلاً قول ابن زيدون (١) :

« هذا العَذَّل محمود عراقبه ، وهذه النَّبُرة غمرة ثم تنجلي ، ولن يريبني من سيدي أنُّ أبطأ سيبه ، أو تأخر غير ضنين غناؤه ، فأبطأ الدَّلاء فَيْضا أملؤها ، وأثقل السحائب مشياً أحفلها . ومع اليوم غد ، ولكل أجل كتاب ، له العتب في احتباله ، ولا عتب عليه في اغتفاله . فإنْ يكُنِ الفعلُ الذي ساءً واحدا فافعاله اللاثي سرَرْنَ ألُوفُ ،

على الفور تحس أذنك أنك انتقلت من نثر إلى شعر .

فإذا ما قرآت في القرآن مثلاً قوله تعالى : ﴿ وَقَالَ نَسُوةً فِي الْمَدِينَةِ الْمُرَاةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حَبًا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلال مُبِينِ الْمُرَاةُ الْعَزِيزِ تُرَاوِدُ فَتَاهَا عَن نَفْسِهِ قَدْ شَغَفَهَا حَبًا إِنَّا لَنَرَاهَا فِي ضَلال مُبِينِ الْمُدَّةُ الْعَرَاةُ الْعَرْبِينَ اللّهِ عَلَيْهِنَ الْسُلَتُ إِلَيْهِنَ وَأَعْتَدَتُ لَهِنَّ مُتَكَا وَآتَتُ كُلُّ وَآحِدَةً مُنْ سَكِينًا وَقَالَتَ اخْرُجُ عَلَيْهِنَ فَلَمًا رَأَيْنَهُ آكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ آيْدِيهِنَ وَقُلْنَ حَاشَ اللّهِ مَا هَنَا اللّهِ عَلَيْهِنَ فَلْمًا رَأَيْنَهُ آكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ آيْدَيهُنَ وَقُلْنَ حَاشً لَلّهُ مَا هَنَا اللّهِ عَلَيْهِنَ فَلَمًا رَأَيْنَهُ آكْبَرْنَهُ وَقَطَعْنَ آيْدَيهُنَ وَقُلْنَ حَاشَى لَلّهُ عَلَيْهِنَ فَلَمُ اللّهُ عَلَيْهِنَ فَلَكُ كُرِيمٌ (٢٠) قَالَتُ فَذَلِكُنَ اللّهِ عَلَيْهِنَ فَلْمَا وَلَقَدْ رَاوَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَالْتَ فَذَلِكُنَ اللّهِ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ مَا وَدَتُهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ عَلَيْهُنَا اللّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ عَن نَفْسِهِ فَاسْتَعْصَمُ .. (٣٠) فَي اللّهُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلْهُ اللّهُ عَلَيْكُونُ اللّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَقَلْمُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْكُونَ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) هو : أحمد بن عبد الله بن غالب بن زيدون ، المخزومي الأندلسي ، أبو الوليد ، وزير كاتب شماعمر ، من أهل قمرطبسة ، ولد ٢٩٤ هـ ، انقطع إلى ابن جهور ( من ملوك الطوائف بالاندلس ) فكان الصفير بينه وبين الاندلس ، فأعلجبوا به ، كانت له مراسلات ، وله ديوان شعر ، توفي علم ٤٦٧ هـ عن ١٩٨ عاماً . [ الأعلام للزركلي ١٩٨/١] .

فهل احسست بانتقال الأسلوب من نثر إلى شعير ، أو من شعر إلى نشر ؟ ومع ذلك لو وزنت ﴿ فَالْكُنَّ الَّذِي لُمْتُنَّنِي فِيهِ . . ( ) ﴾ [يوسف] لوجدت لها وزنا شعريا .

وقوله تعالى : ﴿ نَبَّىٰ عَبَادِى أَنِّي أَنَا الْغَفُورُ الرَّحِيمُ ١٤٠٠ ﴾ [الحجر]

لو أردتها بيتا شعريا تقول (نبيء عبادى أنى أنا الغفور الرحيم). ومع ذلك تقرأها في سياقها ، فلا تشعر أنها شعر ؛ لأن الأسلوب فريد من نوعه ، وهذه من عظمة القرآن الكريم ، كلام فذ لوحده غير كلام البشر .

اما قبولهم « مجنون » فالمجنون لا يدرى ما يفعل ، ولا يحقل تصرفاته ولا يسال عنها ، ولا نستطيع أن نتهمه بشى و فنقول عنه مثلا ؛ كذاب أو قبيح ؛ لأن آلة الاختيار عنده معطلة ، وليس لديه انسجام في التصرفات ، فيمكن أن يضحك في وجهك ، ثم يضربك في نفس الوقت ، يمكن أن يعطيك شيئاً ثم يتفل في وجهك .

والمجنون ليس له خُلق ، والحق سبحانه يضاطب رسوله ﷺ : ﴿ قَ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ۞ مَا أَنتَ بِنعْمة رَبُّكُ بِمَجْنُونِ ۞ وَإِنْ لَكَ لَا جُرًا غَيْرَ مَمْنُونِ ۞ وَإِنْكَ لَعَلَىٰ خُلُق عَظِيمٍ ۞ ﴾ [القلم]

والخُلق هو الملكة المستقرة للخبير ، فكيف يكون محمد مجنونا ، وهو على خلق عظيم ؟ ثم هل جرَّبتُم عليه شيئًا مما يفعله المجانين ؟

أما قولهم: إن رسول الله افترى هذا القرآن ، كيف وأنتم لم تسمعوا منه قبل البعثة شعراً أو خطباً ولم يسبق أن قال شيئاً مثل هذا ؟ كيف يفترى مثل هذا الأسلوب المعجز ، وليس عنده صنعة الكلام ؟ وإن كان محمد قد افترى القرآن فلماذا لا تفترون أنتم مثله وتعارضونه ؟

#### 00+00+00+00+00+016+0

﴿ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةً مُثْلَهِ . . (٣٨) ﴾

وهكذا تقوم من نفس أقوالهم الأدلة على كذبهم وادعائهم على رسول الله .

ثم يقول تعالى ﴿ وَسَبِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا .. ( الله ) ﴿ وَسَبِّعُ بِحَمْدِ رَبِّكُ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ عُرُوبِهَا .. ( الله )

والتسبيح هو التنزيه ش تعالى ، وهو صفة ش قبل أن يخلق من يُسبِّحه ويُنزَّهه ؛ لذلك يقول تعالى في استهلال سورة الإسراء : ﴿ سَبْحَانُ الَّذِي أَسْرَىٰ بِعَبْدِهِ .. ① ﴾ [الإسراء] ؛ لأن العملية مخالفة لمنطق القوانين ، فقال : نزَّه فعل الله عن أفعالك .

إذن : فسبحان معناها أن التنزيه ثابت ش ، ولو لم يوجد المنزَّه ، فلما خلق الله الكون سبُّحتُ السموات والأرض وما فيهن ش .

فإذا كان التسبيع ثابتاً لله قبل أن يوجد المسبّع ، ثم سبع لله أول خلقه ، ولا يزالون يُسبّحون ، فأنت أيضاً سبّع باسم ربك الأعلى . أي : نزهه سبحانه ذاتاً وصفاتاً وأفعالاً وأقوالاً عماً تراه من المخلوقات .

ومعنى ﴿ بِحَمْدِ رَبِّكُ ، (١٣) ﴾ [طه] لأن من لوازم الخلق أن يكون مختلفاً في الأهواء والأغراض والمصالح ، يتشاكلون ويتحاربون على عَرَض زائل ، فمنهم الظالم والمظلوم ، والقوى والضعيف .

إذن: لا بُدُّ من وجود واحد لا توجد فيه صُفة من هذه الصفات ، ليضع القانون والقسطاس المستقيم الذي يُنظَم حياة الخُلُق ، فهذا التنزُّه عن مشابهة الأحداث كلها ، وعن هذه النقائص نعمة يجب أن نشكر الله ونصعده على أنه ليس كَصْئله

شيء ، فذلك يجعل الكون كله طائعاً ، إنسا لو مثله شيء فلربما تأبّى على الطاعة في ، كُنْ فيكون ، .

والتسبيح والتنزيه يعنى أن المقياس الذى يضبط العالم ليس كمقياس العالم ، إنما أصلح وأقرى ، وهذا فى صالحك أنت ، فساعة أن تُسبِّح الله اذكر أن التسبيح نعمة ، فاحمد الله على أنه لا شيء مثله . سببح تسبيحا مصحوبا بحمد ربك ؛ لأن تنزيهه إنما يعود بالخير على من خلق ، وهذه نعمة تستحق أن تحمد الله عليها .

ومثال ذلك \_ ونه المثل الأعلى \_ ربّ الأسرة ، هذا الرجل الكبير العاقل صاحب كلمة الحق والعدل بين أفرادها ، وصاحب المهابة بينهم تراهم جميعاً يحمدون الله على وجوده بينهم ؛ لأنه يحفظ توازن الأسرة ، ويُنظُم العلاقات بين أفرادها . ألم نَقُلُ في الأمثال ( اللي ملوش كبير يشترى له كبير ) ؟

حستى وإن كان هذا الكبير متعالياً ؛ لأن تعاليه لصالح أفراد اسرته ، حيث سيلزم كل واحد منهم حدوده ،

لذلك من أسماء الله تعالى: المتبعال المتكبر، وهذه الصفة وإنْ كانت معقوتة بين البشر لانها بلا رصيد، فهي محبوبة لله تعالى: لانها تجعل الجميع دونه سبحانه عبداً له، فتكبره سبحانه وتعاليه بحقّ فرانما أمره إذا أراد شيئا أن يَقُولَ لَهُ كُن فَيكُونُ (١٨) ﴾ [يس]

إذن : لا يحفظ التوازن في الكون إلا قوة مغايرة للخَلْق ،

وقوله : ﴿ قَبُلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمَنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبْحُ وَأَطُّرَافَ النَّهَارِ لَعَلَكَ تَرْضَىٰ ( آ ) ﴾

أى : تسبيحاً دائماً مُتوالياً ، كما أن نعم الله عليك متوالية

#### 00+00+00+00+0+0+0+0

لا تنتهى ، فكلُّ حركة من حركاتك نعمة ، النوم نعمة ، والاستيقاظ نعمة ، الأكل نعمة ، والشرب نعمة ، البصر والسمع ، كل حركة من حركات الأحداث نعمة تستحق الحمد ، وكل نعمة من هذه ينطوى تحثها نعم .

خُدُ مثلاً حركة اليد التي تبطش بها ، وتأمّل كم هي مرنة مطّواعة لك كما شئت دون تفكير منك ، أصابعك تتجمع وتحسك الأشياء دون أن تشعر أنت بحركة العضلات وتوافقها ، وربما لا يلتفت الإنسان إلى قدرة ألله في حركة يده ، إلا إذا أصابها شلل والعياذ بألله ، ساعتها يعرف أنها عملية صعبة ، ولا يقدر عليها إلا الخالق عز وجل .

لذلك ؛ فالحق - سبحانه وتعالى - يعطينا زمن التسبيح ، فيميشه في كل الوقت ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسَبِّحُ وَأَطْرَافَ النَّهَادِ . . ( الله ) (طه ]

وآناء : جمع إنّى ، وهو الجزء من الزمن ، وهذا الجزء يشرقًى حسنّب تنبهك لتسبيح التحميد ، فمعنى التسبيح آناء الليل ، يعنى أجزاء الليل كله ، فهل يعنى هذا أن يظل الإنسانُ لا عملَ له إلا التسبيح ؟

المناطقة يقولون عن الجزء من الوقت: مقول بالتشكيك ، فيمكن أن تُجزّىء الليل إلى ساعات ، فتسبّح كل ساعة ، أو تترقّى فـتسبح كل دقيقة ، أو تترقّى فتُسبّح كل ثانية ، وهكذا حسب مقامات المسبّح المامد وأحواله .

فهناك من عباد الله من لا يفتر عن تسبيحه لحظة واحدة ، فتراه

يُسبِّح الله في كل حركة من حركاته ؛ لأنه يعلم أنه لا يؤديها بذأته بدليل أنها قد تُسلُب منه في أي وقت .

إذن : فأجراء الوقت تختلف باختلاف المقامات والأحوال ، ألا تراهم في وحدة القياس يقيسون بالمئر ، ثم بالسنتيمتر ، ثم بالمللي متر ، وفي قياس الوقت توصل اليابانيون إلى أجهزة تُحدُّد جزءاً من سبعة الاف جزء من الثانية .

ثم يقول : ﴿ وَٱطْرَافَ النَّهَارِ .. ﴿ آلَ ﴾ [طه] ليستوعب الزمن كله ليله ونهاره ، والمقامات والأحوال كلها ؛ لذلك يقول بعض العارفين في نصائحه التي تضعن سلامة حركة الحياة :

- ( اجمعل مراقبتك لمن لا تخلو عن نظره إليك ) فهذا الذي يستحق المراقبة ، وعلى المرء أنْ يتنبه لهذه المسائة ، فعلا تكُنْ مراقبته لمن يغفل عنه ، أو ينصرف ، أو ينام عنه .
- ( واجعل شكرك لمن لا تنقطع نعمه عنك ) فإذا شربت كوب ماء فقُلُ : الحمد شأن أرواك ، فساعة تشعر بنشاطها في نفسك قل : الحمد ش ، وهكذا الحمد ش ، وهكذا تكون موالاة حمد الله ، والمداومة على شكره .
- ( واجعل طاعتك لمن لا تستغنى عنه ) فطالما أنك لا تستغنى عنه ، فهو الأرْلَى بطاعتك .
- ( واجعل خضوعك لمن لا تخرج عن مُلْكه وسلطانه ) وإلاً فأين يمكنك أن تذهب ؟

لكن ، لماذا أطلق زمن التسبيع بالليل ، فقال ﴿ آنَاءِ اللَّيلِ .. وَعَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ وَ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهُ اللهُ وَ اللَّهُ اللهُ ا

قالوا: لأن النهار عادة يكون محلاً للعمل والسّعنى ، فربما شغلك التسبيح عن عملك ، وربنا يأمرنا أن نضرب في الأرض ونسهم في حركة الحياة ، والعمل يُعين على التسبيح ، ويُعين على الطّاعة ، ويُعينك أنْ تلبى نداء: الله أكبر .

أَلاَ تَقَرَأُ قُولُ الله \_ عَزْ وَجِلَ \_ فِي سَوْرَةَ الْجَمْعَةَ : ﴿ يَسَأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودَى لِلْمَالِاةَ مِن يَوْمِ الْجُمْعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذَكْرِ الله وَذَرُوا البَيْعَ ذَلْكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلاةُ فَانتَشْرُوا فِي الأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَصْلُ الله وَاذْكُرُوا الله كَثِيرًا لَّعَلَكُمْ تُقُلِحُونَ ۞ ﴾ [الجمعة]

ذلك لأن حركة الحياة هي التي تُعينك على أداء فَرَض ربك عليك، فأنت مثلاً تحتاج في الصلاة إلى ستر العورة، فانظر إلى هذا الثرب الذي تستر به عورتك: كم يد ساهمت فيه ؟ وكم حركة من حركات الحياة تضافرت في إخراجه على هذه الصورة ؟

أمًا في الليل فأنت مستريح ، يمكنك التفرغ فيه لتسبيح الله في أيّ وقت من أوقاته .

ويلفتنا قوله تعالى : ﴿ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ آنَاءِ اللَّيْلِ فَسُبِحٌ وَأَطُرَافَ النَّهَارِ .. ( [2] ﴾ [طه] فأى طلبوع ؟ وأى غروب ؟ وأى ليل ؟ وأى نهار ؟ أهى لمصر أم للجرائر أم للهند أم لليابان ؟ إنها ظواهر متعددة ومعتدة بامتداد الزمان والعكان لا تنتهى ، فالشعس في كل أوقاتها طالعة غاربة ، ففي هذا إشارة إلى أن ذكر الله وتسبيح الله دائم لا ينقطع .

ثم يذكر سبحانه الغاية من التسبيح ، فيقبول ﴿ لَعَلُّكُ تَرْضَىٰ المَا يَدُونُ عَلَى العمل بالنفعية ، فلم (١٣٠) ﴾ [4ه] وتلحظ أن الحق سبحانه يحثُّ على العمل بالنفعية ، فلم

يقُلُّ : لعلَّى أرضى ، قال : لعلك أنت ترضي ، فكأن المسألة عائدة عليك ولمصلحتك .

والرضا: أنْ تعملُ فيما تحب إلى ما تؤمّل ، والإنسان لا يرضى إلا إذا بلغ ما يريد ، وحقّق ما يرجو ، كما تقول لصاحبك : آانت سعيد الآن ؟ يقول : يعنى ، يقصد أنه لم يصل بعد إلى حدّ الرضا ، فإنْ تحقّق له ما يريد يقول لك : سعيد والحمد الله .

فإنْ أحسنتَ إليه إحساناً يفوق ما يتوقعه منك يأخذك بالأحضان ويقول: ربنا يُديم عمرك، جزاك الله خيراً.

إذن: رضا الإنسان له مراحل ؛ لذلك فالحق سبحانه وتعالى يقول في الحديث القدسي كما روى النبي في : « إن الله يتجلى على خُلُقه في الجنة : يا عبادي على رضيتم ؟ فيقولون : وكيف لا نرضي وقد أعطيتنا ما لم تُعْط أحداً من العالمين ، قال : أعطيكم أفضل من ذلك ، قالوا : يا رب ، وهل يوجد أفضل من ذلك ؟ قال : نعم ، أحل عليكم رضواني فلا أسخط بعده عليكم أبدا » (١) .

وهكذا يكون الرضى فى أعلى مستوياته . الغاية من التسبيح ـ إذن ـ الذى كلفك ربك به أنْ ترضى أنت ، وأن يعود عليك بالنفع ، وإلا فالحق سبحانه مُسبِّح قبل أن يخلق ، أنت مُسبِّح قبل أن يخلق الكون كله ، ولا يزيد تسبيحك فى ملكه تعالى شيئاً . ويتم لك هذا الرضا حين تُرضى الله فيرضيك .

<sup>(</sup>۱) متفق عليه ، أخرجه البخارى في صحيحه ( ۷۹۱۸ ) . وكذا مسلم في صحيحه ( ۳۰۲ ) من حديث أبي سعيد الخدري رضي ألف عنه .

#### 00+00+00+00+00+00+00

ثم يقول الحق سبحانه (١):

# ﴿ وَلَا تَمُدُنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَابِهِ الْرَجَامِنْ مُ رَهْرَةً الْمُورِدُونَ مَا مَتَّعْنَابِهِ الْرَجَامِنْ مُ رَهْرَةً اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا مَتَّعْنَا بِهِ اللَّهُ وَرَدُقُ رَبِّكَ خَارُ وَأَبْغَى اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ وَاللَّهُ مَا اللَّهُ وَرَدُقُ رَبِّكَ خَارُ وَأَبْغَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

بعد أن قبال الحق سبحانه لنبيه و فَاصَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ.. (وَفَاصَبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ.. (الله) والله على الله على مجرد النظر على قَدُر طاقتها ، إنما يُوجهها باستزادة ويوسعها لترى أكثر مما ينبغى ، ومَدُ العين يأتى دائماً بعد شغل النفس بالنعمة وتطلعها اللها ، فكأن الله يقول : لا تشغل نفسك بما هم فيه من نعيم ؛ لأنه زهرة الدنيا التي سرعان ما تغنى .

وقدوله : ﴿ إِلَىٰ مَا مُتّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُم م . ( الله والدواج الله والمسرأة ، إنما تعنسى الأصناف المقدرنة ، لا يُدواد بها هنا الرجل والمسرأة ، إنما تعنسى الأصناف المقدرنة ، كما في قدوله تعالى : ﴿ وَقَيْضَنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيْنُوا لَهُم مًا بَيْنَ أَيْدِيهِم وَمَا خَلْفَهُم . . ( ) ﴾

<sup>(</sup>۱) أغسرج الواحدى في أسلياب المغزول ( ص ۱۷۵ ) عن أبي رافع مولي رسول أله 論 أن ضيفاً نزل برسول أله 論 ، فدعاني فارسلني إلى رجل من أليهود يبيع طعاماً يقول لك محمد رسول أله 識 : نزل بنا ضيف ولم يلق عندنا بعض الذي يمعلمه ، فبعني كذا وكذا من البقيق أن أسلفني إلى هلال رجب ، فقال اليهودى : لا أبيعه ولا أسلفه إلا برهن ، قال : فسرجعت إليه فاخبرته . قال : واقه إني لأمين في السماء أصين في الأرض ، ولو أسلفني أو باعني لأديت إليه ، أذهب بدرعي إليه ، ونزلت هذه الأية تعزية له عن الدنايا . وذكره السيوطي في الدر المنثور ( ١٩٢/٥ ) وعزاه لابن أبي شيبة والبرزار وأبن أبي صائم وابن مردويه وابن جرير . قال القرطبي في تفسيره ( ١٩٣/١ ) : « قال ابن عطية : هذا مصترض أن يكون سبباً ، لأن السورة مكية والقصة المنكورة مدنية في أخر عمر النبي ﷺ ؛ لأنه مات ودرعه مرهونة عند يهودي بهذه القصة التي ذكرت » .

كل واحد له شيطان يلازمه لا يفارقه . هذه هي الزوجية المرادة ، كذلك في قوله تعالى : ﴿ قَالَ قَائِلٌ مُّنهُم إنِّي كَانَ لِي قَرِينَ ۞ ﴾ [الصافات]

والزُّهْرة إشارة إلى سرعة النهاية والحياة القصيرة ، وهى زُهْرة لحياة دنيا ، وأي وصف لها أقل من كُرْنها دنيا ؟ وهذا الذي أعطيناهم من متاع الدنيا الزائل فاخذوا يزهُون به ، ما هو إلا فائنة واختبار (لنَّفُتنَهُمْ فِيهِ . . (١٣٠) ﴾

والاختبار يكون بالضير كما يكون بالشر ، يقول تعالى : ﴿ وَنَبْلُوكُم بِالشُرِ وَالْخَيْرِ فِيتَةً . ( عَ ﴾ [الانبياء]

ويقول تعالى : ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا الْبَتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعْمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ ١٠٠٠ ﴾

ويشكر أنه عرفها لله ﴿ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي

وهنا يُصحِّح لهم الحق سبحانه هذه الفكرة ، يقول : كلاكما كاذب في هذا القول ، فيلا النعمة دليلُ الإكرام ، ولا سلبها دليلُ الإهانة : ﴿ كُللاً بَل لاَ تُكرِمُونَ الْيَسِمُ ﴿ وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ اللهِ لاَ تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ اللهِ وَلا تَحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ اللهِ وَلَا تُحَاضُونَ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ ﴿ اللهِ وَتَأْكُلُونَ التَّرَاثُ ﴿ أَكُلا لَمُا اللهِ ﴾ 

[الفجر]

فهَـبُ أَن الله أعطاك نعمة ولم تُؤدُّ شكْرها وحقَّها ، فاي إكرام فيها ؟

#### ثم يقول تعالى : ﴿ وَرِزْقُ رَبِّكَ خَسِسٌ وَأَبْقَىٰ ١٣٥ ﴾ [40] أي :

<sup>(</sup>۱) التراث : ما يتركه الميت من مال فيورث عنه . قال تعالى : ﴿ وَتَأَكَّاوِنَ الْعَرَاثُ أَكُلاً ثُمًّا (١١) ﴾ [الفجير] . أي : تاكلون ما ترثونه أكبارً لما جنامها للتحلال والعرام ، وهو تصدوير للطمع والعراص الشديد على الدنيا . [ القاموس القويم ٢/ ٣٢٩ ] .

لا تشغل بالك بما أعطاهم الله ! لأنه سبحانه سيعطيك أعظم من هذا ، ورزق ربك خبير من هذا النعيم الزائل وأبقى وأخلد ! لأنه دائم لا ينقطع في دار البقاء التي لا تفوتها ولا تفوتك ، أما هؤلاء فنعيمهم موقوت ، إمّا أنْ يفوتهم بالفقر ، أو يفوتوه هم بالموت .

ثم يقول الحق سبحانه:

### 

هنا يعطينا الحق - تبارك وتعالى - منهجاً لإصلاح المجتمع وضعان انسجامه ، منهج يبدأ بالوحدة الأولى وهو ربّ الأسرة ، فعليه أنّ يُصلح نفسه أولاً ، ثم ينظر إلى الوحدة الثانية ، وهى الخلية المباشرة له وأقرب الناس إليه وهم أهله وأسرته ، فهو مركز الدائرة فإذا أصلح نفسه ، فعليه أنْ يُصلح الدوائر الأخرى المباشرة له .

فقوله تعالى: ﴿ وَأَمْرُ أَهْلُكُ بِالصَّلاةِ .. (١٣٣) ﴾ [46] لتستقيم الوحدة الأولى في بناء الكون ، فإذا ما صلَّحَتُ الوحدة الأولى في بناء الكون ، فأمر كل واحد أهله بالصلاة ، استقام الكون كله وصلَّح حال الجميع .

والمسألة هنا لا تقتصر على مجرد الأمر وتنتهى مسئوليته عند هذا الحد إنما ﴿وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا .. (١٣٦) ﴾ [طه] لأن في الصلاة مشقة تحتاج إلى صبر ، فالصلاة تحتاج إلى وقت تأخذه من حركة الحياة التي هي سبب الخير والنفع لك ، فلا بُدُ - إذن - من صبر عليها .

وهَرُق بين اصبر واصطبر : اصبر الفعل العادى ، إنما اصطبر

فيها مبالغة أي : تِكلُّف حتى الصبر وتعَمُّده .

ومن ذلك أن تصرص على أداء الصلاة أمام أولادك لترسخ في أذهائهم أهمية الصلاة ، فمثلاً تدخل البيت فتجد الطعام قد حضر فتقول لأولادك : انتظروني دقائق حتى أصلى ، هنا يلتفت الأولاد إلى أن الصلاة أهم حتى من الأكل ، وتغرس في نفوسهم مهابة التكليف ، واحترام فريضة الصلاة ، والحرص على تقديمها على أي عمل مهما كان .

وكان سيدنا عمر ـ رضى الله عنه ـ يقوم من الليل يصلى ما شاء الله له أنْ يصلى حتى يؤذن للفجر ، فيُوقظ أهله للصلاة فإنْ ابواً رشّ في وجوههم الماء (١) ؛ لأن الصلاة خَيْر من النوم ، فالنوم في مثل هذا الوقت فيه راحة للبدن ، أمّا الصلاة فيهي أفضل وأعظم ، ويكفي أنك تكون فيها في حضرة الله تعالى .

وهُبُ أن رب الأسرة غاب عنها لعدة شهر أو عام ، ثم فجأة قالوا : أبوكم جاء ، فترى الجميع يُهرولون إليه ، وهكذا شالمثل الأعلى ، إذا دعاك ، فلا تتخلف عن دعوته ، بل هرول إليه ، وأسرع إلى تلبية ندائه ، ولك أنْ تتصور واحداً يناديك وأنت لا تردّ عليه ولا تجببه ، أعتقد أنه شيء غير مقبول ، ولا يرضاه صاحبك .

إذن : عليك أن تُعود أولادك احترام هذا النداء ، وبمجرد أن يسمعوا « الله أكبر » يُلبُون النداء ، لا يُقدّمون عليه شيئا آخر ، فالله لا يبارك في عمل ألهاك عن نداء ( الله أكبر ) ؛ لأنك انشغلت بالنعمة عن المنعم عز وجل .

<sup>(</sup>١) آخرج ابن مباجة في سنته ( ١٣٣٦ ) عن أبي هريرة قال قال ﷺ ، رحم الله رجبلاً قام من الليل قنصلًى وأيقظ امرأته فنصلت ، فإن أبت رش فني وجههنا الماء ، رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها قصلي ، فإن أبي رشت في وجهه الماء » .

لذلك ، إنْ أردتَ أنْ تعرف خير عناصر المجتمع فانظر إلى اسبقيتهم إلى إجابة نداء ( أش أكبر ) ، فإنْ أردتَ أن تعرف من هو أعلى منه منزلة ، فانظر إلى آخرهم خروجاً من المسجد ، وليس كذلك من ياتي المعلاة دُبُرا ، وبعجرد السلام يسرع إلى الانصراف .

ويروى أن سيدنا رسول الله على المد المسحابة إسراعه في الانصراف من المسجد بعد السلام ، فتعمد رسول الله أن يناديه في إحدى المرات ، قال : « أزهداً فيناً » ؟

وهل هناك من يزهد في رؤية رسول الله والجلوس معه ؟ فقال الرجل: لا يا رسول الله ، ولكن لي زوجة بالبيت تنتظر ثوبي هذا لتصلي فيه ، فيدعو له رسول الله ، وينصرف الرجل إلى زوجته ، فإذا بها تقول له : تأخرت بقدر كذا تسبيحة ، فقال : لقد استوقفني رسول الله وحدث كذا وكذا ، فقالت له : شكوت ربك لمحمد ؟

ثم يقول تعالى: ﴿ لا نَسْأَلُكُ رِزْقًا نُعْنُ نَرْزُقُكُ .. (١٣٠٠) ﴾ [طه] إذن: ما الذي يشغلك عن حَضْرة ربك ، الرزق ؟ ﴿ لا نَسْأَلُكُ رِزْقًا .. (١٣٠٠) ﴾ [طه] فالذي لا يستطيع العمل نُوجُه إليه من الأغنياء مَنْ يطرق بابه ويعطيه ، فالغني شَرْطٌ في إيمانه الفقير ، وليس شرطاً في إيمان الفقير الغني .

وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ضرورة البحث عن الفقير ، والطُرْق على بابه لإعطائه حقّه في مال الغنيّ ، لا ينتخاره حتى يسال ، ويريق ماء وجهه وهو يطلب حققاً من حقوقه في مجتمع الإيمان .

وقوله : ﴿ نُحْنُ نُرِزُقُكُ .. (١٣٦ ﴾ [45] أي : لا نسالك رزقاً ثم

نتركك ، إنما لا نسألك ثم نصن نرزقك ، فاطمئن إلى هذه المسألة .

﴿ وَمَن يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَل لَهُ مَنخُرَجًا ۞ وَيَوْزُقُهُ مِنْ حَسِنْ لا يَحْتَسِبُ .. ۞﴾

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَقَالُواْلُوْلَا يَأْتِينَا إِنَا يَوْمِن زَيِّهِ عَالَوَلَمْ تَأْتِهِم بَيِنَةُ مَا فِي السَّهُ عُفِ الْأُولَى اللهِ السَّهُ عُفِ الْأُولَى اللهِ اللهِ السَّهُ عُفِ الْأُولَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَفِي اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ اللهُو

مرت بنا ( لولا ) في قوله تعالى : ﴿ وَلُولًا كُلِمَةٌ سَبِقَتْ . . ( ( الله ) هنا [برنس] وتعنى : استناع التعديب لرجبود الكلمة ، أمنا ( لولا ) هنا فستعنى : هلا ، للحث والطلب ﴿ لَولًا يَأْتَينَا بِآيَة مِن رَبّه . . ( ( الله ) إله ) كما في ﴿ وَلُولًا إِذْ دَخَلْتَ جَنّتُكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللّهُ . . ( ( الكهد ) الكهد )

فكان القرآن لا يعجبهم ، مع أنهم أمة بلاغة وبيان ، وأمة فصاحة وكلام ، والقرآن يضجلهم لفصاحت وبلاغته ، فأي آية تريدونها بعد مذا القرآن ؟

﴿ وَقَالُوا لُولًا يَأْتِنَا بِآيَةً مِن رَبِهِ .. ( الله على صدق على بلاغه عن الله من الرسل ، بلاغه عن الله من الرسل ، كما قال تعالى :

﴿ وَقَالُوا لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ تُفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنْبُوعُنا ۞ أَوْ تَكُونَ

لَكَ جَنَةٌ مِن نَّخِيلِ وَعِنْبِ فَتُفَجِّرُ الأَنْهَارَ خِلالَهَا تَفْجِيرًا ﴿ اَ أَوْ تُسْقُطُ السَّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كُسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللَّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً ﴿ آَ أَوْ يَكُونُ لَكَ بَيْتٌ مَن زُخُرُف أَوْ تَرْقَىٰ فِي السَّمَاءِ وَلَن نُؤْمِنَ لِرُقِيكَ حَتَىٰ تُنَوِّلَ عَلَيْنَا كِتَابًا نَقْرَؤُهُ قُلْ سَبْحَانُ رَبِّي هَلْ كُنتُ إِلاَ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ آَ ﴾ [الإسداء]

إذن: قالاً يات من الله لا دَخُلُ لى فسيها ولا أخستارها ، وها هو القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان في الأمم السابقة ﴿فَاسَأَلُوا أَهْلَ القرآن بين أيديكم يخبركم بما كان في الأمم السابقة ﴿فَاسَأُلُوا أَهْلَ القَرآنِ بين أيديكم لا تَعْلَمُونَ ﴿ النحل]

وقال تعالى ﴿ قَدْ أَفَلِح مَن تَزَكَّىٰ (١٤) وَذَكَر اسْم رَبَه فَصَلَّىٰ ۞ بَلُ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللهُ إِنْ هَلَيْ الصَّحَف تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ اللهُ إِنْ هَلَيْ الصَّحَف الأُولَىٰ (١٦) صَحَف إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ (١٦) ﴾ [الأعلى]

فالقرآن جاء جامعاً ومُهيمناً على الكتب السابقة ، وفيه ذكر لكل ما حدث فيها من معجزات حسية ، وهل شاهد هؤلاء معجزة عيسى عليه السلام في إبراء الأكمه والأبرص ؟ هل شاهدوا عصا موسى أو ناقة صالح ؟

لقد عرفوا هذه المعجزات عندما حكاها لهم القرآن ، فصارت خبراً من الأخبار ، وليست مراًى ، والمعجزة الحسية تقع مرة واحدة ، من راها آمن بها ، ومن لم يرها فهي بالنسبة له خبر ، ولولا أن القرآن حكاها ما صدّقها أحد منهم .

### 0451700+00+00+00+00+0

لكن هؤلاء يريدون معجزة حسّية تصاحب رسالة محمد العامة للزمان وللمكان ، ولو كانت معجزة محمد حسّية لكانت لعن شاهدها فقط ، والحق سبحانه يريدها معجزة دائمة لامتداد الزمان والمكان ، فمن أمن بمحمد تقول له : هذه هي معجزته الدائمة الباقية إلى أن تقوم الساعة .

لذلك ، كان القرآن معجزة لكل الـقرون ، ولو أفنى القرآن معجزته مرة واحدة للمعاصرين له فحسب لاستقبلتُه القرون الآتية بلا إعجاز ، لكن شاءتُ إرادة الله أن يكون إعجاز القرآن سراً مطموراً فيه ، وكل قرن يكتشف من أسراره على قدر التفاتهم إليه وتأملهم فيه ، وهكذا تظل الرسالة محروسة بالمعجزة .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَلَوْأَنَّا أَهْلَكُنْهُم بِعَذَابِ مِن فَيْلِهِ وَلَقَالُواْرِينَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَبِعَ - اينيْكَ مِن قَبْلِ أَن نَذِلٌ وَنَغَنْزَعَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ وَنَغَنْزَعَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ

يقول تعالى: أنا قطعت عليهم الحسجة ؛ لأننى لو أهلكتُهم على فَتُرة من الرسل لقالوا : لعاذا لم تُبقنا إلى أن يأتينا رسول ، فلو جاءنا رسول لآمنا به قبل أن نقع في الذُّلّ والخزّى ، فمعنى : ولو أنّا أهلكناهم بعذاب من قبل أن يأتى القرآن لقالوا : ربنا لولا أرسلت إلينا رسولاً لآمنا به واهتدينا .

وهذه مجرد كلمة هو قائلها ، وكما قال عنهم الحق سبحانه : ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لَمَا نُهُوا عَنهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذُبُونَ ۞ ﴾ [الانعام] إنها مجرد كلمة تنقذهم من الإشكال .

### 00+00+00+00+00+01110

وقولهم : ﴿ مِن قَبْلِ أَنْ نُدُلُّ وَنَخْزَىٰ ﴿ آلَهُ الذَلُ : ما يعترى الحييُّ مما ينشأ عنه انكساره بعد أنْ كان متعالياً ، والذلِّ يكون أولاً بالهنزيمة ، وأذلُّ من الهنزيمة الأسر ، لأنه قد يُهزم شم يغرُّ ، وأذلُّ منهما القتل . إذن : الذل يكون في الدنيا أمام المشاهدين له والمعاصرين لانكساره بعد تعاليه .

أما الخنزى: نخزى يعنى: يُصيبنا الخزى، وهو تخاذل النفس بعد ارتفاعها، ومن ذلك يقولون: أنت خزيت، يعنى: كنت تنتظر شيئاً فوجدت خلافه.

ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَبُنَا وَآتِنَا مَا وَعَدَنْنَا عَلَىٰ رُسُلِكَ وَلا تُعَزِنَا يَوْمَ الْفَيَامَة .. (10) ﴾ [آل عدان] فإنْ عُجِّل لهم الذلُّ في الدنيا ، فإن الخزى مُوخُر للأخدرة حتى تكون فضيحتهم على رؤوس الأشهاد ، كما يقولون ( فضيحة بجلاجل ) حيث يشهد خزْيَهم أهلُ الموقف جميعاً ،

وكلمة و الخزى، هذه لها معنا موقف طريف أيام كنا صغاراً نحفظ القرآن على يد سيدنا فضيلة الشيخ حسن زغلول عليه رحمة الشه وكان رجالاً مكفوف البصر ، وكنا ( نستلخمه ) فإذا وجدنا فرصة تفلتنا منه وهربنا من تصحيح اللوح الذي نحفظه ، فالذي يحفظ بمفرده هكنا من المصحف يكون عرضة للفطأ .

ومن ذلك ما حدث فعلاً من زميل لنا كان اسمه الشيخ محمد حسن عبد البارى ، وقد حضر مدير المدرسة فجأة ، وأراد أن يسمع لنا ، وكان الشيخ عبد البارى لم يصحح لرجه الذى سيقرأ منه فقرأ : ( إنك من تدخل النار فقد أخريته ) فقراها بالراء بدلاً من الزاى ، فضحك الشيخ طويلاً ـ رحمه الله ـ وقال : يا بنى المعنى صحيح ، لكن الرواية ليست هكذا .

فكتا ناخذها على الشيخ عبد البارى ، فَمنْ أراد أنْ يغيظه قال : ( إنك من تدخل النار .. ) ويسكت !!

فشاء الله تعالى أن يتعرض كُلُّ منا لموقف مشابه يُؤْخَذ عليه ، وقد أَخَذ علي مثلُ هذا حين قرأت دون أن أصحت اللوح أول سورة الشورى: (حم عسق) وقد سبق لى أن عرفت (حم) لكن لم يمر بى (عسق) فقرأت: (حم عَسق) بالوصل ، فصار الشيخ عبد البارى كلما قلت له: (إنك من تدخل النار ....) يقول: (حم)

### فقلنا سيحان الله :

مَنْ يَعِبْ يَوْمَا بِشَيْء لَمْ يَعُتْ هَـتْ هَـتْ يَـرَاهُ إِنْنَا رَسُولاً فَتَبْعَ آيَاتِكُ مِن إِنْنَا رَسُولاً فَتَبْعَ آيَاتِكُ مِن قَبْلِ أَنْ نَذْلُ فَي الدنيا هزيمة ، او أسُرا ، او قَتْلا ، ونخزى في الآخرة بفضيحة علنية على رؤوس الأشهاد .

# وَ الْمَا الْمَ

التربّص: التحفّر لوقرع شىء بالغير، تقول: فلان يتربص بي يعنى: يلاحظني ويتابعني، ينتظر منى هفّرة أو خطأ، فقوله: ﴿ قُلْ كُلُّ مُتَرِبُصٌ فَتَربّص بالآخر، لاننا أعداء، كل منا ينتظر من الآخر هفوة ويترقبُ ماذا يحدث له.

وقد أوضع سبحانه وتعالى توجيهات التربُّص منه ومنهم في آية اخرى : ﴿ قُلْ هَلْ تُربِّصُونَ بِنَا إِلاَ إِحْدَى الْحُسنيينِ . . ① ﴾ [التربة]

ماذا تنتظرون إلا إحدى الحُسنيين : إما أن نموت في قتالكم شهداء ، أو ننتصر عليكم ونُذلكم ، فأيُ تربُص يحدث شرف لنا ، إما النصر أو الشهادة ، فكلاهما حُسنني ، ونحن نتربُص بكم أنَّ يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا ، فكلاهما سوءة .

وما دام الأمر كذلك فتربّصتوا بنا كما تحبون ، ونحن نتربص بكم كما نريد ؛ لأن تربصنا بكم يفرحنا ، وتربصكم بنا يُؤلمكم ويُحزنكم .

رمعنى ﴿ قُلْ . ﴿ آنَ ﴾ [44] هنا أن القبول ﴿ كُلُّ مُستَربُصٌ . . (آنَ ﴾ [44] هنا أن القبول ﴿ كُلُّ مُستَربُصٌ . . (آنَ ) ليست من عند محمد ، فليس في يده زمام الكون ولا يعلم الغبيب ، فهبو قُرُّل الله الذي قبال له ( قال ) يا محمد ﴿ كُلُّ مُرَبُصٌ فَتَربُصُ فَتَربُصُ وَ . (آنَ ) ﴾

إذن : قيلت ممنَّ يملك أزمّة الأمور واعنتها ، ولا يخرج شيء عن مراده تعالى ، وربما لو قُلْت لكم من عندى تقولون : كلام بشر لا يملك من الأمور شيئاً . إذن : خذوها لا بمقياس كلام البشر ، إنما بمقياس منْ يملك زمام أقضية البشر كلها .

ثم يقول تعالى: ﴿ فَسَنَعْلَمُونَ مَنْ أَصَحَابُ الصَرَاطِ السَّوِيَ وَمَنِ الْمُعْدَىٰ ﴿ وَآلِ ﴾ [مه] متى سيحدث هذا ؟ ساعة نقوم الساعة حيث الانصراف ، إما إلى جنة ، وإما إلى نار ، ساعتها ستعلمون مَنْ أصحاب الصراط السوى : نحن أم أنتم ؟ لكنه سيكون علما لا ينفع ولا يُجدى ، فقد جاء بعد قوات الأوان ، جاء وقت الحساب لا وقت العمل وتلافى الاخطاء .

إنه علم لا يترتب عليه علمل ينجيكم ، فلقد انتهى وقلت العمل ، وهكذا يكون علماً يُزيد حسرتهم ، ويُؤذيهم ولا ينفعهم .

والصراط: الطريق المستقيم، والسَّويُّ: المستقيم الذي لا عوج فيه ولا أمُّت.

وقال بعدها ﴿ وَمَنِ اهْتَدَىٰ ﴿ [طه] لأنه قد يوجد الصراط السوى ، ولا يوجد من يسلكه ، فالمراد : الصراط السوى ومن اهتدى إليه وسلكه .

وقد يظن ظان أن مسالة التربّص هذه قد تطول ، فيقطع الحق سبحانه هذا الظن بقوله في أول سورة الأنبياء الآتية بعد : ﴿ اقْتَرَبِ للنَّاسِ حَسَابُهُمْ .. (٦) ﴾

وهكذا تنسجم السورتان، ويتصل المعنى بين الآيات.



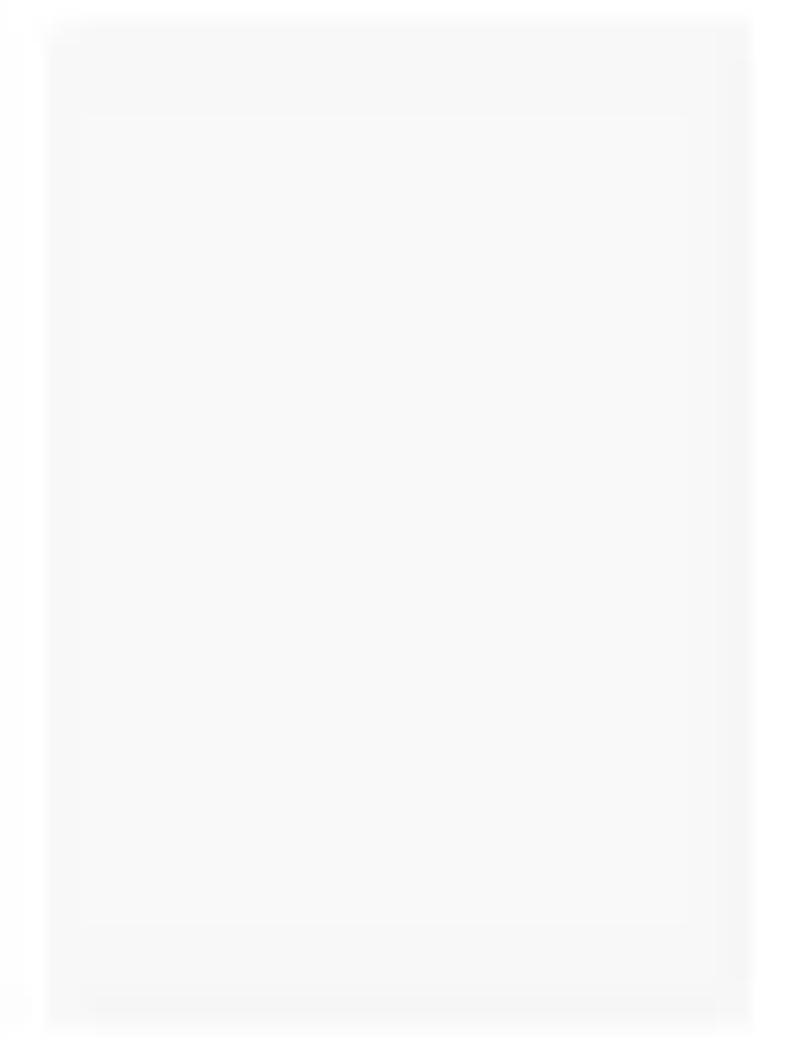

# سورة الأنبياء"

# بِنَ الْمُ الْمُ

# (ا) مَرْبَ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي النَّاسِ حِسَابُهُمْ وَهُمْ فِي النَّاسِ خَفَ لَوْ مُعْرِينُهُونَ (١) ﴿

والاقتراب: إما أن يكون زمناً أو مكاناً ، فإذا كانت المسالة في مسافات قلنا : اقترب للناس حسابهم يعنى مكانه ، وإذا كانت للزمن قلنا : اقترب زمنه ، فالاقتراب : دُنُو الصدث من ظرفيه زماناً أو مكاناً .

والحق سبحانه حينها يُعبِّر بالماضي ﴿ اقْتَرَبُ . . ( ) ﴾ [الانبياء] يدل على أن ذلك أمر لازم وسيحدث ولا بُدُّ ، والبشر حينها يتحدثون عن أمر مسقبل يقولون : يسقترب لا اقسترب ؛ لأن اقترب هكذا بالجزم والحكم بأنه حدث فعلاً لا يقولها إلا الله الذي يملك الأحداث ويقدر

<sup>(</sup>۱) سورة الأنبياء هى السورة رقم ( ۲۱ ) فى ترتيب الصحيحف ، وهى سورة مكية فى قول الجميع ، وعدد آياتها ۱۱۲ آية ، وقد نزلت سورة الأنبياء بعد سبورة إبراهيم وقبل سورة المسؤمنين ، وهبى السبورة رقم ۷۷ فى ترتيب نزول القبرآن . [ انظبر : الإتقبان فى علوم القرآن للسيوطى ۲۷/۱] .

 <sup>(</sup>۲) قال القسماك : أي أقترب عذاب أعل مكة ، لأنهم استبطارا ما رُعبوا به من العذاب تكذيباً ،
 وكان قتلهم يوم بدر ، [ تقسير القرطبي ٤٤٤٢/٦] .

#### 

عليها ، أما الإنسان فلا يملك الأحداث ، ولا يستطيع الحكم على شيء لا يملكه بعد أن يتلفظ بهذا اللفظ .

ومثال ذلك في قوله تعالى: ﴿ أَتَىٰ أَمْرُ اللّٰهِ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ [النحل] فسأتى تعنى أن الأمر حدث قبل أن يتكلم ، والأمر ما زال مستقبلاً بدليل قوله : ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ [النحل] فلا يُقال لك : لا تستعجل شيئا إلا إذا كان لم يحدث بعد . فكيف - إذن - جمع بين الماضى ﴿ أَتَىٰ .. ① ﴾ النحل] والمستقبل ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ النحل] والمستقبل ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ .. ① ﴾ [النحل] ؟

قالوا: أنت مستوع أن تحكم بعضى على أمسر مستقبل ! لانك لا تملك نفسك ، ولا تعلك ظروف المستقبل ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُنَّ لِشَيْءٍ إِنِي فَاعِلُّ ذَٰلِكَ غَدًا ﴿ ﴿ إِلاَ أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ . . (٢٠) ﴾ [الكهف]

لا بُدُّ أَنْ تُردف هذا القول بالمشيشة ؛ لأن قولك « سأفعل ذلك غداً ، غداً » قضيةً لها عناصر : الفاعل أنت والمضعول به والزمن غداً ، والسبب الذي يدعوك للفعل والقدرة التي تُعينك أن تفعل .

وهذه كلها عناصر لا تملك أنت شيئاً منها ، وربسما جاء غد فتغير عنصر من هذه العناصر ، وحال بينك وبين ما تريد ، فينبغى أن تبرعىء نفسك من أحتمال الكذب فتقول : إن شاء الله وترد الأمر إلى القادر عليه الذي يملك كل هذه السعناصر ، وكان ربك يعلمك ألا تكون كاذباً .

لذلك نجد أن اللغة قد راعت قدرة المتكلم ، ووضعت له الزمن المناسب ، فإن علمت حدوث الفعل قُل بالماضى : حضر فلان ، انتهت القضية ، فإن علمت أنه توجه للمضور واستعد له قُل : سيصضر فلان أي قريبا ، أو سوف يحضر أي : بعد ذلك .

### 0111100100100100100101010

هذا الذي يناسب قدرة البشر ، أما الحق سبحانه فيملك زمام الأشياء وتوجيهها ، وكل شيء مرهون بأمره التكويني ، فإن قال للأمر المستقبل : أتى أو اقترب فصدًق ؛ لأنه لا شيء يُخرج الأمر عن مراده تعالى ، وهو وحده الذي يملك الانفعال لكلمة كُنْ ، فإنْ قالها فقد انتهت المسألة .

نذلك يقبول سبحانه ﴿ الْعَتْرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ . . ( ( الانسِياء ) بصيغة الماضى ولم يقل : يقترب أو سيقترب ؛ لأن المتكلم هو الله .

وقد ورد الماضي ( اقترب ) أيضاً في قوله تعالى : ﴿ اقْتُربَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَ الْقُمُرُ (٦٠) ﴾ [القمر]

وفى قوله تعالى ﴿ وَاسْجُدُ وَاقْعَرِبُ ﴿ الطِنَ الطِنَ الطَنَ الْعَالَى عَيْرِ قُرُب، قَـرُب: يعنى دنا ، أما أقترب أى : دنا جداً حتى صار قريباً منك .

والحساب : كلمة تُطلُق إطلاقات عدَّة ، فالحساب أنْ تحسب الشيء بالأعداد جمعاً ، أو طرحاً ، أو ضرَّباً ، وتدير حصيلة لك أو عليك ، فيإنْ كانت لك فانت دائن ، وإنْ كانت عليك فانت مدين . أو تربط المسببات بأسبابها .

وهناك أمور ثاتى بغير حساب ، كما قال تعالى : ﴿إِنَّ اللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابِ ﴿ ﴿ اللهُ عَمِيانَ إِنَّ عَلَيْهِ مَسَالُةً لا تَسْتَطَيع ضبطها ، والله لا يُسِال : أعطاني زيادة أم نقصاناً .

أما الحساب في ﴿ اقْتَرَبُ لَلنَّاسِ حَسَابُهُمْ .. ( ) ﴾ [الانبياء] فيقتضى مُحاسبًا هو الله عز وجل ، ومُحاسبًا هم الناس ، ومُحَاسبًا عليه وهي الاعمال والأحداث التي احدثوها في دنياهم ، وهذه قسمان : قسم قبل ان يُكلِّفوا ، وقسم بعد أن كُلُّفوا .

### 00+00+00+00+00+0+11/10

ما كان قبل التكليف وسن البلوغ لا يهاسبنا الله عليه ، إنما تركنا نمرح ونرتع في نعمه سبّجانه دون أن نسال عن شيء ، أما بعد البلوغ فقد كلفنا بالشياء تعود علينا بالضير ، وألزمنا المنهج الذي يضمن سعادتنا « بافعل » و « لا تفعل » وهذا يقتضى أن نحاسب ، غعلنا ، أم لم نفعل .

إذن : المسألة حساب ، ليست جُزَافاً : جماعة في الجنة وجماعة في النار ، وقوله سبحانه في الحديث القدسي : « هؤلاء في الجنة ولا أبالي ، وهؤلاء في النار ولا أبالي » (١) بناءً على علمه تعالى بما يُؤدُونه وقت الحساب ، ففي علم الله ما فعلوا وما تركوا .

ولا تنْسُ أن المحاسب في هذا الموقف هو الله ، فإنْ كان الحساب في الخير عاملك بالفضل والزيادة كما يشاء سبحانه ؛ لذلك يضاعف الحسنات ، وإنْ كان الحساب في الشر كان على قَدْره دون زيادة ، كما قال تعالى : ﴿ جَزَاءً وِفَاقًا (17) ﴾

وما دام المحاسب هو الله سبحانه وتعالى ، وهو لا ينتفع بما يقضيه على الخلّق ، فمن رحمته بنا ونعمته علينا أنْ حدَّرنا من أسباب الهلاك ، ولم يأخذنا على غَلْلة ، ولم يفاجئنا بالحساب على غرّة ، إنما أبان لنا التكاليف ، وأوضح الحلال والحرام ، وأخبرنا بيوم الحساب لنستعد له ، فلا نسير في الحياة على هوانا .

فقال سبحانه : ﴿ فَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً خَيْرًا يَرَهُ ۞ وَمَن يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةً ضَرًّا يَرَهُ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) أُجْرِج أَحَمَد في مستده ( ۱/ ٤٤١) وعبد الله بن أحمد في زُوائده على مستد أبيه من حديث أبي الدرداء أن النبي ﷺ قال : ه خلق الله أدم حين خلقه فضرب كنفه اليمني فأخرج ذرية بيضناء كأنهم الذر ، وضرب كنفه اليسري فأخرج ذرية سنوداء كأنهم الجمم فقال للذي في يعينه : إلى النار ولا أبالي ، وقال للذي في كفه اليسري : إلى النار ولا أبالي ».

### 

فمن رحمت تعالى بعباده أنْ وعدهم هذا الوعد، وعرفهم هذا المديزان وهم في سَعَة الدنيا، وإمكان تدارك الأخطاء، واستئناف التوبة والعمل الصالح، من رحمت بنا أنْ يعِظنا هذه الموعظة ويكررها على اسماعنا ليلَ نهارً.

إذن: ما أضدنا ربنا على غرّة ، ولم تُصاجئنا القيامة باهوالها ، قمن الآن اعلم ﴿ الْتُرَبُ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ .. (1) ﴿ [الانبياء] وما دام الأمر كذلك ضعلى الإنسان أن يُقدَّر قُدُر الاقتراب ، ومتى سينتقل إلى يوم الحساب ، ولا تغلن أن عُمرك هو عمر الدنيا مند خلقها الله ، إنما عمرك ودنياك على قدْر مُكْتُك فيها ، وهو مُكث مظنون غير مُتيقًن ، عمر الخلق من عمر دهرا ، ومنهم مَنْ مات في بطن أمه . إذن : فمن الخلق من عمر دهرا ، ومنهم مَنْ مات في بطن أمه . إذن : لا تُؤجّل لاتك لا تدرى ، أيمهلك الأجل حتى تتوب الم يُعاجلك فتُؤخذ بذنبك ؟

والحق ملبحانه يقول: ﴿ الْتُعرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ .. ① ﴾ [الانبياء] مع أن الساعة ما ذالت بعيدة ، وبيننا وبين القيامة ما لا يعلمه إلا الله . فكيف ذلك ؟

قالوا: لأن الحساب إنما يكون على الأعمال ، والأعمال لها وقت هو الدنيا ، فَمَنْ مات فقد انقطع عمله ، واقترب وقت حسابه ؛ لأن المدة التي يقضيها في القبر لا يشعر بها ، فكأنها ساعة من نهار .

فإن قُلْت : من الناس مَنْ يعيش مائة عام ، ومائة وخمسين عاماً ، نقول : هذا شيء ظني لا نضمنه ، والإنسان عُرَّضة للموت في أي لحظة لسبب أو دون سبب .

ونلحظ في قوله تعالى : ﴿ الْتُرَبِ لِلنَّاسِ حَسَابُهُمْ . . ( الانبياء ] فقال ( للنتَّاسِ ) مع أن الجساب لهم وعليهم ، فهل معنى ( للناس )

### 00+00+00+00+00+0+0

أي : لم صلحتهم ؟ لا يبدو ذلك ؛ لانه قال بعدها : ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلُهُ مُ

إذن: الحساب ليس في مصلحتهم إنما الحساب عليهم ، إذن: كيف يكون في مثل هذا السياق ﴿ اقْتَرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُم . (1) ﴾ [الانبياء] ما دام الأمر على الكفار ؟ كان المفروض أن يقول: اقترب على الناس حسابهم .

نقول: هذا إذا أخذت اللام للحساب، إنما اللام هذا للاقتراب، لا للحساب، أي: اقترب من الناس، إنما الحساب لهم أو عليهم، هذه مسألة أخرى.

وقوله : ﴿ وَهُمْ فِي غَفْلَةً مُعْرِضُونَ ﴿ الانبياء] الغفلة معناها : زحضحة الشيء عن بال الواجب ألاً يبزهزج عنه ، فكان الواجب أن يتذكره ولا يغفل عنه ، والفغلة غير النسيان ؛ لان الغفلة أن تهمل مسألة كان يجب ألاً تهمل ، وألاً تغيب عن بالك ، أما النسيان فخارج عن إرادتك .

وغفلتهم هنا عن أصل وقمة الدين ، وهو الإيمان بالألوهية ، فإن آمنت بالألوهية قالنفلة عن الأحكام التي جاء بها الدين ، وهذه هي المعاصي ، والكلام هنا عن الكافرين بدليل قوله بعدها : ﴿ مَا يَأْتِيهِم مَن ذِكْرٍ مِن رَبِّهِم مُحُدث . (٣) ﴾ [الانبياء] والغفلة عن الرب الأعلى مثلها الغفلة عن حكم الرب الأعلى ، وقرق بين غَفَلة وغَفلة .

وقد حدَّثَ النبي ﷺ صحابته عن هذه الغفلة ، كما روى سيدنا حديقة بن اليمان قال : حدثنا رسول الله ﷺ حديثين ، قد رأيت أحدهما وانا أنتظر الآخر . حدثنا ( أن الأمانة نزلت في جَذَر () قلوب الرجال )

<sup>(</sup>١) الجدر : الأصل من كل شيء ، وفي حديث حديثة بن اليمان : نزلت الأمانة في جدر قلوب الرجال ، أي : في أصلها ، { لسان العرب - مادة : جدر } ،

## النيناء

### O15WOO+OO+OO+OO+OO+O

والامانة هي الإيمان الحق بالله ، أي : حلّ الإيمان ، واستقر في القلب ، ونطقنا بالشهادة (ثم نزل القرآن ، فعلموا من القرآن ، وعلموا من السّنة ) ثم حدّثنا عن رَفْع الأمانة فقال : (ينام الرجل النومة ، فتُحقبض الأمانة من قلبه ) أي : يغفل الغفلة (فيظل أشرها مثل أثر الوكت ) ألوكت : مثل سيجارة مثلاً تقع على الجد فلسعته ، فيتغير لونه (ثم ينام النومة ) أي : مرة أخرى (فمتقبض الأمانة من قلبه ، فيظل أشرها مثل أثر المجل ) والمجل : جمرة النار (فنفط فقراه فنيا منتبرا عاليا ، وليس به شيء ) أي : انتفخ (فيصبح الناس ) أي : بعد رفع الأمانة (يتبايدون فلا يكاد بوجد أحد منهم يؤدي الأمانة حتى يقال : إن في بني فلان رجلاً أميناً ) لندرة الأمانة بين الناس .

ثم يقول الراوى: (وقد مرعلى زمان ما كنت أبالى أيكم بايعت ، فلئن كان مسلماً ليردنه على دينه ) يعنى: إنْ غشئى في شيء أو حدث خطأ ما في البيع (ولئن كان يهودياً أو نصرانيا ليردنه على ساعيه )أى: الناس المكلفون بمراقبة الأسواق ،وهم أهل الحسبة ، فإنْ رأوا غشاً منعوه ،وردوا إلى مناحب الحق حقه (واما ألأن فأنا لا أكاد أبايع منكم إلا فلانا وفلانا ) فإنْ كان هذا في أيامهم فما بال أيامنا ؟

وصدق رسول الله ﷺ حين قال : « الناس كإبل مائة لا تجد فيها

<sup>(</sup>١) الوكت : الأثر اليسير في الشيء ، كالنقطة من غير لونه ، [ اللسان ـ مادة : وكت ] ،

<sup>(</sup>Y) النفطة : بثرة تتخرج في البيد من العمل ملاي ماءً . قبال أبو زيد : إذا كبان بين الجلد واللهم ماء . [ اللسان ـ مادة : نقط ] .

<sup>(</sup>٣) كَجْرِجِـهُ البِخَارِي فِي صحيحِه ( ٧٠٨٦ ) وكذا مسلم في صحيحه ( ١٤٢ ) من حديث حديث حديثة بن اليمان رضى الله عنه .

### 004004004004004018440

راحلة ، (١) أي : رَغْم كثرتها لا تجد فيها جملاً يحمل رَحْلُك ويحملك .

وفي رواية أخرى : « تُعرض الفتن على القلوب كالحصير عُوداً عوداً » (١) أي : كنسج الحصير ، عُوداً بعد عود ، حتى تتم الحصيرة ، ثم يكون الرَّان (١) على القلب ،

فعَـفْلَة هؤلاء غَفْلَة عن القـمة ، وعن الألوهيـة ، لا عن التكاليف ؛ لانهم ليسوا مؤمنين بالمكلف سبحانه .

وقوله تعالى : ﴿ مُعْرِضُونَ ① ﴾ [الانبياء] تدل على الافتعال أى : أنهم مفتعلون هذا الإعراض ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

# مَا يَأْنِيهِم مِن ذِكْرِيْن رَّيْهِم مُعْدَثِ اللهُ مَا يَأْنِيهِم مُعْدَثِ اللهُ مَعْدَثِ اللهُ السَّتَمَعُوهُ وَفَعْ يَلْعَبُونَ اللهُ اللهُ السَّتَمَعُوهُ وَفَعْ يَلْعَبُونَ اللهُ ا

اى : ذكر من القرآن ﴿ مُحدَّثُ .. ( ) ﴾ [الانبياء] يعنى : يسمعونه جديداً لاول مرة ﴿ إِلاَّ اسْتَمْعُوهُ وَهُمْ بِلْعَبُونَ ( ) ﴾ [الانبياء] لا يعطونه اهتماماً ، ولا يُلقرن له بالا ، وهم يتعمدون هذا ، ويُوصى بعنضهم

<sup>(</sup>۱) حديث متفق عليه ، أخرجه البخارى في صحيحه ( ١٤٩٨ ) ، وكذا مسلم في صحيحه (١٥٤٧ ) من حديث ابن عصر رضي الله عنه حسا . قبال ابن حسجر في فستح الباري (٢٥٤٧) : « المسملي : لا تجد في منائة إبل راحلة تصلح للركوب ، لأن الذي يصلح للركوب ينبقي أن يكون وطيناً سهل الانقياد ، وكلا لا تسجد في مائة من الناس من يصلح للصحبة بأن يعاون رفيقه ربلين جانبه » .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أحمد في مستعد (٣) ٢٨٦/ ٤٠٥) ، ومنسلم في صنعيمه (١٤٤) من حديث حديث عديفة بن اليمان ، وأيما قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداه ، وأيما قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء ، .

<sup>(</sup>٣) الران والرين : هو كل ما غلبك وعبالك ، والرين : سواد القلب من الذنوب ، وأصل الرين : الطبع والتفطية ، { لسان العرب - مادة : رين ] .

## المنتاة الانتثالة

### 018100+00+00+00+00+0

بعضاً به ويُحرُضون عليه ، كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى حكاية عنهم : ﴿ وَقَالَ اللَّهِ يَكُمُ وَا لا تَسمَعُوا لِهَلَذَا الْقُرْآنِ وَالْغُوا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَبُونَ (٢٦) ﴾ [نصلت]

إنهم يضافون إن سمعوا القرآن أن يتأثروا به فيومنوا ! لذلك لا تسمعوه ، بل شوشوا عليه حتى لا يسمعه أحد فى هدوه واطمئنان في عليومن به . وهذا يعنى أن هذا العمل فى مصلحتهم ! لأنهم لا يستطيعون رد حُجّج القرآن ولا الثبات أمام إعجازيته ولا بلاغته ولا تأثيره على النفوس ، فهم لا يملكون إلا أن يصرفوا الناس عن سماعه ، والتشويش عليه ، حتى لا يتمكّن من الاسماع ، وينفذ إلى القلوب ، فيخالطها الإيمان .

واللعب: أن تشغل نفسك بعمل لا قَصد فيه لغاية ، كما يأخذ الطفل الصغير كراسة أضيه ، ويعبث فيها بالقلم دون نظام ودون هدف .

وهناك أيضاً اللهو: وهو عمل مقصود لغاية ، لكن هذه النغاية تضعيها أنت لنفسك ، أو يضعها غيرك ممنن يريد أن يُفسدك بها ، إذن : هو عمل مقصود وله غاية ، ليس مجرد (شخبطة) كمن ينشغل مثلاً برسم بعض الصور للتسلية ، أو ينشغل بحل الكلمات المتقاطعة ، فهي أعمال لا فائدة منها .

أما العمل النافع الذي ينبغي أن ينشخل الإنسان به فهبو الذي يضعه لك من هو أعلى منك ، وأن يكون حكيماً متجباً لك ، وهذه المواصفات لا تجدها إلا في الإله ؛ لذلك كل ما يُلهِيك عَمّا يضعه لك إليك فهو لَهُو ؛ لأنه شَغَك عما هو أهم .

لذلك يقول تعالى : ﴿ إِنَّمَا الْحَيَاةُ اللَّهُ إِنَّا لَعَبُّ وَلَهُو مَ . (٣٦ ﴾ [محمد]

### 00+00+00+00+00+0184-0

قائلعب في مرحلة الطفولة ، بل نأتي نحن باللُّعب ونقول للطفل : العب ، إنما اللهو أن تنشغل بعمل مقصود وله غاية ، لكنها تلهيك عن غاية أسمى هي التي وضعها لك الحكيم القادر الأعلى منك المحبّ لك .

إذن : منتبهى اللهبو واللعب أن يلعبوا عند سماع القرآن ، فلم يستمعوا له ، حتى على أنه لهو له غاية ، إنما على أنه لعب لا غاية له ولا فائدة منه ؛ لأن غايته ضارة .

واللعب وإن كان مباحاً في فترة ما قبل البلوغ ، إنما القلوب يجب أن تُربّي على أن تلتفت إلى الله عز وجل الخالق الرازق في هذه الفترة المبكرة من حياة الإنسان ، وهذه مهمة الآب ، فإن أتى لولده بطعام أو شراب يقول أمام الولد الصغير : ربنا رزقنا به . وهكذا في كل أمور الحياة يسند الأمر إلى الله وينبه الولد الصغير : قل : بسم الله قل : الحمد لله .

وهكذا تُربِّى فى الولد مواجيده على اليقين بالله القوى ، وإنْ كان الولد لا يراه فإنه يرى آثاره ونعمه ، ويرى آباه الذى يتعهده ، ويأتى له بكل شيء لا يتصيد المجد لنفسه ، إنما ينسب كل شيء إلى الله .

فأبوه \_ وهو المثل الأعلى له \_ يزحزح هذه العسائل عنه وينسبها لله ، فيتربى وجدان الولد على الإيمان ، فإذا لم يُرب الولد هذه التربية تسلل إلى نفسه اللَّهُو واللُّعب .

وسبق أن قلنا: إن كُلُّ فعل من الأفعال لا بدُّ أنْ ينشأ عن مَوْجِدة من المسراجيد، ولا ينشأ الفعل دون مُوجِدة إلا فعل المسجنون، والقلوب هي التي تُوجِّه الجوارح، ولو لم تكُنُّ القلوب لاهية ما لعبت الجوارح.

### 018/100+00+00+00+00+0

لذلك سيدنا عمر \_ رضى الله عنه \_ حينما دخل على رجل يعبث بذقنه وهو يصلى \_ كما يفعل الكثيرون \_ قال : لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه (١) . فحركة الجوارح دليل على أنشغال القلب ؟ لذلك يقول تعالى بعدها :

# ﴿ لَاهِي مُ قُلُوبُهُمْ وَأَمَرُ وَأَلَنَّهُ وَيَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَلَمُ النَّهُ وَيَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ مَلْ النَّهُ وَيَ النِّيفَ مَلْ النَّهُ وَيَ النِّيفَ مَنْ النِّيفَ مَنْ النِّيفَ مَنْ النِّيفَ مَنْ النِّيفِ مَنْ النَّالَةِ مُنْ النِّيفِ مَنْ النَّهُ مَنْ النِّيفِ مَنْ النِّيفِ مَنْ النِّيفِ مَنْ النِّيفِ مَنْ النِّيفِ مَنْ النِّيفِ مَنْ النَّهُ مِنْ النِّيفِ مَنْ النِّيفِ النِيفِ النِّيفِ النِيفِ النَّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِّيفِ النِيفِ النِيفُ النِيفِ النِّيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِي النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِي النِيفِ النِيفِ النِيفِ النِيفِي النِيفِي النِيفِ النَّيفِ النِيفِ النِيفِي النِيفِي النِيفِ النِيفِي النِيفِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النَّيفِي النَّيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النَّيفِي النِيفِي النِيفِي النَّائِقِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي الْمُنْ النِيفِي النِيفِي النِيفِي النَّذِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النِيفِي النَّذِيفِي النِيفِي النِيفِيفِي النِيفِي النِيفِيقِي النِيفِي النَّائِي النِيفِي النِيفِي الْمُنْ الْمُنْ النِيفِي الْمُنْ النِيفِي الْمُنْ الْمُنْ الْم

ويا ليت كلا منهم يفعل هذا الفعل في نفسه ، إنما يتآمرون جميعاً على الحق ليفسدوه باللعب واللهو ﴿ وَأُسَرُوا السَّجُوى . . (\*\*) ﴾ [الانبياء] أي : يتناجَون في الإثم ، ويُسرُونه يعنى : يجعلونه سراً . والنَّجُوى أو التناجى : خَفَض الصوت ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ مَا يَكُونُ مِن نَجُوى ثَلالَةً إِلاَّ هُو رَابِعُهُم وَلا خَمسة إلا هُو سَادِسُهُم . . (\*\*) ﴾ [المجادلة]

فلا تظنوا أنكم مستورون عن الله ، أو تُخفون عنه شيئا . وتلاحظ في ارتقاءات العدد في هذه الآية أنها لم تذكر اثنين ، فبدأت من العدد ثلاثة : لانه عادةً لا تكون النجوى بين الاثنين ، إنما تكون بين الثلاثة ، حيث يتناجى اثنان حتى لا يسمع الثالث .

كما أنها لم تذكر الأعداد بالترتيب ، فلم تُقُلُ مثلاً : ولا أربعة إلا هو خامسهم ؛ ذلك لأن الآية لا تقصد الترتيب العددي ، إنما تعطيك مجرد أمثلة ونماذج من الأعداد .

<sup>(</sup>۱) اورده الإمام الفنزائي في إحياء علوم الدين ( ۱۰۱/۱ ) من حديث رسنول الله في ، قال العراقي في تغريب للإحياء : « الفرجه الترميذي الحكيم في التوادر من حديث أبي هريرة يستد ضميف لانه من قول سنعيد بن العسبيب رواه ابن أبي شبيبة في المصنف وفيه رجل لم يسم » .

### CC+CC+CC+CC+CC+C+18/1C

وكندلك في قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَى الَّذِينَ نَهُوا عَنِ النَّجُويٰ ثُمَّ يَعُسودُونَ لِللَّهِ وَالْعُسدُوانِ وَمَسعْسَتِ يَعُسودُونَ لِعَسا نَهُسوا عَنْهُ وَيَتَنَاجُسُونَ بِالإِثْمِ وَالْعُسدُوانِ وَمَسعْسَتِ الرَّسُولِ . . ( المجادلة ] المجادلة ]

وما داموا يُخْفون كلاماً ويُسرُونه ، فلا بُدُ انه مضائف للفطرة السليمة ، ولو كان حقاً لقالُوه علانية ، فالنجُرى دليلُ اتهامهم في العقل ، وفي القلب ، وفي كل شيء .

اما قوله تعالى في شان النبي على : ﴿ يَسَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَاجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَى نَجُواكُمْ صَدَقَةً . . (١٢) ﴾ [السجادلة]

وهل كان الصحابة يُحدُّثون الرسول سراً ؟ لا بل هنا إشارة أخرى أوضحها توله تعالى : ﴿ لا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كُدُعَاء بَعْضِكُم بَعْضًا . . (١٣) ﴾

فالمراد الأنوفع اصواتنا في حضرة النبي الله كما يحدث منا حين يُكلّم بعضنا بعضاً ، بل تُكلّمه كلام المهيب ، ونلتزم معه الأدب والخشوع .

وقوله تعالى: ﴿ وَأَسَرُوا النَّجُوى الّذِينَ ظَلَمُوا .. (٣) ﴾ [الانبياء] هل ( الذين ) هنا هى الفاعل لأسسرُوا ؟ القاعدة النحوية : إذا تقدم الفعل على الفاعل لأم صورة الإفراد نقول اكل القوم . لا نقول : أكلوا القوم ، وهنا ﴿ وَأَسَرُوا النَّجُوكِ .. (٣) ﴾ [الانبياء] لو أن ( الذين ظلموا ) هى الفاعل لقال : وأسر الدين ظلموا ، إنما جاء الفاعل ( واو الجماعة ) ثم الاسم الموصول ( الذين ) بعدها فليست هى الفاعل ، وليست هذه من لفات العرب الصحيحة .

فكان سائلاً سال : ومَن الذي أسرُّ ؟ فاجاب : ( الذينَ ظلَّمُوا )

### 046ATOC+00+00+00+00+0

وكلمة ( طَلَمُوا ) عامة في الطلم ، فقد طلموا أنفسهم أولاً ؛ لأن طلمهم عائد عبليهم بالعبذاب ، وطلم نفسه نباشي من أنه ظلم الحق الأعلى ﴿ إِنَّ الشِّرِكُ لَظُلُم عَظِيم ﴿ آ ﴾

ثم ظلم الناس في أمبور أخبرى وفي حقوق لهم ، لكن جاءت ( ظلموا ) عامة ؛ لأن الظلم الواحد سيشمل كل أنواع الظلم ، وما دام قد وصل به الأمر إلى أن ظلم الله قلا غرابة أن يظلم ما دونه تعالى .

فما النجوى التى أسرُّهَا القوم ؟ ومَنْ أَخْبِر رسول الله بها ؟ النجوى قبوله تعالى : ﴿ رَبَقُولُونَ فِي أَنْفُسِهِمْ لَوْلا يُعَذَّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُرِلُ .. ( ﴿ ( ) ﴾

فكيف عبرف محمد هذه المقولة ، وقد قالوها في انفسهم واسروها ؟ الم يكن على هؤلاء ان يتنبهوا : كيف عبرف محمد مقدلتهم ؟ وأن الذي أخبره بما يدور هو ربه الإله الأعلى ، الذي لا تَخْفى عليه خافية ، كان عليهم أن يلتفتوا إلى رب محمد ، الله الإله الحق الذي يعلم خَبّ كل شيء فيرتدعوا عَمًا هم فيه ، وبدل أن يشغلوا عقولهم بمسائل الشرك ينتهوا بها إلى الإيمان .

ومسما جساء في تناجيهم : ﴿ هَلْ هَنْذَا إِلاَ بَشُر مُثْلُكُم . ﴿ ﴾ [الانبياء] إذن : أنكروا أن يكون رسولاً لأنه بشر ، والرسول لا بد أن يكون ملكا ﴿ أَفَتَأْتُونَ السَحْر وَأَنتُم تُبْهِرُونَ ﴾ [الانبياء] فسمُوا القرآن سيحراً ، لانهم يرون السحر يُفرِق بين الابن وأبيه ، والأخ وأخيه ﴿ وَأَنتُم تُبُهرونَ ﴿ ﴾ [الانبياء] أن القرآن يفعل مثل هذا .

ثم يقول الحق سبحانه:

### 00+00+00+00+00+0

كان سائلاً قال : من أين لك يا محمد بكل هذا وقد أسره القوم ؟ ﴿ قَالَ رَبِّي يَعْلَمُ الْقَولُ فِي السّماءِ وَالأَرْضِ .. (1) ﴾ [الانبياء] فلا تُخْفى عليه خافية ﴿ وَهُو السّمِيعُ الْعَلِيمُ (1) ﴾ [الانبياء] السميع لما يُقال ريسر العليم بما يُفعل ، فالأحداث أقوال وأفعال .

ومما قالوه أيضاً :

# ﴿ بَلْ قَالُواْ أَضْعَنْ أَحْلَى بِلِ اَفْتَرَيْهُ بَلْ هُوَسَاعِرٌ الْمُوسَاعِرُ فَلَا أَنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْنَ فَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّ ال

(بَلُ ) تعنى انهم تمادُوا ، ولم يكتفوا بما قالوا ، بل قالوا ايضا فرأضُفُ أَحُلام .. ( ) والنبياء واضفات : جمع ضفث ، وهو الحزمة من الحشيش مختلفة الأشكال ، كما جاء في قصة أيوب عليه السلام : ﴿ وَخُذْ بِيَدْكَ ضِغُنّا فَاضُرِب بِهِ وَلا تَحْنَثُ ، ( ) وان العشيش . ( ) اى : حزمة من أعواد الحشيش .

ووردت ايضاً في رُوِّيا عزيز مصر : ﴿ قَالُوا أَضْفَاتُ أَحَالَامٍ وَمَا نَحْنُ ابِتَأْوِيلِ الْأَحْلَامِ بِعَالَمِينَ ﷺ ﴾

وقوله ﴿ بَلِ الْمُرَاهُ .. ۞ ﴾ [الانبياء] أي تمادُوا فقالوا : تعمد كذبه واختلاقه ﴿ بَلْ هُو شَاعِرْ .. ⑥ ﴾ [الانبياء] إذن : أقوالهم واتهاماتهم لرسول الله متضاربة في ماهية ما هو ؟ وهذا دليل تخبطهم ، فحرة ينكرون أنه من البشر ، ومرة يقولون : ساحر ، ومرة يقولون : مفتر ، والآن يقولون : شاعر !!

وقيد سيبق أنَّ فنَّدنا كل هذه الاتهامات وقلنا : إنها تحمل في

<sup>(</sup>١) اشهات اجلام . أي : أحلام مضالفة مختلطة ملتبسة غير مميّزة على سبيل الاستعارة كالأشياء المختلطة . [ القاموس القويم ١/ ٣٩٤ ] .

### O18/00+00+00+00+00+0

طياتها دليل كذبهم وافترائهم على رسول الله .

ثم يقولون : ﴿ فَلْيَأْتُنَا بِآيَة كُمَا أُرْسِلُ الْأُولُونُ ۞ [الانبياء] كان آية القرآن ما أقنعتُهم ، فلم يكتفُوا بها ، ويطلبون آية أخرى مثل التي جاء بها السابقون ، والقرآن يرد عليهم فسي هذه المسائة : لو أنهم سيؤمنون إذا جاءتهم الآية التي اقترحوها لانزلناها عليهم ، إنما السوابق تؤكد أنهم لن يؤمنوا مهما جاءتهم من الآيات ، وهذا من أسباب العذاب .

وقد اوضح الحق سبحانه أنه لن يُعذّبهم ما دام فيهم رسول ألله ؟ لذلك لم يُجبّهم إلى ما طلبوا من الآيات ؛ لأن ألله تعالى لا يُخلف وعْدَه ، فإنَّ جاءتهم الآية فلم يؤمنوا بها لا بُدَّ أنْ يُنزِل بهم العذاب ؛ لذلك يقول تعالى بعدها :

# ﴿ مَا مَامَنَتُ قَبِلَهُم مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهُم مِن قَرْبَةٍ أَهْلَكُنَهُما اللهِ مَا مَا مَا مُنْ اللهُ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اله

إذن : هذه التجربة مَرْتُ مع غيرهم من الأمم السابقة ، وهم كامثالهم من السابقين لو أنزلنا عليهم الآية ما آمنوا ، كما لم يؤمن سابقوهم ﴿ وَلَوْ رُدُوا لَعَادُوا لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَإِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ (٢٦) ﴾ [الانعام]

ثم يقول الحق سبحاته:

وَمَا أَرْسَلْنَا فَبَلَكَ إِلَّارِجَا لَا نُوجِى إِلَيْهِمْ فَسَنَالُواْ أَهْلَ الدِّحْرِ إِن كُنتُ مُلَا تَعْلَمُونَ ٢٠٠٠

### 00+00+00+00+00+01410

الحق - تبارك وتعالى - يرد على اعتبراضهم على بشرية الرسول وطلبهم أن يكون الرسول ملكا ، كما قالوا في موضع آخر : ﴿ أَبَشُرُ يَهُدُونَنَا . . ( ) ﴾

يعنى : هم مثلنا ، وليسوا أفضل منًا ، فكيف يهدوننا ؟! وهل الرسول يهديكم ببشريته ؟ أم بشيء جاءه من أعلى ؟ هل منهجه من عنده ؟

الرسول ليس مصلحاً اجتماعياً ، إنما هو مُبلِغ عن الله ربى وربكم . وقد سبقت السوابق فيمَنْ قبلكم أن يكون الرسول بشراً ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا قَبْلُكُ إِلاَّ رِجَالاً نُوحِى إِلَيْهِمْ . . \* ﴾ [الانبياء] ولو أرسلنا إليهم ملكا لجاءكم الرسول ملكا . ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذَّكْرِ إِن كُنتُمْ لا تُعْلَمُونَ \* ﴾ [الانبياء] وهم اليهود والنصارى ، ماذا أرسلنا إليهم أرجالاً أم ملائكة ؟

ذلك لأن المغروض في النبي أن يكون قدوة لقومه وأسوة ، مبلغ منهج ، وأسوة سلوك ، منهج يحققه عن الله ، ثم يُطبقه على نفسه ، فهو لا يحمل الناس على أمر هو عنه بنُجُوة ، إنما هو أسوتهم وقدوتهم ، وشرط أساسي في القدوة أن يتحد فيها الجنس : المتأسلي مع المتأسلي به .

فلو رأيت مثلاً في الغابة أسداً يصول ويجول ويفترس ، هل تفكر في يوم ما أن تكون أسداً ؟! هل تأخذ الأسد لك أسرة ؟! لا ، لانه يُسترط في أسرتك أن يكون من جنسك ، فإذا رأيت فارساً على جواده يصول ويجول ويضرب في الأعداء يميناً وشمالاً ، لا شك أنك تود أن تكون مثله .

<sup>(</sup>١) النصرة : منا ارتفع من الأرض ، قنال أبو زيد : النصوة المكان المرتفع الذي تتان اله نجاؤك ، [ لسان العرب ـ مادة : نجا ] .

### 01640040040040040040

كنلك إذا جاء النبى ملكاً ، والملائكة لا يعتصون الله ما أمرهم ، ويفعلون ما يُؤْمرون ، إنما نحن بشر ، ولو جاءنا الرسول ملكاً لجاءنا في صورة بشرية .

يقول تعالى : ﴿ وَمَا مَنعَ النَّاسَ أَنْ يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَهُمُ الْهَدَىٰ إِلا أَنْ قَالُوا الْهَتَ اللَّهُ بَشَرًا رُسُولاً ﴿ آَنَ قُلُ لُو كَانَ فِي الأَرْضِ مَلائكَةً يَمَشُونَ مُطْمَئينَ لَنَوْلُنَّا عَلَيْهِم مِّنَ السَّمَّاءِ مَلَكًا رُسُولاً ﴿ آَنَ ﴾ [الإسراء] ويردُ الحق سبحانه عليهم : ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴿ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَجَعَلْنَاهُ رَجُلاً وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِم مَّا يَلْبِسُونَ ﴾ [الانعام] . وهكذا تظل الشبهة موجودة .

إذن : لا يمكن أن يكون الرسول للبشر إلا من البشر ، ونعم ، مصعد بشر لكن بشر يُوحَى إليه ، كما جاء في الصديث الشريف : « يرد على ً لل يعنى من الحق الأعلى لل فاقول : أنا لست كالصدكم ، ويُؤخذ منى فأقول : ما أنا إلا بشر مثلكم » .

وقوله : ﴿ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْذُكْرِ إِنْ كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴿ آ﴾ [الانبياء] أى : إِنْ كُنتُم في شكُ من هذه المُقبولة فاسألوا أهل الذكر من السابقين : اليهود والنصاري أهل الكتاب (١)

وقال : ﴿ إِنْ كُنتُمُ لا تَعْلَمُونَ آ؟ ﴾ [الانبياء] لأنها مسألة علمها مشكوك فيه .

ثم يقول المق سيمانه:

# ﴿ وَمَاجَعَلْنَهُمْ جَسَدُالَايَأْكُلُونَ ٱلطَّعَامَ وَمَا كَانُواْ خَلِدِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) قاله سفيان . وقال ابن زيد : آراد بالذكر القرآن . أي : فاسائوا المؤمنين العالمين من آهل القرآن . قال جاير الجعفى : لما نزلت هذه الآية قال على رضى الله عنه : نحن آهل الذكر ، [ تفسير القرطبي ١٤٤٤٧] .

### OC+OC+OC+OC+O(!MO

﴿ جُسَلُنَاهُمْ .. ( ﴿ الانبياء ] أي : الرسل ﴿ جُسَلُنّا .. ( ﴾ [الانبياء ] بعنى : شيئاً مصبوباً جامداً لا يأكل ولا يشرب ولا يتحرك ، إنما هم بشر يأكلون ويشربون كاى بشر ، ويمشون في الأسواق ، ويعيشون حياة البشر العادية ﴿ وَمَا كَانُوا خَالَدِينَ ( ﴿ ) ﴾ [الانبياء] فليس الخلود من صفة البشر وقد تابعوا الرسل ، وعَلموا عنهم هذه المقيقة ، وقال تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُم مُيُّونَ ( ﴿ ) ﴾ [الزمر]

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

# ﴿ ثُمَّ مَكَ قَنْهُمُ ٱلْوَعْدَ فَأَلْجَينَنَهُمْ وَمَن لَشَاهُ وَأَهْلَكَ نَا ٱلْمُسْرِفِينَ ۞ ﴾

وهذه سنة من سنن الله في الرسل أن يُصدقهم وعده ، وهل رأيتم رسولاً عانده قومه وحاربوه واضطهدوه ، وكانت النهاية أن انتصروا عليه ؟

الم يقل الحق تبارك وتعالى : ﴿ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كُلَمَتُنَا لِعَبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ الْمُ الْعَالِدِينَ الْمُوسَلِينَ الْمُ الْعَالِبُونَ (١٧٢) ﴾ [الصافات]

وكان صدَّق الوعد أن أنجيناهم ومنَّ نشاء وأهلكنا المسرفين والمسرفون هم الذين تجاوزوا الحدَّ المعروف ، فنهاية الرسل جميعاً النُّصدَّرة من الله ، والرفاء لهم بما وعدهم .

# ﴿ لَقَدَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَنَبَافِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ۞ ﴾

الحق سبحانه يخاطب المكذّبين للنبى : ما أنزلتُ إليكم آية بعيدة عن معرفتكم ، إنما أرسلتُ إليكم رسولاً بآية من جنس ما نبغتُم فيه ،

### Q16A1QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

ولما نزل فهمتموه وعرفتم مراميه ، بدليل أن في القرآن ألفاظاً تُستقبل بالغرابة ولم تعترضوا أنتم عليها ، ولم تُكذّبوا محمداً فيها مع أنكم تتلمسون له خطأ ، وتبحثون له عن زلة .

فمثلاً لما نزلت (الم) ما سمعنا أحداً منهم قال: أيها المؤمنون بمحمد ، إن محمداً يدّعى أنه أتى بكتاب مُصْجِز فاسألوه: ما معنى (الم) ؟ مما يدل على أنهم فهموها وقبلوها ، ولم يجدوا فيها مُغْمزاً في رسول أله ؛ لأن العرب في لغتهم وأسلوبهم في الكلام يستخدمون هذه الحروف للتنبيه .

فالكلام سفارة بين المتكلم والسامع ، المتكلم لا يُفاجأ بكلامه إنما يعدّه ويُحضره قبل أن ينطق به ، أمّا السامع فدد يُفاجأ بكلام المتكلم، وقد يكون غافلاً يحتاج إلى مَنْ يُوقِظه ويُنبُهه حتى لا يفوته شيء .

وهكذا رُضعَتُ في اللغة أدوات للتنبيه ، إنْ أردتَ الكلام في شيء مهم تخشي أنَّ يفوتَ منه شيء تُنبَّه السامع ، ومن ذلك قول عمرو ابن كلثوم (۱) :

# \* أَلاَ عُبِّي بِمِنْدُنكِ فَأَصْبِحِينًا (\*) \*

<sup>(</sup>١) هو : عمرو بن كلشوم بن مالك ، من بنى تقلب ، أبو الأسود ، شاعر جاهلى ، من الطبقة الأولى ، ولد في شمال جزيرة العبرب في بلاد ربيعة ، كان من أعبز الناس نفساً ، ساد قومه تغلب وهو فتى ، وعمر طويلاً ، صات في الجزيرة الفراتية عام ١٠٠ ق هـ . [ الأعلام للزركلى ٥/٨٤ ] .

<sup>(</sup>٢) شطر البيت الأول من معلقة عمرو بن كلشوم ، والعسمن : القدم العظيم ، والجمع : المسمون ، ومعنى البيت ؛ ألا استيقظى من نومك أيتها السائية واسقينى العموم يقدمك المظيم ولا تدخرى خمر هذه القرى . [ انظر شرح المعلقات السيم للأورثي ، ص ١٦٥ ].

### 00+00+00+00+00+0111-0

وقول آخر:

ألاً أنعم صبّاحاً أيّها الطُّلُلُ البّالي (١)

وَهُلُ يَنْعُمُنْ مَنْ كَانَ في العَصِيرِ الخالي (١)

إذن : ( ألا ) منا أداة للتنبيه فقط يعنى : اسمعوا وانتبهوا لما أقول .

وكذلك اسلموب القرآن : ﴿ أَلا إِنَّ أُولْيَاءَ اللَّهِ لا خُوفٌ عَلَيْهِمْ وَلا هُمْ يَحْزَنُونَ صَدُورَهُمْ .. ۞ ﴾ [يونس] ﴿ أَلَا إِنَّهُمْ يَثَنُونَ صَدُورَهُمْ .. ۞ ﴾

إذن : عندما نزل القرآن عليهم فهموا هذه الحروف ، وربما فهموا منها أكثر من هذا ، ولم يردُوا على رسول الله شبيئاً من هذه المسائل مع حرصهم الشديد على نقده والآخذ عليه .

وقوله تعالى : ﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ .. (1) ﴾ [الانبياء] الذكر : سبق أنْ الفضحنا أن الذكر يُطلق بمعنى : القرآن ، أو بمعنى : الكتب المنزّلة ، أو بمعنى : العدّكير أو التسبيح والتحميد .

والذكر هنا قد يُراد به تذكيرهم باش خالقاً ، وبمنهجه الحق دستوراً ، ولو انكم تنبهتم لما جاء به القرآن لعرفتُم أن الفطرة تهدى إليه وتتفق معه ، ولعرفتم أن القرآن لم يتعصب ضدكم ، بدليل أنه أقر بعض الأمور التي اهتديتم إليها بالفطرة السليمة ووافقكم عليها .

ومن ذلك مثلاً الدَّية في القتل هي نفس الدية التي حدَّدها القرآن ، مسائل الخطبة والزواج والمهر كانت أموراً موجودة أقسرها القرآن ،

<sup>(</sup>١) الطلل : ما شخص من آثار الديار . [ لسان العرب ـ مادة : طلل ] .

<sup>(</sup>٢) البيت لامريء القيس ، ذكره الزورني في شرح المعلقات السبع من ١٠٢ ( هامش ) .

### 011110010010010010010010

كشيرون منهم كانوا يُحرَّمون الخمر ولا يشربونها، هكذا بالفطرة ، وكثيرون كانوا لا يستجدون للأصنام ، إذن : الفطرة السليمة قد تهندى إلى الحق ، ولا تتعارض ومنهج الله ،

أو: يكون معنى ﴿ فَكُركُمْ .. (1) ﴾ [الانبياء] شرفكم وصيئتكم ومكانتكم ونباهة شأنكم بين الأمم ؛ لأن القرآن الذي نزل للدنيا كلها نزل بلغتكم ، فكأن الله تعالى يثنى عقول الناس جميعاً ، ويثنى قلوبهم للغتكم ، ويحتهم على تعلّمها ومعرفتها والحديث بها ونشرها في الناس ، فمن لم يستطع ذلك ترجمها ، وأي شرف بعد هذا ؟!

وقوله تعالى : ﴿ أَفَلا تَعْقَلُونَ ﴿ ۞ ﴿ الانبياء ] افلا تُعملون عقولكم وتتأملون أن خيركم في هذا القرآن ، فإن كنتم تريدون خُلقاً ودينا ففي القرآن ، وإن كنتم تريدون شرفاً وسمعة وصيتاً ففي القرآن ، وأن كنتم تريدون شرفاً وسمعة وصيتاً ففي القرآن ، وأن شرف بعد أن يقول الناس النبي عربي ، والقرآن عربي ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَكُمْ قَصَمُنَا مِن قَرْبَةِ كَانَتَ ظَالِمَةً وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا ءَاخَرِينَ ﴿ ﴾

قصمنا: القصم هو الكسر الذي لا جَعْرَ فيه ، وكأن الحق مسبحانه وتعالى معضم أمام أعينهم القُرى المكذّبة الظالمة ، ليأخذوا منها عبدة وعظة ، قليس بدّعاً أنْ نقصم ظهور المكذّبين ، بل لها سوابق كثيرة في التاريخ (۱) .

<sup>(</sup>۱) قبال القرطبي هذا في تنفسيره ( ۱/ ٤٤٤٩) : « يديد مندائن كانت باليمن . وقبال أمل التنفسيس والأخبار : إنه اراد أهل مُفسُور ، وكان بُعث إليهم نبى استمه شميب بن ذي مَهْدُم ، وليس بشعيب صاحب مدين » .

لذلك قال : ﴿ وَكُمْ قَصَمْنَا .. (11) ﴾ [الانبياء] وكم هنا خبرية تفيد الكثرة التي لا تُعَدُّ ، فأحذروا إنْ لويتُم أعناقكم أنْ يُنزِل بكم ما نزل بهم ،

وقوله : ﴿ وَأَنشَأْنَا بَعْدُهَا قُومًا آخَرِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] أي : خَلف بعدهم خُلُف آخرون .

# المُنَا أَحَسُوا بَأْسَنَا إِذَاهُم مِنْهَا يَرُكُنُونَ الله

اى : حين احسوا العذاب ﴿إِذَا هُم مِنْهَا يَرْكُفُونَ ﴿ الْانبياء] حتى لا يلحقهم العداب والركض الجرى السريع بهرولة ، والأصل فسيه : ركض الدابة . يعنى : ضسربها برجله كى تسسرع . ومنها : ﴿ ارْكُفَنْ برجلك . ﴿ قَ ﴾ [س] يعنى : اضرب الأرض برجلك لتسخرج الماء ﴿ هَلْذَا مُغْتَسَلُ بَارِدٌ وشَرَابٌ ﴿ قَ ﴾

وفي هذه الآية ملَّمع من مسلامع الإعتجاز القرآني ، فقد أصاب أيوب عليه السلام مرض في جلده ، وأراد له ربه - عن وجل - الشفاء . فقال له : اضرب الأرض برجلك تُخرج لك ماء باردا ، منه مُغتَسل ومنه شراب ، فالماء هنا دواء يعالج أمرين : يعالج الظاهر والباطن .

وآفة المصالحيان أنهم إذا رأوا مشلاً البشور والدمامل في الجلد يعالجونها بالمراهم التي يندملُ معها الجُرَّح ، لكنها لا تعالج أسباب الظاهرة من الداخل ، أما العلاج الإلهي فمغتسلٌ لعلاج الظاهرة ، وشرابٌ لعلاج أسباب الظاهرة في الجوف .

<sup>(</sup>١) البأس : الشدة والقوة . [ القاموس القويم ١/٥٢] .

### 011110010010010010010010

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ لَا تَرَكُفُمُواْ وَارْجِعُواْ إِلَى مَا أَثَرِفَتُمْ فِيهِ وَمُسَاكِنِكُمْ لَعَلَكُمْ تُسْتَلُونَ ٢٠٠٠

الحق - سبحانه وتعالى - في قصة هؤلاء المكذّبين قدّم الغاية من العذاب ، فقال : ﴿ وَكُمْ قُعَامَانَا مِن قُرْيَة . ﴿ الأنبياء] ثم فصلًا القصم بأنهم لما أحسروا العذاب تركوا قريتهم ، وأسرعوا هاربين أنْ يلحقهم العذاب ، وهنا يقول لهم : لا تركضوا وعودوا إلى مساكنكم ، وإلى ما أترفتم فيه .

والتُّرفُ : هو التنعُم نقول : ترف الرجل يشرف مثل : فرح يفرَح أي : تنعُم ، فإذا زِيدتُ عليها همزة فقيل : أترف الرجل فمعناها : أخذ نعيماً وأبطره .

ومنها أيضاً : أترفَّهُ الله يعنى : غرَّه بالنعيم ؛ ليكون عقاباً له .

فقوله هذا ﴿إِلَىٰ مَا أُتْرِفْتُمْ فِيهِ .. (T) ﴾ [الانبياء] من أترف الله يعنى : أعطاهم نعيماً لا يؤدون حقّه ، فيجرّ عليهم العذاب . لكن ما دام أن الله تعالى يريد بهم العذاب ، فلماذا يُنعُمهم ؟

قالوا : فَرْق بين عذاب واحد وعنابين : العنذاب أن تُوقع على إنسان شيئاً يؤلمه ، أما أن تُنعَمه وترفعه ثم تعنذبه ، فقد أوقعت به عذاباً فوق عذاب .

وقد منظنا لذلك بانك إنْ أردت أنْ تُرقع عدوك لا توقعه من فوق حصيرة مثلاً ، إنما ترفعه إلى أعلى ليكون أشد عليه وآلم له .

### 00+00+00+00+00+00+01!1!0

ومن ذلك قولُ القرآن ﴿ فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكُرُوا بِهِ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ أَبُوابَ كُلُ شَيْءٍ .. ٤٤ ﴾ [الانعام] أعطيناهم الصحة والمسال والجاه والأرض والدور والقصور ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبُلسُونَ والدُّور والقصور ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبُلسُونَ فَالدُّور والقصور ﴿ حَتَّىٰ إِذَا فَرِحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُم بَغْتَةً فَإِذَا هُم مُبُلسُونَ فَالدُّور والقصور ﴿ وَحَتَّىٰ إِذَا فَرَحُوا بِمَا أُوتُوا أَخَذُنَاهُم بَعْتَةً فَإِذَا هُم مُبُلسُونَ فَاللَّهُ عَلَى قَدْر مَا رفعهم الله على قَدْر ما يكون عذابهم .

ومَلْمَح آخر في قبوله تعالى : ﴿ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ . ، ٤ ﴾ [الانعام] لا لهم كما في : ﴿ إِنَّا فَتَحْنَا لَكُ فَتْحًا مُبِينًا ٢ ﴾ [الفتح] فليس هذا كله في صالحهم ، بل هو وبال عليهم ، فلا تغتروا بها ، فقد اعطاها الله لهم ، وهم سنينطرون بها ، فتكون سبب عنابهم .

وقوله تعالى : ﴿ لَمُلْكُمْ تُسْأَلُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الانبياء] أى : عودوا إلى مساكنكم وقصوركم وما كنتم فيه من النعيم ، لعل أحداً يمر بكم فيسائكم : أين ما كنتم فيه من النعيم ؟ أين ذهب ؟ لكن ما هم فيه الآن من الخزى سيُخرس السنتهم ، ولن يقولوا شيئاً مما حدث ، إنما سيكون قولهم وسلوكهم :

# الُواْيِنُوَيِلُنَا إِنَّا كُنَّا ظَلِيمِنَ 🛈 🗫

نما أحس المكذّبون بأس الله وعندابه حاولوا الهرب ليُفوتوا العذاب ، فقال لهم : ارجموا إلى ما كنتم فيه ، فلن يُنجيكم من عذاب الله شيء ، ولا يفوت عنداب الله فائت ، فلما وجدوا أنفسهم في هذا الموقف لم يجدوا شيئاً إلا الحسرة فتوجّهوا إلى أنفسهم ليقرعوها ، ويحكموا عليها بأنها تستحق ما نزل بها .

فقولهم : ﴿ يَسُولُنَا . . ( الله ﴿ الانبياء ) ينادون على العذاب ، كما تقول ( يا بؤسى ) أو ( يا شقائي ) وهل أحد ينادى على العذاب أو

# 是這一個

### 

البُّرْس أو الشقاء ؟ الإنسان لا ينادي إلا على ما يُفرح .

قالمعنى: يا ويلتى تعالى ، فهذا أوانك ، فلن يشفيه من الماضى إلا أن يتحسر عليه ، ويندم على ما كان منه . فالآن يتحسرون ، الآن يعلمون أنهم يستحقون العذاب ويلومون أنفسهم .

﴿ إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ ١٤ ﴾ [الانبياء] ظالمين لانفسنا بظلمنا لربنا في أننا كفرنا به ، كُمَّا قال في آية أُخْرى : ﴿ أَنْ تَقُولَ نَفْسٌ يَسْحَسُرُتَيْ عَلَىٰ مَا فَرَّطَتُ فِي جَنبِ اللَّهِ . . (3) ﴾

# الله مَازَالَت تِلْكَ دَعُونهُمْ حَقَى جَعَلْنَكُمُمُ مَعَازَالَت تِلْكَ دَعُونهُمْ حَقَى جَعَلْنَكُمُمُ مَا المَالِكُ مَا المُحَلِينَ اللهُ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المُحَلِينَ اللهُ ال

قوله تعالى : ﴿ فَهُمَا زَالَت تَلْكُ دُعُواهُمْ .. ( ( ) ﴿ [الانبياء] اى : قولهم : ﴿ يَهُولُوهَا مِنْ اللّهُ فَالْمِينَ ( ) ﴾ [الانبياء] فلم يقولوها مرة واحدة سرقة عواطف مثلاً ، إنما كانت ديدنهم ، واخذوها تسبيحاً : يا ويلنا إنا كنا ظالمين . فلا شيء يشفى صدورهم إنا كنا ظالمين ، فلا شيء يشفى صدورهم إلا هذه الكلمة يُردُدونها . كما يجلس المجرم يُعزَى نفسه نادما يقول : أنا مُخطىء ، أنا أستحق السجن ، أنا كذا وكذا .

وقوله تعالى : ﴿ حَتَىٰ جَعَلْنَاهُمْ حَصِيدًا خَامِدِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] الحسيد : أي المحصود وهو الزرع بعد جمعه ﴿ خَامِدِينَ ۞ ﴾ [الانبياء] الخمود من أوصاف النار بعد أنْ كانت مُتَاجَّجة مشتعلة ملتهبة صارت خامدة ، ثم تصير تراباً وتذهب حرارتها . كأن الحق سبحانه وتعالى - يشير إلى حرارتهم في عداء الرسول وجدلهم وعنادهم معه ﷺ ، وقد خمدت هذه النار وصارت تراباً .

### 00+00+00+00+00+01110

ثم يقول الحق سبحانه:

# السَّهُ وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَيْعِينَ السَّمَاءَ وَٱلْأَرْضَ وَمَابِينَهُمَا لَيْعِينِ عَلَى

ربنا - سبحانه وتعالى - يعطينا المثل الأعلى في الخلق للأن خلق السموات والأرض مسالة كبيرة : ﴿ لَخَلْقُ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَكُبَرُ مِنْ خَلْقِ السَّمَواتِ وَالأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ .. ( ( ( ) ) ) إغافر إفائناس تُولَد وتموت وتتجدد ، أمّا السماء والأرض وما بينهما من نجوم وكواكب فهو خلق هائل عظيم منضبط ومنظوم طوال هذا العسمر الطويل ، لم يطرأ عليه خلل أو تعطّل .

والحق سبحانه لا يمتنُّ بخلُق السماء والارض وما بينهما ؛ لأنها اعجب شيء ، ولكن لأنها مخلوقة للناس ومُسخَّرة لخدمتهم ، فالسماء وما فيها من شمس وقمر ونجوم وهواء ومطر وسحاب والأرض وما عليها من خَيْرات ، بل وما تحتها ايضاً ﴿وَمَا تَحْتُ الثَّرَىٰ [3] ﴾ [4]

الكل مخلوق لك أيها الإنسان ، حتى ما تتصوره خادماً لغيرك هو في النهاية يصب عندك وبين يديك ، فالجماد يخدم النبات ، والنبات يخدم الحيوان ، وكلهم يخدمون الإنسان .

فإن كان الإنسان هو المخدوم الأعلى في هذا الكون فما عمله هو ؟ وما وظيفته في كون الله ؟ فكل ما دونك له مهمة يؤديها فما مهمتك ؟ إذن : إن لم يكن لك مهمة في الصياة فأنت أتفه من الحيوان ، ومن النبات ، حتى ومن الجماد ، فلا بد أن تبحث لك عن عمل يناسب سيادتك على هذه المخلوقات ،

ثم على سخّرت هذه المخلوقات لمنفسك بنفسك ، أم سخّرها الله وذلّلها لخدمتك ؟ فكان عليك أن تلتفت لمن سخّر لك هذه المخلوقات

#### 

وهي أقوى منك ، ألك قدرة على السماء ؟ أتطول الشمس والقمر ؟ ﴿ إِنَّكَ لَن تَخْرِقَ الأَرْضَ وَلَن تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُولاً (٣٠) ﴾ [الإسراء]

إذن : كان يجب عليك أن تبحث بعقلك فيمن سخر لك هذا كله ، كان عليك أن تهتدى إلى الضائق للسماء والأرض وما بينهما ، لأنه سبحانه ما خلقها عبنا ، ولا خلقها للعب ، إنما خلقها من أجلك أنت .

لذلك يقول سبطانه في الحديث القدسى : « يا ابن آدم ، خلقت الأشياء من أجلك ، وخلقتُك من أجلى ، فالا تنشغل بما هو لك عمن أنت له » .

فالكون ممثوك لك ، وأنت ممثوك ش ، فلا تنشغل بالمملوك لك عن المالك لك .

فما الحكمة من خُلُق السماء والأرض وما بينهما ؟ الحكمة أن هذه المخلوقات لولاها ما كُنَّا نست على القوة القادرة وراء خُلُق هذه الأشياء ، وهو الخالق سبحانه ، فهى - إذن - لإثبات صفات الجلال والجمال لله عز وجل . فلو ادَّعَى أحد أنه شاعر - ولله المثل الأعلى - نقول له : أين القصيدة التي قلتها ؟ فلا نعرف أنه شاعر إلا من خلال شعره وآثاره التي ادَّعاها . وهي دعوى دون دليل ؟!

وقد خلق الله هذا الخلق من أجلك ، وتركك تربع فيه ، وخلقه مقهورا مسيّرا ، فالشمس ما اعترضت يوماً على الشروق ، والقمر والنجوم والمطر والهواء والأرض والنبات كلها تعطى المؤمن والكافر والطائع والعاصى ؛ لأنها تعمل بالتسخير ، لا بالإرادة والاختيار . أما الإنسان فهو المخلوق صاحب الاختيار في أن يفعل أو لا يفعل .

#### 00+00+00+00+00+00+01!M0

ولو نظرت إلى هذا الكون لأمكنك أنْ تُقسَّمه إلى قسمين : قسم لا دَخْلُ لك فيه أبداً ، وهذا تراه منسجماً في نظامه واستقامته وانضباطه ، وقسم تتدخل فيه ، وهذا الذي يحدث فيه الخلّل والفساد .

قال الحق سبحانه وتعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ تُجْرِى لِمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالشَّمْسُ تُجْرِى لَمُسْتَقَرِ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيمُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ ﴿ وَالْقَمَرُ قَدُرْنَاهُ مَنَاذِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونَ الْقَدِيمِ تَقْدِيمُ لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴿ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلُّ فِي فَلَك يَسْبَحُونَ ﴿ وَلَا اللَّهُ لَا اللَّهُ لَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

فالكُون من حولك يسير بأمر خالقه ، منضبط لا يتخلف منه شيء ، فلو أخذت مثلاً سنة كاملة ٢٦٥ يوماً ، ثم حاولت أن تعيدها في عام آخر لوجدت أن الشمس طلعت في اليوم الأول من نفس المكان ، وفي اليوم الثاني من نفس مكان اليوم الثاني ، وهكذا بدقة متناهية ، سبحان خالقها .

لذلك ؛ فالذين يضعون التقويم لمعرفة الأوقات يضعون تقويم ثلاث وثلاثين سنة يُسجُلون دورة الفلك ، ثم يتكرر ما سجُلوه بانضباط شديد ، ومن ذلك مثلاً إنا حدّد العلماء موعد الكسوف أو الخسوف أو نوعه جزئى أو حلّقى ، فإذا ما تابعته وجدته منضبطا تماماً في نفس موعده ، وهذا دليل على انضباط هذا الكون وإحكامه ؛ لأنه لا تبخُل لنا فيه أبداً .

<sup>(</sup>١) العرجون : هو أصل مدق النقلة ، ومنه تشفرع شماريخ البلع ، ويكون أول ظهوره الخضر ثم يبيض ثم يصفر عند نضج البلع ، فإذا قطع وجف صار أبيض ، وشبه به القدر اغر القسهر لأنه يكون ملترياً كجزء من القوس أبيض قليل الضياء . [ القاسوس القويم ١٤/٢ ] .

#### 011100000000000000000

وفى المقابل انظر إلى أي شيء للإنسان فيه تدخّل: فمثلاً نحن يكيل بعضنا لبعض، ويزن بعضنا لبعض، ويقيس بعضنا لبعض، ويضبز بعضنا لبعض، ويبيع بعضنا لبعض. الخ انظر إلى هذه العلاقات تجدها \_ إلا ما رحم الله \_ فاسدة مضمطربة ، ما لم تسر على منهج الله ، فان سارت على منهج الله استقامت كاستقامة السماء والارض.

إذن : كلما رايت شيئا فاسدا شيئا قبيما فاعلم ان الإنسان وضع انفه فيه .

وكأن الخالق \_ عز وجل \_ يقول للإنسان : أنت لست أميناً حتى على نفسك ، فقد خلقت لك كل هذا الكون ، ولم يشذ منه شيء ، ولا اختلت فيه ظاهرة ، أمّا أنت \_ لأنك مختار \_ فقد أخللت بنفسك وأتعبتها .

قاعلم أن المسسائل عندى أنا آمَنُ لك ، فإذا أخذتُك من دنيا الاسباب إلى الأخرة وإلى العسبب ، فأنا أمين عليك أنعمك نعيما لا تعب فيه ولا نصب ولا شقاء ، وإنْ كنت تخدم نفسك في الدنيا ، فأنا أخدمك في الآخرة ، وألبّى لك رغبتك دون أن تُحرّك أنت ساكناً .

إذن : لو أننى شفلت نفسى بمن يملكنى وهو الله تعالى لاستقام لى ما أملكه .

فهذا الكون وهذا الإيجاد خلقه الله لضدمة الإنسان ، فلماذا ؟ كأن الحق - سبحانه وتعالى - يقول : لأنّى يكفيني من خلقى أن يشهدوا مختارين أنه : لا إله إلا الله ، محمد رسول الله ، وإنْ كانت المخلوقات قد شهدتُ هذه الشهادة مضطرة ، فالعظمة أن يشهد المضتار الذي يملك أنْ يشهد أو لا يشهد .

### 

كما أنتى بعد أنْ أنعمتُ عليك كلَّ هذه النعم أنزلتُ إليك منهجاً بافعل كذا ولا تفعل كذا ، فإنْ أطعتَ أثبتك ، وإنْ عصيت عاقبتك ، وهذه هى الغاية من خُلُق السماء والأرض ، وأنها لم تُخلُق لعباً .

وهذا المنهج تعرف من الرسل ، والرسل يعرفونه من الكتاب . فلو كذَّبْتَ بالرسل لم تعرف هذه الأحكام ولم تعرف المنهج ، وبالتالي لا نستطيع أنَّ نثيب أو نعاقب ، فيكون خَلْقُ السماء والأرض بدون غاية .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ لَوْأَرَدْنَا أَنْ نَنْ يَنْ لَمُوا لَا تَعَادُنَهُ مِن لَّدُنّاً اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ال

فلو اردنا اللهو لفعلناه ، فنحن نقدر على كل شيء ، وقوله : ﴿ إِن كُنَّا فَاعلينَ . ﴿ ﴿ إِن كُنَّا فَاعلينَ . ﴿ ﴿ إِن لَيْنَاءَ عَلَى أَن ذَلَكَ لَن يَحدث .

فمعنى اللهو هو أن تنصرف إلى عمل لا هدف له ولا فأئدة منه ، فالإنسان اللاهى يشرك الأمر المهم ويذهب إلى الأمر غير المهم ، فاللهو واللعب حركتان من حركات الجوارح ، ولكنها حركات لا مقصد لها إلا الصركة في ذاتها ، فليس لها هدف كمالى نسعى له في الحركة ، ولذلك فاللهو واللعب دون هدف يسمى عَبَدًا .

<sup>(</sup>۱) اللهو : الدراة بلغة البين ، قاله قتادة . وقال عقبة بن أبي جسرة ، وجاء طاوس وعظاء ومجاهد بسالونه عن قوله تعالى : ﴿ لُو لُرُدُنَا أَنْ تُعْجَدُ لَهُوا .. ∰ ﴾ [الأنبياء] قبقال : اللهو الزوجة ، وقاله الحسن . وقال ابن عباس : اللهو الولد ، وقاله الحسن أيضاً . [ تفسير القرطبي ٢/١٤٤٢] .

#### 010-100+00+00+00+00+0

وهذا يمتنع في حق الله سبحانه وتعالى:

# ﴿ بَلْ نَقَذِفُ بِٱلْمَيْ عَلَى ٱلْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ فَإِذَا هُوَزَاهِنَّ وَ الْمُورَاهِقُ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى الْبَطِلِ فَيَدَمَعُهُ فَإِذَا هُوزَاهِقًا فَي اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ الل

منا دام أنهم فنعلوا اللهنو واللعب ، وخنانوا نعم الله في السيمناء والأرض فليتعلموا أن هذا الحيال لن يستمر ، فالحق سبحنانه يُعلي للباطل ويُوسع له حتى يزحف ويعتد ، حتى إذا أخذه أخذه أخذ عزيز مقتدر ، وقذف عليه بالحق .

فقوله: ﴿ بَلْ نَقْدُفُ بِالْحَقِ عَلَى الْبَاطلِ . ﴿ آ ﴾ [الانبياء] القذف : الرَّمْى بشدة مثل القذائف المدمرة ﴿ فَيَدْمَغُهُ . . ﴿ آ ﴾ [الانبياء] يقال : دمغه أي : أصاب دماغه . والدماغ أشرف أعضاء الإنسان ففيه المخ ، وهو ميزان المرء ، فإن كان المخ سليما أمكن إصلاح أي عطل آخر ، أما إنْ تعطل المخ فلا أملُ في النجاة بعده .

لذلك جعل الحق - سبحانه وتعالى - عَظْمة الدماغ اقدى عظام الجسم لتحفظ هذا العضو الهام ، والأطباء لا يحكمون على شخص بالموت - مثلاً - إذا توقف القلب ؛ لأن القلب يجرى له تدليك معين فيعود إلى عمله كذلك التنفس ، أما إنْ توقف المخ فقد مات صاحبه ، فهو الخلية الأولى والتى تحتفظ بآخر مظاهر الحياة في الجسم ؛ لذلك يقرلون : موت إكلينيكي .

وللمخ يصل خلاصة الغذاء ، وهو المخدوم الأعلى بين الأعضاء ،

<sup>(</sup>١) دمغ المق الباطل: أبطله ومعقه وأزاله . [ القاموس القويم ١/٢٣٢ ] .

### 00+00+00+00+00+0+0+0

فالجسم يأخذ من الغذاء ما يكفى طاقته الاحتراقية فى العمل ، وما زاد على طاقته يُختزَن على شكل دهون يتغذّى عليها الجسم ، حين لا يوجد الطعام ، فإذا ما انتبهى الدُّهُن تغذّى على اللحم ، ثم على العَظُم ليُوفِّر للمخ ما يحتاجه ، فهس السيد فى الجسم ، ومن بعده تتغذّى باقى الأعضاء ،

إذن : كل شيء في الجسم يخدم المخ ؛ لأنه أعلَى الأعضاء ، أما النبات مثلاً فيخدم أسفله ، فإذا جُفُّ الماء في التربة ولم يجد النبات الغذاء الكافي يتغذى على أعلاه فيذبل أولاً ، ثم تتساقط الأوراق ، ثم تجفّ الفروع الصغيرة ، ثم الجذع ، ثم الجنر .

ومن ذلك قبول سيدنا ذكريا عليه السلام : ﴿ قَالَ رَبِ إِنِّي وَهَنَ الْعَظْمُ مِنْي وَاشْتَعَلَ الرَّأْسُ شَيِّهُ . ( ) ﴾ [مريم] فالعَظْم آخر مخزن للغذاء في الجسم ، فوهن العظم دليل على أن المسالة أوشكت على النهاية .

إذن : فقوله تعالى : ﴿ فَيَدْمُغُهُ .. ( ﴿ الانبياء ] أَى : يصيبه في الم الاعضاء وسيدها والمتحكم فيها ، لا في عضو آخر يمكن أنْ يُجبر ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ فَإِذَا هُو زَاهِقَ .. ( آ ﴾ [الانبياء] زاهق : يعنى خارج بعنف .

وقوله تعالى : ﴿ وَلَكُمُ الْوَيْلُ مِمَّا تَصِفُونَ ﴿ الْانبياء] يعنى : الله الإنسان المفتّر بلججه وعناده في الباطل ، ووقف بعقله وقلبه ليصادم الحق ، سنقذف بالحق على باطلك ، فنصيب دماغه فيزهق ، ساعتها ستقول : يا ويلتي كما سبق أنْ قالوا : ﴿ يَسُويُلُنَا إِنَّا كُنَّا فَالْمِينَ ﴿ الانبياء ] حينما يباشرون العذاب .

ومعنى : ﴿ تُصِفُونَ ﴿ آ ﴾ [الانبياء] تكذبون كبذبا افترائيا ، كما لو رايتَ شخصا جميلاً ، فتقول : وجهه يَصفُ الجمال ، يعنى : إنْ كنت

#### 010.T00+00+00+00+00+0

تريد وَصِفًا للجمال ، فانظر إلى وجهه يعطيك صورة للجمال . كما جاء ' في قوله تسعالي : ﴿ وَتَصِفُ أَلْسِنتُهُمُ الْكَذَبِ . . ( النحل يعنى : إنْ أردتَ أنْ تعرف الكذب بعينه ، فاسمع كلامهم وما قالتُه السنتهم .

كما يقولون: حديث خرافة (۱) ، وأصل هذه المقولة رجل اسمه خرافة ، كان يقول: أنا عندى سهم إنْ أطلقتُه على الظّبي يسير وراءه ، فإن التفت يمينا سار وراءه ، فإنْ ذهب شمالاً ذهب وراءه ، فإنْ صعد الجبل صعد وراءه ، فإنْ نزل نزل وراءه . وكان سهمه صاروخ مُوجّه كالذي نراه اليوم !! فسار كلامه مثالاً يُضرب للكذب (۱)

لذلك قال الشاعر :

# \* حَدَيثُ خُرَافَةَ يَا أُمُّ عَمْرُو \*

فإنْ أردتَ تعريفاً للكذب فأنا لا أعرّفه لك بأنه قولٌ لا يوافق الواقع ، إنما اسمع إلى كالمهم ، فيهو أصدق وصف للكذب ! لانه كذب مكشوف مفضوح .

ومن ذلك أيضاً قوله تعالى : ﴿ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمًا يَصِفُونَ 🔞 ﴾ [الانعام] أي : يكذبون ويفترون على الله .

وقد يقول قائل: لماذا يُملِي الله للسباطل حتى يتمرّد ويعلو، ثم يعلو عليه الحق فيدمفه ؟

<sup>(</sup>۱) الخرافة : العديث المستعلم من الكلب ، ذكر ابن الكلبي : أن خرافة من بني عدرة أو من جهيئة لختطفته الجن ، ثم رجع إلي قومه فكان يعدث بالصاديث مما رأى يعجب منها الناس ، فكذبوه ، فجرى على السن الناس » . [ لسان العرب ـ مادة : خرف ] .

<sup>(</sup>٢) أخرج أحدد في مستده ( ١٥٧/٦) عن صائفة قالت : عدث رسول الله ق نساه ذات ليلة حديثاً فقالت امرأة منهن : يا رسول الله كأن المديث حديث خرافة فقال : أتدرون ما خرافة ؟ إن خرافة كان رجلاً من عدرة ، أسرته الجن في الجاهلية ، فحكث فيهن دهرا طويلاً ثم ردوه إلى الإنس ، فكان يحدث الناس بصا رأى فيهم من الاعاجبيب فقال الناس : حديث خرافة » .

نقول: الحكمة من هذا أن تتم الابتالاءات، والناس لا نتعشق الحق إلا إذا رأت بشاعة الباطل، ولا تعرف منزلة العدل إلا حين ترى بشاعة الظلم، وبضدها تتميز الأشياء، كما قال الشاعر:

فَالوجهُ مثلُ الصَّبْحِ مُبِيضٌ وَالشَّعْرِ مثلُ اللَّهِلِ مُسُودُ ضَدُّانِ لَمَّا اسْتَجْمَعًا حَسَنَا والضِّدُ يُعْلَهِرُ حُسْنَه الضَّدُ

إذن : لا نعرف جمال الحق إلا بقُبْع الباطل ، ولا حالاوة الإيمان إلا بمرارة الكفر .

# ﴿ وَلَدُرُمَن فِي السَّمَنُونِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِندُهُ لَا يَسْتَكْبُرُونَ عَنْ عِبَادَ يَامِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ فَ اللهِ

سبق أن أخبر الحق سبحانه أنه خلق السماء والأرض وما بينهما ، وهذا ظُرُف ، فما المظروف فيه ؟ المظروف فيه هم الخلُق ، وهم أيضاً شرولَهُ مَن في السَّمَلُواتِ وَالأَرْضِ . . (13) ﴾ [الانبياء] وإنْ كان من الخلُق مَنْ ميَّزه أنه بالاختيار يؤمن أو يكفر ، يطبع أو يعصى ، فإنْ كان مختاراً في أمور التكليف فهو مقهور في الأمور الكونية لا دَخْلُ له فيها .

فليس للإنسان تحكم في ميلاده أو وفاته ، ولا تحكم له في صحته وعافيته أو مرضه أو ذكائه أو طوله أو قصره ، إذن : فهو ملك ش ، مقهور له ، إلا أنه سبحانه ترك له زاوية اختيار تكليفية .

أما السماء والأرض فهى مُسخَّرة مقهورة : ﴿ إِنَّا عَرَضْنَا الأَمَانَةَ عَلَى السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا . . (؟؟) ﴾ السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا . . (؟؟) ﴾ [الاحداب]

 <sup>(</sup>١) قوله ﴿وَمَنْ عِلْهُ . (1) ﴾ [الألبياء] يعنى : الملائكة اللين ذكرتم أنهم بنات الله . [ تفسير القرطبي ٢/٢٥٤٤] .

#### O10-0C+CC+CC+CC+CC+C

فاختارت التسخير على الاختيار الذي لا طاقة لها به .

أما الإنسان فقد دعاه عقله إلى حملها وفضلً الاختيار ، ورأى أنه سيَّوجَّه هذه الأمانة التوجيه السليم ﴿وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ وَحَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ وَ حَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ وَ حَمَلَهَا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا الإنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظُلُومًا جَهُولاً ﴿ وَ الاحزابِ ]

فرصفه ربّه بانه كان في هذا العمل ظلرماً جهولاً ؛ لأنه لا يدرى عاقبة هذا التحمل ، فإنْ قلت : فما ميزة طاعة السموات والأرض وهي مضطرة ؟ نقول : هي مضطرة باختيارها ، فقد خيّرها الله فاختارت الاضطرار .

وقوله : ﴿ وَمَنْ عِندُهُ لا يَسْتَكُبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ .. (1) ﴾ [الانبياء] أي : ليسوا أمثالكم يكذبون ويكفرون ، بل هم في عبادة دائمة لا تنقطع ، والمراد هنا الملائكة ؛ لانهم ﴿ لا يَعْصُونَ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمُ وَيَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ (1) ﴾ [التحريم]

﴿ وَلا يَسْتَحْسِرُونَ (١٦) ﴾ [الانبياء] من حسر : يعنى ضَعُفَ وكلُ وتعب وأصابه الملل والإعياء .

ومنه قوله تعالى: ﴿ ثُمُّ ارْجِعِ الْبَصَرَ كُرْتَيْنِ يَنقَلِبُ إِلَيْكَ الْبَصَرُ خَاسِعًا وَهُوَ حَسِيرٌ 1 ﴾ [الملك] أي : كليل ضعيف ، لا يَقُوى على مواجهة الضوء الشديد كما لو واجهت بعينيك ضوء الشمس أو ضوء سيارة مباشر ، فإنه يمنعك من الرؤية ؛ لأن الضوء الأصل فيه أن نرى به ما لا نراه .

وفِي آية أخرى يقول تعالى : ﴿ لَن يَسْتَنكِفَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ عَبْدًا لَهُ وَلا الْمَلائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ . (١٧٦) ﴾ [النساء] لأن عزَّهم في هذه المسالة .

فهؤلاء الملائكة يعبدون الله ويستبحونه ، لا يصيبهم ضَعَف ، ولا يصيبهم فُتُور ، ولا يشعرون بالملل من العبادة والتنزيه له سبحانه ؛ فالملائكة لا تتكبر عن عبادته والخضوع له .

والحق سبحانه يقول : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ لا يَسْتَكُبُرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ ﴿ [٢٠] ﴾

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

# المُ المَّنَا المَّنَا المَا المَا المَا المَا المَّا المَّارِينِ مُم يُنشِرُونَ اللهِ

أى: فما لهم أعرضوا عن كل هذه المقائق؟ ألهم آلهة غيرى وأنا خالق البسماء والأرض ، وهى لى بمن فيها من الإنس والجن والملائكة؟ فالجميع عبد لى يُسبّح بحمدى ، فما الذى أعجبهم فى غيرى فأعرضوا عنى ، وانصرفوا إليه؟ أهو أحسن منى ، أو أقرب إليهم منى ؟

كأن الحق .. تبارك وتعالى .. يستنكر انصرافهم عن الإله الحق الذي له كل هذا الملك ، وله كل هذه الأيادي والنَّعُم .

وقوله تعالى : ﴿ هُمْ يُنشِرُونَ ﴿ ﴿ ﴾ [الانبياء] أى : لهم قدرة على إحياء الموتى وبعثهم ، وشيء من هذا كله لم يحدث ؛ لأنه :

﴿ لَوْكَانَ فِيهِمَا ءَالِمُ أَوْلَا اللهُ لَفُسَدَنَا فَسَبْحَنَ اللهِ رَبِ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ ﴿ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُل

<sup>(</sup>١) لا يقترون : لا ينتطعون عن التسبيح ، والنفترة : الانكسار والضعف ، وقتر الشيء : سكن بعد حدة ولان بعد شدة ، [ لسان العرب ـ مادة : فتر ] ،

#### O10.VOC+0C+0C+0C+0C+C

فعُع انصرافكم عن الإله الحق الذي له عُلُك السماء والأرض ، وله تُسبِّح جميع المخلوقات ، لا يوجد إله آخر ﴿ لَوْ كَانَ فيهِمَا آلهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفُسَدُنَا .. (٢٣) ﴾ [الانبياء] أي : ما زال الكلام مرتبطاً بالسماء والأرض ﴿ لَفُسَدُنَا .. (٢٣) ﴾ [الانبياء] السماء والأرض ، وهما ظرفان لكلُّ شيء من خلُق الله .

ومعنى ﴿ إِلاَّ اللهُ .. ( ) ﴾ [الانبياء] إلا : أداة استثناء تُخرج ما بعدها عن حكم ما قبلها كما لو قلت : جاء القوم إلا محمد ، فقد أخرجت محمداً عن حكم القوم وهو المجيء ، فلو أغذنا الآية على هذا المعنى : ﴿ لُو كَانَ فِيهِمَا آلِهَةٌ إِلاَّ اللهُ لَفُسَدَتَا .. ( ) ﴾ [الانبياء] يعنى : لو كان هناك آلهة ، ألله خارج عنها لفسدت السماوات والأرض .

إذن : ما الحال لو قلنا : لو كان هناك آلهة والله معهم ؟ معنى ذلك أنها لا تفسيد . فإلا إن حققت وجود الله ، فلم تمنع الشركة مع الله ، وليس هذا مقصود الآية ، فالآية تقرر أنه لا إله غيره .

إذن : ( إلا ) هنا ليست أداة استثناء . إنها هي اسم بمعنى ( غير ) كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَأُوحِي َ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن فَوْمِكَ إِلَىٰ نُوحٍ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن فَوْمِكَ إِلاَّ مَن قَدْ آمَنَ . . ( ) ﴾

فالمعنى : لو كان فيهما آلهة موصوفة بأنها غير الله لَفسدتًا ، فامتنع أن يكون هناك شريك .

وهناك آية اخرى : ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذًا لِأَبْتَغُوا إِلَى فِي الْعَرْشِ سَبِيلاً (37) ﴾

الحق - سبحانه وتعالى - يعطينا القسمة العقلية في القرآن: فلنقرض جدلاً أن عناك الهة اخرى ﴿ قُل لُو كَانَ مَعَهُ آلهَةٌ كَمَا

### 

يُقُسُولُونَ إِذًا.. (آ) ﴾ [الإسراء] أي : لو حدث هذا ﴿ لِأَبْسَغُسُواْ إِلَى ذِي الْعَرَاشِ سَبِيلاً (آ) ﴾ [الإسراء]

السبيل: الطريق، أى طلبوا طريقاً إلى ذى العرش أى: إلى الله ، لماذا؟ إما ليجادلوه ويصاولوه ، كيف أنه أخذ الألوهية من خلف ظهورهم ، وإمّا ليتقربوا إليه ويأخذوا ألوهية من باطنه ، وقوة فى ظل قدوته ، كما أعطى الله تعالى قوة فاعلة للنار مثلاً من باطن قوته تعالى ، فالنار لا تعمل من نفسها ، ولكن الفاعل الحقيقى هو الذى خلق النار ، بدليل أنه لو أراد سبحانه لسلبها هذه القدرة ، كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ قُلْنا يَسْنَارُ كُونِي بَرْدا وسلامًا عَلَى إِرْاهِيمَ (13) ﴾

وقوله : ﴿ مَا اتَّخَذَ اللَّهُ مِن وَلَد وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَـه إِذًا لَّذَهَبَ كُلُ اللَّهِ إِذًا لَّذَهَبَ كُلُ اللَّهِ مِمَا خَلَقَ وَلَعَلا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ .. ( المؤمنون ] وهذه الآية الكريمة وأمثالها تثبت أنه سبحانه موجود وواحد .

أما على اعتبار أن (إلا) استبثناء فهى تثبت أنه موجود ، إنما معه شريك ، وليس واحداً . فهى - إذن - اسم بمعنى غير ، ولما كانت مبنية بناء الحروف ظهر إعرابها على ما بعدها ( لو كان فيهما آلهة إلا الله ) فيكون إعراب ( غير ) إعراب (إلا ) الذى ظهر على لفظ الجلالة (ألله ) .

لكن ، لماذا تفسد السماء والأرض إنْ كان فيهما آلهة غير الله ؟

قالوا: لأنك في هذه المسائلة أمام أمدين: إما أن تكون هذه الألهة مستوية في صفات الكمال ، أو واحد له صفات الكمال والآخر له صفة نقص . فإن كان لهم صفات الكمال ، اتفقوا على خَلْق الأشياء أم اختلفوا ؟

#### O1:-10O+0O+0O+0O+0O+O

إنْ كانوا متفقين على خُلْق شيء ، فهذا تكرار لا مُبرَّر له ، فواحد سيخلق ، والآخر لا عمل له ، ولا يجتمع مؤثران على أثر واحد .

فإن اختلفوا على الخلّق : يقول أحدهم : هذه لى . ويقول الآخر : هذه لى ، فقد علا بعضهم على بعض -

أما إنْ كان لأحدهم صغة الكمال ، وللآخر صغة النقص ، فصاحب النقص لا يصح أن يكون إلها . وهكذا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يُصرُف لنا الأمثال ويُوضُحها ليجلى هذه الصقيقة بالعقل وبالنقل : لا إله إلا الله ، واتخاذ آلهة معه سبحانه أمر باطل

كذلك يردُّ على الذين يدعون مع الله آلهة أخرى مثل مَنْ قالوا: العزيرُ ابن الله ومَنْ قالوا: المسيح ابن الله . ومَن اتخذوا الملائكة آلهة من دون الله : ﴿ أُولُنئِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَنْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِهِمْ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمُ الْوَسِيلَةَ أَيُّهُمْ اللهِ مِنْ فَالْوَالِمِيلَةِ أَيْهُمْ الْوَسِيلَةَ أَيْهُمْ الْوَسِيلَةِ أَيْهُمْ الْوَسِيلَةِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ الهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِلمُ اللهِ ا

إن هؤلاء الذين تدعونهم مع الله يطلبون إليه الوسيلة ، ويتقرّبون إليه سبحانه ، وينظرون أيهم أقرب إلى الله من الآخر ، فكيف يكونون آلهة ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ فَسُبُحَانَ اللَّهِ رَبِ الْعَرْشِ . . ( ( الانبياء ] أى : تنزيها لله عَمَّا قال هؤلاء ﴿ عَمَّا يُصَفُونَ ( ( الانبياء ] أى : يُلحِدون ويكذبون ويفترون .

والعرش: هو السرير الذي يجلس عليه الملك ، وهو علامة الملك والسيطرة ، كما في قوله تعالى عن ملكة سبباً على لسان الهدهد: ﴿ إِنِّي وَجَدَتُ امْرَأَةُ تَمْلِكُهُمْ وَأُوتِيَتُ مِن كُلِّ شَيْء وَلَهَا عَرْشٌ عَظِيمٌ (٣٣) ﴾ [النمل] فحين يقول سبحانه ﴿ رَبُّ الْعُرْشِ .. (٣٣) ﴾ [الانبياء] ينصرف

# المنتاء

### 00+00+00+00+00+0+0+0

إلى عرشه تعالى ، الذي لا يعلو عليه ، ولا ينازعه عَرْش آخر .

ثم يقول الحق سبحانه عن ذاته سبحانه :

# الأيستُلُعَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُستَلُونَ اللهُ

فالله تعالى لا يُسال عما يقعل ؛ لأن السائل له مراتب مع المستول ، والعادة أن يكون المستول في مرتبة أدني من السائل ؛ لذلك لا أحد يسأل الله تعالى عَمًّا يقعل ، أمًا هو سبحانه فيسأل الناس .

لذلك قال بعض الظرفاء : الدليل على أن الله لا شريك له ، خُلْقه لفلان ، لأنه لو كان له شريك كان عارضه في هذه المسألة ،

إذن : لا أحد أعلى من الله ، حتى يساله : لِمَ فعلت كذا وكذا ؟ ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ أَمِ اَغَنَ لُواْمِن دُونِهِ مِهَ الْمُلَةُ قُلْ هَا ثُواْبُرُهَا مَكُوْ هَا الْمُرْهَا وَكُرُمَن مِعِي الْمُلَقِ اللهُ الْمُرْمَةُ وَالْمِن اللهُ اللهُ

طالما اتخذوا من دون أقد آلهة فهاترا البرهان على صدقها ، كما ان أقد تعالى ـ وهو الإله الحق ـ أتى بالبراهين الدامغة على وجوده ، وعلى قدرته ، وعلى وحدانيته ، وعلى أحديته ، فهاتوا أنتم أيضاً ما لديكم ، أم أنها آلهة لا أدلة لها ولا برهان عليها ، فلم تنزل كتاباً ، ولا أرسلت رسولاً ، ولا جاءت بعنهج .

فاين هم إذن ؟ إذا لم يكونوا على دراية بما يصدث ، فهى اللهة غافلة لا يصبح أنْ يحتلوا هذه المنزلة ، وإنْ كانوا على دراية فلم لَمْ

#### 0101100+00+00+00+00+0

يُجابهوا الحقائق ويدافعوا عن أنفسهم ؟ إذن : هم ضعفاء عن هذه المواجهة .

وقوله تعالى : ﴿ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ .. (17) ﴾ [الانبياء] أى : هاتوا الدليل على وجود آلهة غير الله ، والبرهان : القدليل بإيجاد الكون على هذا النظام البديع ، فهل سمعتم أن إلها آخر قال : أنا الذي أوجدتُ ؟ هل أرسل رسولاً بآية ؟

إذن : هذا كلام كذب وافتراء واختلاق من عند انفسكم ؛ لأنكم لستم أهل علم في شيء ، ولا يعني هذا عدم وجود العلم ، إنما العلم موجود ، ولكنكم معرضون عن سماعه : ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لا يَعْلَمُونَ الْحَقُّ فَهُم مُعْرِضُونَ ﴿ إِلَّ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

كأن للحق سمات يعلم بها ، فَمَنْ أقبل على معرفة الحق وجده ، أما مَنْ أعرض عن المعرفة ، فعن أين له أنْ يعرف ؟ إذن : فالحق موجود ولو التمسوه لوجدوه وعرفوه ، وأمسكوا بالدليل عليه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَامِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولِ إِلَّا نُورِى إِلَيْهِ أَنَّذُ لِآ إِلَهُ إِلَّا أَنَا فَأَعَبُدُونِ ۞ ﴾

إذن : فقضية التوحيد واضحة منذ بداية الرسالات إلى خاتمها ، الكل جاء بقول لا إله إلا الله قضية مشتركة بين جميع رسالات السماء .

وقوله تعالى : ﴿ مِن رَّسُولُ .. ( ( الانبياء ) ( مِنْ ) هذا للشمول والتعميم ، يعنى : كل أفراد الرَّسل ، كلّ مَنْ يُقَال له رَسول . فلو قال لك شخص : ما عندى مال ، لا يمنع هذا القول أن يكون عنده قليل

#### OC+OC+OC+OC+O(10170)

من العال ، قروش مثلاً لا يُقال لها مال ، فإنْ قال لك : ما عندي من مال فقد نفى وجود جنس المال من بداية ما يقال له مال ، ما عندى حتى مليم واحد .

إذن : ما جنتم به من مسألة الشرك بالله أو إنكاره عز وجل مسألة جديدة ( مرضة ) طلعتُم علينا بها .

# ﴿ وَقَالُواْ أَتَّفَ ذَالرَّمْنُ وَلَدُأْ السَّبْحَنَةُ مَ الرَّمْنُ وَلَدُأْ السَّبْحَنَةُ مَ اللَّهُ المُخْدَةُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

قوله : ﴿ مُسْبِحُانَهُ .. (17) ﴾ [الانبياء] أي : تنزيها له أنْ يكون له ولد ، فقُلْ : إنْ كان له ، قله عباد مكرمون وهم الملائكة .

ومن صفات هؤلاء العباد المكرمين الذين هم الملائكة أنهم:

# ﴿ لَايسَبِقُونَهُ بِإِلْقَوْلِبِ وَهُم بِأَمْرِهِ. يَعْمَلُونَ ۞ ﴿

ومع أنهم عباد مكرمون إنما لا يسبقونه بالقول ، فالا يقولون ما لم يقله ولا يتقدمون عليه بقول حتى إنْ وافق مراد ألله ، ولا يفعلون ما لم يأمر به ، وكان الحق سبحانه يعطينا إشارة لبعض أفات المجتمع ، فمن أفات المجتمع أن ترى العظماء المكرمين إلا أنهم يصنعون لانفسهم سلطة زمنية من باطنهم ، فيقولون ما لم يَقلُه ربهم عز وجل ، ويفعلون ما لم يأمر به ، ويُقدّمون أوامرهم على أوامره .

وقوله تعالى : ﴿ وَهُم بِأَمْرِه يَعْمَلُونَ ﴿ آلَانبِياء ] أَي : ياتمرون بأمره ، فإنْ أمر فعلوا ، وإنْ نَهِّى تركوا .

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره (٢/١٥) : « نزلت في خزاعة حيث قالوا : الملائكة بنات الله ، وكانوا يعبدونهم طمعاً في شفاعتهم لهم » .

#### Q101700+00+00+00+00+0

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِ بِهِمْ وَمَاخَلْفَكُمْ وَلَا يَشْفَعُونَ إِلَّا لِمَنِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ اللهِ المُلْمُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ

الكلام هذا عن العباد المكرمين من المالائكة ، فَمَع أن الله أكرمهم وفضلهم ، إلا أنه لم يتركبهم دون متابعة ومراقبة ، إنعا يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ، ولم تُترك لهم مسألة الشفاعة يُدخلون فيها مَنْ أحبوا إنما ﴿لا يُشْفَعُونَ إِلاَ لِمَنِ ارْتَضَىٰ . . (١٨) ﴾

اى : لمن ارتضاه الله وأحبه ، فإياكم أنْ تفهموا أنكم حسين تقولون : المالائكة بنات الله ، أو تعبدونهم من دون الله أنهم يكونون لكم شفعاء عند الله ؛ لأنهم لا يشفعون إلا لمنْ أحبه الله ، وارتضاه من أهل الإيمان ، فالا تظن أنهم ﴿عبادٌ مُكْرَمُونَ ( ٣٠٠ ﴾ [الانبياء] أى : مُدلّلُون يفعلون ما يجلو لهم ، لا ، إنهم مع ذلك ملتزمون بحدودهم لا يتعدونها ، فما أكرمتهم كل هذا الإكرام إلا لأنهم مطيعون ملتزمون .

وهم مع هذه الطاعة ﴿ مَنْ خَشْرَتِهِ مُشْفِقُونَ ۞ ﴾ [الانبياء] فليسوا مع هذا الإكرام مطمئنين آمنين ، بل مشفقون خاثفون وجلون من خشية الله .

ولذلك يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمُ إِنِّت إِلَهُ مِن دُونِهِ - فَلَالِكَ نَجُرْبِهِ جَهَنَـ مُكَذَالِكَ نَجْرِى ٱلظّنالِمِينَ ۞ ﴾

<sup>(</sup>۱) قال المضحاك : لم يقل ذلك أحد من المسلائكة إلا إيليس ، دعا إلى عبادة نفسه وشرع الكفر . وقال قتادة : إنما كانت هذه خاصة لإيليس . [ أوردهما السيوطى في الدر المنثور ١٢٥/٥] .

#### 00+00+00+00+00+010

أى: على فَرْض أَنْ قَال أحدهم هذا القول ، إذن : هذا كالام لم يحدث ، ولا يمكن أنْ يُقال منهم ﴿ فَاللَّهُ نَجْزِيهِ جَهْنُم كَاللَّهُ لَكَ نَجْزِيهِ جَهْنُم كَاللَّهُ لَمْ يحدث ، ولا يمكن أنْ يُقال منهم ﴿ فَاللَّهُ مَا خَدُوا الظَّلْم في أعلَي نَجْزِي الظَّلْمِينَ (آ) ﴾ [الانبياء] لسماذا ؟ لأنهم أخدوا الظّلم في أعلَي مراتبه وعنفوانه وطفيانه ، ظلم في مسالة القمة ﴿ إِنَّ الشّرِكَ لَقُلُمْ عَظِيمٌ (آ) ﴾

لذلك يُهددهم ، مع أنهم مالائكة ومكرمون ، لكن إن بدر من أحدهم هذا القول فجزاؤه جهنم ، وفي هذا اطمئنان للخلّق أجمعين .

#### ...

بعد ذلك أراد الحق - سبحانه وتعالى - أنْ يُدلّل على هذه الوحدانية التى أكّدها فسى كلامه السابق ، والوحدانية في طَيها الأحدية ، لأن هناك فَرْقاً بينهما ، وليسا مترادفين كما يظن البعض ، فواحد وأحد وصفان شعز وجل ﴿ قُلْ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ ١٠ ﴾ [الإخلاص] وقال : ﴿ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ ١٠ ﴾

فالواحد أي : الفرد الذي لا يُوجد له نظير ، وهذا الواحد في ذاته الحد أي : ليس له أجزاء ، فالواحدية تمنع أنْ يُوجد فَرْد منله ، والاحدية تمنع أن يكون في ذاته مكونا من أجزاء ؛ لانه سبحانه لو كون من أجزاء لصار كل جزء محتاجاً في وجوده إلى الجزء الآخر ، فلا احتياج له في وجوده ليكون كله ، إذن : فلا هو كلي ، ولا هو جزئي .

فاضتار سبحانه للتدليل آيات الكون المحوجودة والمشهودة التي لا يمكن أن ينكرها أحد ؛ لأنها آيات مرتبة واضحة ونافعة في الوقت نفسه ، فقد يكون المرئي واضحاً لكن لا حاجة لك فيه - فالإنسان يشعر بمنفعة الشمس لو غابت عنه ، ويشعر بمنفعة المطر إن امتنعت السماء عن المطر .. إلخ .

### 11/2/11/2/2

#### @1010@0+@@+@@+@@+@

فمشهردية هذه الأيات تقتضى الالتفات إليها ، والنفعية فيها تقتضى أيضاً الالتفات إليها ، حتى وهى غائبة عنك ، فتنظر وتتطلع إلى عودتها من جديد .

فيقول الحق سبحاته:

# ﴿ أُوَلَمْ يَرَالِنَيْنَ كُفُرُواْ أَنَّ السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ صَالَاً السَّمَنَوَتِ وَٱلْأَرْضَ كَانَارَتْفَا فَفَافَقَنْكُ مَا وَجَعَلْنَا مِنَ ٱلْمَاءِ كُلَّ مَنَ وَحَيِّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾ كُلَّ مَنَ وحي أَفَلَا يُؤْمِنُونَ ۞ ﴾

قوله تعالى : ﴿ أُو لَمْ يُو الَّذِينَ كَفَرُوا .. ۞ ﴾ [الانبياء] يعنى : أعميتُ أبصارهم ، فلم ينظروا إلى هذا الكون البديع الصنع المحكم الهندسة والنظام ، فيكفروا بسبب أنهم عَمُوا عن رؤية آيات الله . وهكذا كلما رأيت الهمزة بعد الواو والفعل المنفى .

لكن كيف يقول الحق سبحانه : ﴿ أَوْ لَمْ يَوْ اللَّذِينَ كَفَرُوا . . ( ) ﴾ [الانبياء] والحديث هنا عن السماء والارض ، وقد قال تعالى ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ السَّمَلُواتِ والأَرْضِ وَلا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ المُضلِّنَ عَضُدًا ( ) ﴾ [الكهذ] ؟

فهذه مسالة لم يشهدها أحد ، ولم يخبرهم أحد بها ، فكيف يرونها ؟

سيبق أن تكلمنا عن الرؤية في القيران ، وأن لهيا

<sup>(</sup>١)رتقاً: أي مرثوقتين أي متصلتين في كتلة واحدة ، وبهذا يقول علم الفلك الصديث . [ القاموس القويم ٢/٤٥١] . وقد أورد القرطبي في تفسيره [ ٢/٤٥١] آثاراً للسلف في هذا ، منها: • قال ابن عباس والحسن وعطاه والضحاك وقتادة : يعني أنها كانت شيئاً واحداً ملتزقتين فقصل الله بينهما بالهواه » .

#### 

استعمالات مختلفة: فتارة تأتى بمعنى: نظر أى: بصرية، وتأتى بمعنى: علم، ففى قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تُرَ كَيُّفِ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ① ﴾

والنبى ﷺ لم يَرَ هذه الصادئة ولم يشهدها ؛ لأنه ولد في نفس عامها ، فالمعنى : ألم تعلم ، فلماذا عَدلَ السياق عن الرؤية البصرية إلى الرؤية العلمية ، مع أن رؤية العين هي أكد الروي ، حتى أنهم يقولون : ليس مع العَبْن أَيْن ؟

قالوا: لأن الله تعالى يريد أن ينبه رسوله ﷺ: أنت صحيح لم ترماً بعينيك ، لكن ربك أضبرك بها ، وإضبار الله أصدق من رؤية عينيك ، فإذا أخبرك الله بشيء فإضبار الله أصدق من رؤية العين ، فالعين يمكن أن تخدعك ، أو ترى بها دون أن تتأمل . أما إخبار الله لك فصادقٌ لا خداع فيه .

ومن ذلك أيضا قوله تعالى: ﴿ أَلُمْ تُرَ أَنَّا أَرْسَلْنَا السَّيَاطِينَ عَلَى الْكَافِرِينَ تَؤُزُّهُمْ أَزًّا ( ( ) )

لكن ، كيف تمَّتُ الرؤية العلمية لهم في مسالة خُلْق السموات والأرض ؟

قالوا: لأن الإنسان حين يرى هذا الكون البديع كان يجب عليه ولو بغريزة الفضول أن يتساءل : من أين جاء هذا الكون العجيب ؟ والإنسان بطبعه يلتفت إلى الشيء العجيب ، ويسال عنه ، وهو لا يعنيه ولا ينتقع به ، فما بالك إن كان شيئا نافعاً له ؟

إذن : كان عليهم أن ينظروا : من الذي نبًّا رسول الله بهذه المسالة ؟ خاصة وقد كانوا يسالون عنها ، وقد جاءهم رسول الله

#### 0101V00+00+00+00+00+0

بمعجدة تُشبِت صدقه في البلاغ عدن الله ، وتُخبرهم بما كانوا يبحثون عنه ، وما دام الكلام من الله فهد صدق : ﴿ وَمَن أَصِدَقُ مِنَ اللّه قيلاً (١٣٦) ﴾

وقد نزل القرآن وفي جزيرة العرب كفار عُبّاد أصنام ، وفيها اليهود وبعض النصارى ، وهما أهل كتاب يؤمنون بإله وبرسل وبكتب ، حتى إنهم كانوا يجادلون الكفار الوثنيين يقولون لهم : لقد أطلٌ زمان نبى سنتبعه ونقتلكم به قتل عاد وإرم (۱) .

ومع ذلك ، لما جاءهم ما عرفوا من الحق كفروا به ، والتحموا بالكفار ، وكرنوا معهم جبهة واحدة ، وحزباً واحداً ، ما جمعهم إلا كراهية النبى ، وما جاء به من الدين الحق ، وما أشبة هذا بما يفعله الآن كُلُّ من المعسكر الشرقى والمعسكر النفريى من اتحاد ضد الإسلام .

إذن: بعد أن جاء الإسلام أصبح أهلُ الكتاب والكفار ضد الإسلام في خندق واحد ، وكان الكفار يسمعون من أهل الكتاب ، وفي التوراة كلام عن خَلِق السماء والأرض يقول : إن الله أول ما خلق الخَلِق خلق جوهرة ، ثم نظر إليها نظر الهيبة فصصل فيها تفاعل وبضار ودخان ، فالدخان صعد إلى أعلى فكرن السماء ، والبقية ظلتُ فكرنت الأرض .

<sup>(</sup>۱) قال معدد بن إسحاق عن عاصم بن عدرو عن قتادة الأنصارى عن أشياخ منهم قال : أينا والله وفيهم يعنى في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القسة يعنى في الأنصار وفي اليهود الذين كانوا جيرانهم نزلت هذه القسة يعنى في أما مُعنى حافظ ما مُرفوا كَفُروا به .. ( (3) ) [البقرة] قالوا : كنا قد علوناهم قهراً دهرا في الجاهلية ونعن اعلى شرك وهم أعل كتاب وهم يقولون : إن نبياً سيبعث الأن نتبعه قد أخلل زمانه فتقتلكم مصه قتل عاد وإرم ، قلما بعث الله رسوله من قريش واتبعناه كفروا به ه ، أورده ابن كثير في تفسيره ( ۱/۲٤/۱ ) .

#### 00+00+00+00+00+0101/6

وهكذا كان لديهم طرف من العلم عن مسألة الخلِّق ؛ لذلك قال الله عنهم : ﴿ أَوْ لَمْ يَرَ اللَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السِّمَا وَالأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَقُتَقَّنَاهُمَا .. (٣) ﴾

وقد كان للمستشرقين كلام حول قدوله تعالى: ﴿ كَانَعَا رَبُقًا .. (3) ﴿ [الانبياء] قالوا: السموات جمع ، والأرض كذلك جنس لها جمع ، فالقاعدة تقتضى أنْ نقول: كُنّ رتقاً بضمير الجمع ، وصاحب هذا الاعتراض لم يَدْر أن الله سبحانه وتعالى نظر إلى السماء كنوع والأرض كنوع ، فالمراد هنا السماوية والأرضية وهما مُثنى .

وفى القرآن نظائر كشيرة لهذه المسالة ؛ لأن القرآن جاء بالاسلوب العربى المبنى على القطنة والذكاء ومُرونة القهم . فَذُذْ مثلاً قوله تعالى : ﴿ وَإِن ظَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما . . (2) ﴾

فلم يقُلُ حسب الظاهر : اقتتلتا ؛ لأن الطائفة وإنْ كانت مفرداً إلا انها تصوى جماعة ، والقتال لا يكرن بين طائفة وطائفة ، إنما بين افراد هذه وأفراد هذه ، فالقتال ملحوظ فيه الجمع ﴿ واقْتَلُوا . ( ) ﴾ الدجرات في فياذا ما جيئنا للصلّع نرى أن الصلّع لا يتم بين هؤلاء الأفراد ، وإنما بين ممثل عن كل طائفة ، فالصلّع قائم بين طرفين ؛ لذلك يعود السياق للتثنية .

﴿ فَأَصَلُحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأَخْرَىٰ فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَىٰ تَغِي

والرُّتُق : الشيء الملتحم الملتصق ، ومعنى ﴿ فَفَتَقْنَاهُمَا . . ( ) ﴾ [الانبياء] أي : فَصَلْنَاهما وأزَحْنًا هذا الالتحام ، وما ذُكر في التوراة من أن الله تعالى خلق جوهرة ، ثم نظر إليها في هَيْبة ، فصصل لها كذا

#### 01:1100:00:00:00:00:00:0

وكذا في القرآن له ما يؤيده في قوله تعالى : ﴿ ثُمُّ اسْتُوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلأَرْضِ اثْتِياً طَوْعا أَوْ كُرْها . . ( الله السَّاءِ السَّاءَ السَّاءِ اللَّهُ السَّاءِ السَّاءِ اللَّهُ السَّاءِ السَّاءِ اللَّهُ اللّ

والعلماء ساعة يستقبلون الآية الكونية لهم فيها مذاهب اجتهادية مختلفة ؛ لانها تتعرّض لصقيقة الكون ، وهذا أمر قابل للخلاف ، فكلُّ واحد منهم يأخذ منه على قدر ثقافته وعلمه .

فالعربى القديم لم يكُنْ يعرف كشيراً عن الظواهر الكونية ، لا يعرف الجاذبية ، ولا يعرف كُروية الأرض ولا حركتها ، فلو أن القرآن تعرف لمثل هذه الأمور التي لا يتسع لها مداركه وثقافته فلربما صرفه هذا الكلام الذي لا يفهمه ، ولك أنْ تتصور لو قلت له مثلاً : إن الأرض كرة تدور بنا بما عليها من بحار وجبال الخ .

والقرآن بالدرجة الأولى كتاب منهج « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » لذلك كلُ ما يتعلق بهذا المنهج جاء واضحاً لا غموض فيه ، أما الأمور الكونية التي تخضع لثقافات البشر وارتقاءاتهم الحضارية فقد جاءت مُجْملة تنتظر العقول المفكرة التي تكشف عن هذه الظواهر واصدة بعد الأضرى ، وكان الحق - تبارك وتعالى - يعطينا مجرد إشارة ، وعلى العقول المتاملة أنْ تُكملَ هذه المنظومة .

وقد كان لعلماء الإسلام موقفان في هذه العسالة ، كلاهما ينطلق من الحب لدين الله ، والغرام بكتابه ، والرغبة الصادقة في إثبات صدق ما جاء به القرآن من آيات كونية جاء العلم الحديث ليقول بها الأن ، وقد نزل بها القرآن منذ أكثر من أربعة عشر قرناً من الزمان .

الموقف الأول : وكان أصحابه مُولعين بأنْ يجدوا لكل اكتشاف جديد شاهداً من القرآن ليقولوا : إن القرآن سبق إليه وأن محمداً على صادق في بالأغه عن الله .

#### 00+00+00+00+00+01+0

الموقف الثانى: أما أصحاب الموقف الآخر فكانوا يتهييون من هذه المسالة خشية أن يقولوا بنظرية لم تثبت بعد ، ويلتمسون لها شاهدا من كتاب ألله ، ثم يثبت بطلانها بعد أن ربطوها بالقرآن .

والموقف الحق أن هناك فرقاً بين نظرية علمية ، وحقيقة علمية ، فالنظرية مسالة محل بحث ومحل دراسة لم تثبت بعد ! لذلك يقولون : هذا كلام نظرى أى : يحتاج إلى ما يؤيده من الواقع ، أما الحقيقة العلمية فمسالة وقعت تحت التجربة ، وثبت صدقها عمليا ورثقنا أنها لا تتغير .

فعلينا \_ إذن \_ ألاً نربط القرآن بالنظرية التى تحتمل الصدق أو الكذب ، حتى لا يتذبذب الناس فى فَهْم القرآن ، ويتهمونا أننا نُفسر القرآن عَسْب أهوائنا . أمّا الحقيقة العلمية الثابئة فإذا جاءت بحيث لا تُدفع فلا مانع من ربطها بالقرآن .

من ذلك مُسالة كروية الأرض، فعندما قال بها العلماء اعترض كشيرون واثاروها ضجة والفوا فيها كتبا، ومنهم من حكم بكفر من يقول بذلك : لأن هذه المسالة لم ضي عليها القرآن، فلما تقدم العلم، وتوفرت له الأدلة الكافية لإثبات هذه النظرية ، فوجدوا الكواكب الأخرى مُدورة كالشمس والقمر، فلماذا لا تكون الأرض كذلك ؟!

كذلك إذا وقفت مثلاً على شاطىء البحر ، ونظرت إلى مركب قادم من بعيد لا ترى منها إلا طرف شراعها ، ولا ترى باقى المركب إلا إذا اقتربت منك ، عَلام يدلُ ذلك ؟ هنذا يدل على أن سطح الأرض ليس مسترياً ، إنما فيه تقوس وانحناء يدل على كُرويتها .

فلما جاء عمر الفضاء ، وصعد العلماء للفضاء الضارجي ، وجاءوا للأرض بصور ، فإذا بها كُروية فعلا ، وهكذا تحولت النظرية

### O101100+00+00+00+00+00+0

إلى حقيقة علمية لا تُدفع ، ولا جدال حولها ، ومَنْ خالفها حينما كانت نظرية لا يسعه الآن إلا قبولها والقول بها .

وما قلناه عن كُروية الارض نقوله عن دورانها ، ومَنْ كان يصدق قديما أن الأرض هي التي تدور حول الشمس بما عليها من مياه ومبان وغيره ؟ ولك أن تاخذ كورًا ممتلئا بالماء ، واربطه بخيط من أعلى ، ثم أدره بسرعة من أسفل إلى أعلى ، ثلاحظ أن فوهة الكور إلى أسفل دون أنْ ينسكب الماء ، لماذا ؟ لأن سرعة الدوران تفوق جاذبية الأرض التي تجذب الماء إليها ، بدليل أنك إذا تهاونت في دوران الكوز يقع الماء من فوهته ، ولا بد من وجود تأثير للجاذبية ، فجاذبية الأرض هي التي تحتفظ بالماء عليها أثناء دورانها .

اما أن تلتقط نظرية وليدة في طُور البحث والدراسة ، ثم نفرح بربطها بالقرآن كما حدث أوائل العصر الحديث والنهضة العلمية ، حين اكتشف العلماء المجموعة الشمسية ، وكانت في بدايتها سبعة كواكب فقط مُرتبة حسب قُربها من الشمس في المركز : عطارد ، فالزهرة ، فالأرض ، فالمريخ ، فالمشترى ، فرُحل ، فأورانوس .

وهنا اسرع بعض علمائنا الكبار ـ منهم الشيخ المراغى ـ بالقول بانها السموات السبع ، وكتبوا في ذلك بحوثا ، وفي القرآن الذي سبق إلى هذا . ومرزت الأيام ، واكتشف العلماء الكوكب الثامن (نبترن) ، ثم التاسع (۱)

إذن: رَبْط النظرية التي لم تتاكد بعد علمياً بالقرآن خطأ كبير ، ومن الممكن إذا توفّر لهم أجهزة أحدث ومجاهر أكبر - كما يقول بعض علماء القضاء - لاكتشفوا كواكب أخرى كثيرة ، لأن مسجموعتنا الشمسية هذه واحدة من مائة مليون مجموعة في المجرة التي نسميها

<sup>(</sup>١) لم يتم اكتشاف كوكب ( بلوثو ) إلا في عام ١٩٣٠ م . [ موسوعة المعرفة ـ هن ٢٧ ] .

#### 00+00+00+00+00+04170

( سكة التبَّانة ) ، والإغريق يسمونها ( الطريق اللبني )(١) .

وهذه الكراكب التي نراها كبيرة وعظيمة ، لدرجة تفوق تصورات الناس ، فالشمس التي نراها هذه أكبر من الأرض بمليون وربع مليون مرة (٢) وهناك من الكراكب ما يمكنه ابتلاع مليون شمس في جوفه والمسافة بيننا وبين الشمس ثماني دقائق ضوئية ، وتُحسب الدقيقة الضوئية بأن تُضرب في ستين ثانية ، الثانية الواحدة السرعة فيها الضوئية ميل يعنى : ثلاثمائة ألف كيلومتر (٢) .

أما المسافة بين الأرض والمرأة المسلسلة فقد حسبوها بالسنين الضوئية لا الدقائق ، فوجدوها مائة سنة ضوئية ، أما الشعرى الذي امتن الله به في قوله ﴿ وَأَنَّهُ هُو رَبُّ الشّعرَىٰ (1) ﴾ [النجم] فهو أبعد من ذلك . وهذه الكواكب والإفلاك كلها في السماء الدنيا فقط ، فما نَخْل هذا بالسموات السبع التي تحدثوا عنها ؟!

لذلك حاول كشيرون من عُشَّاق هؤلاء العلماء أن يمصوا هذه المسالة من كتبهم ، حتى لا تكون سُبَّة في حقَّهم وزلة في طريقهم العلمي .

كذلك من المنظريات التي قالوا بها وجانبت الصواب قولهم: إن المجموعة الشمسية ومنها الأرض تكونت نتيجة دوران الشمس وهي كتلة ملتهبة ، فانفصل عنها بعض (طراطيش) ، وخرج منها بعض الأجزاء التي بردت بمرور الوقت ، ومنها تكونت الأرض ، ولما بردت

<sup>(</sup>۱) أول من وصف حزمة الضوء العريضة التي تعرف باسم الطريق اللبني هو ديموكريس والذي ذهب إلى أن الطريق اللبني إنما يتكون من عدد وهير من النجوم بحيث لا يمكن لاحد أن يمييز بينها ، ولقد أثبتت المناظير القلكية الصديثة صحة ما ذهب إليه ، { مُوسوعة المعرفة ص ٥ ] .

<sup>(</sup>٢) جاء في ه موسوعة المعرفة » ( ص ٢٢ ) : « أو كنانت الشمس كرة مضرغة لأمكنها أن تسترعب ١,٣٠٠،٠٠ كرة ، كل واحدة منها في مثل حجم الأرض ، من قبل أن تمثليه » .

<sup>(</sup>٣) أي : أن الشمس تبعد عن الأرض بحوالي ٩٤ ملهون ميل ، ويعملنا ضوؤها الذي ينطلق بسرعة ١٨٦ ألف ميل في الثانية في أكثر من ثماني دقائق بقليل . [ مرسوعة المعرفة ص ٣٦ ] .

#### O1017OO+OO+OO+OO+OO+O

الأرض أصبحت صالحة لحياة النبات ، ثم الحيوان ، ثم الإنسان ، بدليل أن باطن الأرض ما يزال ملتها حتى الآن . وتتفجر منه براكين كبركان ( فيزوف )(١) مثلاً .

والقياس العقلى يهتضى أن نهول: إذا كانت الأرض قطعة من الشعس وانفصلت عنها ، فعن الطبيعى أن تبرد مع مرور الزمن وتقلّ حرارتها حتى تنتهى بالاستطراق الصرارى ، إذن : فهذه نظرية غير سليمة ، وقولكم بها يقتضى أنكم عرفتم شيئًا عن خُلُق السموات والأرض ما أضهدتُهُم خُلُق السموات والأرض ما أضهدتُهُم خُلُق السموات والأرض ما الخبر الله به ، وقد قال تعالى : ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خُلُقَ السَمْوات والأَرض .. (3) ﴾

ثم يقول في آية جامعة ﴿ وَمَا كُنتُ مُتَّخِذَ الْمُصْلِينَ عَصْدًا ( ۞ ﴾ [الكبنا] والمضل هو الذي يأخذ بيدك عن الحقيقة إلى الباطل ، وكأن الحق سبحانه يعطينا إشارة إلى ما سيكون من أقوال مُضلَّلة في هذه المسالة تقول : حدث في الخلق كيت وكيت .

والواجب علينا أن نأخذ هذه التفاصيل من الضائق - عز وجل - وأن نقف عند هذا الصد ، لأن معرفتك بكيفية الشيء ليست شرطاً لانتفاعك به ، فأنت تنتفع بمخلوقات الله وإن لم تفهم كيف خُلقت ؟ وكيف كانت ؟ انتفعنا بكروية الأرض وبالشمس وبالقمر دون أن نعرف شيئاً عنها ، ووضع العلماء حسابات للكسوف وللخسوف والأوقات قبل أن تكتشف كروية الأرض .

فالرجل الأمى الذى لا يعلم شيئاً يشترى مثلاً و التليفزيون » ويتعلم كيفية تشغيله والانتفاع به ، دون أن يعلم شيئاً عن تكوينه أو كيفية عمله ونَقَلُه للصورة وللصوت .. الخ . فضُدُ ما في الكون من

<sup>(</sup>١) يتم بركان ، فيرزف ، على بعد ١١ كم من مدينة نابولي بإيطائيا ، وهو عبارة عن بركان داخل بركان ، لأنه يقع في فوهة حوض البركان الخامد المسمى مولت زوما . [ موسوعة المعرفة - صفعة ٢١٠١ ] .

#### 00+00+00+00+00+0110

جمال وانتفع به كما خلقه الله لك دون أن تخوض في أصل خَلْقه وكيفية تكوينه ، كما لو قُدِّم لك طعام شهي أتبحث قبل أن تأكل : كيف طُهي هذا الطعام ؟!

وقد تباينت آراء العلماء حول هذه الآية ومعنى الرُبُق والفَـنُق ، فمنهم مَنْ قال بالرأى الذي قالتُه التوراة ، وأنها كانت جوهرة نظر الله إليها نظرة المهابة ، وحدث لها كذا وكذا ، وتكونت السماء والأرض .

ومنهم مَنْ رأى أن البعنى خاص بكل من الأرض والسماء، كل على حدة ، وأنهما لم يكونا أبداً ملتحمتين ، واعتمدوا على بعض الآيات مثل قوله تعالى : ﴿ فَلْيَنظُرِ الإنسَانُ إلَىٰ طَعَامه ثَ أَنَّا صَبَبُنَا الْأَرْضُ شَقًا (آ) فَأَنْبَتنَا فِيهَا حَبًا (آ) وَعَبًا وَقَضًّا (آ) فَأَنْبَتنَا فِيهَا حَبًا (آ) وَعَبًا وَقَضًّا (آ) فَانْبَتنَا فِيهَا حَبًا (آ) وَعَبًا وَقَضًّا (آ) فَانْبَتنَا فِيهَا حَبًا (آ) فَانْبَتنَا فِيهَا حَبًا (آ) وَعَبًا

وهي موضع آخر قال : ﴿ فَهَتَحْنَا أَبُوابُ السَّمَاءِ بِمَاءٍ مُنْهَجِرٍ ١٤ وَفَهَرُنَا الْأَرْضَ عُيُونًا فَالْتَقِي الْمَاءُ عَلَىٰ أَمْرٍ قَدْ قُدْرَ ١٤ ﴾ [القد]

فالمراد \_ إذن \_ أن الأرض وحدها كانت رَبَّقاً ، فتفجرت بالنبات ، وإن السماء كانت ربَّقاً فيتفجرت بالمطر ، فشق الله السماء بالمطر ، وشق الله السماء بالمطر ، وشق الأرض بالنبات الذي يصدعها : ﴿ وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ (1) وَالأَرْضِ ذَاتِ السَّمَاءِ (1) ﴾

وقال عن السماء : ﴿ وَيُومْ تَشَقَّلُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ .. (٢٠٠٠) ﴿ [الفرقان]

<sup>(</sup>۱) قاله عكرمة وعطية وابن زيد وابن عباس أيضاً فيما ذكر المهدوى : إن السماوات كانت رتقاً لا تعطر ، والأرض كانت رتقاً لا تنبت ، ففتق السماء بالعطر ، والأرض بالنبات [ تفسير القرطبي 1 / ٤٤٦٠]

#### C10Y0CC+CC+CC+CC+CC+C

على اعتبار أن السماء كُلُّ ما علاك فاظلُك ، فيكون السحاب من السماء .

نقهم من هذا الرأى أن الفَتْق ليس فَتْق السماء عن الأرض ، إنما فتق كل منهما على حددة ، وعلى كل حال هو فهم لا يُعطى حكما جديدا ، واجتهاد على قَدر عطاء العقول قد تُثبته الأيام ، وقد تأتى بشيء آخر ، المهم أن القولين لا يمنع احدُهما الأَخر .

وقوله تعالى ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْءٍ حَيْ . . ۞ ﴾ [الانبياء] قال أصحاب التأويل الثاني : منا دام ذكر هنا المناء ، فلا بُدُّ أن له صلة بالرُّتُق والفَتْق في كل من الأرض والسماء .

ونلحظ أن الآية لم تَقُلُ : كل شيء حيّا ، إنما ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيْء حَيِّ ، إنما ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمِرَادُ كُلُّ شَيْء حَيِّ ، ﴿ آلانبياء } وقد استعلوا بها على أن الحي المراد به الحياة الإنسانية التي نحياها ، ولم يفطنوا إلى أن الماء داخلٌ في تكوين كل شيء ، فالحيوان والنبات يحيا على الماء فإنْ فَقَد الماء مات وانتهى ، وكذلك الادني من الحيوان والنبات فيه مائية أيضاً ، فكُلُّ ما فيه لمعة أو طراوة أو ليونة فيه ماء .

فالمعنى ﴿ كُلُّ شَيْءٍ حَيْ . . ۞ ﴾ [الانبياء] أى : كل شيء مذكور موجود .

والتحقيق العلمى أن لكل شيء حياةً تناسبه، وكل شيء فيه ماء، بدليل قوله تعالى: ﴿ يَالَيْهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَجِيبُوا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ إِذَا دُعَاكُمْ لَمَا يُحْيِكُمْ .. (٢٤) ﴾

والحق سبحانه يخاطبهم وهم أحمياء ، إذن : يحييكم أى : حمياة أخرى لها قيمة ؛ لأن حياتكم هذه قصاراها الدنيا ، إنما استجميبوا لحياة أخرى خالدة هى حياة الآخرة .

#### 00+00+00+00+00+0+0

وسمِّي الشيء الذي يبتصل بالمادة ، فندب فيها الحياة روحاً ، فقال : ﴿ فَإِذَا مَهُ إِنَّهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي . . ( العجر ]

وسُمَّى العنهج الذي ينزل من السماء لهداية الأرض روحاً ، وسُمَّى الملك الذي ينزل به روحاً ؛ لأنه يعطينا حياة دائمة باقية ، لا فناء لها ، وهكذا يتم الارتقاء بالحياة .

فإذا نزلنا أدنى من ذلك وجدنا للحيوان حياة ، وللنبات حياة ، فالحيوان يَنْفَق ويموت ، والنبات إنْ منعتَ العاء جَفَّ ونَبِّل وانتهى . أما الجماد فله حياة أيضا ، بدليل قوله تعالى : ﴿ كُلُّ شَيْء هَالْكُ إِلاَّ وَجْهَة . . ( ٨٨ ﴾

فرَصف كل ما يقال له شيء بأنه هالك ، والهلاك ضد السحياة ، فلا بدُّ أن تكون له حياة ، ألم تقرأ قوله تعالى : ﴿ لَيَهْلِكُ مَنْ هَلَكُ عَنْ بَيِّنَةً مِنْ هَلَكُ عَنْ بَيِّنَةً مِنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةً مِنْ ﴿ لَيَهْلِكُ مَنْ حَيْ عَنْ بَيِّنَةً مِنْ ﴿ لَكَ ﴾ [الانفال] قالحياة ضَدُّها الهلاك .

إذن : فكل شيء في المخلوقيات حتى الجيماد له حيياة ، وفي تكوينه مائية ، كما قال سبحانه : ﴿ وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلُّ شَيءٍ حَيْ . . (٣) ﴾

ويختتم سبحانه هذه الآية بقوله : ﴿ أَفَلا يُزْمُنُونُ ۞ [الانبياء] يعنى : اعْمُوا عن هذه الآيات التى نُبُهوا إليها ، وامتنعوا عن الإيمان ؟ فكان يجب عليهم أن يلتفتوا إلى هذه الآيات العجبية والنافعة لهم ، كيف والبشر الآن يقفون أمام مخترع أو آلة حديثة أو حتى لُعبة تبهرهم فيقولون : مَنْ فعل هذه ؟ ويُؤرّخون له ولحياته ، وتخرّج في كلية كذا ... الغ .

ف من الأولى أنْ نلتفت إلى الخالق العظيم الذي أبدع لنا هذا الكون ، فالانصراف - إذن - عن آيات الله والإعراض عنها حالة غير طبيعية لا تليق بأصحاب العقول .

#### 910TV90+00+00+00+00+00+0

يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَجَعَلْنَا فِي ٱلْأَرْضِ رَوَّسِى أَن تَمِيدَ بِهِمْ وَجَعَلْنَا فِيهَا مُنْ اللهُ اللهُ لَعَدَا لَهُمْ يَهَدُّونَ ﴿ اللهُ اللهُ لَعَدَا لَهُمْ يَهَدُّونَ ﴿ اللهُ الله

الرواسى: الجبال جمع رأس يعنى: ثابت، وقد عبر عنها أيضاً بالأوتاد، فقال: ﴿ وَالْجِبَالَ أَرْتَادُا ﴿ ﴾ [النبا] شبّه الجبال بالنسبة للأرض بالأوتاد بالنسبة للخيمة .

ثم يذكر علّة ذلك : ﴿ أَنْ تَمِيدُ بِهِمْ ، ، ( (الانبياء الى : مخافة ان تميل وتضطرب وتتصرك بهم ، ولو أنها مخلوقة على هيشة الثبوت ما كانت لتميد أو تتحرك ، وما احتاجت لأنْ يُثيِّتها بالجبال ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ وَتَرَى الْجَبَالُ تَحْسَبُهَا جَامِدَةً وَهِي ثَمْرُ مَرَ السَّحَابِ . . ( ( ( النمل ) ) ( النمل ) )

فليس غريباً الآن أن نعرف أن للجبال حركة ، وإن كتا لا نراها ؛ لانها ثابتة بالنسبة لموقعك منها ؛ لانك تسير بنفس حركة سيرها ، كما لو أنك وصاحبك في مركب ، والمركب تسير بكما ، فأنت لا تدرك حركة صاحبك لأنك تتحرك بنفس حركته .

وقد شبّه الله حركة الجبال بمرّ السحاب ، فالسحاب لا يمرّ بحركة ذاتية ذاتية فيه ، إنما يمرّ بدفع الرياح ، كذلك الجبال لا تمرّ بحركة ذاتية إنما بحركة الأرض كلها ، وهذا دليل واضع على حركة الأرض .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا فَجَاجًا سُبُلاً .. ( الانبياء ] اى : من حكمة الله أنْ جعل لنا في الأرض سُبُلاً نسيس فيها ، فلو أن الجبال كانت كتلة تملا وجه الأرض ما صلَّحَتُ لحياة البشر وحركتهم

 <sup>(</sup>١) الله : الطريق الواضح الواسع ، وجمعه فجاج . [ القاموس القويم ٢/٢٧ ] . والفحاج :
 المسالك ، والله : الطريق الواسع بين الجبلين . [ تفسير القرطبي ٢/٢٤١ ] .

فيها ، فقال ﴿ فِجَاجًا سُبُلا .. ( ) ﴿ [الانبياء] أَى : طرقاً واسعة في الوديان والأماكن السهلة . وفي موضع آخر قال : ﴿ لِتَسْلَكُوا مِنْهَا سُبُلا فِجَاجًا ( ) ﴾ ونعا النوع ا

ومعنى: ﴿ وَجَعَلْنَا فِيهَا .. (17) ﴾ [الانبياء] يصبح في الجبال أو في الأرض ، ففي كل منهما طرق يسلكها الناس ، وهي في الجبال على شكل شعاب ووديان .

خُذًا بَطْنَ هرْشَى (١) أو قَفَاهَا فَإِنَّهُ كَلاَّ جَانِبَى هَرْشَى لَهُنَّ طَرِيقٌ (٢)

فالهداية هنا تشمل هذا وذاك ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَعَلامَاتُ وَبِالنَّجُم هُمْ يَهُ مَا تَسْمِلُ هذا وذاك ، كما في قوله تعالى : وبالنَّجُم هُمْ يَهُ مَا لَكُونَ اللَّهِ [النحل] أي : يه تدون إلى الطرق والاتجاهات ، وكان العربي يقول مثلاً : اجعل الثّريا عن يمينك أو النجم القطيمي ، أو سهيل أو غيرها ، فكانوا على علم بمواقع هذه النجوم ويسيرون على هدّيها .

<sup>(</sup>١) هرشي : ثنية في طريق مكة قريبة من الجُعْفة يُزَى منها البعر ، ولها طريقان ، فكلُّ من سلكهما كان مصيباً . [ نسان العرب ـ مادة : هرش ] .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن منظور هذا البيت في لسان العرب ، ولم يعنزه الأحد . [ لسان العبرب ـ مادة : مرش ] .

#### 9101190400400+00+00+0

او: يهتدون إلى أن للنجوم علاقة بحياة الإنسان الحيّ ، وقديماً كانوا يقولون: فلان هوَى نَجْمه ، كأن لكل واحد منا نجماً في السماء فه علاقة ما به ، وهذه يعرفها بعض المختصين ، وربضا اهتدوا من خلالها إلى شيء ، شريطة أن يكونوا صادقين أمناء لا يخدعون خلّق ألله .

ويُؤيد هذا قوله تعالى : ﴿ فَلا أُقْسِمُ بِمَوَاقِعِ النَّجُومِ ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تُعْلَمُونَ عَظِيمٌ ﴿ آلَ ﴾ [الواقعة] أي : لو كنتم على معرفة بها لعلمتُم أن للنجوم دوراً كبيراً وعظيماً في الخَلْق .

ثم يقول الحق سبحانه :

# ﴿ وَجَعَلْنَا ٱلسَّمَاءَ سَقَفًا تَعَفُّوظَ أَوَهُمْ عَنْ عَنْ عَالَمُ عَلَيْهِا مُعْرِضُونَ عَلَى ﴿ اللهُ مَا مَعْرِضُونَ عَلَى ﴾

سمّى السماء سقفاً ؛ لأن السماء كل ما علاك فأظلُك ، وفرق بين سقف من صنع البشر يعتمد على أعمدة ودعائم .. الغ ، وسقف من صنع الخالق العظيم ، سقف يغطى الأرض كلها ومحفوظ بلا أعمدة ، سقف مُستو لا نتوء فيه ولا فتور .

والسماء اخذت دوراً تكوينياً خصّها الله به كما خص آدم عليه السلام . مالخلق جميعا خُلقرا بكُنْ من أب وأم ، أمّا آدم فقد خُلق خلقا مباشراً بيد الله سبحانه ، لذلك قال تعالى : ﴿ قَالَ يَسْإِبْلِيسُ مَا مُنعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى . ﴿ فَالَ يَسْإِبُلِيسُ مَا مُنعَكَ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى . ﴿ فَالَ يَدِيدُ لَاهُ مَا فَلَكُ أَن تَسْجُدُ لِمَا خَلَقْتُ بِيدَى . ﴿ فَالَ مَا رَهْذَا شرف كبير لآدم .

وكذلك قال في خَلُق السماء : ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدُ (١) . (١٧) كه [الذاريات]

<sup>(</sup>۱) بایید : ای بقوة وقدرة . قاله این عباس ومجاهد وقتادة والثوری وغیر واحد . ذکره این کثیر فی تفسیره ( ۲۳۷/٤ ) .

#### 0-101-0-101-0-101-0-101-0

وفي آية أخرى قال سبحانه : ﴿ وَالسَّمَاءِ فَاتِ الْعُبُكِ ﴿ ﴾ ﴾ [الناريات] يعني : محبوكة ومحكمة ، والحبكة معناها أن ذراتها التي لا تُدرك ملتحمة مع بعضها إلى ليس التحاما كليا إنما التحام ذرات ؛ لذلك ترى السماء ملساء ؛ ولذلك قال عنها الضالق عز وجل : ﴿ رَفَعَ سَمُكَهَا (الله فَسُواْهُا ﴿ النازعات} ﴾

ولك أن تلاحظ صنعة البشر إذا أراد أحدنا أنْ يبنى مثلاً ، أو يصنع سقفاً ، فالبناء يُبنى بمنتهى الدقة ، ومع ذلك ترى طوبة بارزة عن طوبة ، فسيأتسى عامل المحارة فيحاول تسوية الجدار ، ويزنه بمديزان الماء ، ومع ذلك نجد في الجدار تعاريج ، ثم يأتي عامل الدمانات ، فيحاول إصلاح مثل هذه العيوب فيعد لها معجوناً ويكون له في الحائط دور هام .

وبعد أن يستنفد الإنسان كل وسائله في إعداد بيته كما يحب تأتى بعد عدة أيام ، فترى الحق لل سبحانه وتعالى لليعب على الجميع ، ويُظهر لهم عيوب صنعتهم مهما بلغت من الدُقة بقليل من الغبار ينزل عمودياً فيريك بوضوح ما في الحائط من عيوب .

وإذا كانت صنعة البشر تختلف بأضتلاف مهارة كل منهم وحَدَّقه في عمله ، قما بالك إنْ كان الصانع هو الله الذي يبني ويُسوَّى ويُزيِّن ؟

و الذي خَلَقَ سَبِعَ سَمَـُواتٍ طِبَاقًا (١) مَّا تُرَىٰ فِي خَلَقِ الرَّحْمَـٰـنِ مِن تَفَاوُتٍ . . (٢) ﴾

وانظر إلى أمهر الصناع الآن ، يُسوِّي سقفاً لعدة حجرات ،

<sup>(</sup>١) ابن : جمل سقفها مرفوعاً عالياً ، أن جمل المسافة بينها وبين الأرض بعيدة . [ القاموس القويم ٢/٩٢١ ] .

<sup>(</sup>٣) أي : طبقة قبوق طبقة . [ القناسوس القويم ٢٩٩/١ ] . قبال ابن كثيبر في تقسيبره (٢) أي : طبقة قبون طبقة ، رهل هُنْ متواصلات بمعنى أنهن طريات بمضهن على دلك على دلك على دلك على دلك حديث الإسراء » .

# ميون الانتقال

#### 

ويستضدم مادة وأحدة ويُلونها بلون واحد ، لابد أن تجد اضتلافاً من واحدة للأخرى ، حتى إنْ خلط العامل اللون مرة واحدة لكل الحجرات يأتى اللون مضتلفاً ، لماذا ؟ لأنه حين يأخذ من هذا الخليط تجد ما يتبقى أكثر تركيزاً ، فإذا لم يكمل العمل في نفس اليوم تجد ما تبقى إلى الغد يفقد كمية من الماء تؤثر أيضاً في درجة اللون .

رمعنى ﴿ مُحْفُوظًا .. ( ( الانبياء ] أى : في بنية تكوينه ؛ لأنه مُحْكُم لا اختلاف فيه ، ولا يحفظ إلا الشيء النفيس ، تحافظ عليه لنفاست وأصالته . لكن من أي شيء يحفظه الله ؟ يحفظها أن تمور ، يحفظها أن تقع على الأرض إلا بإذنه .

﴿ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الأَرْضِ إِلاَّ بِإِذْنه .. ( عَ ﴾ [الحج] وقال : ﴿ وَمَنْ آيَاتِهِ أَن تَقُرمَ السَّمَاءُ وَالأَرْضُ بِأَمْرِهِ .. ( ) ﴾ [الروم] إذن : فِي خُلُق السَّمَاء عظمة خُلُق ، وعظمة تكوين ، وعظمة صيانة

إدن: في حلق السماء عظمه حلق ، وعظمه تكرين ، وعظمه صيانه تناسب قدرته تعالى ، ولا يقدر عليها إلا ألله . فالصيانة من عندنا نحن ، وأن نترك لكم صيانتها ، وإن كانت لا تحتاج إلى صيانة لأنها صنعتنا .

ومن المسائل التي بينها لنا الحق ـ سبحانه وتعالى ـ في أمر السماء مسألة استراق السمع ، فكانت الشياطين قبل الإسلام تسترق السمع (۱) ، لكن بعد رسالة محمد ﷺ شاء الحق سبحانه الأ يدلس على دعوته بسماع شيطان يُرحى إلى أعدائه ، فمنع الجن من استراق السمع بالشُّهُ ، فقال سبحانه :

<sup>(</sup>١) قال تعالى عن الجن أنهم قالوا: ﴿ وَأَنَّا لَمَسَا السَّمَاءُ فُوجُدُنَاهَا مَلْتَ حُرَّا شَدِيداً وَشَهِباً ﴿ وَأَنَّا كُنَّا لَهُ عَلَيْهَا السَّمَاءُ فُوجُدُنَاها مَلْتَ حُرَّا شَدِيداً وَشَهِباً وَمَلَا اللّهِ عَلَيْها مَهَاعِد للسَّمْعُ فَمَن يَستَمعونَ عَيها الرحى ، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسما ، الشياطين لهم مقاعدة في السماء يستمعون عيها الرحى ، فإذا سمعوا الكلمة زادوا فيها تسما ، قاما الكلمة فيتكون حقا ، وأما ما زادوا فيكون باطلا ، قلما بُعث رسول الله على منسقوا مقاعدهم ، فذكروا ذلك لإبليس ، ولم تكن النبوم يرمى بها قبل ذلك ، فقال لهم إبليس ؛ ما هذا الأمر إلا لأمر عدث في الأرض ، فيعث جنوده فيوجدوا رسيول الله على يصلي بين جبلي نخلة ، قاتوه فأخيروه ، فقال : هذا الحدث الذي حدث في الأرض . أضرجه الترمذي وصححه والنسائي وابن خرير وأبو نميم في دلائل النبوة . [ أورده السيوطي في الدر المنثور ٢٠٢/٨ ]

﴿ وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَزَيْنَاهَا لَلْنَاظِرِينَ (١٦) وَحَفِظْنَاهَا مِن كُلِّ شَيْطَان رُجِيمٍ (١٦) ﴾ [الحجر] شَيْطَان رُجِيمٍ (١٦) ﴾ [الحجر] ثم يقول سبحانه : ﴿ وَهُمْ عَنْ آيَاتِهَا مُعْرِضُونَ (١٣) ﴾ [الانبياء] كأن للسماء آيات خاصة بها ، ففي الكون آيات كثيرة ، وللسماء آياتها ، فالشمس والقمر والنجوم والإفلاك من آياتها .

وبعد ذلك نسمع من رجال الأرصاد أن من كراكب السماء ما لم يُصلّنا ضورة منذ خلق ألله الأرض حتى الآن ، مع أن سرعة الضوء ثلثمنة الف كيلومتر في الثانية ، ويمكن أن نفهم هذا في ضوء قوله تعالى : ﴿ وَالسَّمَاءُ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدِ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ ﴿ 3 ﴾ [الذاريات]

لذلك يعطينا رسول الله على صدورة تقريبية لهذه المسألة ، حتى لا نُرهق انفسنا بالتفكير فيها : « ما السموات والأرض وما بينهما بالنسبة لملك الله إلا كحلقة ملقاة بأرض فلأة » (١)

ومع ذلك لما صعد رواد الفضاء للقمر سارع بعض علمائنا من منطلق حبيهم للإسلام وإخلاصهم للقرآن بالقول بأنهم صعدوا للسماء ، وهذا هو المراد بقوله تعالى : ﴿ يَسْمَعْشُرَ الْجِنِ وَالْإِنسِ إِن السَّعَلَّمُ مَا ثَانَفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنفُذُونَ إِلاَ السَّمَلُواتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُدُوا لَا تَنفُذُونَ إِلاَ الرحمن]

والمراد هذا: سلطان العلم الذي مكَّنَهم من الصعود.

لكن ما داموا نفذوا بسلطان المعلم ، فلماذا قبال بعدها : ﴿ يُرْسُلُ عَلَيْكُمُا شُواطُ اللهِ مِن نَّارٍ وَنُحَاسُ فَلا تَنتَعَسُرَانِ (٢٠٠٠) [الرحمن] إذن :

(٢) الشواط : بضم الشين وكسرها ، القطعة من اللهب ليس شيها دخان . [ القاموس القويم
 ٢٦١/١ ] .

 <sup>(</sup>١) اخرجه ابن حبان ( ١٤ ـ موارد الظمآن ) من حديث طويل لأبى ذر الفضارى وفيه
 « يا آبا در ، ما السماوات السبع مع الكرسي إلا كنجلقة ملقاة بأرض قلاة ، وفضل العرش
 على الكرسي كفضل الفلاة على الملقة ه .

#### Q1017QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

السلطان المراد ليس هو سلطان العلم كما يظنون ، إنما المراد سلطانُ منَّى ، بإذنى وإرادتي ،

ولو كان الأمر كما يقولون لقبالوا لرسبول الله به المعبرهم بالمعبراج : كيف تقول ذلك يما محمد وربك هو القائل : ﴿ يَسْمَعُشُو اللَّهِ المُعْشُو اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا

إذن : المراد هنا سلطان من الله تعالى هو سبحانه الذي يأذن بهذه المسالة ، فتُفتّح له أبواب السماء .

ثم ما علاقة القصر بالسماء ؟ والكلام عن النفاذ من أقطار السموات ، وأين القمر من السماء ؟ إن المسافة بين الأرض والقمر سنتان ضوئيتان ، فالقمر - إذن - ما هو إلا ضاحية من ضواحى الأرض ، كالمعادى مثلاً بالنسبة للقاهرة ، فأي سماء هذه التي يتحدثون عنها ؟!

وقوله تعالى : ﴿ مُعْرِضُونَ ﴿ الانبياء] سبق أن تصدُّننا عن الإعراض ، وهو الانصراف عن الشيء منْ أعرض يعني: أعطاه ظهره ،

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَهُوَالَّذِي خَلَقَ الْيَّلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْفَمَرُكُلُّ فِي فَلَكِي بَسْبَحُونَ ﴿ الشَّمْسَ

الحق \_ سبحانه وتعالى \_ يمنن ببعض خُلْقه ، ولا يمنن الله إلا

 <sup>(</sup>١) الأقطار : جمع قُطر ، وهو الناحية والجانب ، فاقطار السماوات والأرض : تواحيها .
 [ لسان العرب - مادة : قطر ] .

#### 00+00+00+00+0+0+0+0+0

بشيء عظيم ونعمة من نعمه على عباده ، ومن ذلك الليل والنهار ، وقد أقسم سبحانه بهما في قوله تعالى : ﴿ وَاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا يَعْشَىٰ ۞ وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّىٰ ۞ ﴾ [الليل]

وقال: ﴿ وَالطُّحَىٰ ۞ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ ۞ ﴿ الضحى السَالِ اللهِ وَالنَّهِ اللهِ وَالنَّهَ اللهِ وَالنَّهَ اللهِ اللهُ اللهُ وَاسْتَعْمَرُكُمُ اللهُ وَاسْتَعْمَرُولُولُولِ وَاسْتَعْمَرُكُمُ اللهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَّاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ الللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّالِمُ اللّ

أي : طلب منكم عدارتها بما أعطاكم الله من مُقوِّمات الحياة ، فالعقل المدير ، والجوارح الفاعلة ، والقوة ، والمادة كلها مخلوقة لله تعالى ، وما عليك إلا أنْ تستخدم نعم الله هذه في عمارة أرضه ، فإذا ما تُمَّتُ الحركة في النهار احتاج الجسم بعدها إلى الراحة في الليل .

لذلك كان النوم آية عُظْمي من آيات الله للإنسان تدلّ على أن الخالق - عز وجل - أمين على النفس أكثر من صاحب النفس .

لذلك نرى البعض منا يُرهِق نفسه في العمل ، ولا يعطى لجسده راحته الطبيعية ، إلى أنَّ يصير غير قادر على العمل والعطاء ، وهنا ياتى النوم كانه رادع ذاتي فيك يُجبرك على الراحة ، ويدق لك نقوس الخطر : أنت لست صالحا الآن للعمل ، ارحم نفسك وأعطها حقها من الراحة . فإنْ حاولت أنت أنْ تنام قبل وقت النوم يتأبى عليك ولا يطاوعك ، أما هو فإنْ جاء أخذك من أعتى المؤثرات . وغلبك على كل شيء فتنام حتى على الحصى .

وفي المثل العربي: ( فراش المتعب وطيء ، وطعام الجائع هنيء ) أي : حين ينام الإنسان المشعب العجهد ينام ، ولو على

الحصى ، ولو دون أيُّ وسائل للراحة ، ومع ذلك ينام نَوْمة مريحة .

وفى المثل أيضا: ( النوم ضيف ، إنْ طلبتَه أعننتك ، وإنْ طلبك أراحك ) والحق سبحانه يُحدُّثنا عن آية النوم في موضع آخر : ﴿ وَمِنْ آياتِهِ مَنَامَكُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ . (٣٣) ﴾

وهنا احتياط ومُلْعظ ، فإنْ كان النوم بالليل للسكن وللراحة ، فهناك من يعملون بالليل ، فينامون بالنسهار كالحراس ورجال الشرطة والخبازين وغيرهم ، وهؤلاء لا مانع أن يناموا بالنهار ليسايروا حركة الحياة .

ثم يقول تسعالى : ﴿ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرَ .. (٣٣) ﴾ [الانبياء] نعم هناك آيات آخرى كثيرة في كُون الله ، لكن أوضحها وأشهرها : الشمس والقمر فهما تحت المشاهدة ﴿ كُلُّ فِي فَلَكُ يَسْبَحُونَ (٣٣ ﴾ [الانبياء] فالليل والنهار والشمس والقمر يدور كُلُّ منهم خُلُف الأخبر ويخلفه ، كما قال سبحانه : ﴿ وَهُو الّذِي جَمَلَ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ خَلْفَةً .. (١٦ ﴾ [الفرتان]

وكلمة ﴿ يَسْبَحُونَ ﴿ آَ ﴾ [الانبياء] تعبير قرآنى دقيق للأداء الحركى ، وهي مأخوذة من سبحة السمك في الماء حيث يسبح السمك في ليونة الماء بحركة انسيابية سهلة ؛ لأن الحركة لقطع المسافات إما حركة انسيابية ، وإما حركة قفزية .

وتلاحظ هاتين الحركتين في عقارب الساعة ، فلو لاحظت عقرب الثواني مثلاً لوجدّته يتمرّك حركة قضزية ، يعنى : ينطلق من الثبات إلى الحركة إلى الثبات ، فالزمن فيه جزء للحركة وجزء للسكون . اما عقرب الدقائق فيسير بحركة انسيابية مستمرة ، كل جزء من الزمن فيه جزء من الحركة ، وهكذا تكون سُبُحة السعك ، ومنها قبوله تعالى : ﴿وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا آ ﴾

#### 00+00+00+00+00+0h

وكذلك تكون حركة الظل : ﴿ أَلَمْ تُرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدُّ الظَلَّ . . (2) ﴾ [الفرقان] وأيضاً حركة نمو الطقل ، فلو أدَّمْتَ النظر إلى طفلك الصغير لا تكاد تلاحظ عليه مظاهر النمو ، وكانه لا يكبر أمام عينيك ، أمّا لو غبت عنه مثلاً عدة شهور يمكن أن تلاحظ نُموه ؛ ذلك لأن النمو حركة مُورَّعة على كل ثانية في الزمن ، لا أن النمو يتجمع ثم يظهر فجأة .

ثم يقول الحق سبحانه:

### ﴿ وَمَاجَعَلْنَا لِلِثَرِينَ فَبَلِكَ ٱلْخُلُدُ أَفَ إِيْنَ مِتَ فَهُمُ ٱلْفَنَالِدُونَ اللَّهِ الْمَادُونَ اللَّهِ اللهِ مَالْفَنَالِدُونَ اللهِ اللهُ الل

ذلك لأن الكفار حاولوا قتل النبي في بالقاء حجر عليه من مكان عال (١) وهكذا يتخلّصون منه في ، وكانوا يتعنون ذلك ، فيخاطبه ربه ؛ يا محمد لست بدعا من الرسل ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مُيِّونَ (٢٠٠٠) ﴾ [الزمر] وهذه سنّة ألله في خلّقه ، بل موتك يا محمد لنسرع لك بالجزاء على ما تحملته من مشاق الدعوة ، وعناء الحياة الدنيا .

لذلك لما خُبيد رسول الله في الموت قال : « بل الرفيق الأعلى» (١) أما نحن فنتشبث بالحياة ، ونطلب امتدادها .

<sup>(</sup>۱) اتى رسول الله الله يهود بنى النفسير ليعيناه فى دية قتسلين قُتلا ، فقائوا : نعينك على ما أحبيت مما استعنت بنا عليه ، ثم خلا بعضهم ببعض ، فقائوا : إنكم أن تجدوا الرجل على مثل حاله هذه ورسول أنه إلى جنب جسار من بيوتهم قساعد ... فمن رجل يعسل على هذا البيت ، فيكسفى عليه صخبرة فيريعنا منه ؟ فانتدب لذلك عمرو بن جساش ، فقال : أنا لذلك ، فسعد ليسلقى عليه صخرة ، فاتى رسول أنه الخير من السماه بما أراد القوم ، فقام وخرج راجما إلى المدينة ، فامر عبالتهيئ لحربهم والسير إليهم . [ السيرة النبوية ـ لابن هشام ٢/١٩٠ ] .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإسام أحمد في مسنده ( ٣/ ٣٧٤ ) من حديث عائشة رضى الله عنها أنها قالت : كان رسول الله يقيل الله كثيراً ما أسمعه يقول : إن الله لم يقيض نبياً حتى يخيره قالت : فلما حُنضر رسول الله كان آخر كلمة سمعتها منه وهو يقول : « بل الرفيق الأطي من الجنة » .

#### Q10TVQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

نقوله : ﴿ وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرِ مِن قَبْلِكَ الْخُلْدُ . . (17) ﴾ [الانبياء] خانت كفيرك من البشر قبلك ، أما من بعدك فلن يخلدوا بعد موت ﴿ أَفَإِن مِن فَهُمُ الْخَالِدُونَ (17) ﴾ [الانبياء] فلا يفرحوا بموتك ؛ لأنهم ليسوا خالدين من بعدك .

# 

إذن : فالموت قضية كونية عامة ، وهي في حقيقتها خَيْر ، فإنْ كانوا أخياراً نُعجُّل لهم جبزاءهم عند الله ، وإنْ كانوا أشراراً فقد أراحَ الله منهم البلاد والعباد .

لكن ، كيف يُذَاق الموت ؟ الذُّوق هنا يعنى إحساسُ الإنسان بالألم من الموت ، فإنْ مات فعلاً يستعيل أنْ يذوق ، أما قبل أن يموت فيذوق مقدمات الموت ، والشاعر يقول :

وَالْأَسَى بَعْد فَرْقَةِ الرَّوحِ عَجْزٌ وَالْأَسَى لاَ يكُونُ قَبْل الفِرَاقِ فعلى أيُّ شيء يحزن الإنسان بعد أن يموت ؟ ولمأذا الحزن قبل أن يموت ؟

فالمراد \_ إذن \_ ذائقة مقدمات الموت ، التي يعرف بها أنه ميت ، فالإنسان مهما كان صحيحاً لابُد أنْ يأتي عليه وقت يدرك أنه لا محالة ميت ، ذلك إذا بلغت الروح الحلقوم ، كما قال تعالى : ﴿ كُلاً الْفَرَاقُ مَنْ رَاقَ إِنَّ وَفَلَ أَنَّهُ الْفِرَاقُ (١٤) ﴾ [القيامة] فالموت في هذه الحالة أمر مقطوع به .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَلَبُلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِسَّةً . . (٣٠ ﴾ [الانبياء] أي : نختبركم ، والابتبلاء لا يُذَمُّ في ذاته ، إنما تذم غاية الابتلاء :

#### OO+OO+OO+OO+OO+O+O\*/

اينجح فيه أم يفشل ؟ كما نختبر الطلاب ، فهل الاختبار في آخر العام شر ؟ لكن هل الحق سبحانه في حاجة لأنْ يختبر عباده ليعلم حالهم ؟ الحق يختبر الخُلُق لا ليعلم ، ولكن ليقيم عليهم الحجة .

والمنضاطب في ﴿ نَبْلُوكُم .. ۞ ﴾ [الانبياء] الجسميع : الغني والفقير ، والصحيح والسقيم ، والحاكم والمحكرم .. الخ .

إذن : كلنا فتنة ، بعضنا لبعض : فالغنى فتنة للفقير ، والفقير فتنة للفنى ، كيف ؟ الفقير : هل يصبر على فقره ويرضى به ؟ هل سيصقد على الفنى ويحسده ، أم يقول : بسم الله ما شاء الله ، اللهم بارك له ، وأعطنى من خَيْرك ؟ والغنى : هل يسير في ماله سَيْرا حسنا ، فيؤدى حقّه ، وينفق منه على المحتاجين ؟

وهكذا ، يمكنك أنْ تُجرى مثل هذه المقابلات لتعلم أن الشر والخير كلاهما فتنة واختبار ، ينتهى إما بالنجاح وإما بالفشل ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ وَإِلْينَا تُرْجَعُونَ ٤٠٠ ﴾ [الانبياء] لنجازى كُلاً على عمله ، فإنْ حالفك التوفيق فلك الاجر والمكافأة ، وإنْ أخفقت فلك العقوبة ، فلا بُد أن تنتهى المسألة بالرجوع إلى الله .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى (') :

هُوَإِذَارَهَ الْكَ ٱلَّذِينَ كَفُرُوٓ إِلَى الْكَالُوْ الْكَالُونِ اللّهِ الْكَالُونِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرج لبن أبي حائم عن السدى قال : « مر النبى الله على أبي سفيان وأبي جهل وهما يتحدثان ، فلما رآه أبو جهل ضحك وقال لأبي سفيان : هذا نبي بنى عبد مناف ، فغضب أبو سفيان فقال : ما تنكرون أن يكون لبنى عبد مناف نبي ، قسمعها النبي الله قرجع إلى أبي جهل فوقع به وخرفه وقال : ما أراك منتهيا حتى يصيبك ما أصاب عمك ، وقال لابي سفيان : أما إنك لم تقل ما قلت إلا حمية » فنزلت هذه الآية ﴿ وَإِذَا رَاكَ اللّهِ لَهُ وَرَادًا رَاكَ اللّهِ كَانُونَ كَافُرُوا إِنْ يَتَخَذُونَكُ إِلاَّ هُزُواً ، (٣٠) ﴾ [الانبياء] . الآية » أورده السيوطي في الدر المنثور ( ٥/ ٦٣٠ ) .

#### 0101100+00+00+00+00+0

هذا خطاب لرسول الله عن واقع حدث له مع الكفار : ﴿ وَإِذَا رَالَكُ اللَّهِ اللَّهُ عَنْ وَاقع حدث له مع الكفار : ﴿ وَإِذَا رَالُّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّا الللّهُ وَاللّهُ وَ

فسالمعنى : إذا رآك الذين كفروا لا يتضفونك إلا هُزُوا ، أى : يهزاون بك ، لكن ما رَجْه الهُزُو هنا ؟

قولهم : ﴿ أَهَٰ لَذَى يَذْكُرُ آلِهَ تَكُمْ .. (آ) ﴾ [الانبياء] أى : يعيبها ويسبُّها ، ويقبول عنها : إنها باطلة ومعنى ﴿ أَهَٰ ذَا .. (آ) ﴾ [الانبياء] كانهم يستقلونه ، ويستقلون أنْ يقول هذا عن آلهتهم .

والذكر قد يكون بالضير ، وقد يكون بالشر ، فيإن ذكرك صديق تتوقع أن يذكرك بشر ، مناه الله عدو تتوقع أن يذكرك بشر ، والشر وطالما أن محمدا سيذكر الهنتهم ، فلا بد أنه سيذكرها بشر ، والشر الذي ذكره محمد عن الهنكم أنها اصنام وهجارة لا تضر ولا تنفع :

﴿ إِنْ تَدْعُوهُمْ لَا يَسْمَعُوا دُعَاءَكُمْ وَلُو ْ سَمِعُوا مَا اسْتَجَابُوا لَكُمْ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ . . (13) ﴾

ثم يقول تعالى : ﴿ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَدِنِ هُمْ كَافِرُونَ ( الله الله ، وانتم فكيف تشعجبون وتغضبون أنْ يسبُ محمد الهتكم الباطلة ، وانتم تسبُون الإله الحق ، وتكفرون به ، وتلحظ أن السياق ذكر الضمير العائد عليهم مرتين : ﴿ وَهُم بِذِكْرِ الرَّحْمَدِنِ هُمْ كَافِرُونَ ( الله ) [الإنبياء] ليؤكد أن ذلك حدث منهم .

#### 00+00+00+00+00+0\ill\_

ثم يقول الحق سبحانه:

### مَّ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ سَأُوْرِيكُمْ مَاينَقِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونِ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ

معنى: ﴿ مِنْ عَجَلٍ . ﴿ ﴿ ﴾ [الانبياء] أي : مُتعجًلاً كان في طينته عجلة ، والعجلة أن تريد الشيء قبل نُضْجه وقبل أوانه ، وقد يتعجّل الإنسان الضير ، وهذا أمر جائز ، أما أنْ يتعجّل الشر فهذا هو الحمق بعينه والغباء ، ألم يقولوا لرسول ألله : ﴿ مُتَىٰ هَلَا الْوَعْدُ إِنْ كُنتُمُ مَادَقَينَ ﴿ مُتَىٰ هَلَا اللّهِ عَدُ إِنْ كُنتُمُ مَادَقِينَ ﴿ مُتَىٰ هَلَا اللّهِ عَدُ إِنْ كُنتُمُ مَادَقِينَ ﴿ مَتَىٰ هَلَا اللّهِ عَدُ إِنْ كُنتُمُ مَادَقِينَ ﴿ مَتَىٰ هَلَا اللّهِ عَدُ إِنْ كُنتُمُ مَادَقِينَ ﴿ مَا ﴾

الم يقولوا : ﴿ اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ هَسَادًا هُوَ الْحَقُّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِنَ السَّمَاءِ أَوِ اثْتِنَا بِعَلْدَابِ أَلِيمِ (٣٠ ﴾

اى : سنريك فيهم آياتنا ، وسترى ما وعدناهم من العداب ، فإنْ قبضناك إلينا فسترى ما ينزل بهم في الآخرة .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى :

﴿ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَاذَا الْوَعَدُ إِن مَنَىٰ هَاذَا الْوَعَدُ إِن مَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

<sup>(</sup>۱) اى : طبع الإنسان العبجلة ، فيستعجل كثيراً من الأشبهاء وإن كانت منضرة . [ تأسير القرطبي ١/ ٤٤٦٥ ] .

وهذا استبطاء منهم لوعد الله بالأخرة والعرض عليه سبحانه ، وأنه سيعنبه منهم بالنار التي تُنضع جلودهم ، ويبدلهم الله جلودا غيرها .. الغ ؛ لانهم لا يصدّقون هذا ولا يؤمنون به ، وسبق أن قالوا لرسول الله : ﴿ أَوْ تُسقِطُ السّمَاءَ كَمَا زَعَمْتَ عَلَيْنَا كَسَفًا أَوْ تَأْتِي بِاللّهِ وَالْمَلائِكَةِ قَبِيلاً (آ) ﴾

ئم يقول تعالى :

# ﴿ لُوْيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْحِينَ لَايَكُفُونَ مَنَ مَا لَيْكُفُونِ مَنَ لَايَكُفُونِ مَنَ اللهِ مَا النَّارَ وَلَاعَن ظُهُودِهِ مُولَلًا عَن ظُهُودِهِ مُولَلًا هُمُ يُنْصَرُونَ نَ اللهِ اللهِ هُمُ يُنْصَرُونَ نَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

أى: لو يعلمون ما يحدث لهم فى هذا الوقت حين لا يستطيعون دُفع النار عن وبجوههم ، وذكر الوجه بالذات لانه اشرف اعضاء الإنسان وأكرمها ؛ لذلك إذا أصابك أذى فى وجهك تحرص على إزالته بيدك ، وأنت لم تفعل أكثر من أنك نقلت الأذى من وجهك إلى يدك ، لماذا ؟ لأن الوجه عزيز عليك ، لا تقبل إهانته ، ولا تتحمل عليه أي سوء.

حتى الشيطان الذي أغواهم وأغراهم في الدنيا سينبراً منهم يوم القيامة ، ويقول : ﴿ مُا أَنَا بِمُصَرِخِكُمْ وَمَا أَنتُم بِمُصَرِخِيٍّ .. (٧٤) ﴾ [ابراهيم] وأصرخه : أزال سبب صراخه ، والهمزة في أصرخه تسمى

#### OC+OC+OC+OC+O(\*C

همزة إزالة ، تقول : صرخ فلان إذا وقع عليه ما هو فوق طاقته واحتماله ، فيصرخ صرخة يستدعى بها مَنْ يغيثه ويعينه ، فإنْ أجابه وأزال ما هو فيه فقد أصرخه ، يعنى : أزال سبب صراخه . فالمعنى : لا أدافع عنكم ، ولا تدافعون عنى ، ولا أنقذكم من العذاب ، ولا تنقذوننى .

وفى موضع آخر: ﴿ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ لِلإِنسَانِ اكْفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِلَى مَرِىءٌ مِنكَ إِنِي أَخَافُ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ ( ﴿ ) ﴾ [العشر] فعظ الشيطان أنْ يُوقعك في المعصية ، ثم يتبرأ منك .

فـما جـواب ( لو ) هنا ؟ المـعنى : لو يعلم الذيان كفروا الوقت الذي لا يكفُّون فيه النار عن وجوههم ، ولا عن ظهورهم ولا يُنصرون لكفّوا عما يُؤدُى بهم إلى ذلك ، وانتهوا عن أسبابه .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

### ﴿ بَلْ تَأْتِيهِم بَغْتَةً فَتَبْهَثُهُمْ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ رَدَّهَا وَلَاهُمْ يُنظَرُونَ ۞ ﴾

والبغتة تمنع الاستعداد والتأهب ، وتمنع المسحافظة على النفس . ومن ذلك ما كانوا يفعلونه أوقات الحروب من صحافرات الإنذار التي تُنبّه الناس إلى حدوث غارة مشلاً ، فياخذ الناس استعدادهم ، ويلجئون إلى المسخابيء ، أمًا إن داهمهم العدر فجأة فلن يتمكنوا من

ذلك ، ولن يجدوا فرصة للنجاة من الخطر .

ومن البَهْت قول عالى في قصة الذي حَاجُ إبراهيم عليه السلام في ربه : ﴿ فَإِنَّ اللَّهُ يَأْتِي بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَعْرِبِ فَبُهِتَ أَلَٰذِي كَفَر . . (٢٥٨) ﴾

وقسوله : ﴿ وَلا هُمْ يُنظُرُونَ ﴿ إِلانبِيهِ اللهِ اللهِ يُعَلَّونَ وَلا يُعَلَّونَ وَلا يُوَخُرونَ ، فليست المسألة تهديداً وننصرف عنهم إلى وقت آخر ، إنما هي الأخذة الكُبْري التي لا تُردُّ عنهم ولا تُؤخُر .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

### ﴿ وَلَقَدِ السَّهْزِيُ بِرُسُلِ مِن فَبَلِكَ فَمَا قَ بِالَّذِينَ مَسْلِ مِن فَبَلِكَ فَمَاقَ بِاللَّذِينَ مَسَ مَسَخِرُواْ مِنْهُم مَّا كَانُوالِيد يَسْنَهْزِهُ وَنِ اللَّهِ الْمُعَالَى اللهِ

سبق أنْ خاطب الحق سبحانه رسوله إلى بقوله : ﴿ وَإِذَا رَاكُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنا اللَّهِ اللَّهُ ال

كما جاء في قصة نوح عليه السلام : ﴿ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلُمَا مَرُ عَلَيْهِ مَلاَ مِن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ .. ( ( ) إمرد فيردُ نوح : ﴿ إِن تَسْخَرُوا مِنْهُ مَا تُسْخَرُونَ ( ) ( المرد في المتقلوا النهاية ، وسوف ترون !!

#### 90+00+00+00+00+0\fi

وهذا المعنى واضح فى قوله تعالى : ﴿ إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ ﴿ وَإِذَا انقَلَبُوا إِلَىٰ الْفِيمَ انقَلَبُوا الْقَلْبُوا إِلَىٰ الْفَلْهِمُ انقَلْبُوا فَكِهِينَ ﴿ وَ المطلقينِ ] أَى : مسرورين فرحين ، وهذا دليل على لُوَّمَهُم ورذالة طباعهم ، قلم يكتفوا بالاستهزاء ، وإنما يحكونه ويتبجحون به .

﴿ وَإِذَا رَأُوهُمْ قَالُوا إِنَّ هَسْؤُلاءِ لَصَالُونَ ﴿ وَمَا أُرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافظينَ ﴿ وَا أَرْسَلُوا عَلَيْهِمْ حَافظينَ ﴿ وَ فَالْيَوْمُ اللَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفّارِ يَضْحَكُونَ ﴿ وَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ ﴿ وَ الْمَطْفَئِينَ } هَلَ ثُوّبَ الْكُفّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ [المطفنين]

هل استطعنا أنْ نُجازيهم بما عملوا ؟ نعم يا ربّ .

ولا ننسى أن استهزاء الكفار بأهل الحق استهزاء موقوت بوقته في الدنيا ، أمّا استهزاء الله بهم فاستهزاء أبدى لا نهاية له . ويجب هنا أن نتنبه لهذه المسألة ، فكثيرا ما يتعرض أهل الإيمان للاستهزاء وللسخرية من أهل الباطل ، وهؤلاء الذين يسخرون منهم لأجلهم يصون ألله لهم الحياة ويدفع عنهم العذاب ، كما جاء في الحديث القدسى : « فلولا أطفال رُضع ، وشيوخ رُكّع ، وبهائم رُتُع في المعبيت عليكم العذاب صبا » (۱)

فحين ترى تقياً ، فإذا لم تشكره على تقواه وتقتدى به فلا أقلً من أنْ تدعّبه لحاله ، لا تهزأ به ، ولا تسخر منه ؛ لأن في وجوده

<sup>(</sup>۱) الرُّتْع : الرعى في الضحيب ، ورتمَتُ الماشية : أكلت ما شيادت ، وجادت وذهبت في المرعى نهاراً . [ لمسان العرب ـ مادة : رتع } .

<sup>(</sup>۲) اورده الهيشمى في صحم الزوائد ( ۲۲۷/۱۰ ) من حديث أبي هريرة وعزاه البيزار والطبرائي في الأوسط إلا أنه قال : « لولا شباب خشع ، وشيوخ ركع ، وأطفال رضع ، وبهائم رتم ، لصب طبكم المذاب صباً » وفيه : إيراهيم بن خيثم وهو ضعيف .

#### المنتالة المنتالة

#### 

استبقاءً لحياتك وأمنك ، وأقل ما يمكنك أنْ تُقيِّم به التقى : يكفيك منه أن أمنت شرَّه ، فلن يعتدى عليك ، ولن ترى منه شيئًا يسوؤك .

ثم يقول الحق سبحانه وتعالى:

# الله عَلْمَن يَكُلُوُكُم بِاللَّهِ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْنَيْ بَلْهُمْ مُعْرِضُونَ وَالنَّهَارِمِنَ الرَّحْنَيْ بَلْهُمْ مُعْرِضُونَ عَن فَحْدِرَيْهِم مُعْرِضُونَ عَن فَحَدِرَيْهِم مُعْرِضُونَ عَن فَحَدِرَيْهِم مُعْرِضُونَ عَن اللَّهُمْ مُعْرِضُونَ عَن فَحَدِرَيْهِم مُعْرِضُونَ عَن اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَن اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَن اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَن اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَنْ اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَلَيْ اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَنْ اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَلَيْهِمُ عَلَيْ اللَّهُمُ مُعْرِضُونَ عَلَيْكُمُ عَلَيْ عَلْمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ مُعْرِضُونَ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِي عَلَيْكُمُ عَلِينَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمُ عَلَيْكُمُ عَلِيكُمِ عَلَيْكُمُ عِلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُمُ عَلَيْكُ

أى : يرعاكم ويحفظكم ، وكأن الحق ـ سبحانه وتعالى ـ يُجرى مقارنة بين إنعامه سبحانه على عباده وما يقابلونه به من جحود ونكران وكفران ، أنتم تكفرون بالله وتُؤذُون المسالحين من عباده وتسخرون منهم ، وهو سبحانه الذي ﴿ يَكُلُو كُم بِاللَّيْلِ وَالنَّهَادِ . . (١٤ إلانبياء) أي : كلاءة صادرة من الله الرحمن .

كما في قوله تعالى: ﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللّهِ .. (11) ﴾ [الرعد] فليس العبراد أنهم يصفظونه من أمر الله الذي أراده الله فيه ؛ لأن الصفظ صادر من الله ، والحفظة مكلفون من قبله تعالى بصفظكم ، وليس تطوعاً منهم . وكلاءة الله لك وحفظه إياك في النهار وفي الليل وأنت نائم عليك حفظة يحفظونك ، ويدفعون عنك الأذى .

وكثيراً ما نسمع أن بعض الناس قام من نومه فوجد ثعباناً في فراشه ، ولم يُصبُه بسوء ، وربما فزع لرؤيته فأصابه مكروه بسبب هذا الضوف ، وهو لا يعلم أن الشعبان لا يؤذيه طالما أنه لم يتعرض له ، وهذا من عجائب هذه المخلوقات أنها لا تؤذيك طالما لا تؤذيها . إذن : لا أحد يرقبك ويحفظك في نومك ممًّا يُؤذيك إلا الحق سبحانه .

وكلاءة الله لكم لا تقتصر على الصفط من المعاطب، فمن كلاءته سيحانه أن يمدّكم بمقرمات الحياة ، فالشمس بضوئها ، والقمر

#### 00\*00\*00\*00\*00\*0

بنوره ، والأرض بنباتها ، والسماء بمائها . ومع هذا تكفرون به ، وتسخرون من رسله وأهل طاعته ؛ لذلك يقول بعدها : ﴿ بَلْ هُمْ عَن ذِكْرِ رَبِهِم مُعْرِضُونَ ﴿ بَلْ هُمْ اللهِ عَلَى يصحَ أَنْ يغيبَ ذِكْره تعالى عنهم .

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

# ﴿ أَمْ لَكُمْ مَالِهَ أَنْ تَمْنَعُهُم مِن دُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَا أَمْ لَكُمْ مَالِهِ أَنْ مُنْ مُونِكَ أَلَا يَسْتَطِيعُونَ فَصَدَرَ أَنْفُسِهِمْ وَلَا هُم مِنَا يُصْحَبُونَ فَي اللهِ اللهِ مَا يَضْمَ مِنَا يَصْحَبُونَ فَي اللهُ اللهِ مَا يَضْمَ مِنَا يَصْمَحُبُونَ فَي اللهُ اللهُ

ألّهم آلبهة أخبرى تمنعهم من الإيمنان بالله ؟ هؤلاء الآلهة لا يستطيعون نَمِنْ أنفسهم ، وكيف ينصرون أنفسهم ، وهي أصنام من حجارة نصتها عبنادها على أشكال اختاروها ؟ كيف ينصرون أنفسهم ، ولو أطاحت الربح بأحدهم لاحتاج لمَنْ يرفعه ويقيعه ؟

وقوله تعالى : ﴿ وَلا هُم مِنّا يُصحَبُونَ ﴿ الْانبياء] كانوا قديماً في البادية ، إذا فسعل أحدهم ذنباً ، أو فسعل فَعلّة في إحدى القبائل ، واحتساج إلى المرور عليهم في طريقه يذهب إلى واحد قوى يصاحبه في مشواره ، ويحسميه منهم إلى أنْ يعزّ على ديارهم ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَهُمْ عَلَىٰ ذَنْبٌ فَأَخَافُ أَنْ يَقْتُلُونِ ﴿ آ ﴾

فالمراد : يصحبه كي يحميه بهذه الصُّحبة وينجو من العداب ، فهؤلاء لن نكون في صحّبتهم لننجيهم ، ولا أحد يستطيع أن يصحبهم لينجيهم من عذابنا ، فلا هذه ولا تلك .

#### O10EVOC+CC+CC+CC+CC+C

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

# ﴿ بُلْ مَنْعَنَا هَكُولًا وَمَابَاءَهُمْ حَقَى طَالَ عَلَيْهِمُ الْعُمُرُ الْعُمُرُ الْعُمُرُ الْعُمُرُ الْعُمُ الْعُ

أى : أنهم مكثوا فترة طويلة من الزمن يتقلّبون في نعم الله ، لكن انظروا ماذا حدث لهم بعد ذلك ، فسفدوا منهم عبرة : ﴿ أَو لَمْ يَسيرُوا فِي الأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقبَةُ اللّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ كَانُوا أَشَدُ مِنْهُمْ قُودً وَأَثَارُوا (١) الأَرْضُ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرُ مِمّا عَمْرُوها . ① ﴾

ومع ذلك أخذوا أخذ عزيز مقتدر ، كما قال تعالى : ﴿ أَلُمْ يُرَوّا كُمْ أَمْلُكُنّا مِن قَبْلِهِم مِّن قَرْن مُكُنّاهُمْ فِي الأَرْضِ مَا لَمْ نُمَكُن لُكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِم مُدْرَارًا وَجَعَلْنَا الأَنْهَارُ تَجْرِى مِن تَحْبِهِمْ فَأَهْلَكُنّاهُم بِذُنُوبِهِمْ وَأَنشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا " آخَرِينَ ٢٠٠ ﴾ [الانعام]

ثم يقول سبحانه : ﴿ أَفَلَا يَرُونَ أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنقُمَسُهَا مِنْ أَطُرَافِهَا . . (13) ﴾

وفي موضع آخر : ﴿ أُولَمْ يَرُوا أَنَّا نَأْتِي الأَرْضَ نَنفُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لا مُعَقّبَ لِحُكْمِهِ وَهُو سَرِيعُ الْحِسَابِ (أَنَّ ﴾ [الرعد]

<sup>(</sup>١) آثار الأرض : حرثها وشقها وقأبها للزرامة أو لمغيرها كاستضراج المعادن أو استنباط المياه . [ القاموس القويم ١٩٣/١ ] .

 <sup>(</sup>۲) القرن : الأمة تأتي بعد الأمة . والقرن من الناس : أهل زمان واحد . قال الأزهرى : الذي
يقع عندى والله أعلم أن القرن أهل كل مدة كان فيها نبي أو كان فيها طبقة من أهل العلم ،
قلت السنون أو كثرت » . { لسان العرب .. مادة : قرن } .

#### OC+OC+OC+OC+O(10EA)

وهذه آية من الآيات التي وقف عندها بعض علمائنا من المعنيين بعلميات القرآن ، فلما أعلن العلماء أن الأرض بيضاوية الشكل ، وليست كاملة الاستدارة ، يعني : أقطارها مختلفة بالنسبة لمركزها ، سارع بعضهم من منطلق الغيرة على دين الله ومحاولة إثبات صدق القرآن ، وأنه سبق إلى ذكر هذه المسالة فقالوا : لقد ذكر القرآن هذا الاكتشاف في قوله تعنني : ﴿ أَفَلا يَرُونَ أَنَا نَأْتِي الأَرْضَ نَقُعلُها مِنْ أَطْرَافَهَا ، (33) ﴾ [الانبياء] يعنى : من ناحية خط الاستواء ، لا من ناحية القطبين .

وغفل هؤلاء أن الآية تقول : ﴿ نَنقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا .. (33) ﴾ [الانبياء] لا من طرفها ، فالنقص من جميع الأطراف ، فمنتُل هذه الأقوال تفتح الباب للطعن في القرآن والخوض فيه .

ونتساءل ﴿ أَفَلا يَرُونُ .. ﴿ الانبياء] رأى هنا علمية أم بصرية ؟ لو قلنا : إنها بصرية فهذه ظاهرة لم تُعْرَف إلا في القرن العشرين ، ولم ينتبه لها أحد قبل ذلك ، إذن : فسهى ليست بصرية . وأيضاً ليست علمية ، فلم تصل هذه المعلومة إلى هؤلاء ، ولم يكُنْ العرب حينذاك أمة علم ، ولا أمة ثقافة ، ولا شيء من ذلك أبداً . فإذا ما استبعدنا هذا التفسير ، فما المعنى المناسب ؟

نقول: إنْ كانت رأى بصرية ، فقد رأوا هذه الظاهرة في الأمم السابقة ، وقد كانوا يصادمون دين الله ويعاربونه ؛ لأنه جاء ليقضى على سلطتهم الزمنية ، ويجعل الناس سواء ، ومع ذلك كان الدين ينتشر كل يوم وتزيد رقعته وثقلٌ رُقعة الكفر .

فالمعنى: ننقص أرض الكفر إما من الناس، أو من العمائر التي تُهدم وتُخرب بالزلازل والخسف وغيره، فننقص الأرض، وننقص

#### 01:100:00:00:00:00:00

الناس ، وننقص مظاهر العمران في جانب الكفر ، وهذا النقص هو نفسه الزيادة في أرض الإيمان (١) . وهذه الظاهرة حدثت في جميع الرسالات .

فإنْ قال قائل : كيف نقبل هذا التفسير ، وزيادة أرض الإيمان لم تحدث إلا بعد الهجرة ، والآية مكية ؟ نقول : كُون الآية مكية لا يقدح في المسعني هنا ، فليس من الضروري أن يروا ذلك في انفسهم ، ويكفي أنْ يروها في الأمم السابقة ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ وَإِنّكُمْ لَتَمُرُونَ عَلَيْهِم مُصْبِحِينَ (١٣٧) ﴾

وقال : ﴿ وَلُمُودُ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخُرُ بِالْوَادِ ۞ وَفَرْعَوْنَ ذِى الْأُوتَادِ ۞ اللَّذِينَ طَغَوْا فِي الْبِلادِ ۞ فَٱكْثَرُوا فِيهَا الْفَسَادُ ۞ ﴾ [النجد]

وإن اعتبرنا ( رأى ) علمية ، فقد علموا ذلك من أهل الكتاب ممن تمالفوا معهم ، فما حدث للأمم السابقة سيحدث لكم .

وقوله تعالى: ﴿ أَفَهُمُ الْغَالِبُونَ ﴿ ثَا ﴾ [الانبياء] يعنى: أقلم يشاهدوا انّا ننقص الأرض من أطرافها ، أم أن هذا لم يحدث ، وهم الغالبون؟ أيهما الغالب: رسل الله ، أم الكافرون؟ الإجابة أنهم غُلبوا واندحروا ، فقال تعالى : ﴿ وَإِنْ جُندُنَا لَهُمُ الْغَالْبُونَ ﴿ آلالِهُ ﴾ [الصافات] وقال : ﴿ إِنّا لَنْ عَالَى : ﴿ وَإِنْ جُندُنَا لَهُمُ الْغَالُونَ ﴿ آلالَهُ ﴾ [الصافات] وقال : ﴿ إِنّا لَنْ عَالَى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .. ( الله ) ﴾

ويخاطب المق سبحانه نبيه ﷺ:

## ﴿ قُلْ إِنَّمَا أَنْذِرُكُم بِالْوَحِيِّ وَلَا يَسْمَعُ الصَّمُ الدُّعَلَةُ الدُّعَلَةُ الدُّعَلَةُ الدُّعَلَةُ الدُّعَلَةُ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللهُ عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا اللّهُ عَلَا عَل

<sup>(</sup>١) قال ابن عباس : أولم يروا أنّا نفتع لمحمد ﷺ الأرض بعد الأرض ، وقال العسن والضحاك : هو ظهور المسلمين على المشركين ، وقال عكرمة : لو كانت الأرض تنقص لم تجد مكانا تقعد فيه ، ولكن هو المدوت ، وقال ابن كثير في تفسيره (٣/ ٥٢٠) : « القدول الأول أولى ، وهو ظهور الإسلام على الشرك قرية بعد قرية وهذا اختيار ابن جرير » .

#### 00+00+00+00+00+0+0+0+0

أى : أن رسول الله ما أبلغكم بشىء من عند نفسه ، إنما كل ما جاء به من وعد ووعيد فهو من عند الله ، وأنتم أنفسكم تؤكدون على بشريته ، نعم هو بشر لا يعلم شيئاً كما تقولون ، وهذه تُحسنب له لا عليه ، إنما ربه يوحى إليه .

فلو قال محمد : إنما أنذركم .. لكان لكم حق أنْ تتشكَّكوا ، إنما القائل هو الله ، وأنا مجرد مُبلِّغ عن الله الذي يملك أعِنَّة الأحداث ، فإذا قال بوجود حدث فلا بُدُّ أنْ يقع .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَلا يُسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ إِذَا مَا يُنذُرُونَ ( ٢٠٠٠ ﴾ [الانبياء]

وحاسة السمع هي أول معلوميات الإنسان ، وأول حواسه عملاً ، وقبل أن يتكلم الطفل لا بُدُّ أنْ يسمع أولاً ، لينطق ما سمعه ؛ لان السمع هو الإدراك الأول المصاحب لتكوين الإدراكات ، والأذن \_ كما قلنا \_ تسبق العين في أداء مهمتها .

لذلك قدَّمه الحق سبحانه ، فقال : ﴿إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَاكُ كُلُّ السَّمْعَ وَالْبَصْرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَاكِكَ كَانَ عَنْهُ مَسُؤُولاً ﴿ الإسراء]

والسمع هو الآلة التي لا تقعطًل عن مهمستها ، حتى ولو كان الإنسان نائماً ؛ لأن به يتم الاستدعاء ؛ لذلك لما أراد الحق سبحانه أن ينيم أهل الكهف هذه العدة الطويلة ضرب على آذانهم ، وعطّل عندهم عاسة السمع حستى لا تُزعجهم أصوات الطبيعة خارج الغار ، فقال : ﴿ فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْف منينَ عَدُدًا (1) ﴾

ومعنى : ﴿ وَلا يُسْمَعُ الصُّمُّ الدُّعَاءَ.. ﴿ وَلا يُسْمَعُ الصَّمُّ الدُّعَاءَ.. ﴿ وَالا يُسْمَعُ الصَّمِ المُعْمَ الدُّعَاءَ.. ﴿ وَاللَّهُ السَّمَاعُ لا فَائدةً للعمل ، إلا أنه سماعٌ لا فائدةً

#### O1001OO+OO+OO+OO+OO+O

منه ، ففائدة السمع أنْ تستجيب لمن يُحدُثك ، فإذا لم تستجبْ فكأنك لم تسمع ، وإذا أمرت العامل مشالاً بشيء فتفافل عنه تقول له : آأنت أطرش ؟ ولذلك سماهم القرآن : صُماً .

وقوله تعالى: ﴿إِذَا مَا يُعْلَرُونَ ﴿ إِذَا مَا يُعْلَرُونَ ﴿ إِذَا مَا يُعْلَمُونَ وينصرفون ﴿ إِذَا مَا يُعْلَرُونَ ﴿ عَن نداء عادى ، إنما يتغافلون وينصرفون ﴿ إِذَا مَا يُعْلَرُونَ ﴿ وَالْانبياء} حين يُحَرِّفهم عذاب الله ، والإنذار والتحذير أولَى ما يجب على الإنسان الاهتمام به ، فغيه مصلحته ، ومن الغباء الله يهتم به ، كما لو أنذرت إنسانا وحدَّرْته من مضاطر طريق ، وأن فيه ذئابا أو أسودا أو ثعابين أو قطاع طريق ، فلا يهتم بكلامك ، ولا يحتاط للنجاة بنفسه .

وقلنا : إن الإنذار : أنْ تخبر بشرٌ قبل أوانه ، ليستعد لتلافيه ، لا أنْ تنذره سُاعة الحادث فلا يجد فرصة .

إذن : المسألة ليست طبيعة في التكوين ، إنما توجيه إدراكات ، كأنْ تكلّم شخيصاً في أمر لا يعجبه ، فيتجده و أذن من طين ، وأذن من عجين «ينصرف عنك كأنه لم يسمع شيئاً ، كاحدهم لما قال لصاحبه : فيك من يكتم السر ؟ قال : نعم سرد في بير ، قال : أعطني عشرة جنيهات ، فرد عليه : كأنّى لم أسمع شيئاً !!

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَلَهِن مَّسَنَّهُ مِنْفَحَةً مِّنْ عَلَابٍ رَيِّكَ لَيْ وَلَيْنَ مَسَنَّهُ مِنْفَحَةً مِّنْ عَلَابٍ رَيِّكَ لَكَ الْمَا وَلَيْكَ مِنْ الْمَا وَالْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِا الْمِنْ الْمَا الْمِالْمِ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمِنْ الْمَا الْمِنْ الْمِ

#### 00+00+00+00+00+0+0+0

الآن فقط تنبهتم ووعَيْتُم ؟ الآن بعد أن مسكم العذاب ؟

ومعنى : ﴿ مُستَعُمْ نَفْحَةً مِنْ عَذَابِ رَبِكَ .. (3) ﴾ [الانبياء] اى : مسا ولمسا خفيفا ، والنفصة : هي الربح الليئة التي تحمل إليك آثار الاشياء دون حقيقتها ، كأن تحمل لك الربح رائحة الورود مثلاً ، هي لا تحمل لك الورود كما هي .

كذلك هذه المستة من العذاب ، إنها مجرد رائمة عذاب ، كما نقول لفح النار الذي نشعر به ، ونحن بعيدون عنها .

والنفحة : اسم مرد أي : تدل على حدوثها مرة واحدة ، كما تقول : جلس جلسة أي : مرة واحدة ، وهذا أيضاً دليل على التقليل . (فمستهم ) تقليل و (نَفْحَة ) تقليل ، وكونها مرة واحدة تقليل آخر ، ومع ذلك يضجون ويجارون ، فعما بالك إنْ نزل بهم العداب على حقيقته ، وهو عداب أبدى !!

وقوله تعالى: ﴿ لَيَقُولُنَّ يَسُويُلْنَا إِنَّا كُنَّا ظَالَمِينَ ( الانبياء الآن علمرتُ ينطقون ، الآن يقولون كلمة الحق التي طالماً كتموها ، الآن علمرتُ حساسية الإدراك لديهم ، فمن أقلُ القليل ومن رائحة العذاب يجارون ، وأين كان هذا الإدراك ، وهذه الحساسية من قبل ؟ إذن : المسالة \_ كما قلنا \_ ليست طبيعة تكوين ، إنما توجيه إدراكات ،

وقولهم : ﴿ يَسْوِيْلُنَا . . (3) ﴾ [الانبياء] إحساس بما هم مُسقبلون عليه ، وهذا القول صحادر عن مواجيد في النفس وفي الذَّهُ ن قبل ان ينطق بالكلمة ، ثم يُقرُون على انفسهم ويعترفون : ﴿ إِنَّا كُتَا ظَالِمِينَ (3) ﴾ [الانبياء]

#### O1007OC+OC+OC+OC+OC+O

### ﴿ وَنَصَعُ الْمُواذِينَ ٱلْقِسْطَ لِيُومِ الْقِيكَمَةِ فَلَا أَنْظُلُمُ نَفْسٌ مَنْ مَنْ الْمُعَلِّمُ الْفَسْ مُسَيْنًا وَإِن كَاكِ مِثْقَالَ حَبَّكَةٍ مِنْ خَرِدَلْ أَنْدُنَا بِهَا الْمُعْتَى إِنْ الْمُعْلَى الْمُعَلِيدِينَ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

نقلهم الحق سبحانه من إنكار وتكذيب وتسفيه كلام الرسول ، وعدم الإيمان بالرحى ، وصم آذانهم عن الخير إلى مسألة الحساب والميزان القسط ، فلماذا هذه النُقْلة ؟ لينبههم ويلفت أنظارهم إلى أن هذا الكلام الذي قابلتموه بالتكذيب والتشكيك كان لمصلحتكم ، وأن كل شيء محسوب ، وسوف يُوزَن عليكم ويُحص ، وكانه ينصحهم ، فما تزال رحمانية الله بهم وحرصه على نجاتهم .

وكلمة (موازين) جمع: ميزان، وهو آنة نُقدِّر بها الأشياء من حيث كثافتها ؛ لأن التقدير يقع على عدة أشياء : على الكثافة بالوزن، وعلى المسافات بالقياس .. الخ ، وقد جعلوا لهذه المعايير ثوابت ، فمثلاً : المتر صنعوه من البلاتين عتى لا يتأكل ، وهو موضوع الأن \_ تقريباً \_ في باريس ، وكذلك الياردة . وجعلوا للوزن معايير من الحديد : الكيلو والرطل .. الخ .

وقديماً كانوا يَزِنُون قطعة من الصجارة تساوى كيلو مشلاً ، ويستعملونها في الوزن ؛ لأن لها مرجعاً ، لكن هذه القطعة تتأكل من كثرة الاستعمال ، فلا بد من تغييرها .

<sup>(</sup>۱) المُردل: ثبات له حُبُ صفير جداً ، وإنا جفّت صبة المُردل كانت نهاية في الصفر ، وهو ثبات عُشبي تستسمل بدوره في الطب . ومعنى قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ مَقَالَ حَبْهُ مِنْ خُرُدُلُ أَيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ عَمْلُ الإنسَانِ فَي الْخَيِرُ أَنِ الشّرِ أَيْنَا بِهَا وَكُفَىٰ بِنَا حَاسِبِينَ ﴿ وَإِنْ كَانَ عَمْلُ الإنسَانِ فَي الْخَيِرُ أَلِ الشّرِ صَغَيْرًا قَلْيُلًا فَي وَزَنْ عِبّة واحدة من الخردل الصفيرها الله يوم الحساب وحاسبه عليها . 
[ القاموس القويم ١٩٠/١ ]

#### 

وهنا تكلّم عن الشيء الذي يُوزَن ، ولم يذكر المعايير الأخرى ، قالوا : لأن الأشياء التي لها كثافة هي الأكثر ، وكانوا يختبرون الأولاد يقولون : كيلو الحديد أثقل ، أم كيلو القطن ؟ فالولد ينظر إلى القطن فيراه هَشاً مُنتفشاً فيقول : القطن ، والقطن أزيد من الحديد في الحجم ، لكن كثافته يمكن أن تستطرق ، فنُرقق القطن إلى أن يتحول إلى مساحة طول وعرض . إذن : العُمْدة في التقدير : الثقل .

وفى موضع آخر قال تعالى: ﴿ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ١٠ الْمِيرَانَ الْمِيرَانَ ﴿ وَالسَّمَاءُ رَفَعَهَا وَوَضَعَ ١٠ الْمِيرَانَ وَاحِد ؟ ﴿ ﴿ كَا مُعَدِدة ، أم هو ميزان واحد ؟

الخَلْق جميعاً سيتساسبون مرة واحدة ، فلن يقفوا طابوراً ينتظر كل منهم دوره ، بل في وقت واحد ؛ لذلك لما ستل الإمام على - كرم الله وجهه : كيف يُحاسب الله الخُلْق جميعاً في وقت واحد ؟ قال : كما يرزقهم جميعاً في وقت واحد . فالمسألة صحبة بالنسبة لك ، إنما سهلة ميسورة للحق سبحانه .

والقسط : صفة للموازين ، وهي مصدر بمعنى عدل ، كما تقول في مدح القاضى : هذا قاض عادل ، أي : موصوف بالعدل ، فإذا أردت المبالغة تقول : هذا قاض عدل ، كانه هو نفسه عدل أي أردت المبالغة تقول : هذا قاض عدل ، كانه هو نفسه عدل أي أردت المبون بالعدل ) ؛ لذلك نقول في أسماء الحق سبحانه : الحكم العدل ، ولا نقول : العادل .

وهذه المادة (قسط) لها دور في اللغة ، فهي من الكلمات المشتركة التي تحمل المعنى وضده ، مثل (الزوج) تُطلق على

<sup>(</sup>۱) قبال الإمام أبو يحى زكبريا الأتعبارى في كتبابه ه فبتح الرحمن بكنشف ما يلتبس في القرآن » ( ص ٤٠٥ ) : • قبرن وضع المينزان برفع السماء : لاته تعبالي عبد نصمه على عباده ، ومن أجلّها الميزان ، الذي عو العدل ، الذي يه نظام العالم وقوامه » .

#### 

الرجل والمرأة ، و ( العَيْن ) تطلق على : العمين الباصرة ، وعلى عين الماء ، وعلى الجاسوس ، وعلى الذهب والقضة .

كذلك (القسط) نقول: القسط بالكسر مثل: حمل بمعنى العدل من قسط قسطاً. ومنه قوله تعالى: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَحِبُ الْمُقْسطينَ ( عَ ) ﴾ ومنه قوله: القسط بالقتح يعنى: الظلم من قسط قسوطا وقسطا ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ( ) ﴾ وقسطا ، ومنه قوله تعالى: ﴿ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ( ) ﴾ [الجن] أي : الجاثرون الظالمون .

والقسط بمعنى العدل إذا حكم بالعدل أولاً وبداية ، لكن أقسط يعنى كأن هذاك حكم جائر فعدُّله إلى حكم بالعدل في الاستثناف .

ومعلوم من قصة زيد بن حارثة أنه فضل رسول الله واختاره على أهله ، وكان طبيعياً أنْ يكافئه رسول الله على محبته وإخلاصه ويمونه عن أهله الذين آثر عليهم رسول الله ، وكانت المكافأة أن سماه زيد بن محه . .

إذن : الحق سبحانه عدل لرسوله ، لكن عدل له العدل لا الجور ، وعَدُّل الله أَوْلَى من عدل محمد لذلك قال : ﴿ أَقْسَطُ عِندَ الله .. ( ) ﴾ [الاحزاب] أما عندكم أنتم فقد صنع محمد عَيْن العَدُّل .

وقوله تعالى : ﴿ ادْعُوهُمْ لآبَائِهِمْ . . . . . . . . . . . الاحزاب إجاء ليبطل التبنى ؛ ليكون ذلك مقدمة لتشريع جديد في الأسرة والزواج والمحارم وأمور كثيرة في شرع الله لا تستقيم في وجود هذه

#### 00+00+00+00+00+0+0

المسالة ، وإلا فكيف سيكون حال الأسرة حين يكبر المتبنّى ويبلغ مبلغ الرجال ؟ وما موقفه من الزوجة ومن البنت ، وهو في الصقيقة غريب عن الأسرة ؟

ومسألة الموازين هذه من المسائل التي وجد فيها المستشرقون تعارضاً في ظاهر الآيات ، فجعلوا منها مَاخَذا على كتاب الله ، من ذلك قبولهم بالتناقض بين الآيتين : ﴿ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِبُومُ الْقَيَامَة . (٤٤) ﴾ [الانبياء] وقوله تعالى : ﴿ فَلا نَقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقَيَامَة وَزُنّا الله على الآولى ، ونفاه في الثانية .

وقلنا: إن هؤلاء معذورون ! لأنهم لا يملكون الملكة اللغوية التى تمكّنهم من فَهْم كلام الله . ولو تأملنا اللام فى ﴿ نُقِيمُ لَهُمْ .، ﴿ آَهُمْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمْ عَلَى اللهُ اللهُ عَ

فالمعنى : ﴿ فَلا نُقِيمُ لَهُمْ يُومُ الْقَيَامَةِ وَزُنّا ﴿ آلكهنا الله ورنا في صالحهم ، إنما نقيم عليهم وندينهم . كذلك نجد أن كلمة الوزن تستعمل في اللغة إمّا لوزن المادي ، أو لوزن المعنى ، كما نقول : فلان لا وَزّنَ له في الرجال .

وعلى هذا يكرن المعنى: أنهم لا وَزْنَ لذواتهم ومادتهم، إنما الوزن لأعمالهم، فلا نقول: كنان من الأعيان، كان أصله كذا وكذا، وهذه المسالة واضحة في قبصة ابن نوح عليه السلام: ﴿قَالَ يَلْنُوحُ إِنَّهُ لَيْسَ مِنْ أَهْلِكَ إِنَّهُ عَمَلٌ غَيْرُ صَالِحٍ .. (3) ﴾

فالبنوة هنا بُنوّة عمل وإيمان ، لا بُنوة ذات .

#### O100/OC+OC+OC+OC+OC+O

وقد ظُنَّ الكفار والعصاة أن لهم ورَّنا عند الله ، ومنزلة ستكون لهم في الآخرة ، كما كانت لهم في الدنيا ، كما جاء في قصة صاحب الجنتين الذي قال لأخيه متباهيا مفتخراً :

﴿ أَنَا أَكْثَرُ مِنكَ مَالاً وَأَعَزُ نَفَرًا ﴿ آَ وَدَخُلَ جَنَّتُهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُ أَن تَبِيدَ هَنْدُه أَبَدًا ﴿ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُ إَلَىٰ رَبِّى الْخُونُ أَن تَبِيدَ هَنْدُه أَبَدًا ﴿ آَ وَمَا أَظُنُ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُ إَلَىٰ رَبِّى الْخُونَ أَن السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ رَبِّى الْخُونَ السَّاعَة قَائِمَةً وَلَئِن رُدِدتُ إِلَىٰ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

لكن هيهات أن يكون لهم ورَزْنٌ في الآخرة ، فالرزن في القيامة للأعمال ، لا للأعيان ،

إذن : المعنى لا نقيم لذواتهم ، إنما نزن أعمالهم ؛ لذلك قال النبى ﷺ لقرابته : « لا يأتيني الناس بأعمالهم ، وتأتوني بأحسابكم » (١)

وقال ﷺ :« يا فاطمة بنت محمد اعملى فإنَّى لا أغنى عنك من الله شبئًا ه<sup>(۲)</sup>

فالذرات والاحساب والانساب لا قيمة لها في هذا الموقف.

وقوله تعالى: ﴿ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيئًا .. ( ﴿ الانبياء ] مع أن القاعدة : ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .. ( ﴿ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ .. ( ﴿ البَدِرة ] وهؤلاء قد ظلموا الحق سبحانه ظلما عظيما حين الشركوا به ، وظلموا رسول الله لما قالوا عنه : ساحر ، وكاذب ومجنون ، ومع ذلك فلن درد هذا الاعتداء بمثله بظلمهم .

<sup>(</sup>١) عن أبي هريرة أن رسول الله ﷺ قبال: « إن أوليائي يوم القبيامة هم المنظون ، وإن كان نسب أقرب من نصب ، لا يأتى الناس بالأعمال ، وشاتون بالدنيا تحملونها على رقابكم ، وتقولون : يا محمد ، فأقول هكذا ، وأعرض في عطفيه » . أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (١/ ٩٤) .

<sup>(</sup>٢) عن حذيفة قال : جثت إلى النبي ﷺ والعباس جالس عن يمينه وفاطنة ـ رضى الله عنها ـ عن يساره . فقال : يا فاطمة بنت رسول الله ﷺ اعملى لله خيراً ، فإني لا أغنى عنك من الله شيئاً يوم القيامة ه . أورده الهيئمي في مجمع الزوائد (١٩/١) وعزاه للبزار .

وقوله تعالى : ﴿ وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبُة مِنْ خُرِدُلِ أَتَيْنَا بِهَا . (٤) ﴾ [الانبياء] والخردل : مثال للصّغر ، للدلالة على استقصاء كل شيء ، ولا يزال الخردل هو المقياس العالمي للكيلو ، فقد وجدوا حبّ الخردل مُتَساوِيا في الوزن ، فاخذوا منه وحدة الكيلو الآن ، وقد اتبي بها القرآن منذ ما يزيد على أربعة عشر قرنا من الزمان .

ومعنى : ﴿ أَتُنَّا بِهَا . ﴿ آلَنَّ الله الله عليه أو عليهم ، فإنْ كانت لهم علموا أنَّ الله لا يظلمهم ، ويبحث لهم عن أقلُ القليل من الخير ، وإنْ كانت عليهم علموا أن الله يستقصى كل شيء في الحساب ، وحبَّة الخردل تدل في صغرها على الحجم ، وكلمة مثقال تدل على الوزن ، فجمع فيها الحجم والوزن .

ثم يُعقّب سبحانه على هذه المسالة : ﴿ وَكُفَىٰ بِنَا حَاسِينَ ﴿ لَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

ولا تغلن أن مسألة الحساب والميزان مسألة سهلة يمكن أن تصل فيها إلى الدقة الكاملة مهما أخذت من وسائل الحيطة ، فانت بشر لا تستطيع أن تزن الوزن المضبوط ؛ لأن المعيار الحديد الذي تزن به عُرضة في استعماله للزيادة أو النقصان .

فقد يتراكم عليه الغبار ويقع عليه مثلاً نقطة زيت ، وبمرور الوقت يزيد المعيار ولو شيئاً ضئيلاً ، وهذا في صالح الموزون له ، وقد يحدث العكس فينقص الميزان نتيجة الملامسة للأشياء ، ولك أن تنظر مثلاً إلى ( أكرة ) الباب تراها لامعة على خلاف ما حولها . إذن : أي ملامسة أو احتكاك للأشياء يُنقصها .

حتى في الموازين الحديثة التي تضمن لك أقصى درجات الدقة

#### THE WINDS

ثم يقول الحق سبحانه :

## ﴿ وَلَقَدْ ءَاتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَا مُرْوِنَ الْفُرْقَانَ وَضِياً ﴾ وَزَكْرُ لِلْكُنَّقِينَ ﴿ الْمُنْفِينَ الْ

يريد الحق - تبارك وتعالى - أن يُسلِّى رسوله ﷺ ويُخفَّف عنه ما لاقاه من قومه ، فيذكر له نماذج من إخوانه أولى العزم (١) من الرسل الذين اضطهدهم أقوامهم ، وآذوهم ليُسهُل على رسول الله مهمته ، فلا يصده إيذاء قومه عن غايته نحو ربه .

فبدا بموسى ـ عليه السلام ـ لأنه من أكثر الرسل الذين تعبوا في دعوتهم ، فقد تعب موسى مع العربنين به فضلاً عن الكافرين به ، فقال سبحانه : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ . . (33 ﴾ [الانبياء] لأن رسالتهما واحدة ، وهم فيها شركاء : ﴿ وَأَخِي هَلْرُونُ هُو أَفْهَ مَنِي لسَانًا . . (33 ﴾ [القصص] وقال : ﴿ الشَادُدُ بِهِ أَزْرِى (3) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى (3) ﴾ [القصص] وقال : ﴿ الشَادُدُ بِهِ أَزْرِى (3) وَأَشْرِكُهُ فِي أَمْرِى (3) ﴾

والفرقان : هو الفارق القرى بين شيئين ؛ لأن الزيادة في المبنى تدل على زيادة في المعنى ، كما تقول : غفر الله لفلان غفرانا ،

<sup>(</sup>١) يقول تعالى : ﴿ فَاصَبِرْ كُمَا صَبَرُ أُولُوا الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ، ② ﴾ [الاحقاف] . قال ابن كنثير في تقسيره (١٧٢/٤) : • قد اختلفوا في تعداد أولى العنزم على أقوال ، وأشهرها أنهم : نوح وإبراهيم وموسى وهيسى وخاتم الأنبياء كلهم سحدد 美術 ، وقد يحتمل أن يكون المراد بأولى العزم جميع الرسل فتكون ( من ) في قوله ( من الرسل ) لبيان الجنس والله أعلم • ،

وتقول : قرأت قراءة ، وقرأت قرآناً ، فليست القراءة واحدة ، ولا كل كتاب يُقرأ .

والفرقان من اسماء القرآن : ﴿ تَبَارَكَ اللَّهِى نَزُّلَ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِللَّهِ الْفُرْقَانَ عَلَىٰ عَبْدِهِ لِيكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَذِيرًا ۞ ﴾

فالفرقان ـ إذن ـ مصدر يدل على المبالغة ، تقول : فرق تفريقاً وفرقاناً ، فزيادة الألف والنون تدل على زيادة في المعنى ، وإن الفرق في هذه المسالة فَرق جليل وفرق واضح ؛ لأن كونك تُفرق بين شيئين شيئين الأمر بينهما هين تسمى هذا فرقا ، أما أن تفرق بين شيئين يترتب على ذلك خطورة في تكوين المجتمع وخطورة في حركة الحياة ، فهذا فرقان ؛ لذلك سمّى القرآن فرقاناً ؛ لأنه يُفرق بين الحق والباطل .

ومن القرقان ، قوله تعالى : ﴿ يَسْأَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَتُقُوا اللَّهُ يَجْعَلَ لَكُمْ فُوقَانًا . . ( ﴿ ) ﴿ الانفال ] وتقوى الله لا تكرن إلا بتنفيذ أوامره وتعاليمه الواردة في القرآن الذي نزل على مصمد ، والفرقان هنا يعنى : نور تُفَرَّق به بين الاشياء وتُميَّز به بين المتشابهات .

وعلى قُدُّر ما تتقى الله باتباع الفرقان الأول يجعل لكم الفرقان الثانى ، وتتكوُّن لديكم فراسة المؤمن وبصيرته ، وتنزل عليكم الإشراقات التي تُسعف المؤمن عندما يقع في مازق .

ألاً تراهم يقولون: فالن ذكى ، فالن حاضر البديهة . أى : يستحضر الأشياء البعيدة وينتفع بها في الوقت الحاضر ، وهذا من توفيق الله ، ونتيجة لبصيرته وفراسته ، وكانت العرب تضرب

#### 01:1100+00+00+00+00+0

المثل في القراسة والذكاء بإياس بن معاوية حتى قال الشاعر(١):

إقدام عمرو في سماحة حاتم في حلم احنف في ذكاء إياس ويروي أن الخليفة العباسي أبا جعفر المنصور لما أراد أن يحج بيت الله في آخر مرة ، بلغه أن سفيان الثوري أن يتناوله وينتقده ويتهمه بالجور ، فقال : سوف احج هذا العام ، وأريد أن أراه مصلوبا في مكة ، فبلغ الخبر أهل مكة ، وكان سفيان الثوري يقيم بها في جماعة من اصحابه من المتصوفة وأهل الإيمان ، منهم سفيان بن عياض ، وكانا يُدلّلان الثوري ويعتزان به .

وفي يوم كان الثلاثة في المسجد والثوري مُسْتُلُق بين صاحبيه يضع راسه في حجْر احدهما ، ورجْليه في حجْر الأخر ، وقد بلغهم خبر المنصور ومقالته ، فتوسل ابن عيينة والفضيل للشيخ الثوري : يا سفيان لا تفضحنا واختف حتى لا يراك ، فلو تمكّن منك المنصور ونفذ فيك تهديده فسوف يضعف اعتقاد الناس في المنسوبين إلى

وهذا يقول الشورى: والذي نفسى بيده لن يدخلها ، وضعلاً دخل المنصور مكة من ناهية الحجون ، فعشرت به الدابة ، وهو على مشارف مكة فوقع وأصيب بكسر فعات لساعته ، ودخل المنصور مكة محمولاً وأثوا به إلى المسجد الحرام حيث صلى عليه الثورى .

<sup>(</sup>۱) هو : أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ، ولد بقسية من قبري الشام ( ۱۸۰ هـ ) ، نشيأ نشأة متواضعة ، حبث كان يعمل صبياً لحائك ، توقي عام ( ۲۲۱هـ ) من ۵۱ عاماً .

<sup>(</sup>٢) هو : سفيان بن سعيد بن مسروق الثورى ، من مُضَرَّ أبو عبد الله ، أمير المؤمنين في الصديث ، ولد بالكرفة ( ٩٧ مم) ، كان سيد أهل زمانه في علوم الدين والتقوى رأوده المنصور العباسي على أن يلى المكم فأبي ، مات مستنفقياً بالبعمورة من المهدى عام ( ١٦١ هـ ) ( الأعلام للزركلي ٢٠٤/١) .

#### مِنْ وَالْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ الْمُنْ لِلْمُنْ لْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمِنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُلْمِلْلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْلِمِلْلِلْمُنْ لِلْمُنْ لِلْلِلْمُلْلِلْلِلْمُلْلِلْلِلْلِلْمُلْل

#### OC+OC+OC+OC+OC+O(1/1/O

هذا هو الفرقان والنور والبصيرة وفراسة المؤمن الذي يرى بنور الله ، ولا يصدر في أمر من أموره إلا على هديه .

ويروى أن المهدى الخليفة العباسي ايضاً دخل الكعبة ، فدوجد صبياً صغيراً في السادسة عشرة أو السابعة عشيرة من عمره يلتف حوله أربعمائة شيخ كبير من أصحاب اللحى والهيّبة والوقار ، والصبي يلقى عليهم درسا ، فتعجب المهدى وقال : أفّ لهذه السعانين يعنى الذقون ، أما كان فيهم مَنْ يتقدم ؟! ثم دنا من الصبي يريد أن يُقرَّعه ويُؤنّبه فقال له : كم سنّك يا غلام ؟ فقال الصبي : سنى سنّ أسامة بن زيد حينما ولاه رسول الله يه إمارة جيش فيه أبو بكر وفيه عمره فقال له المهدى معترفاً بذكائه واحقيته لهذا الموقف : بارك الله فيك .

فالفرقان - إذن - لا تُستعمل إلا للأمور الجليلة العظيمة ، سواء ما نزل على محمد ، إلا أن الفرقان اصبح علما على ملوسى ، أو ما نزل على محمد ، إلا أن الفرقان اصبح علما على القرآن ، فهناك فَرْق بين العلم والوصف ، فكل ما يُفرِق بين حق وباطل تصفه بأنه فرقان ، أمّا إنْ سُمّى به ينصرف إلى القرآن .

والمشامل في مادة ( فُسرَق ) في القرآن يبعد أن لها دوراً في قصة موسى عليه السلام ، فأول آية من آياته : ﴿ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ البُحْرَ .. • ﴾

والفَرْق أنْ تفصل بين شيء مُتصل مع اختلاف هذا الشيء ، وفي علم الحساب يقولون : الخُلْط والمزج ، ففرق بين أن تفصل بين أشياء مخلوطة مثل برتقال وتفاح وعنب ، وبين أنْ تفصلها وهي مزيج من العصير ، تداخل حتى صار شيئًا واحداً .

إِذْنَ : فَفُرْقَ البحر لموسى - عليه السلام - ليس فَرْقاً بل فرقاناً ،

#### Will Will

#### O101700+00+00+00+00+0

لأن أعظم ألوان الفسروق أن تفرق السائل إلى فرقسين ، كل فرق كال المود (١) العظيم ، ومَنْ يقدر على هذه المسألة إلا الله ؟

ثم يقول تعالى : ﴿ وَضِياءً وَ ذَكُرا لَلْمُتَّقِينَ ﴿ الانبياء] أَى : نوراً يهدى الناس إلى مسالك حياتهم دون عَطَب ، وإلا فكيف يسيرون في دروب الحياة ؟ فلو سيار الإنسان على غير هدى قامًا أنْ يصطدم باقرى منه فيتحطم هو ، وإمّا أن يصطدم بافسعف منه فيحطمه ، فالضياء \_ إذن \_ هام وضيرورى في مسيرة الإنسان ، وبه يهتدى لحركة الحياة الآمنة ويسعى على بينة ، فيلا يَتْعب ، ولا يُتهب الأخرين .

﴿ وَذَكُواً .. ﴿ وَأَذَكُوا .. ﴿ وَأَذَكُو وَيُنَبِّهِ الْعَافِلِينَ ، فَلُو تَراكِمِتُ الْغَفَلَاتِ تَكُونَ الرانِ الذي يحجب الرؤية ويُعمى البصيرة ؛ لذلك لما شبه النبى ﷺ غفلة الناس قال : • تُعْرَضِ الْفَتَنَ على القلوب كالحصير عُوداً عُوداً » .

وفى رواية : « عوذاً عوذاً » أي : يستعيد بالله أن يحدث هذا لمؤمن ، فهل رأيت صانع الحصير حينما يضم عُود حتى يُكرُّن الصحير ؟ كذلك تُعرَض علينا الفتن ، فإنْ جاء التذكير في البداية أزال ما عندك من الففلة فلا تتراكم عليك الغفلات .

« فَأَيْمَا قَلْبِ أُشْرِبِهَا \_ يعنى قَبِلَهَا \_ العود تلو العود \_ ثُكثَتُ فيه نكتة سوداء ، وأيما قلب انكرها نُكثَتُ فيه نكتة بيضاء ، حتى تكون

<sup>(</sup>١) الطود : الجديل الثنايت الملاسي ، قال تعالى : ﴿ فَالْفُلُقُ فَكَانَ كُلُّ قِرْقَ كَالْطُوْدِ الْمُطْهِم ﴿ ﴾ [الشعراء] .

<sup>(</sup>٢) وقال لبن الأثير : روى بالذال المعجمة ، كان استعاد من الفتن . [ السان العرب .. مادة : عود ] .

على قلبين .. صدق رسول الله .. على أبيض مثل الصفا لا تضره فتنة ، ما دامت السموات والأرض . أو على أسود كالكوز مُجَخَّبا .. يعنى منكُوساً .. لا يعرف معروفاً ، ولا ينكر منكراً ، (۱) .

قَالُوا : فَذَلِكَ هُو الرَّانُ الَّذِي يَقُولُ اللهِ غَيْهِ : ﴿ كَلاُّ بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمِ
مًا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿ ١٤ ﴾ [السلفلين] والذكر هو الذي يُجِلِّي هذا الران .

﴿ وَذَكُرًا لِلْمُتَّفِينَ (١٤) ﴾ [الانبياء] ومن صفاتهم انهم :

## ﴿ ٱلَّذِينَ يَغَشُونَ رَبِّهُم بِٱلْغَيْبِ وَهُم مِّنَ اللَّاعَةِ مُشْفِقُونَ (اللَّهُ اللَّهُ عَالَى اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ الللِلْمُ الللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللِلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللِّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللِي الْمُلِ

الخشية : الخوف بتعظيم ومهابة ، فقد تخاف من شيء وأنت تكرهه أو تحتقره ، فالخشية كأن تخاف من أبيك أو من أستاذك أن يراك منقصراً ، وتخجل منه أن يراك على حال تقصير . فمعنى الخوف من الله : أن تخاف أن تكون مُقصراً فيما طلب منك ، وفيما كلفك به ؛ لأن مقاييسه تعالى عالية ، وربما فاتك من ذلك شيء .

وفي موضع آخر يشرح الحق سبحانه هذه المسألة ، فيقول : 

﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللّهُ مِنْ عَبَادِهِ الْعُلَمَاءُ .. ( ] ﴾ [فاطر] لماذا ؟ لانهم الاعلم بالله وبحكمته في كونه ، وكلما تكشفت لهم حقائق الكون وأسراره ازدادوا لله خشية ، ومنه مهابة وإجلالا ؛ لذلك قال عنهم : ﴿ يَخَالُونَ وَبُهُم مِن فَوْقِهِم . . ( ) ﴾ [النحل] أي : أعلى منهم وعلى رؤوسهم ، لكن بحب ومهابة .

ومعنى : ﴿ بِالْغَيْبِ . ١ ﴿ وَالْنِيامِ ] أنهم يخافون الله ، مع أنهم

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم في صحيحه ( ١٤٤ ) كتاب الإيمان ، وأحمد في مستده ( ١٨٩٠ ، ٢٨٦) من حديث حديثة بن اليمان رضي الله عنه .

#### 91:1:00+00+00+00+00+0

لا يَرونه بأعينهم ، إنما يَرَونَه في آثار صنّعه ، أو بالغيب يعنى : الأمور الغيبية التي لا يشاهدونها ، لكن أخبرهم الله بها فأصبحت بعد إخبار الله كأنها مشهد لهم يرونها بأعينهم .

أو يكون المعنى : يخشون ربهم فى خَلَواتهم عن الخَلَق ، فمهابة الله والأدب معه تلازمهم حتى فى خَلُوتهم وانفرادهم ، على خلاف من للهم هذا السلوك امام الناس رياءً ، وهو نمرود فى خُلُوته .

وقوله تعالى: ﴿ وَهُم مِنَ السَّاعَة مُشْفِقُونَ ﴿ الانبياء] والإشفاق بمعنى الخوف ايضا، لكنه خَوْف يصاحبه الحذر معا تضاف، فالخوف من الله مصحوب بالمهابة ، والخوف من الساعة مصحوب بالحذر منها ، مخافة أن تقوم عليهم قبل أن يُعدوا أنفسهم لها إعداداً كاملاً يُفرحهم بجزاء الله ساعة يلقونه .

### ﴿ وَهَاذَا ذِكُرُمُبَارِكُ أَنزَلَنْهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞

اى : كما جاءت التوراة ﴿ فَكُراً .. ( النبياء ] كذلك القرآن الذى نزل عليك يا محمد ( ذكر ) ، لكنه ﴿ فَكُر مُبارَك .. ( ) ﴾ [الانبياء] يقولون : هذا شىء مبارك يعنى : فيه البركة ، والبركة فى الشيء أنْ يعطى من الخير فوق ما يتوقع فيه .

كما كان النبي ﷺ يسقى صحابته من قُعْب (١) واحد من اللبن (١)

<sup>(</sup>١) التَّعْبِ : القدح الضخم الغليظ ، وقيل : قدح من خشب مُقعْر ، وهو يُروى الرجل . [ لسان العرب ـ مادة : العب ] .

<sup>(</sup>٢) أخرج البخارى فى صحيحه ( ٢٥٢ ) ، والبيهقى فى دلائل النبوة ( ١١٠/٤ ) من حديث جابر رضى الله عنه أن رسول الله ﷺ أتى يوم الشجرة فى الحديبية بماء فى تور ، فوضع بنه فيه ، فجعل الماء يخرج من بين أصابعه كانه العيون ، قال : فشربنا ورسعنا وكفلنا . فقيل لجابر : كم كنتم ؟ قال : لو كنا مائة الله كفانا ، كنا ألفاً وغمسمائة .

#### 00+00+00+00+00+0170

ويُطعم الجيش كله من الطعام اليسير القليل<sup>(۱)</sup>. وتسمعهم يقولون : فلأن راتبه ضئيل ، ومع ذلك يعيش هو واولاده في كذا وكذا فنقول : لأن الله يُبارك له في هذا القليل .

فمعنى ﴿ فَكُر مُبَارَكُ .. ﴿ ﴾ [الانبياء] أي : فيه من الخير فوق ما تظنون ، فإياك أنْ تقولوا : إنه كتاب أحكام وتكاليف فحسب ، فالقرآن فيه صفة الخلود ، وفيه من الأسرار ما لا ينتهى ، فبركته تشمل جميع النواحى وجميع المجالات إلى أنْ تقوم الساعة . فعهما رددنا آياته نجدها جميلة مُوحية مُعبرة . فكل عصر يأتي بجديد ، لا يخلق على كثرة الرد ولا تنقضي عجائبه فهو مبارك لأن ما فيه من الخير يتجاوز عصر الرسول من العصور والاعمار والقرون فيعطى كل يوم سرا جديدا من اسرار قائله سبحانه .

إذن : فالقرآن ﴿ ذِكْرَ مُبَارِكُ .. ۞ ﴾ [الانبياء] لأن ما فيه من وجوه الخير اسيتجاوز العصر الذي نزل فيه ، ويتجاوز كل الأعمار وكل القرون ، فيعطى كل يوم لونا جديدا من اسرار قائله والمتكلم به ؛ لذلك يتعجّب بعدها من إنكار القوم له : ﴿ أَفَانَتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ ۞ ﴾ [الانبياء] أمثل هذا الكلام يُنكر ؟

وسبق أن أوضعنا أقوالهم في القرآن.

منهم من قال : سحر ، ومنهم من قال : شعر ، ومنهم من قال :

<sup>(</sup>۱) عن عبد الله بن عباس قال : إن رسول الله الله الله الله عبد الله بن عباس قال المسحاب النبي الله د يا رسول الله لو نحرنا من ظهرورنا فأكلنا من لمورمها وشحومها وحسونا من المحرق المبحنا غدا إذا غدونا عليهم وبنا جَمَام قال : لا ولكن المتوفي بدما فضل من ازوادكم ، فبسطوا انطاعاً ثم صبوا عليها فضول ما فضل من ازوادهم ، فدعا عليهم رسول الله الله بالبركة ، قاكلوا حتى تضلعوا شبعاً ، ثم المفقوا فضول ما فضل من ازوادهم في جربهم ، أخرجه مسلم في مصحيحه ( كتاب اللقطة ـ باب استحباب خلط الازواد إذا قلت ) ، وأخرجه البيهةي في دلائل المتبوة ( ١٢٠/٤ ) .

#### 9407V**00+00+00+00+**00+0

كذب وأساطير الأولين ، رهذا كله إفلاس في الصُجّة ، وتصيّد لا معنى له ، ودليل على تضارب أفكارهم .

الم يقولوا هم انفسهم: ﴿ لَوْلا نُوْلَ هَمْنَا الْقُواْنُ عَلَىٰ رَجُلْمٍ مِنَ الْقَوْلَانُ عَلَىٰ رَجُلْمٍ مِن الْقَوْلَةِ مِن عَظِيمٍ (آ) ﴾ [الزخرف] إذن: هم يعرفون صبق القرآن ومكانته، وأنه من عند الله، ولا يعترضون عليه في شيء، إنما اعتراضهم على مَنْ جاء بالقرآن، وفي هذا دليل على أنهم ليست عندهم يقظة في تغفيلهم.

وتامل : ﴿ وَهَسْلُوا ذَكُورٌ مُنْسُارِكٌ .. ۞ ﴾ [الانبياء] ولم يقل : هذا القرآن ، كأنه لا يُشار إلا إلى القرآن ،

# وَلَقَدْءَ الْمِنَا إِبْرُهِيمَ رُمِثْدَهُ وَمِن قَبِلُ وَكُنَّا إِبْرُهِيمَ رُمِثْدَهُ وَمِن قَبِلُ وَكُنَّا وَكُنَّا بِهِ عَلِمِينَ سَ اللهِ

نلاحظ أن الحق سبحانه بدأ تسليته لرسوله في بذكر طرف من قصلة موسى ، ثم ثنّى بقصة إبراهيم ، مع أن إبراهيم عليه السلام سابق لموسى ، فلماذا ؟ قالوا : لأن موسى له صلة مباشرة باليهود وقريب منهم ، وكان اليهود معه أهل جَدَل وعناد .

ومعنى ﴿ رُشْدَهُ .. (2) ﴾ [الانبياء] الرُشْد : اهتداء العقل إلى الأكمل في الصلاح والأعلى في الخبير ، بحيث لا يأتي بعد الصلاح فساد ، ولا بعد الخبير شبر ، ولا يُسلمك بعد العلو إلى الهبوط ، هذا هو الرُشْد . أمنا أنْ يجرُك الصلاح الظاهر إلى فساد ، أو يُسلمك الخبير إلى شر ، فليس في ذلك رُشْد .

<sup>(</sup>۱) اى : من قبل النبرة . أى : وضفناه النظر والاستدلال ، لما جُنُ عليه الليل ضرأى النجم والشمس والقبمر ، وقبل : « من قبل » أى : من قبل موسى وهارون ، والرشد على عذه النبوة . وعلى الأول أكثر أمل النفسير . قاله القرطبي في تفسيره (٢/١/٤٤) .

#### 

والآن نسمعهم يتحدثون عن الفنون الجميلة ، ويستميلون الناس بشمارات برّاقة أعجبت الناس حتى وصلت بهم الجرأة إلى أن قالوا عن الرقص : فن راق وفن جميل .. سبحان الله ، الرقص كما قلتم لو أنه فعلا راق وجميل ، وظل كذلك إلى آخر الطريق ، ولم ينحدر إلى شيء قبيح وهابط ، ماذا يحدث حين يجلس الرجل أمام راقصة تُبدى من مفاتنها وحركاتها ما لا تُحسنه زوجته في البيت ؟ كم بيوت خَربَت وأسر تهدمت بسبب راقصة ، فأي رقي ؟ وأي جمال في هذا الفن ؟!

اذلك ؛ فالإمام على \_ كرَّم الله وجهه \_ لخُص هذه المسألة فقال : « لا شرَّ في شرَّ بعده الجنة ، ولا خير في خير بعده النار » .

إذن : على الإنسان أن ينتبه إلى الرُّشُد الذي هو اهتداء العقل إلى الصالح الأعلى أو إلى الكمال الأعلى أو الضير الأعلى . وهذا الرُّشُد له التجاهان : رُشُد البنية ، ورُشُد المعنى .

رُشْد البِنْية وهو اكتمال تكوين الإنسان بحيث يُؤدُى كل جهاز فيه وظيفته ، وهذا لا يكون إلا بعد سنَّ البلوغ ، وقد جعل الخالق سبحانه استواه الأعضاء التناسلية دليلاً على اكتمال هذا الرُّشُد حين يصير المرء قادراً على إنجاب مثله ،

وهذا واضح في الشمار حيث لا يحلو مذاقها إلا بعد نضجها واكتمال بذرتها لتكون صالحة للإنبات إذا زرعتها ، وهذا من حكمة الخالق .. سبحانه وتعالى - فنأكل الثمرة ونستبقى نوعها ببذرتها الصالحة ، أمًا لو استوت الشمرة للأكل قبل نُضُج بذرتها لأكلنا الثمار الموجودة ولم نستبق نوعها فتنقرض .

لذلك ، من حكمة الله أيضاً أن الشمرة إذا استوت ونضجت ولم تجد من يقطفها تسقط من تلقاء نفسها ، وتُجدد دورتها في الحياة .

### 01:100:00:00:00:00:00:00

ولأمر ما جعل الله التكليف بعد البلوغ ، فلو كلفك قبل البلوغ لوجدت في التكاليف نَهْدٍ عن بعض الأمور التي لا تعرفها ولا تدركها . وقد تعترض على ربك : كيف أضعل يا رب وقد جاءتني هذه الفريزة ففعلت بي كذا وكذا .

ولكل آلة وجهاز في جسم الإنسان رُشد يناسبه ، ونمو يناسب تكوينه ، فمثلاً عَيْن الطفل وقمه وأصابع يده كلها تنمو نموا مناسباً لتكوين الطفل .

اما الاسنان فعفيها حكمة بالعة من الخالق عز وجل ، فقد جعل للطفل في المرحلة التي لا يستطيع فيها تنظيف اسنانه بنفسه ، ولا حتى يستطيع غيره تنظيفها جعل له (طقماً) احتياطيا من الاسنان ، يصاحبه في صغره تُسمَّى الاسنان اللبنية ، حتى إذا ما شَبُ وكبر واستطاع أنْ يُنظف اسنانه بنفسه أبدله الله (طقماً) آخر يصاحبه طوال عمره .

وهناك رُشْد أعلى ، رُشْد فكرى معنوى ، رُشْد يستوى فيه العقل والتفكير ويكتمل الذَّهْن الذى يختار ويُغَاضل بين البدائل ، فقد يكتمل للمرء رُشْده البُنياني الجسماني دون أنْ يكتمل عقله وفكْره ، وفي هذه الصالة لا تُمكّنه من التصرف حتى نضتبره ، لنعلم مدى إحسانه للتصرف فيما يملك ، فإنْ نجح في الاختيار فلنُعُظه المال الذي له ، يتصرف فيه كما جاء في قول الحق سبحانه وتعالى:

﴿ وَالْتِتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَىٰ إِذَا بَلَغُوا التِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُم (اللَّهُمُ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهُمْ أَمُوالَهُمْ . . ( النساء ] اي : لا تنتظر حتى يكبر ، ثم تعطيه

<sup>(</sup>١) أنس الشيء : أدركه وأحستُه بيصره ، أو بطمه وفكره ، وقوله ﴿ فَإِنْ أَنْسُعُم بِنَهُمْ وَطُعَا . . (٢) ﴿ [النساء] . أي : عملتُم وأدركتُم إدراكاً معنوياً . [ القاموس القريم ٢٧/١ ] .

#### 

ماله ، يفعل فيه ما يشاء دون خبرة ودون تجربة ، إنما تختبره وتُشرّكه في خضم الحياة ومعتركها ، فيشب مُتمرّسا قادراً على التصرف السليم .

وفي آية أخرى قال تعالى : ﴿ وَلا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالُكُم .. ⑤ ﴾ [النساء] لأنهم إن بلغوا الرُّسُد البدني فلم بيلغوا الرُّسُد العقلي ، وإياك أن تقول : هو ماله يتصرف فيه كما يشاء ، فليس للسفيه مال بدليل : ﴿ وَلا تُؤتُوا السُّفَهَاءَ أَمُوالُكُم . . ⑥ ﴾ [النساء] ولم يقُلُ : أموالهم ، فهو مالك تصافظ عليه كانه لك ، وأنت مستول عنه أمام الله ، ولا يكون مال السُّفيه له إلا إذا أحسنَ التصرف فيه .

ومن الرَّشَد ما سماه القرآن الآشد : ﴿ حَتَىٰ إِذَا بَلَغَ أَشَدُهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِ أَوْزِعْنِي (١) أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكُ الْتِي أَنْعَمْتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعِلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَا عَلَىٰ وَعَلَىٰ وَاللَّهُ وَالْعَالَىٰ وَالْعَالَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالْعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالْعَالَىٰ وَالْعَا

والأشدُّ هو : التسامى فى الرُّشدُ وقال هنا (أربعين سنة) مع أننا ذكرنا أن الإنسان يبلغ رُشدُ البنية ورُشدُ العقل بعد سنَّ البلوغ فى الخامسة عشرة تقريباً ، إذن : مَنْ لم يرشدُ حتى الأربعين فلا أملَ فيه ، والنار أرلَى به ؛ لأنه حين يكفر أو ينحرف عن الطريق فى عنفوان شبابه وقوته نقول : شراسة الشباب والشهوة رالمراهقة ، إلى آخر هذه الأعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره الاعذار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فإذا ما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فالدا ما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فالدار فالدارة الما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فالدار فالدار فالدارة الما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فالدار فالدارة الما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فالدار فالدارة الما بلغ الأربعين فما عذره الاعدار فالدارة في المناب والشهود وقوته نقول المراهقة ، إلى المنابع المنابع المنابع الأربعين فما عذره الاعدار فالدار في المنابع المنابعين في المنابع الم

وإذا لم يتلقّ مبادىء الرُّشد في صعفره وفي شبابه ، فلا شكّ أنه سيجد في أحداث الحياة طوال أربعين سنة واقعاً يُسرشده قَهْرا عنه ،

 <sup>(</sup>١) اوزعه أن يفعل كنا : دقعه وحشّه وأغزاه ، أو ألهمه وأرشده ، قال تعالى : ﴿ رَبُّ أُوزِعُي أَنَّ أَدُكُر تَعْمَعُك . (فِن) ﴾ [الأحقاف] . أي : ألهمني شكرك وأدفعني إليه وحبّبه إليّ . [ القاموس القويم ٢/ ٣٢٤] .

### Q10V1QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

حيث يرى أعماله وعواقبها وأخطاءه وسقطاته ، وينبغى أنْ يأخذ منها درسا عمليا نظرياً في الرُّسْد .

ومن ذلك ما نسمه من مصطلحات معاصرة يقولون و الرشد السياسي ويقولون و ترشيد الاستهلاك ، ما معنى هذه المصطلحات ؟ معناها أن أهدات الحياة وتجاريها وعدم الرُشد في مسيرتهم عضت الناس ، والجاتهم إلى التفكير في ترشيد يُذهب هذا الفساد .

إذن : فالرُّشُدُ للذات والترشيد للغير كما نقعل في ترشيد استهلاك القمع مثلاً وكنا نعلف به المواشي ، حتى أصبحنا لا نجده ؛ لذلك بدأنا في ترشيد استهلاك رغيف الضبر وصرنا نقسمه أربعة اقسام ، وناكل بحساب ، ولا نهدر شيئاً ، وما يتبقى يتبقى نظيفاً ناكله في وَجُبة أخرى .

وقد لا يكون عند الخباز نفسه ترشيد ، فيُضرج الرغيف قبل استوائه متجده عجينا ، كله لبابة ، فتاتي ربة البيت الواعية فتفتح الرغيف قبل وضعه على المائدة ، وتُخرِج منه هذه اللبابة ، وتجمعها ثم تُحمّصها في الفرن ، وتصنع منها طعاماً آخر ،

وما يقال في « ترشيد الخبر » يقال في « ترشيد الماء » ، وقد امرتا رسول الله بترشيد استهالاك الماء حتى في الوضوء الذي هو قربي إلى الله .

هذا الرَّشُد الذي وصفنا رُشُد كل عاقل غير الرسل ، وهو أنه يهتدى إلى قضايا حياته ، ويتصرّف فيها تصرفا سليماً ، إنما مقتضى نتيجة هذا الصلاح في الدنيا ، أما الرسل فلهم رُشْد آخر ، رُشْد أعلى للدنيا وللأخرة ، وهذه هبة من أش للرسل .

#### OO+OO+OO+OO+OO+O 10VYO

قال تعالى في حُقُ إبراهيم عليه السلام : ﴿ وَلَقَدْ آتَيْنَا إبْرَاهِيمَ رُشُدُهُ مِن قَبْلُ . . ( ) ﴾ [الانبياء] وكان رُشُد إبراهيم لا يخضع لهذه القواعد ، ولا يرتبط ببلوغ ، ولا نبوة ، بل هو رُشُد سابق لأوانه منذ أنْ كان صغيراً يتامل في النجوم ويبحث عن ربه :

﴿ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ بَازِغًا قَالَ هَنَـذَا رَبِّى فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَيْن لَمْ يَهْدَنِى رَبِّى الْأَكُونُنُ مِنَ الْقُومِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةٌ قَالَ هَـٰـذَا رَبِّى هَـٰـذَا لَا كُونُنُ مِنَ الْقُومِ الضَّالِينَ ﴿ فَلَمَّا رَأَى الشَّمْسُ بَازِغَةٌ قَالَ هَـٰـذَا رَبِّى هَـٰـذَا أَكُرُ فَلَمَّا أَفَلَتْ قَالَ يَسْلَوْمِ إِنِّى بَرِىءٌ مّمَّا تُشْرِكُونَ ﴿ ﴾ [الانعام]

فكان ـ عليه السلام ـ مُؤهّلاً للرسالة منذ صغّره ، ولما أرسل وتنبّيه ظهرت مواهب رُشده حين ألقى في النار ، وجاءه جبريل ـ عليه السالام ـ يعرض عليه المساعدة ، فيقول إبراهيم : أما إليك فلا . وهذه أول بشائر الرشد الفكرى والعقدى عند إبراهيم .

وفي حقّه قال تعالى: ﴿ وَإِذِ ابْتَكَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبّهُ بِكَلِمَاتَ فَأَتّمُهُنّ ...

(١٣٤) ﴿ [البقرة] أي : اختبره في أشياء فاتمهُنّ وأتي بِهنّ على أكمل وجه ، منها : أنه طلب منه أنْ يرفع قواعد البيت ، وكان يكفي أن يرفع إبراهيم قواعد البيت إلى ما تطول يده ، إنما إبراهيم عليه السلام كان حريصا أنْ يتم الأمر على أكمل وجه ، فيفكر ويحتال في أنْ يأتي بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ، ويساعده ولده الصغير بحجر ويقف عليه ليرفع البناء بمقدار الحجر ، ويساعده ولده الصغير إسماعيل فيناوله الحجارة ، لكن الولد الصغير تتزحلق قدماه حينما يرفع الحجر على قدر قدميه حتى يثبت ، وهاتان القدمان نشاهدهما حتى الآن في حجر إسماعيل .

إذن : كان عنده عشق للتكاليف وحرَّص على إتمامها .

#### 010VT00+00+00+00+00+0

وقوله شعالى : ﴿ وَكُنَّا بِهِ عَالَمِينَ ﴿ آَ ﴾ [الانبياء] هذا واضح فى قوله تعالى : ﴿ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يُجُعَلُ رِسَالَتُهُ . . (١٣٤) ﴾ [الانعام]

# ﴿ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ التَّمَاشِ لُلَّاتِيَ اللَّهِ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَاذِهِ التَّمَاشِ لُلَّاتِيَةَ النَّهُ لَمُا عَلَيْهُ وَ اللَّهِ اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّ

اى : اذكر يا محمد ، إذ قال إبراهيم لأبيه وقومه ﴿مَا هَنْهُ التُّمَاثِيلُ.. (٤٠) ﴾

والتساثيل: جمع تعثال، وهو مأضود من مثل أو منثل، ومثل الشيء يعنى: شبيهه ونظيره، وكانوا يعمدون إلى الأشياء التي لها جبرُم ويُصورونها على صورة أشياء منظوقة لله تعالى، كصورة الإنسان أو الحيوان، من الحجر أو الحديد أو الخشب أو غيرها ويُسمُونه تمثالاً، ويُقيمونه ليعبدوه.

وكانوا يبالغون فى ذلك : فهذا من الحجر ، وهذا من السرمر ، وهذا صغير ، وهذا كبير ، وقد يضعون فى عينيه خرزتين ليظهر للرائى أن له نظراً ، وهى ألوان من التقنن فى هذه الصناعة .

فإبراهيم - عليه السلام - يقول مستنكرا لابيه وقومه ﴿ مَا هَسَاهُ وَ النَّبِياء } التَّمَاثيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكَفُونَ ﴿ ٤٠ ﴾

فالاستفهام هنا على غير حقيقته ، بل هو استفهام إنكارى يحمل لهسجة الاستهزاء والسخرية والتقريع ، ولابد أنه القي عليهم هذا السؤال بشكل أدائي يُوحى بالتقريع .

وسبق أنْ تحدَّثنا في معنى ( أبيه ) هنا وقلنا : المراد عَـمُّه ،

#### Q2Y67Q+QQ+QQ+QQ+Q16YEQ

بدليل قوله في موضع آخر: ﴿ لأَبِيهِ آزَرَ ، ﴿ آلَا الْأَبِيهِ آزَرَ ، ﴿ آلَا اللَّهِ اللَّهِ مَا يَدِيدُ أَنْ يَطْمَئْنُ النَّاسُ الله ، يريد أن يَطْمَئْنُ النَّاسُ الله ، يريد أن يَطْمَئْنُ النَّاسُ الله ما يدعو إليه ، وأنه خير ، وإلا ما بدأ بأبيه .

وأيضاً لأن القوم قد لا يكون لهم في نفسه تأثير هبيّبة أو حُبّ إنما الهيبة والحب موجود بالنسبة لأبيه أو لعمه ، ومع ذلك لم "نعه هذه الهيبة أنْ يُسفّه كلامهم وأفعالهم الباطلة ، كما جاء في قول المتعالى :

﴿ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالُ اللّه اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشُونَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضُونَهَا أَحَبُ إِلَيْكُم مِنَ اللّه وَرَسُولِهِ وَجَهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَىٰ يَأْتِيَ اللّهُ بِأَمْرِهِ وَاللّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسَقِينَ (٢٤) ﴾

وقد وقف المفسرون عند اللام في قبوله تعالى: ﴿ لَهَا عَاكِفُونَ اللهِ وَهَا عَاكِفُونَ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

ولو تنبّهنا المعطيات الالفاظ ﴿ لَهَا عَاكِفُونَ ۚ ثَ ﴾ [الانبياء] نقول : الاعتكاف : هو الإقامة ، فلان عاكف في السمسجد يعنى : على الإقامة في المسجد ، فكلمة عاكفون وحدها تعطى معنى (على ) أي : لمسالح هذه الألهة ، امّا اللام فلشيء آخر ، السلام هنا لام الملكية والنفعية ، وذكروا لها مثالاً آخر في قوله تعالى : ﴿ يَوْمُ نَعْلُوى السّماءُ كَعْلَى السّجِلِ للْكُتُبِ ، . ( الله الله ) الله الانبياء]

السَّجِل هو : القرطاس والورق الذي نكتب فيه ، ومنه قولهم : نُسجِلٌ كذا يعنى : نكتب في السَّجِل أو الورق لتحفظ ، ومعنى

### 

﴿ لِلْكُتُبِ .. (10) ﴾ [الانبياء] يعنى : الشيء المكتوب ، فكأن المعنى : نطوى الورق على ما كُتب فيه ،

ثم يقول الحق سبحانه:

# مَ قَالُواْ وَجَدْنَا مَا إِنَا مَا اللَّهُ عَالَمُ اللَّهُ عَنْدِينَ فَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الله فَا اللَّهُ الله فَا اللَّهُ الله فَا اللَّهُ اللَّا اللَّلَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

إذن : لا حُجَّة لهم في عبادتهم لهذه التماثيل التي صنعوها واقاموها بانفسهم ، إلا انهم رَأَوْا آباءهم يعبدونها ، فحُجُّتهم التقليد الأعمى ، ولو كان عندهم حجة لذاتية العمل لَقالُوها .

وفي موضع آخر قالوا : ﴿ إِنَّا وَجَدَّنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةً وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِمِ
مُقْتَدُونَ ﴿ ٢٣ ﴾ [الزخرف] إذن : نعيب عليهم هذا التقليد ونصيب على
آبائهم ايضا ، فكيف يكون رَدُّ إبراهيم إذن ؟

وكلمة ﴿عَابِدِينَ ﴿ الْأَنْ الْعَبَادَةُ طَاعَةٌ عَابِد لأَوْامَر مَعْبُودَهُ ، فَبِمَاذَا عبادةُ عن غير فَهُم ، لأن العبادة طاعة عابد لأوامر معبوده ، فيماذا أمرتهم الأصنام ؟

ثم يقول الحق سبحانه عن إبراهيم أنه قال لقومه :

# 

اراد أنْ يُرشَد منا السُّفَ فقال: أنتم في ضلال: لأنكم قلدتم في الإيمان ، والإيمان لا يكون بالتقليد، وآباؤكم لأنهم اخترعوا هذه المسألة وسَنُوها لكم.

ومن العجيب أنْ يُقلِّدوا آباءهم في هذه المسالة بالذات دون غيرها ، وإلاَّ فَمن الذي يظل على ما كان عليه أبوه ، ونحن نرى كُلُّ جيل يأتي بجديد ممًّا لم يكُنْ معروفاً للجيل السابق .

# المنتالة

#### 

لذلك يقولون : الناس بأزمانهم أشبه منهم بآبائهم ، فلكُل زمن وصفعه وارتقاءاته ، وأنت تتحكم في ولدك منا دام صغيراً ، فينأكل الولد ويشرب ويلبس حسب ما تحب أنت ، فإذا ما شب وكبر صارت له شخصيته الخاصة وفكره المستقل ، فيختار هو مَاكله وملبسه ، والكلية التي يدخلها ، وربما انتقدك في بعض الأمور .

إذن : هؤلاء قلدوا آباءهم في هذه المسألة دون غيرها ، فلماذا مسألة الإيمان بالنذات تتمسكون فيها بالتقليد ؟ ولو أن كُلُّ جيل جاء صورة طبق الأصل لسابقه لما تغير وجه الحياة ، ففي هذا دلالة على أن لكل جبل ذاتبته المستقلة وفكره الخاص .

لقد قلَّد هؤلاء آباءهم في هذه العبادة دون غيرها من الأمور ؛ لأنها عبادة وتدبُّن بلا تكليف ، وآلهة بلا منهج ، لا تُضيَّق عليهم في شيء ، ولا تمنعهم شيئًا مما ألفُوه من الشهرات ، فهو تدبُّن بلا تَبعة .

لذلك ! فالحق سبحانه يردُ عليهم في أسلوبين مختلفين ، فمرة يقول تعالى : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتْبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أُو لَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ (١٧٠) ﴾ [البقرة]

وفى موضع آخر يقول : ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالُواْ إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَإِلَّا لَهُ اللَّهُ الللّ

وتلحظ أن عَبِّزَ الآيتين مسختلف ، فسمرة : ﴿ لا يَعْقِلُونَ شَيْئًا . . (١٠٠٠) ﴾ [المائدة] فلماذا ؟

قَالُوا: لأنْ عَجُلزٌ كُل آية مناسب لصدرها، وصلدر الآيتين مختلف، ففي الأولى قالوا ﴿ بَلْ نَسْبِعُ مَا ٱلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.. (١٧٠) ﴾

#### 010V00+00+00+00+00+0

[البقرة] فيمكن أن نتبع هذا أو هذا ، دون أنَّ يقصروا أنفسهم على شيء واحد .

وفى الثانية قالوا: ﴿ حُسَبُنَا مَا وَجَدُنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا.. (17) ﴾ [المائدة] يعنى : يكفينا ، ولا نريد زيادة عليه ، فقصروا انفسهم على ما وجدوا عليه آباءهم .

لذلك قال في عَـجُز الأولى: ﴿ لا يَعْقَلُونَ شَيْعًا .. (١٧٠) ﴾ [البقرة] وفي عُجُز البثانية ﴿ لا يَعْلَمُونَ شَيْعًا .. (١٠٠٠) ﴾ [المائدة] لأن العاقل هو الذي يهتدي إلى الأمر بذاته .

امًا الذي يعلم فيعلم ما عقله هو ، وما عقله غيره ، إذن : فدائرة العلم أوسع من دائرة العقل ؛ لأن العقل يهتدى للشيء بذاته ، أمًّا العلم فيأخذ اهتداء الأخرين .

فكان ردُّهم :

# المُوا أَجِمُ لَنَا إِلَّهُ أَمْ أَنتُ مِنَ اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهِ مِن اللَّهُ الله

يعنى : أهذا الكلام يا إبراهيم جدًّ ؟ أم أنك تَهْـزر معنا ؟ كـأنهم يستبعدون أن يكون كلام إبراهيم جداً ؛ لأنه بعيد عن مداركهم .

# ﴿ قَالَ بَلِ زَبُّكُمْ رَبُّ السَّنَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ٱلَّذِى فَطَرَهُ تَ وَأَنَا السَّنِهِ فِي الَّذِي فَطَرَهُ تَ وَأَنَا السَّنِهِ فِي اللَّهُ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنِهِ فِينَ ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنِهِ فِينَ ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَى ذَلِكُمْ مِنَ ٱلشَّنِهِ فِينَ ٢٠٠٠ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْحَرْضِ اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ا

يردُ إبراهيم : لقد جثتكم بالحق الذي يقبول : إن هذه الأصنام لا تُعبد ، بل الذي يستحق العبادة هو الله ربُّ السموات والأرض : ﴿ قَالَ بَل رُبُكُمْ رَبُّ السَّمَتُواتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ .. والأرض : ﴿ قَالَ بَل رُبُكُمْ رَبُّ السَّمَتُواتِ وَالأَرْضِ الَّذِي فَطَرَهُنَ .. (١٤ إلانبياء) في (بل) تُضرب عما قبلها ، وتُثبت الحكم لما بعدها

﴿ الَّذِي فَطُرِهُنَّ . . ( ١٠٠ ) [الانبياء] يعنى : خَلَق السموات والأرض والأصنام ، وكل ما في الوجود .

﴿ وَأَنَّا عَلَىٰ ذَٰلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ (٥٠) ﴾ [الانبياء] والشاهد هو الذي اهتدى إلى الحق ، كأنه رأى العَيْن ، وليس مع العين أين ، واهتدى إلى الدلسيل على هذا الحق ، فقال : أنا شاهد على أن ربكم ربّ السموات والأرض ومعى الدليل على هذه المقيقة .

﴿ وَتَأَلُّهِ لَأَكِيدُنَّ أَصْنَكُمُ بِعَدَأَن تُولُوا مُدْبِرِينَ ٢

بعد ما حدث منهم من لجج وجدال بالباطل أقسم أسراهيم عليه السلام ﴿ ثَالِلَّهِ .. (٩٧) ﴾ [الانبياء] والتاء هذا للقسم ﴿ لأَكَهِدُنَّ أَصْنَامُكُم ٠٠ (٧٧) ﴾ [الانبياء] وهل الأصنام تُكَاد ؟ أم أن المراد : لأكيدنكم في أصنامكم ؟ فالأصنام كمخلوق من مخلوقات الله تُسبِّع لله ، وتشكر إبراهيم على هذا العمل .

وما أجمل ما قباله الشباعر" في هذا المعنى حين تكلِّم بلسان الأحجار في غار حراء وغار ثور ، حيث كانت الحجارة تَـفَارُ وتحسد حراء ؛ لأن المصطفى عَلَمْ كان يتعبد به قبل البَعْنة ، فحراء شاهدُ تعبُّد لرسول الله يزهو بهذه الصحبة ، فلما نزل رسول الله بغار ثور عند الهجرة فرح ثور ! لأنه صار في منزلة حراء :

فَحراء وتُورُ صَاراً سَواء بهما تشفع لندولة الأحجار عَبِيدُونَا وَنَحْنُ أَعَبِيدُ تخذوا صعتنا علينا دليلا

كُمْ حَسَدُنَا حِرَاءَ حِينَ شَرَى الرُّوحَ أميناً يغزُّوكَ بالأنوار لله من القائمين بالأسْجَار فَعْدُونِمَا لَهُمْ وقُسُودُ النَّمَار

<sup>(</sup>١) من شعر الشيخ - رضى أن عنه .. في قصيدة عن الهجرة .

#### Q10V1QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

لأن الله قال : ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ . . ① ﴾ [البقرة] قَد تُجَدَّوا جَهُ النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ علَى ابْنِ مرْيَم والحَوارِي للمُفَالِي جَزَاؤُهُ وَالمغالَى فِيهِ تُشجيبٍ رَحْمَ الْفَقْالِ الفَقْالِ الفَقْالِ الفَقْالِ المُفَالِي فِيهِ النَّفَالِي المُفَالِي فِيهِ النَّفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِي اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ اللَّهُ الفَقَالِي اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الفَقَالِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّا الللللَّهُ اللَّلْمُ اللللَّهُ الللَّا الللللّ

إذن : فتتحطيم الأصنام ليس كَيْداً للأصنام ، بل لعبادها الذين يعتقدون فيها أنها تضرُ وتنفع ، وكان إبراهيم ـ عليه السلام ـ يقيم لهؤلاء الدليل على بطلان عبادة الأصنام ، الدليل العملى الذي لا يُدْفَع وكان إبراهيم يقبول بلسان الحال : حين أكسر الأصنام إنْ كنتُ على باطل فليمنعُوني وليردوا الفأس من يدى ، وإنْ كنتُ على حق تركوني وما أفعل .

وقوله تعالى : ﴿ بَعْدُ أَنْ تُولُوا مُدْبِرِينَ ﴿ ۞ ﴾ [الانبياء] أى : بعد أنْ تنصرفوا عنها . يعنى : على حين غَفَلة منهم .

ثم يقول الحق سبحانه:

# 

ونلحظ هذا أن السياق القرآنى يصدف ما يُفهم من الكلام ، كما في قصة سليمان \_ عليه السيلام \_ والهدهد : ﴿ اذْهُب بِكُتَابِي هَلْهُ أَنَّهُ إِلَيْهِمْ ثُمُّ تَوَلَّ عَنْهُمْ فَانظُرْ مَاذَا يَرْجَعُونَ ( ) ﴿ [النمل] وحَذْف مَا كَان من الهدهد ورحلته إلى بلقيس ، وإلفائه الكتاب إليها ، وأنها أخذتُه وعرضتُه على مستشاريها : ﴿ قَالَتُ يَنَابُهَا الْمَلاَ إِنِي أُلْقِي إِلَى كِتَاب كَرِيمٌ ( ) ﴾

ومعنى ﴿ جُذَاذًا .. ( ٨٠٠ ﴾ [الانبياء] أي : قطعًا متناثرة وحطامًا ،

#### 00+00+00+00+00+0101-0

بعد أنْ كانت هياكل مجتمعة ﴿ إِلا ّ كَبِيراً لَهُمْ .. ( آ ) ﴾ [الانبياء] أي : أنه تركه فلم يحطعه ، وقد كانوا يضعون الأصنام على هيئة خاصة و(ديكور) ، بحيث يكون الكبير في الوسط ، وحوله الأصنام الصغيرة يعنى : كأن له سيطرة عليهم ومنزلة بينهم ، وكانوا يضعون في عينه الزبرجد ، حتى يُخيِّل لمَنْ يراه أنه ينظر إليه .

وقوله : ﴿ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ ( ( الانبياء ) فيسألون عَمًا حدث الأولاده الآلهة الصغار ، ولماذا لم يدافع عنهم خاصة وقد وجدوا الفأس على كتفه ؟

# الْوَاْمَن فَعَلَ مَنذَابِعَالِهَ مِنْ الْإِمَالُونَ الْعَلْمِينَ الْعَلْمِينَ فَعَلَ مَنذَابِعَالِهِ مِنْ الْعَلْمِينَ

أى : لما ذهبوا إلى المعبد الذي يعبدون فيه أصنامهم وجدوها مُحطمة فقالوا : ﴿ مَن فَعَلَ هَلْهُ اللَّهِ اللَّهُ لَمِنَ الظَّالِمِينَ ۞ ﴿ وَالانبِياءِ الانبِياءِ الانبياءِ اللَّهُ السليمة وكسَّرها .

إنن : هذه الآلهة لا تستطيع أن تدفع عن نفسها الضر ، وكان عليهم أن يتنبّهوا إلى هذه المسألة ، كيف يقبلُون عبادتها ، ولو أوقعت الربح أحدهم لكسرته ، فيحتاج الإله إلى من يصلح ذراعه ويرمّمه ويُقيمه في مكانه ، فأي الوهية هذه التي يدافعون عن حقوقها ؟!

# المُواسِمِعنَافَقَ يَذَكُرُهُمْ يَقَالُ لَهُ وَإِبْرَهِيمُ ١

أي : تطرّع بعضهم وقالوا هذا ، وكان للقوم يوم مُحدّد يذهبون

<sup>(</sup>۱) الفتى: الشاب ، وقد براد به الكامل من الشباب . [ القاموس القويم ۲/۲۷] ، قال القنيبين : ليس الفتى بمعنى الشاب والحبث ، إنما هو بمعنى الكامل الجزّل ( الجيد الرأى العاقل ) من الحرجال . [ لسان العرب مادة : فتا ] . قال ابن عباس فيما أضرجه ابن أبي حاتم وذكره ابن كثير في تفسيره ( ۱۸۲/۲ ) : « ما بعث الله نبياً إلا شاباً ، ولا أوتى العلم عالم إلا وهو شاب » .

#### 0101/00**/00/00/00/00/00**

فيه إلى معبدهم ومكان أصنامهم ، ويأخذون طعامهم وشرابهم ، ويبدو أنه كان يوم عيد عندهم ، وقد استعد آزر لهذا اليوم ، وأراد أنْ يأخذ معه إبراهيم لعلُّ الآلهة تجذبه فيهندى وينصرف عَمَّا هو فيه .

لكن إبراهيم عليه السلام ادّعي أنه مريض ، لا يستطيع الخروج معهم ، فقال ﴿ إِنِّي سُقِيمٌ (١) ﴾ [الصافات] وعندها عزم إبراهيم علي تحطيم أصنامهم وقال : ﴿ تَاللَّهِ لِأَكِيدُنَّ أَصْنَامَكُم بَعْدَ أَن تُولُوا مُدْبِرِينَ (٤) ﴾ [الانبياء] سمعه بعض القوم فأخيرهم بأمره ،

﴿ قَالُوا سَمِعْنَا فَتَى يَذْكُرُهُمْ . . ﴿ إِلاَنبِياء ] والذَكُر هنا يعنى بالشر بالنسبة لهم ، ﴿ يُقَالُ لَهُ إِبْراهِيمُ ۞ ﴾ [الانبياء] يعنى : اسمه إبراهيم ، أي حين نناديه نقول : يا إبراهيم .

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى أَعَيْنِ النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَنْهَدُونَ ٥٠ ١

ومعنى ﴿ عَلَىٰ أَعْيَٰنِ النَّاسِ .. (17 ﴾ [الانبياء] يعنى : على مسراًى منهم ليشاهدوه بأعينهم ﴿ لَعَلَّهُمْ يَشْهَدُونَ (17 ﴾ [الانبياء] أى : يشهدون ما نُوقعه به من العذاب حتى لا يجترىء أحد آخر أنْ يفعل هذه الفعلة ، ويكون عبرة لغيره .

# المُواْءَأَنتَ فَعَلْتَ هَلَا إِنَّا لِمُنِّنَا إِنَّا لِمُنِّ مَا لَيْ إِلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

هذا أيضاً كلام محدّوف : فأتوا به ، شم سألوه هذا السوّال ، والاستفهام ﴿ أَأَنْتَ فَعَلْتَ هُلُدًا .. (١٦) ﴾ [الانبياء] استفهام عن الفاعل ؛

<sup>(</sup>۱) قال تعالى : ﴿ فَطَرَ نَظْرَةُ فِي النَّجُومِ (مَنَ) فَقَالَ إِنِّي سَفَيمٌ (أَنَّ) ﴾ [الصافات] . قال قتادة : والمرب تقول لمن تفكر . نظر في النجرم ، يعني قبتادة أنه نظر إلى السماء متفكراً فيما يلهيهم به فقال ﴿ إِنِّي سَقِيمٌ (آمَ) ﴾ [الصافات] . أي : ضعيف . [ تفسير ابن كثير ١٣/٤] .

### OC+00+00+00+00+0101

لأن الفعلُ واضح لا يحتاج إلى استفهام ؛ لذلك لم يقُلُ : أفعلتَ هذا يا إبراهيم ، بل اهتم بالفاعل : ﴿ أَأَنتَ فَعَلْتَ هَنْذَا . . (37) ﴾ [الانبياء] كما تقول : أبنيت الدار التي كنت تعنوي بناءها ؟ فهذا استفهام عن الفعل ، إنما أأنت بنيت الدار ، فالمراد الفاعل .

# الله عَالَهُ الله عَالَهُ الله عَالَهُ الله عَالَهُ الله عَاللهُ الله عَالَهُ الله عَالَهُ الله عَالَهُ الله عَالَمُ الله عَلَمُ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ اللهُ الله عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِيهُ عَلِيهُ عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ عَلِي عَلَيْهُ

وكانه يريد أنْ ينتزعَ منهم الإقرار بأن هذا الكبير لا يفعل شيئاً ، فيواجههم : فلماذا \_ إذن \_ تعبدونهم ؟

وقول إبراهيم ﴿ بَلْ فَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَلَا ، . ( الانبياء ] فيه تربيخ وتبكيت لهم ، حيث رَدَّ الأمر إلى مَنْ لا يستطيعه ولا يتاتى منه ، وقد ضرب الزمخشرى - رحمه الله - مثلاً لذلك برجل جميل الخط ، وآخر لا يُحسن الكتابة ، فيرى الأخير لوحة جميلة ، فيقول للأول : أأنت كاتب هذه اللوحة ؟ فيقول : لا بل أنت الذي كتبتها !! تبكيتاً له وتوبيخا .

ثم يُصرَّح إبراهيم لهم بما يريد : ﴿ فَاسْأَلُوهُمْ إِنْ كَانُوا يَنطَقُونَ اللهُ يُصرَّح إبراهيم له يعرفون حقيقتهم .

# ﴿ فَرَجَعُوا إِلَىٰ أَنفُسِهِ مَ فَقَالُوا إِنَّكُمُ الْفُلِيدُونَ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ النَّالُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّاللَّ اللَّهُ الللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا ال

أى: تنبّهوا وعادوا إلى عقولهم ، ونطقوا بالحق : ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّكُمْ أَنتُمُ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا عَلَمُونَ الظَّالِمُونَ ﴿ إِنَّا يَعْنَى : بعبادتكم هذه الأصنام ، وأنتم تعلمون أنها لا تنفع ولا تضرّ ، ولا ترى ولا تتكلم .

هكذا واجهوا أنفسهم بهذه الصقيقة وكشفوا عن بطلان هذه

#### @10AY@@#@@#@@#@@#@@#@

العبادة ، لكن هذه الصحوة ستكون على حسابهم ، وخسارتهم بها ستكون كبيرة ، هذه الصحوة ستُفقدهم السُلُطة الزمنية التي يعيشون في ظلها ، وينتفعون من ورائها بما يُهدّى للأصنام ؛ لذلك سرعان ما يتراجعون ويعودون على أعقابهم بعد أن غلبهم الواقع وتذكّروا ما تجرّه هذه الصحوة :

# ﴿ مُمَّ ثُكِسُواْعَلَىٰ رُءُ وسِيهِمْ لَقَدْعَلِمْتَ مَاهَنَوُّلَآءِ بَنظِفُونَ ﴿ فَالْمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

فبعد أنْ جابهرا أنفسهم بالحق ﴿ نُكُسُوا عَلَىٰ رُءُوسِهِم .. (١٥٠) ﴾ [الانبياء] والنكسة : أن الأعلى يأتس في الأسفل ، وأنتم تعلمونها طبعاً !! ورجعوا يقولون له نفس حجته عليهم : ﴿ لَقَدْ عَلَمْتُ مَا هَلُولًا عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ بَعَيْنَه .

ثم يقول الحق سبحانه:

# الله مَالَا أَفْتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللهِ مَالَا يَنفَعُ مَا مَا اللهِ مَالَا يَنفَعُ مَا مُن اللهِ مَا اللهِ مُلْ اللهِ مَا اللهِ مَ

يعنى : لا ينفعكم بشيء إن عبدتموه ولا يضركم بشيء إن تركتم عبادته .

# ﴿ أُفِّ لَكُو وَلِمَاتَعَبُدُونَ مِن دُونِ ٱللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴾

<sup>(</sup>١) اى عادوا إلى الضلال والانتصار لألهتهم المحملمة بعد أن أرشدهم إبراهيم عليه السلام إلى أنها عاجزة لا تصلح آلهة . [ القاموس القويم ٢/٢٨٧] .

#### 

أفّ : اسم فعل بمعنى أتضجر ، فليس اسما ، ولا فعال ، ولا حرفا ، إنما (أف) اسم معلوله فعل ، فقيه من الاسمية ، وفيه من الفعلية ؛ لذلك يسمونها « الخالفة » لأن كلام العرب يدور على اسم أو فعل أو حرف ، مثل هيهات : اسم فعل بمعنى بعد . فإبراهيم عليه السلام - يعبر بهذه الكلمة (أف ) عن ضيقه وتضجّره مما يفعل قومه من عبادة الاصنام من دون الله .

# الله عَلَمُ اللهِ عَرِقُوهُ وَأَنْصُرُواْ مَالِهَ مَكُمْ اللهُ مَكُمْ اللهُ مَكُمْ اللهُ مَكُمْ اللهُ اللهُ

ونلحظ قولهم ﴿ حَرِفُوهُ ، ﴿ ﴿ آكَ ﴾ [الانبياء] بالتضعيف الدال على المبالغة ، ولم يقولوا مثلاً : احرقوه ، وقد اجتمعوا على هذا الفعل فبنوا بناء وضعوا فيه النار ، ومكثوا اربعين يوما يسجرونها بكل ما يمكن أن يشتعل ، وبذلك اشتدت حرارة النار ، حتى إن الطير الذي يمر فوق هذه النار كان يسقط مشوياً من شدة حرها (١)

والدليل على ذلك أنهم لما أرادوا إلقاء إبراهيم في النار لم يستطيعوا الاقتراب منها لشدة لَقْحها ، فصنعوا له منجنيقا لِيلَقُوه به في النار من بعيد .

وقولهم: ﴿ وَانصُرُوا آلِهَتَكُمْ .. ﴿ آ ﴾ [الانبياء] حسب اعتقادهم كأن المعركة بين إبراهيم والآلهة ، والحقيقة أن الآلهة التي يعبدونها مع إبراهيم وليست ضده ، فالمعركة \_ إذن \_ بين إبراهيم وبين عُبّاد الأصنام .

<sup>(</sup>١) سجر التنور يسجره سُجُراً : أوقده وأحمناه ، وقيل : أشبع وقوده . [ لسنان العرب ، مادة : سجر ] .

<sup>(</sup>٢) قال ابن إستحاق : جمعبوا الحطب شهراً ثم أرقدوها ، واشتعلت واشتدت ، حتى أنَّ كان الطائر ليمرّ بجنباتها فيمثرق من شدة وهجها . [ ذكره القرطبي في تقسيره ٦/٤٤٨]

#### O10A0O+OO+OO+OO+OO+O

وقولهم : ﴿ إِنْ كُنتُمْ فَاعِلِينَ ( ١٨٠ ﴾ [الانبياء] يعنى : إنْ فعلتم شيئاً بإبراهيم فَحرَّقوه .

ثم يقول الحق سسبحانه عن إنجابه لإبراهيم - عليه السلام - من هذه المُحْرِقَة :

# الله عَلْنَا يَنِنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَنَمًا عَلَى إِبْرُهِيمَ اللهُ الله

جاه هذا الأمر من الحق الأعلى سبحانه ؛ ليخرق بالمعجزة نواميس الكون السائدة ، ولا يغرق الناموس إلا خالق الناموس ، كما قلنا في قصمة موسى عليه السلام : الماء قانونه السيولة والاستطراق ، ولا يسلبه هذه الخاصية إلا خالقه ؛ لذلك فرقه لموسى فرقانا \_ كما قلنا \_ كل فرق كالطود العظيم ، فلا يُعطَل قانون الأشياء إلا خالقها القدرة على قيومية إلا خالقها القدرة على قيومية نفسها ، بل مخلوقة تُؤدّى مهمة ، والذي خلقها للمهمة هو القادر أنْ يسلبها خواصها .

وفَرْق بين فعل العبد وفِعل الحق سبحانه: فلو أنَّ في يدك مسدساً ، وأنت تُحسن التصويب ، وأمامك الهدف ، ثم أطلقت تجاه الهدف رصاصة ، ألك تحكُم فيها بعد ذلك ؟ أيمكن أنْ تأمرها أنْ تميل يمينا أو شمالاً ؟

لكن الحق سبحانه يتحكم فيها ، ويُسيرها كيف يشاء ، فالحق سبحانه خلق النار وخلق فيها خاصية الإحراق ، وهو وحده القادر على سلّب هذه الخاصية منها ، فتكون ناراً بلا إحراق ، فليس للنار قيومية بذاتها .

#### 00+00+00+00+00+0

لذلك يقول اليعض: بمجرد أنْ صدر الأمر: ﴿ يَسْنَارُ كُونِي بَرْدًا وَسُلَامًا .. (3) ﴾ [الانبياء] انطفات كل نار في الدنيا ، فلما قال: ﴿ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ (3) ﴾ [الانبياء] أصبح الأمر خاصاً بنار إبراهيم دون غيرها ، فاشتعلت نيران الدنيا عدا هذه النار ، ونلحظ أن الحق سبحانه قيد بَرْدًا بسلام ؛ لأن البرد المطلق يؤذي (١)

ثم يقول الحق سبحانه:

# ﴿ وَأَرَادُواْ بِهِ ، كَيْدُا فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ ٢

والمراد بالكيد هذا مسالة الإصراق ، ومعنى الكيد : تدبير خفى للعدو حتى لا يشعر بما يُدبّر له ، فيحتاط للأمر ، والكيد يكون لمسالع الشيء ، ويكون ضده ، ففي قبوله تعالى : ﴿ كُذَالِكُ كِدْنَا لِيُوسُفُ . . (٧) ﴾

أى : لصالحه فلم يقُلُ : كَندْنا يوسف إنما كدْنا له ، وقالوا فى الكيد : إنه دليل ضعف وعدم قدرة على المواجّهة ، فالذي يُدبُر لغيره ، ويتآمر عليه خُفْية ما فعل ذلك إلاّ لعدم قدرته على مواجهته .

لذلك يقولون : أعود بالله من قبضة الضعيف ، فالنّي قوى على قبضة القوى . فإذا ما تمكّن الضعيف من الفرصة لا يدعمها ؛ لانه لا يضمنها في كل وقت ، أما القرى فواثق من قوته يستطيع أن ينال خصمه في أيّ وقت ، ومن هنا قال الشاعر :

# وَضَعيفَةٌ فَإِذَا أَصَابَتُ فُرْصَةٌ قَتلتُ كَذَلكَ قُدْرَةُ الضُّعفَاء

<sup>(</sup>۱) قبال ابن عباس : لو لم يتبع بردها ( سبلاماً ) لمات إبراهيم من بردها ، فلم يبق في الأرض يرمثذ تار إلا طبقت ، ظنت أنها هي تعنى ، أخرجته الفريابي وعبد بن حسيد وابن جرير وابن أبي جاتم [ قاله السيوطي في الدر المنثور ٢٤٠/٥] .

#### Q10AVQC+QC+CC+CC+CC+C

لذلك استدلوا على ضعف النساء بقوله تعالى : ﴿إِنَّ كَيْدُكُنَّ عَظِيمٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمُ المُلْمُ اللهِ المُلْمُلِي ال

ثم يقول تعالى : ﴿ فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسُرِينَ ﴿ ﴾ [الانبياء] والأخسرون جمع أخسر ، على ورزن أفعل ؛ ليدل على المبالغة في الخُسْران ، وقد كانت خسارتهم في مسالة حَرْق إبراهيم من عدَّة وجوه : أولاً أن إبراهيم عليه السلام لم يُصبِه سوء رغم إلقائه في النار ، ثم إنهم لم يُسلموا من عداوته ، وبعد ذلك سيُجازون على فعلهم ، هذا في الأخرة ، فأي خُسُران بعد هذا ؟

ثم يقول الحق تبارك وتعالى:

# ﴿ وَجَعَيْنَكُ وَلُوطًا إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَنَرَكْنَا فَيَ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللّ

﴿ نَجُيْنَاهُ . . (٧٧) ﴾ [الانبياء] يعنى : كان هناك شرٌّ يصبيبه ، وأذى يلحق به ، فنجًاه الله منه ، وهذه النجاة مستمرة ، فبعد أنْ أنجاه الله من النار أنجاه أيضاً ممًّا تعرّض له من أذاهم .

﴿ وَلُوطًا .. ( ) ﴾ [الانبياء] وكان لوط عليه السلام ابن أخ إبراهيم ﴿ إِلَى الأَرْضِ الَّتِي بَارَكُنَا فِيهَا لِلْعَالَمِينَ ( ) ﴾ [الانبياء] أي : قلنا لإبراهيم : اترك هذه الأرض - وهي أرض بابل من العراق - واذهب إلى الأرض المقدسة بالشام ، وخُد معك ابن أخيك ، فبعد أن نجاهما الله لم يتركهما في هذا المكان ، بل اختار لهما هذا المكان المقدس .

والأرض حينما تُوصَفَ يُراد بها أرضاً مُحدَّدة مخصوصة ، فإذا لم تُوصَف فتطلق على الأرض عامة إلا أن يعينها سياق الحال ، فمثلاً لما قال آخو يوسف : ﴿ فَأَنْ أَبْرَحَ الأَرْضَ حَتَىٰ يَأَذُنَ لِي أَبِي . . ( ﴿ ) ﴾ [يرسف]

#### 90+00+00+00+00+01+MC

فالسياق يُوضِّح لنا أنها أرض مصر.

فإذا أراد الله تجمعوا من الشتات ﴿ فَإِذَا جَاءَ وَعُدُ الآخِرَةِ . . (١١٤) ﴾ [الإسراء] أي : المرة التي سينتصرون فيها ﴿ جَنْنَا بِكُمْ لَفَيفًا (١١٤) ﴾ [الإسراء] وهكذا يتجمعون في مكان واحد ، فيسهلُ القضاء عليهم .

ومعنى ﴿ بَارَكْنَا فِيهَا .. (آ؟ ﴾ [الانبياء] البركة قد تكون مادية أو معنوية ، وهي الزروع والثمار والأنهار والخيرات ، أو بركة معنوية ، وهي بركة القيم في الأرض المقدسة ، وهي أرض الانبياء «ومعالم النبوة والرسالات .

ثم يقول الحق سبحانه:

# (ا) بعد وروهبناله وإسحنق ويعقوب نافِله وروهبناله وروهبناله والسحنق ويعقوب نافِله والله ويعتفوب نافِله

يعطينا الحق سبحانه هنا لقطة من قصة إبراهيم لكن بعيدة عمًا نحن بصدده من الحديث عنه ، فقد وهب الله لإبراهيم إسحق لما دعا الله قال : ﴿ رَبُ هَبُ لَى مِنَ الصَّالِحِينَ ( الصافات ] مع أنه كان عنده

<sup>(</sup>۱) النافلة : الحفيد ؛ لأنه زيادة بعد الابن . [ القاموس القويم ۲۸۰/۲ ] ، قال القرطبي في تفسيره ( ٢/٤٨٤) إلى أي : زيادة ؛ لأنه دعا في إسحاق ، وزيد في يعقوب من غير دعاء ، فكان ذلك نافلة ، أي . زيادة على ما سأل ، ويُقال لولد الولد نافلة ؛ لأنه زيادة على الولد » .

#### Q40A4QQ+QQ+QQ+QQ+QQ+Q

إسماعيل ، لكن إسماعيل من هاجر ، وقد تحركت مشاعر الغَيْرة لدى سارة ، ووجدت فى نفسها ما تجده النساء فى مسألة الولد ، وكيف يكون لإبراهيم ولد من هاجر التى زوجتها له دون أن يكون لها مثله .

لذلك ألحَّتْ سارة على إبراهيم أن يدعو ألله أنْ يرزقها الولد ، فدعا إبراهيم ربه ، وأراد الحق سبحانه أن يجيب إبراهيم ، وأن يُحقِّق له ما ترجوه زوجته ، لكن أراد أن يعطيه هذا الولد في ملحظ عقدى يُسجِّل ولا يزول عن الأذهان أبداً ، ويظلُّ الولد مقترناً بالحادثة .

فبداية قصة إسحق لما أمر الله نبيه إبراهيم في الرؤيا أن يذبح ولده إسماعيل ، فأخبره برؤياه : ﴿ يُلْبَنِّي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذَبِحُكُ وَلَدُهُ إِسماعيل ، فأخبره برؤياه : ﴿ يُلْبَنِّي إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِي أَذَبِحُكُ وَلَدُهُ إِسْمَاعِيلَ ، فأخبره برؤياه : ﴿ يُلْبَنِّي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا الللَّالِي اللَّهُ اللَّلَّا اللَّا اللَّا اللَّهُ ال

اراد إبراهيم أنْ يُشرك ولده معه في هذا الاختبار ، وألا ياخذه على غرَّة حتى لا تتنفير نفسه نحو أبيه فيكرهه وهو لا يعلم ما حدث ، وأراد أيضا ألاً يصرم ولده من الشواب والأجر على هذه الطاعة وهذا الصبر على البلاء .

أما إسماعيل فمن ناحبته لم يعارض ، ولم يقُلُ مثلاً : يا أبت هذه مجرد رؤيا وليست وحياً ، وكيف نبنى عليها ، بل نراه يقول : فَمَلْ مَا تُؤْمَرُ . . ( ( ( السافات ولم يقُلُ : أفعل ما تقول ، فصا دام الأمر من الله فافعل ما أمرت به ﴿ سَتَجَلَّنِي إِنْ شَاءَ اللهُ مَنَ الصَّابِرِينَ ( ( السافات )

﴿ فَلَمَّا أَسْلَمًا . ( ( الصافات ] أي : هما معا إبراهيم وإسماعيل ﴿ وَتُلُّهُ ( الْمُعَيِّنِ ( المسافات ] يقال : تله يعنى جعل رأسه على

<sup>(</sup>١) تله : القيام على وجهه على الارض ، وقوله ﴿ وَتَلَّهُ الْمَعِينِ ١٠١٠ ﴾ [الصافيات] ، اى : القاه وجبينه ورجهه إلى الأرض . [ القاموس القويم ١٠١/١ ] .

### 00+00+00+00+00+01+0

التل ، وهو المكان المرتفع من الأرض ، و ﴿ للْجَبِينِ ١٠٠٠ ﴾ [الصافات] يعنى : جعل جبهته مباشرة للأرض ، بحيث يذبحه من قفاه ، وهذا هو الذَّبْح العاجل المثمر .

﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَسْإِبْرَاهِيمُ ﴿ الصافاتِ الرَّوْيَا .. ﴿ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَسْإِبْرَاهِيمُ ﴿ الصافاتِ الرَّوْيَا ، فَلْكَ جَزَاء الإحسان ؛ لأنك أسرعت بالتنفيذ مع أنها روّيا ، كمان يمكنه أن يتراخي في تنفيذها ، لكنه بمجرد أن جاء الأمر قام وولده بتنفيذه .

إذن : الحق سبحانه لا يريد من عبده إلا أن يُسلّم بقضائه ، وصدق القائل(١) :

سلُّم لربُّكَ حُكْمَةً فَلِحَكْمَةً يَقْضِيه للهُ عَكْمَةً فَلِحَكْمَةً يَقْضِيه للهُ عَلَيْكُم وَتَنْعَمَا واذْكُرْ خَلِيلَ اللهِ في ذَبِّعِ ابنه إذ قال خالقه فلما أسلما

لذلك لا يرفع الله قضاءً يقضيه على خلقه إلا إذا رُضى به ، فلا أحد يُجبر الله على شيء . وضربنا لذلك مثلاً – ولله المثل الاعلى – بالأب حين يدخل ، فيجد ولده على أمر يكرهه ، فيرتجره أو يضربه ضربة خفيفة تُعبر عن غضبه ، فإنْ خضع الولد لابيه واستكان عاد الوالد عطوفا حانيا عليه وربما احتضنه وصالحه ، أما لو عارض الولد وتبجع في وجه والده فإنه يشتد عليه ويُضاعف له العقوبة ، وتزداد قسوته عليه .

وهكذا الحال مع إبراهيم ﴿ وَفَدَيْنَاهُ بِذَبْعِ عَظِيمٍ ﴿ لَالْ ﴾ [الصافات] فقدينا له إسماعيل ، ليس هذا وفقط بل ﴿ وَبَشُرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ . . (١١٦) ﴾ [الصافات] ثم زاده بأنْ جعل إسحق أيضاً نبياً مثل إسماعيل ، هذه هي مناسبة الكلام عن إسحق ويعقوب ،

<sup>(</sup>١) الشيخ رجمه الله .

#### Q10100+00+00+00+00+0

هنا يقول تعالى: ﴿ وَوَهُنّا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً .. ( ﴿ ﴾ وَالنَّافِلَةُ .. ( ﴿ ﴾ وَالنَّافِلَةُ : الزيادة ، وقد طلب من ربه ولدا من الصالحين ، فبشره الله بإسحق ومن بعده يعقوب وجميعهم أنبياء ؛ لذلك قال ﴿ نَافِلُهُ .. ( ﴿ ﴾ [الانبياء] يعنى : أصر زائد عما طلبت ، فإجابة الدعاء بإسحق ، والزيادة بيعقوب ، وسرور الإنسان بولده كبير ، وبولد ولده أكبر ، كما يقولون : « أعز من الولْد ولد الولد ، والإنسان يضمن بقاء ذكْره في ولده ، فإن جاء ولد الولد ضَمَن ذكْره لجيل آخر .

والهبة جاءت من الله ؛ لأن المرأة لم تكُنْ صالحة للإنجاب ، بدليل قوله تعالى : ﴿ فَأَقُبُلَتُ امْرَأَتُهُ فِي صَرَةً أَا فَصَكُتُ أَا وَجُهُهَا وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَلَيها وَقَالَتُ عَجُوزٌ عَلَيها : ﴿ فَأَلُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ . . (٧٠) ﴾ عقيم (٢٦) ﴾ [النارمات] فرد عليها : ﴿ فَأَلُوا أَتَعْجَبِينَ مِنْ أَمْرِ اللّهِ . . (٧٠) ﴾ [مود] أي : أنه سبحانه قادر على كل شيء.

ويقول الحق اسبحانه : ﴿ وَكُلاَّ جَعَلْنَا صَالِحِينَ (١٤٠٠) ﴾ [الانبياء] فالحقيد ناقلة وزيادة في عطاء الذرية ، ومبالغة في الإكرام ، ثم يمتن الله على الجميع بأن يجعلهم مسالحين ، ويجعلهم أنبياء ، كما قال في آية أخرى : ﴿ وَكُلاَّ جَعَلْنَا نَبِياً (٤٠) ﴾

﴿ وَجَعَلْنَاهُمُ أَيِمَةُ يَهَدُونَ بِأَمْرِنَا وَأُوحَيِنَا إِلَيْهِمُ فِعْلَ ٱلْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ ٱلصَّلَوْةِ وَإِبْتَآءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَاعَبِينَ ﴿ اللَّهِ اللّ وَكَانُواْ لَنَاعَبِينَ ﴿ اللَّهِ الل

<sup>(</sup>١) الصرة . تقطيب الرجه ، والصيحة ، والجماعة ، أي : أقبلت في صيحة من التعجب ، أو في تقطيب وجه استبعاداً وتعجباً ، أو في جماعة من خدمها . [القاموس القويم ٢٧٤/١]. (٢) الصلّ : الضرب الشديد بالشيء المعريض ، وقبيل : مو الضرب عامة بأي شيء كان ألسان العرب \_ مادة : صكك ] .

#### OC+OO+OO+OO+O+O+O+O+O

أَنْمَة : ليس المقصود بالإمامة هنا السُّلْطة الزمنية من باطنهم ، إنما إمامة القدوة بأمر الله ﴿ يَهُدُونَ بِأُمْرِنَا . . (٢٣) ﴾ [الانبياء] فهم لا يصدرون في شيء إلا على هُدًى من ألله .

وقوله تعانى : ﴿ وَأُوحَيّنَا إِلَيْهِمْ فَعْلَ الْخَيْرَاتِ . . (آلا) ﴾ [الانبياء] أي : يغتج لهم أبواب الخير ويُيسّر لهم ظروفه ؛ لأن الموفّق الذي يتوفّر لديه الاستعداد للخير يفتح الله مصارف الخير ويُعينه عليه

﴿ وَإِقَامُ الْصَلَاةِ وَإِيتَاءَ الرَّكَاةِ . . (٣٠) ﴾ [الانبياء] وإقامة الصلاة هي : عَيْنِ الخيرات كلها ؛ لأن الخيرات نعمة ، لكن إقامة الصلاة حضرة في جانب المنعم سبحانه ، فالصلاة هي خَيْر الخَيْر .

ومع ذلك نجد من يتشاغل عن الصلاة ، ويعتذر بالعمل وعدم الوقت ... النغ وكلها أعدار واهية ، فكنت أقبول لبعض هؤلاء : بالله عليك لو احتجت دورة المياه أتجد وقتا أم لا ؟ يقول : أجد الوقت ، فلماذا - إذن - تحتال في هذه المسالة وتدبر الوقت اللازم ، ولا تجتال في وقت الصلاة ؟

وربك عز وجل لو علم منك أنك تُجيب نداءه لسبهًل لك الإجابة ، وقد رأينا الحق سبحانه يُسخُر لك حتى الكافر ليعينك على أمر الصلاة .

فقى إحدى سفرياتنا إلى بلجيكا راينا أن أولاد العسلمين هناك لا يدرسون شيئاً من الدين الإسلامي في العبدارس، بل يُدرسون لهم الدين المسيحي، فطلبنا مقابلة وزير المعارف عندهم، وتكلمنا معه في هذا الأمر، وكانت حُجَّتنا أنكم قبلتُم وجود هؤلاء العسلمين في بلادكم لحاجتكم إليهم، وإسهامهم في حركة حياتكم، ومن مصلحتكم أن يكون عند هؤلاء المسلمين دين يراقبهم قبل مراقبتكم أنتم، وأنتم أولُ

#### O101700+00+00+00+00+0

المستقيدين من تدريس الدين الإسلامي لأولاد المسلمين .

وفعلاً في اليوم التالي أصدروا قراراً بتدريس الدين الإسلامي في مدارسهم لأولاد المسلمين ؛ ذلك لأن الإسلام دين مشمر ، ودين إيجابي تضمنه وتأمنه .

فلاهمية الصبلاة ذكرها الحق سبحانه في أول أضعال الخيرات ، وفي مقدمتها ، فقمة الخيرات أنْ تتواجد مع الإله الذي يهبُكَ هذه الخيرات .

﴿ وَإِيتَاءُ الزُّكَاةِ .. ( ( ) ﴿ [الانبياء] والزكاة تطبيق عملى للاستجابة لله حين تُخرِج جَرْءًا من مالك لله ، والصلاة دائماً ما تُقرَن بالزكاة ، فالعلاقة بينهما قوية ، فالزكاة تضحية بجرزء من المال ، والمال في الحقيقة نتيجة العمل ، والعمل فرع الوقت ، أما الصلاة فهي تضحية بالوقت ذاته .

وقوله تعالى : ﴿ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ ﴿ آلاَ الْأَنبِياء ] أَى : مطيعين الأوامرنا ، مجتنبين لنواهينا ، فالعبادة طاعة عابد لمعبوده .

ثم يقول الحق سبحانه :

﴿ وَلُوطًا ءَالَيْنَاهُ حُكُمًا وَعِلْمًا وَنَجَيَّنَاهُ مِنَ ٱلْقَرْبِيَةِ ٱلَّتِي كَانَت تَعْمَلُ ٱلْخَبَثِيثُ إِنَّهُ مُرَكَانُواْ قَوْمُ سَوْءٍ فَسِيقِينَ ﴿ اللَّهِ الله

<sup>(</sup>۱) هي قرية مستدوم ، قال ابن عباس : كانت سبع قرى ، قلب جبيريل عليه السلام سبتة وأبقى واحدة للوط وعياله .. وهي رُغْر التي فيهنا الشر من كورة فلسطين إلى حد السراة . ولها قرى كثيرة إلى حد بحر الحجاز ذكره القرطبي في تفسيره ( ٢٩٤/٦ ) .

 <sup>(</sup>٢) قال الـقرطبي في تقسيره (٦/٥/٦) أن به في الخيائث التي كانوا يعملونها قولان : المدمنا : اللواط ، والثاني : الضراط ، أي : كانوا يتضارطون في ناديهم ومجالسهم » ...

### 00+00+00+00+00+0110

ومن ذلك الحكمة ، وهي وضع الشيء في موضعه ، ومنه الحُكم ، وهو : وضع الحق في موضعه من الشاكي أو المشكو أي : الخصمين .

﴿ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُكُمًا وَعَلَمًا . ( ) ﴿ [الانبياء] و فرقٌ بين العلم والحكم: العلم أن تُحقّق وتعرف ، أمًّا الحكم فسلوك وتطبيق لما تعلم ، فالعلم تحقيق والحكم تطبيق .

ثم يقول تعالى: ﴿ وَنَجُيْنَاهُ مِنَ الْقَرْيَةِ الْتِي كَانَت تُعْمَلُ الْخَبَائِث ...

(٢٤) ﴾ [الأنبياء] فقد نجّى الله إبراهيم عليه السلام من النار ، وكذلك نجّى لوطا من أهل القرية التي كانت تعمل الضبائث ، والضبائث في قوم لوط معروفة (١)

لذلك يقول بعدها ﴿ ﴿ إِنَّهُمْ كَانُوا قُومَ سُوَّء فَاسَقِينَ (٧٤) ﴾ [الانبياء] ورجل السَّوَّء هو الذي يسوء كل مَنْ يخالطه ، لا يسوء البعض دون البعض ، فكل مَنْ يخالطه أو يحتك به يسوؤه .

<sup>(</sup>١) الجكمة : حديدة في اللجام تكون على أنف القارس وهنكه تمنعه عن ماقالفة واكبه . [السان العرب مادة : حكم ] .

<sup>(</sup>Y) أخرج ابن عساكر عن أبي أمامة الباهلي قال كان في قدوم لوط عشر خصبال يُعرفون بها : لعب الحمام ، ررمي البندق ، والمكاه ( الصّنير بالقم ) . والخذف في الانداء ( رُمّي الحصي أو النوي ) ، وتسبيط الشعر ، وفرقعة الملك ( اللبان ) ، وإسبال الإزار ( إطالته حتى يجاوز الكعبين ) ، وحبس الاقبية ، وإتيان الرجال ، والمنادمة على الشراب . وستزيد هذه الأمة عليها . [ أورده السيوطي في الدر المنثور ٥/١٤٤٢ ] .

#### O1010OC+OC+OC+OC+OC+O

والفسن : الخروج عن أوامر التكليف ، وهذا التعبير ككُلِّ التعابير القرآنية مأخوذ من واقعيات الصياة عند العرب ، فأصل الفسق من فسقت الرَّطبة عن قشرتها حين تستوى البلحة فتنفصل عنها القشرة حتى تظهر منها الرَّطبة ، وهذه القشرة جُعلَتُ لتؤدى مهمة ، وهى حفظ الثمرة ، كذلك نقول في الفسق عن المنهج الديني الذي جاء ليؤدي مهمة في حياتنا ، فمن خرج عنه فهو فاسق .

ثم يقول الحق سبحانه:

# وَأَدْخُلْنَاهُ فِي رَحْمَتِمَا إِنَّهُ وَمِنَ ٱلصَّمَالِحِينَ ٢٠٠٠

كيف؟ السنا جميعاً في رحمة الله؟ قالوا: لأن هناك رحمة عامة لجميع الخلّق تشمل حتى الكافر، وهناك رحمة خاصة تعدى الرحمة منه الى الغير، وهذه يعنون بها النبوة، بدليل قول الله تعالى: ﴿ وَقَالُوا لَوْلا نُرْلُ هَنَدُا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَتَيْنِ عَظِيمٍ (٣٠) ﴾ [الزخرف] فرد الله عليهم: ﴿ أَهُمْ يَقْسَمُونُ رَحْمَتَ رَبُكُ .. (٢٠) ﴾ [الزخرف] أي : النبوة : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة اللَّذْيَا .. (٢٠) ﴾ [الزخرف] أي : النبوة : ﴿ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مُعِيشَتَهُمْ في الْحَيَاة اللَّذْيَا .. (٢٠) ﴾

فكيف يقسمون رحمة الله التي هي النبوة ، وهي قمة حياتهم ، ونحن نقسم لهم أرزاقهم ومعايشهم في الدنيا ؟

فصعني ﴿ وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا.. (3) ﴾ [الانبياء] أي : في ركبُ النبوة ﴿ إِنَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ (3) ﴾ [الانبياء] أي : للنبوة ، والله أعلم حيث يجعل رسالته ، لكن قمة هذه الرحمة جاءت في النبي الخاتم والرسول الذي لا يُستُدرك عليه برسول بعده ؛ لذلك خاطبه ربه بقوله : ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَاكُ إِلاَّ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ (١٠٧) ﴾

قالرسل قبل محمد ﷺ كانوا رحمة الأممهم ، أمّا محمد فرحمة الجميع العالمين .

## المنتاء

#### 00+00+00+00+00+010

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن رسول آخر من أولى العزم من الرسل:

# ﴿ وَنُومًا إِذْ نَادَىٰ مِن فَكِبُلُ فَاسْتَجَبِنَا لَهُ فَنَجَيْنَكُهُ وَأَهْلَهُ مِنَ ٱلْكَرْبِ ٱلْعَظِيمِ ٢٠٠٠ ﴾

وحين تمتحن تلميذاً تقول له : أعرب : رَبُّ اغفر لى ، فلو كان نبيها يقول : ربُّ مدعو ، والتقدير يا رب ، ومن قال : منادى نسامحه لأنه صحيح أيضا ، فالياء في أصلها للنداء ، لكنه غير دقيق في الأداء ، كذلك في : اغفر لي ، إنْ قال فعل أمر نعطيه نصف الدرجة ، أما إن قال دعاء فلة الدرجة الكاملة .

فماذا قال نوح عليه السلام في ندائه ؟ المراد قوله : ﴿ رَّبُ لا تَذَرُ عَلَيه عَلَى الأَرْضِ مِنَ الْكَافِرِينَ دَيَّارًا(١) ﴿ (٣٦) ﴾ [نوح] فاستجاب الله لنبيه نوح عليه السلام : ﴿ فَنَجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ (٢٠٠) ﴾ [الانبياء] والمراد بالكرب ما لبثه نوح في دعوة قومه من عمر امتد الف سنة إلا خمسين عاماً ، وما تحمله في سبيل دعوته من عَنت ومشقة قال الله فيها :

<sup>(</sup>۱) الديار من يسكن الدار أو من يتحرك فيها ويدور فيها بحرية . ويقال : ما بالدار ديّار أي : منا فيها لجدي وصعني دعماء توح عليه السلام : أي : لا تذر أجداً منهم حـيـاً . [ القاموس القويم ٢٣٧/١ ]

#### @1:1V@@+@@+@@+@@+@@+@

﴿ وَإِنِّى كُلُمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشُواْ اللَّهُ مُ اللَّهِمُ وَأَصَرُوا وَاسْتَكْبُرُوا اسْتَكْبُرُوا اسْتُكُبُوا اللهِ أَنْهُمْ إِسْرَارًا ۞ ﴾ [ندح]

إذن : استجاب الله دُعَاءه ونداءه ﴿ فَاسْتَجَبّنَا لَهُ .. ([٧] ﴾ [الانبياء] وفي موضع آخر : ﴿ وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ ﴿ آلَ ﴾ [الصافات] فوصف الحق سبحانه إجابته لثوح بـ ( نعْم ) الدالة على المدح .

فهل يعنى ذلك أن هناك من يكون بنس المجيب؟ قالوا: نعم إذا سألته شيئا فأجابك إليه وهو شر لك ما أما الحق سبحانه فهو نعم المجيب؛ لأنه لا يُجيبك إلا بما هو صالح ونافع لك م فان كان في دعائك شر ردّه لعلمه سبحانه أنه لن ينفعك .

وكأن الحق الأعلى سبحانه يقول لك : أنا لستُ موظفاً عندك ، أجيبك إلى كُلُّ ما تطلب ، إنما أنا قيُّوم عليك ، وقد تدعو بما تظنه خيراً لك ، وأعلم بازلية علمي أن ذلك شر لا خير فيه ، فيكون الخير لك ألاً أجيبك ؛ لانني نعم المجيب .

وُهبُ أن الله تعالى يجيب كُلاً منّا إلى ما يريد ، فكيف حال الأم التي تغضب مثلاً من وحيدها ، وفي لحظة الغضب والثورة تدعو عليه فتقول مثلاً : ( إلهي أشرب نارك ) ؟ فالحق ـ تبارك وتعالى ـ حين يردُّ مثل هذا الدعاء هو نعْم المجيب ؛ لأنه نعْم المانع .

<sup>(</sup>۱) استغشى شيابه وتفشى بها : تغطّى بها كى لا يُرَى ولا يُسمّع . [ السان العرب ـ مادة : غشى ] .

#### 00+00+00+00+00+0140

لذلك يقول تعالى: ﴿ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِ دُعَاءَهُ بِالْخَيْرِ وَكَانَ الإِنسَانُ عَجُولاً ۞ ﴾ [الإسراء] أي يدعو ويُلِعُ في الدعاء بما يظنُّه خَيْراً، وهو ليس كذلك .

# ﴿ وَنَصَرْنَاهُ مِنَ الْقُومِ اللَّذِينَ كُذَّبُواْ بِنَا يَنِينَا إِنَّهُمْ كَانُواْ مِنَا يَعِينَا إِنَّهُمْ كَانُواْ مَا يَعْمُ مَا اللَّهُمْ الْجُمْعِينَ ﴿ اللَّهِ اللَّهُمْ الْجُمْعِينَ ﴿ اللَّهُ مُا اللَّهُمْ الْجُمْعِينَ ﴿ اللَّهُ مُا اللَّهُمْ الْجُمْعِينَ اللَّهُ الللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

ما زالت الآیات تقص علینا طرفا مُوجِراً من رَکْب النبوات ، ونحن فی سورة الانبیاء ، وحینما نتامل هذه الآیة نجد أن الله تعالى یُعذّب بالنار ، مع أنهما ضدّان لا یلتقیان ، فلا یقدر علی هذه المسألة إلا خالقهما سبحانه وتعالى .

وقصة غُرَق قرم نوح وأهل سبأ بعد انهيار سدُّ مارب أحدثا عقدة عند أهل الجنزيرة العربية ، فصاروا حين يروْنَ الماء يخافون منه ويبتعدون عنه ، حتى إذا احتاجوا الماء يذهبون إلى مكان بعيد يملأون قربهم ! ذلك لعلمهم بخطر الطوفان ، وأنه لا يُصدُّ ولا يردُّه عنهم شَيء .

ثم يحدثنا الحق سبحانه عن نبيين من أنبياء بني إسرائيل من بعد موسى :

﴿ وَدَاوُردُوسُلَيْمَانَ إِذْ يَعْكُمَانِ فِي ٱلْخُرَيْثِ إِذْ نَفَسَتُ فَيَ وَدَاوُر دُوسُ إِذْ نَفَسَتُ فَي الْمُحَدِّدُ الْمُعَلِينَ اللهُ الْمُعَدِينَ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) النقش : الرعبي بالليل . تقبضت : أي : رعت فيه لياد . [ تقسير التقرطبي ٢/٤٤٨٦] . تقشت الإبل : إذا تقرقت فرعت بالليل من غير علم راعيها . [تسان العرب ـ عادة : نقش] .

#### 0101100+00+00+00+00+0

يحكمان تعنى أن هناك خصوصة بين طرفين ، والحرث : إثارة الأرض وتقليب التربة ؛ لتكون صالحة للزراعة ، وقد وردت كلمة الحرث أيضاً في قوله تعالى : ﴿وَيُهُلِكُ الْحَرْثُ وَالنَّالُ ( 30 ) ﴾ [البقرة]

والحرّث ذاته لا يهلك ، إنما يهلك ما نشأ عنه من زُروع وثمار ، فسسمًى الزرع حَرْثا ؛ لانه ناشىء عنه ، كما في قوله تعالى ايضا : ﴿ كُمَثُلِ رِيحٍ فِيهَا صِرُ (١) أَصَابَتْ حَرْثَ قُومٍ ظُلْمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكُنّهُ . . (١١٧) ﴾

لكن ، لماذا سَمَّى الحرث زَرْعا ، مع أن الحَرث مجرد إعداد الأرض للزراعة ؟ قالوا : ليبين أنه لا يمكن الزرع إلا بحرث : لأن الحرث إهاجة تُربة الأرض ، وهذه العملية تساعد على إدخال الهواء للتربة وتجفيفها من الماء الزائد ؛ لأن الأرض بعد عملية الرى المتكررة يتكون عليها طبقة زَبدية تسدُّ مسام التُربة ، وتعنع تبخُر المياه الجوفية التى تُسبُب عطباً في جذور النبات .

لذلك ، ليس من جودة التربة أن تكون طينية خالصة ، أو رملية خالصة ، فالأرض الطينية تُمسك الماء ، والرملية يتسرّب منها الماء ، وكلاهما غير مناسب للنبات ، أما التربة الجيدة ، فهى التى تجمع بين هذه وهذه ، فتسمح للنبات بالتهوية اللازمة ، وتُعطيه من الماء على قدّر حاجته .

<sup>(</sup>۱) العدر : البدرد الشديد . [ القامبوس القبويم ٢٧٤/١ ] ، قال ابن كثبيد في تفسيده (١) العدر : البدرد الشديد ، و القباس أيضاً ومنجاهد ( فنيها مدر ) أي : نار ، وهو يرجع إلي الأول ، فإن البرد الشديد ولا سيما الجليد يحرق الزروع والشمار ، كما يُصرق الشيء بالنار » .

# المنتال

#### 

لذلك سَمَّى الزرْع حَرَّتًا ؛ لأنه سببُ نمائه وزيادته وجَوْدته ، وليُلفت أنظارنا أنه لا زَرْع بدون حَرَّث ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ أَفَرَأَيْتُم مَّا تَحُرُّثُونَ ١٦٠ ﴾ [الواقعة]

ففى هذه المسالة إشارة إلى سننة من سنن الله في الكون ، هى الله لا بد أن تعمل لتنال ، فربك وخالفك قدم لك العطاء حتى قبل أن تُوجد ، وقبل أن يُكلفك بشيء ، ومكثت إلى سن البلوغ ، تأخذ من عطاء الله دون أن تُحاسب على شيء من تصرفاتك .

وكذلك الأمر في الآخرة سيعطيك عطاءً لا ينتهي ، دون أن تتعب في طلبه ، هذا كُلُّه نظير أنْ تطيعه في الأمور الاختيارية في سنْ التكليف .

إذن : لقد نلْتَ قبل أن تعمل ، وستنال في الآخرة كذلك بدون أنْ تعمل ، فلا بُدُّ لكَ من العمل بين بدايتك ونهايتك لتنال الثمرة .

لذلك ، فى الحديث الشريف يقول ﷺ : « أَعُمُوا الأجير أجره قبل أنْ يجفُّ عَرَقُه » (١) ما دام قد عمل فقد استحق الأجر ، والأمر كذلك في مسألة الحرث .

ثم يقول تعالى : ﴿إِذْ نَفَشَتُ فِيهِ غَنَمُ الْقُومُ .. (شَ) ﴾ [الانبياء] هذه خصومة بين طرفين ، احتكما فيها لداود عليه السلام : رجل عنده زرع ، وآخر عنده غنم ، فالغنم شردتُ في غفلة من صاحبها فأكلتُ الزرع ، فاشتكى صاحبُ الزرع صاحبُ الغنم نداود ، فحكم في هذه

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو تعيم في « حلية الأولياء » ( ۷/ ۱۶۲ ) من حديث أبي هزيرة ، والطبراني في المعجم الصحير ( ۲۰/۱ ) من حديث جابر بن عبيد الله ، وابن ملجة في سننه (۲۶۶۳ ) من حديث عبد الله بن عمر ، وفي سند ابن ملجة ضعيفان . قاله للبوصيري في الزوائد .

### 011.100+00+00+00+00+0

القضية بأن ياخذ صاحب الزرع الغنم ، وربما وجد سيدنا داود أن الزرع الذي أتلفته الغنم يساوي ثمنها .

فحينما غرج الخصامان لقيهما سليمان ـ عليه السلام ـ وكان في الحادية عشرة من عمره ، وعرف منهما حكومة أبيه في هذه القضية ، فقال : ( غير هذا أرفق بالفحيقين ) فسمى حُكُم أبيه رِفْقا ، ولم يتهمه بالجَوْر مثلاً ، لكن عنده ما هو أرفق .

فلما بلغت مقالته لأبيه سأله : ما الرَّفق بالفريقين ؟ قال سليمان : نعطى الغنم لصاحب الزرع يستفيد من لبنها وأصوافها ، ونعطى الأرض لصاحب الغنم يُصلحها حتى تعود كما كانت ، ساعتها يأخذ صاحب الغنم غنمه ، وصاحب الزرع زُرْعه .

ومعنى ﴿ نَفَشُتُ .. ( ﴿ إِلانبياء ] نقول : نفش الشيء أي : أخذ حَجْما فوق حَجْمه ، كما لو أخذت مثلاً قطعة من الخبر أو البقسماط ووضعتها في لبن أو ماء ، تلاحظ أنها تنتفش ويزداد حجمها نقول : انتفشت ، كما نقول لمن يأخذ حجما أكثر من حجمه : « أنت نافش ريشك » .

وقوله تعالى : ﴿ وَكُنَّا لَحُكُمِهُمْ شَاهِدِينَ ﴿ ۚ ﴾ [الأنبياء] أي مراقبين

<sup>(</sup>١) ذكره القرطبي في تفسيره ( ١٠ /٤٤٨٧) أن سليمان سال الخصمين بعد أن خرجا من عند أبيه داود ، بم ققسي بينكما نبي الله داود ؟ فقال : قضى بالغنم فصاحب الحرث ، فقال : نعن المكم غير هنا ، انصرفا معي : قائي أباه فقال : ديا نبي الله إنك حكمت بكذا وكذا . وإني رأيت ما هو أرفق بالجميع ، وقال حكمه بين الخصمين ، فقال داود ، وفقت يا بني لا يقطع الله فهمك

### CO+CC+CC+CC+CC+C+11.1C

يقول الحق سبحانه:

# ﴿ فَعَهُمْنَا عَامُلَيْمَانُ وَكُلَّا الْبِنَا عُكُمًا وَعِلْمَأُوسَخُرْنَا مُعَكَمًا وَعِلْمَأُوسَخُرْنَا مُعَ دَاوُدَ ٱلْجِيمَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ﴾ مع دَاوُدَ ٱلْجِيمَالَ يُسَبِّحْنَ وَٱلطَّيْرُ وَكُنَّا فَلْعِلِينَ ﴾

فداود وسليمان عليهما السلام عنبيان ، لكل منهما مكانته ، وقد أعطاهما الله حُكُما وعلماً ، ومع ذلك اختلف قولهما في هذه القضية ، فما توصل إليه سليمان لا يقدح في علم داود ، ولا يطعن في حُكُمه .

وما أشبه حُكُم كُلُّ من داود وسليمان بمحكمة درجة أولى ، ومحكمة درجة ثانية ، ومحكمة النقض ، ومحكمة الاستئناف ، وإياك أن تظن أن محكمة الاستئناف حين تردُّ قضاء محكمة درجة أولى أنها تطعن فيها .

فهذا مثل قوله تعالى: ﴿ فَغَهُمْنَاهَا سُلْمَانَ .. (آ؟) ﴾ [الانبياء] فجاء بحكّم غير منا حكّم به أبوه ؛ لذلك فالقناضى الابتدائى قد يحكم فى قضية ، ويتم تأجيلها إلى أنْ يترقى إلى قاضى استثناف ، فيقرأ نفس القضية لكن بنظرة أخرى ، فيأتى حُكّمه غير الأول .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالُ يُسَبِّعْنَ وَالطَّيْرَ . ﴿ ﴾ ﴾ [الانبياء] حينما جمع السياق القرآنى بين داود وسليمان أراد أنْ يُبيَّن لنا طَرفا ممًا وهبهما ألله ، فقوله تعالى : ﴿ فَنَهُمْنَاهَا سُلَيْمَانَ . ﴿ آنَ ﴾ [الانبياء] مُظهر من مظاهر استيازه ، وهنا يُبيَّن مَيْرَةُ لداود عليه السلام : ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدَ الْجِبَالُ يُسَبِّعْنَ وَالطَّيْرَ . . ﴿ الانبياء] والتسخير : قَهْ المستخر على فعل لا يستطيع أنْ ينفكُ عنه ،

#### 011170010010010010010010

وليس مختاراً فيه ، ونلحظ هنا الارتقاء من الأدنى إلى الأعلى : أولاً : سخر الجيال وهي جماد ، ثم الطير وهي أرقى من الجماد ، لكن إن تصورنا التسبيح من الطير ؛ لأنه حيّ ، وله روح ، وله حركة وصوت مُعبّر ، فكيف يكون التسبيح من الجبال الصماء ؟

بعض العلماء حينما يستقبلون هذه الآية يأخذونها بظواهر التفسير ، لا بعمق ونظر في لُبُّ الأشياء ، فالجبال يرونها جامدة ، ليس لها صوت مُعبر كما للطير ؛ لذلك يعجبون من القول بأن الجبال تُسبع ، فكيف لها ذلك وهي جمادات ؟

لكن ؛ ما العبجب في ذلك ، وأنت لو قُمْت بعنس شامل الأجناس الناس في الأرض ، واختلاف لغاتهم والسنتهم وأشكالهم وألوانهم بحسب الهيئات التي يعيشون فيها ، فالناس مختلفون في مثل هذه الأمور متفقون فقط في الفرائز ، فالجوع والعطش والخوف والضحك والعواطف كلها غرائز مشتركة بين جميع الأجناس ، وهذه الغرائز المشتركة ليس فيها اختيار .

الم تَرَ إلى قبوله تعالى: ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكُنْ ﴿ وَأَنَّهُ هُو أَضَحَكَ وَأَبْكُنْ ﴿ آلَهُ النَّمَ اللَّهُ اللهُ الل

فالكلام - إذن - من الأشياء التي يختلف فيها الناس ، وهذا الاختلاف ليس في صوت الحروف ، فالحروف هي هي ، فمثلاً حين ننطق (شرشل) ينطقها أهل اللغات الأخرى كذلك : شين وراء وشين ولام ، فنحن - إذن - متحدون في الحروف ، لكن نختلف في معانى الأشياء .

### 00+00+00+00+00+0+11-10

وقد يعنز على بعض الحناجر أن تنطق ببعض الحروف بطبيعة تكوينها ، فغير العربي لا ينطق الضاد مثلاً ، فليس عندهم إلا الدال ، أما في العربية فعندنا فرق بين الدال العرقة والضاد المفخّمة ، وفرق بين السين والثاء ، وبين الزاى والذال ، وبين الهمزة والعَين ، لذلك نجد غير العربي يقول في (علي ) : الي ، فليس له قدرة على نُطُق العين ، وهو إنسان ناطق بلغة ومُتكلم ،

قبإذا كنا - نحن البشر - لا يفهم بعضنا لغات بعض ، فهذا عربى ، وهذا إنجليزى ، وهذا فرنسى .. الخ فإذا لم تُتعلم هذه اللغة لا تفهمها .

ومعلوم أن اللغة بنت العنحاكاة وبنت السماع ، فما سنمعته الأذن يحكيه اللسان ، والأبكم الذي لا يتلكم كان أصم لا يسمع ، والطفل ينطق بمنا سمع ، فلو وُضع الطفل الإنجليزي في بيئة عربية لنطق بالعربية .. وهكذا .

قلماذا نعجب حين لا نفهم لغة الطّير أو لغة الجمادات ، وهي أشياء مختلفة عنّا تماماً ، فلا يعنى عدم فَهُمنا للغاتهم أنهم ليست لهم لغة فيما بينهم يتعارفون عليها ويُعبّرون بها .

إذن : لا تستبعد أن يكون للأجناس الأدنى منك لغات يتفاهمون بهما وأنت لا تفهمها ، بدليل أن الله تعالى أعطانا صورةً من لغمات الطير ، وهذه يعلمها من علمه الله ، كما امتن الله على سليمان وعلمه لغة الطير ، ففهم عنها وخاطبها .

وقد حكى الحق سبحانه وتعالى عنه : ﴿ يَا أَيُّهَا النَّاسُ عُلِّمنَا مُنطَقَ الطَّيرِ وأُوتِينَا مِن كُلِّ شَيْءٍ . . (١٦٠) ﴾ [النمل] ولولا أن الله علمه لغة الطير ما علمها .

### 011..00+00+00+00+00+0

وها هو الهدهد يقول السليمان عليه السلام لما تفقد الطير ، ولم يجد الهدهد فتوعده : ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ وَجِئْتُكُ مِن سِباً بِنَباً يَقِينٍ ( عَلَيْ ) ﴾ [النمل]

ونلحظ هنا دقة سليمان - عليه السلام - في استعراض مملكته ، فلم يترك شيئا حتى الهدهد ، ونلحظ أدبه في قوله : ﴿ مَا لِي لا أَرَى اللهدهد أَمْ كَانَ مِنَ الْغَائِمِينَ (٢٠) ﴾ [النمل] فقد اتهم نظره وشك أولاً ، فربما الهدهد يكون موجوداً ، ولم يُرَةُ سليمان ،

وانظر إلى قُول الهدهد للملك : ﴿ أَحَطَتُ بِمَا لَمْ تُحِطُ بِهِ .. ( ؟ ) ﴾ [النمل] شم معرفته الدقيقة بقضية الترحيد والعقائد : ﴿ وَجَدَنُهَا وَقُومُهَا يُسْجُدُونَ لِلشَّمْسِ مِن دُونِ اللَّهِ .. ( ؟ ) ﴾ [النمل]

ويعترض الهدهد على هذا النشرك ، ويردُّ عليه بشيء خاص به ، وبظاهرة تُهمه : ﴿ اللهُ يَسْجُدُوا لِلهِ اللَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْءَ (' فِي السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ . . ﴿ آلا يَسْجُدُوا لِلهِ اللَّذِي يَخْرِجُ الْخَبْءَ (' فِي السَّمَنُواتِ وَالْأَرْضِ . . ﴿ آلا يَسْجُدُوا لِلهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللّهُ الللللَّ الللّهُ اللللّهُ

قاختار الهدهد مسألة إخراج الخبُّه ؛ لأن منه طعامه ، فلا يأكل من ظاهر الأرض ، بل لا بُدُّ أنْ ينبشَ الأرض ، ويُخرج خبأها ليأكله .

(١) الخبأ : المخبوم المضفى . [ القاموس القويم ١/ ١٨٥ ] . قبل : الخبره الذي في السماوات هو المطر ، والخبء الذي في الأرض هو النبات ، قبل : والصحيح أن الخب كل ما غاب . [ لسان العرب ـ مادة : خبأ ] .

### CC+CC+CC+CC+CC+C-17-7C

إذن : كان الكلام للنمل ، لكنْ فَسهمه سليمان ؛ لذلك قال : ﴿ رَبِّ أَرْجَعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَبْتَ عَلَيْ . . (17) ﴾

ذلك لأننا لا نفهم هذه اللغات إلا إذا فَهُمنا الله إياما .

ومع هذا حيستما وقف العلماء أمام هذه الآية ﴿ وَسَخُرْنَا مَعَ دَاوُدُ الْجَبَالُ يُسَبِّحُن . ( ( ) ﴿ الانبياء ) قالوا : يعنى تسبيع دلالة ، فهى بحالها تدلّ على الخالق سبحانه ، وليس المراد التسبيع على حقيقته ، وأولى بهم أنْ يعترفوا لها بالتسبيع ؛ لكنه تسبيع لا نقهمه نحن ، كما قال تعالى : ﴿ ولْ كَن لا تَفْهُونَ تَسْبِيحَهُم ، ( ( ) ﴾ [الإسراء]

والآن نرى في طموحات العلماء السُّعَى لعمل قاموس للغة الاسماك ولغة بعض الحيوانات، ولا نستبعد في المستقبل عمل قاموس للغة الأحجار والجمادات، وإلا فكيف ستكون ارتقاءات العلم في المستقبل؟ وهذه حقيقة أثبتها القرآن تنتظر أن يكتشفها العلم الحديث.

والمزيّة التي أعطاها الله تعالى لنبيه داود ـ عليه السلام ـ ليستُ في تسبيح الجبال ؛ لأن الجبال تُسبّح معه ومع غيره ، إنما الميزة في أنها تُردّد معه ، وتوافقه التسبيح ، وتجاوبه ، فحين يقول داود : سبحان الله تردد وراءه الجبال : سبحان الله . وكأنهم جميعا ( كورس ) يردد نشيدا واحدا .

وليس معنى الجماد أنه جامد لا حياةً فيه ، فهو جماد من حيث صورة تكرينه ، ولو تأملت المحاجر في طبقات الأرض لوجدت بين الاحجار حياة وتفاعاً وحركة منذ ملايين السنين ، ونتيجة هذه الحركة يتغير لُون الحجر وتتغير طبيعته ، وهذا دليل الحياة فيها ، انظر مثلاً لو دهنت الحجرة لونا معينا تراه يتفير مع مرور الزمن ، إذن : في هذه الجمادات حياة ، لكن لا تدركها .

وسبق أن أشرنا إلى أن الذين يقولون في معجزات النبي ﷺ أنه سبّح الحصى في يده ، أن هذه المقولة غير دقيقة تحتاج إلى تنقيح عقلي ، فالحجر مُسبّح في يد رسول الله ، وفي يد أبي جهل ، إذن : قل : إن المعجزة هي أن رسول الله سمع تسبيح الحصى في يده .

فما من شيء في كنون الله إلا وله حياة تناسبه ، وله لغة يُسبِّح الله بها ، ادركناها أم لم ندركها ؛ لأن الكلام فنرع وجود حياة ، وكل شيء في الوجود له حياة ، فعلبة الكبريت هذه التي نستعملها يقول العلماء ؛ إن بين ذراتها تفاعلات تكفي لإدارة قطار حول العالم ، هذه التفاعلات دليل حركة وحياة .

الم يقُلُ الحق سبسحانه وتعالى : ﴿ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلاَ وَجَهَهُ .. [القصص]

فكُلُّ شيء في الوجود له حياة بقانونه ، وليس من الضروري أن تسمع الكلام حتى تعترف بوجوده ، فهناك مثالاً لغة الإشارة ، وهي لغة مفهومة ومُعبَّرة ، ألا ترى مثلاً إلى الخادم ينظر إليه سيده مجرد نظرة يفهم منها ما يريد أنْ يُقدَّمه للضيف مثلاً ،

البحارة لهم إشارات يتعارفون عليها ويتفاهمون بها . جهان التلفراف لُون من ألوان الأداء ووسيلة من وسائل التلفاهم ، إذن : الأداء والبيان ليس من النضرورى أنْ يتمّ بالكلام المسموع ، إنما تتفاهم الأجناس ويُكلّم بعضها بعضاً كلّ بلغته ، فإذا أراد الله أن يغيض عليك من إشراقاته أعطاك من البصيرة والعلم ما تفهم به لغات غيرك من الأجناس .

لذلك يقول تعالى : ﴿ كُلِّ قَدْ عَلِمَ صَلاتَهُ وَتَسْبِيحُهُ . . (1) ﴾ [النور] والتنوين هنا دالٌ على التعميم ، فلكل شيء صلاته الـتي تناسبه ، وتسبيحه الذي يناسب طبيعته .

والحق - سبحانه وتعالى - حين يعرض قضية التسبيح والخضوع والقبر من المخلوقات جميعاً شياتي الكلام عاماً في كل الأجناس بلا استثناء ، إلا في الكلام عن الإنسان ، فيان التسبيح والخضوع خاص ببعض الناس .

اقرأ قوله تعالى : ﴿ أَلَمْ قَرَ أَنَّ اللّه يَسْجُدُ لَهُ مِن فِي السَّمْسُواتِ وَمَن فِي السَّمْسُواتِ وَمَن فِي الأَرْضِ وَالشَّمْسُ وَالْقَمْرُ وَالنَّجُومُ وَالْجَبَالُ وَالشَّجْرُ وَالدَّوابُ . . (١٨) ﴾ [الحج] هكذا بلا استشناه ، أمّا في الإنسان ، فقال : ﴿ وَكَثِيرٌ مِن الله يَفْعَلُ مَا النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا النَّاسِ وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَدَابُ وَمَن يُهِنِ اللّهُ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ الله يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ (١٨) ﴾

ثم يقول تعالى: ﴿ وَكُنَّا فَاعْلِينَ ﴿ آلانسِياء} نعم ، الحق سبحانه خالق كل شيء ، وفاعل كل شيء ، لكن مع ذلك يؤكد هذه الحقيقة حتى لا نتعجب من تسبيع الطير والجماد ، فاش هو الفاعل ، وهو المانع والمحرك.

ثم يقول الحق سبحانه عن داود عليه السلام:

﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَاةً لَبُوسِ لَّكُمْ مِنَا الْمُحْمِنَاكُمْ مِنَا اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

<sup>(</sup>١) قال القرطبي في تفسيره (٢/ ٤٥٠٠): « الصنعة يكفُّ بها الإنسان نفسة عن الناس ، ويدفع بهنا عن نفسته الشرر والبناس ، وفي الصديث ، إن الله يجب المؤمن المحتدف الضعيف المتعقف ويبغض السائل الملحف » وقد كانت صناعة داود هي صناعة الدروع ، .

### 011.400+00+00+00+00+0

﴿ عَلَمْنَاهُ .. ( أَ ﴾ [الانبياء] العلّم نقل قضية مفيدة في الوجود من عالم بها إلى جاهل بها ، والإنسانَ دائماً في حاجة إلى معرفة وتعلّم ، لأنه خليفة الله في الأرض ، ولن يؤدى هذه المهمة إلا بحركة واسعة بين الناس ، هذه الحركة تحتاج إلى فَهُم ومعرفة وتفاعل وتبادل معارف وثقافات ، فمثلاً تشكيل الحديد يحتاج إلى تسخين حتى يصير لُيناً قابلاً للتشكيل ، الماء لا بُدّ أنْ نغلية لكذا وكذا .. الخ .

وقضايا العلم التي تحتاجها حركة الإنسان في الأرض نوعان: نوع لم يأمن الله فيه الخلّق على أنفسهم ، فجاء من الله بالوحى ، حتى لا يكون للعقل مجال فيه ، ولا تختلف حوله الأهواء والرغبات ، وهذا هو المنهج الذي نزل يقول لك : افعل كذا ، ولا تفعل كذا .

لكن الأمور التي لا تختلف فيها الأهواء ، بل تحاول أن تلتقى عليها وتتسابق إليها ، وربما يسرق بعضهم من بعض ، هذه الأمور تركها الحق ـ سبحانه ـ لعمل العقول وطموحاتها ، وقد يلهم فيها بالخاطر أو بالتعلم ، ولو من الأدنى كما تعلم ابن آدم (قابيل) من الغراب ، كيف يواري سوأة أخيه ، فقال سبحانه : ﴿ فَبَعْتُ اللّهُ غُرَابًا يَبْحَتُ فِي الأَرْضِ لِيُرِيهُ كَيْفَ يُوارِي سَوْءَةَ أَخِه . . (1) ﴾

والقضية العلمية قد يكون لها مقدمات في الكون حين نُعمل فيها العقل ، ونُرتُب بعض الظواهر على بعض ، نتوصل منها إلى حقائق علمية ، وقد تأتى القضية العلمية بالتجربة ، أو بالخاطر يقذفه الله في قلُب الإنسان .

فقوله تعالى : ﴿ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسِ لَكُمْ . ( آ ) ﴾ [الانبياء] يصبح أن نقول : كان هذا التعليم بالوحى ، أو بالتجربة أو الإلقاء في الرَّوْع ، وهذه الصنعة لم تكن معروفة قبل داود عليه السلام ،

#### CC+CC+CC+CC+C+C+111.C

واللّبوس: أبلغ وأحكم من اللباس، فاللباس من نفس مادة ( لبس ) هي الملابس التي تستر عبورة الإنسان، وتقييه الحر والبرد، كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلَ لَكُمْ مَرَابِلُ \* تَقَيِّكُمُ الْحَرْ. ( ١٠ ) النحل المحرّب. ( ١٠ ) النحل المحرّب. ( ١٠ ) النحل المحرّب المحرّ

أما في الحرب فنحتاج إلى حماية أكبر ووقاية أكثر من العادية التي نجدها في اللباس ، في الحرب نحتاج إلى ما يقينا الباس ، ويحمينا من ضربات العدو في الأماكن القاتلة ؛ لذلك اهتدى الناس إلى مىناعة الخوذة والدرع لوقاية الأماكن الفطرة في الجسم البشرى ، وتتمثل هذه في الرأس والصدر ، ففي الرأس المخ ، وفي الصدر القلب ، فإن سلمَتْ هذه الأعضاء فما دونها يمكن مداواته وجَبْره .

إذن: الليوس أبلغ وأكثر حماية من اللباس ؛ لأن مهمته أبلغ من مهمة اللباس ، وهذه كانت صنعة داود ـ عليه السلام ـ كان يصنع الدروع ، وكانت قبل داود ملساء (١) يتنزحلق السيف عليها ، فلما صنعها داود جعلها مركبة من حلقات حتى ينكسر عليها السيف ؛ لذلك قال تعالى بعدها : ﴿ لتُحْصَنَكُم مَنْ بَأْسِكُمْ . . (١٠) ﴾ [الانبياه] أي : تحميكم في حربكم مع عدوكم ، وتمنعكم وتحوطكم .

إنن : ألهمنا داود عليه السلام ، فِأَخَذَ يُفكُر ويبِتكر ، وكل تفكير في ارتقاء صنّعة إنصا بنشا من ملاحظة عليب في صنّعة سابقة ،

<sup>(</sup>۱) السربال : القميص والدرع . وقيل في قوله تعالى : ﴿ سَرَائِيلُ ثَلِيكُمُ الْحَرِّ . (۱۸) ﴾ [التجل] . إنها القُمُص تقى المر والبرد ، فاكتفى بذكر النحر كأن ما وقى المر وقى البرد ، وأما قوله تعالى . ﴿ رَسَرَائِيلُ تَقْيِكُم أَسْكُمُ . . (۱۸) ﴾ [النجل] ، أحهى الدروع [ لسان العدرب مادة المددل ] .

<sup>(</sup>٣) قال قتادة : كانت مبغائم ، غاول من مندّها وحلّقها داود عليه السلام أورده السيوطى في الدر المنشور ( ٥٠/٥٠ ) وعنزاه لعبد البرزاق وعبد بن صعبيد وابن جبرير الطبيرى وأبى الشيع في العقامة .

### 9111100+00+00+00+00+0

فيحاول اللاحق تلافى أخطاء السابق ، وهكذا حتى نصل إلى شيء لا عَيْبَ فيه ، أو على الأقل يتجنب عيوب سابقه ؛ لذلك يسمُونه ( آخر موديل ) .

ثم يقول تعالى : ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ ﴿ فَهَلْ أَنتُمْ شَاكِرُونَ عَلَى المَازِقِ وَالْمُواقِفُ الصَعِبة ، نعمة الله الذي يرعماكم ويحفظكم في المآزق والمواقف الصعبة ، واختار سبحانه موقف البأس أمام العدو ؛ ليعطينا إشارة إلى ضرورة إعداد المؤمن لمواجهة الكافر ، والأخذ بأسباب النجاة إذا تمت المواجهة .

وفي آية اخسرى يقسول سبحانه : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدُ فَسِهِ بَأْسُ اللهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ قَوِي مُن يَنصُرهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ قَوي مُن يَنصُرهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ قَوي مُن يَنصُرهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ قَوي مُن يَنصُرهُ وَرُسُلُهُ اللهُ مِن يَنصُر اللهُ مَن يَنصُرهُ وَرُسُلُهُ بِالْغَيْبِ إِنَّ اللهُ عَن يَنصُرونَ مِن يَنصُر وَاللهُ مُن يَنصُر اللهُ مَن يَنصُر وَاللهُ مَن يَنصُر وَاللهُ مَن يَنصُر وَاللهُ مِن يَنصُر وَاللّهُ مُن يَنصُر وَاللّهُ مِن يَن مِنْ يَلْمُ اللهُ مُن يَنصُر وَاللّهُ مِن يَن مُن يَنصُر وَاللّهُ مِن يَنصُر وَاللّهُ مِن يَسُلُمُ اللهُ مُن يَنصُر وَاللّهُ مِن اللهُ مَن يَنصُر واللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مَن يَنصُلُوا مِن اللهُ مَن يَن مُن يَنصُلُوا مِن اللهُ مَن يَن مُن يَنصُلُوا مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن يَن مُن يَن مُن يَن مُن يَن مُن يَعْمُ مِن اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مُن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ مِن اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ مِن اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُو

فليست مُهِمة الحديد في الحياة أنه ينفع الناس فحسب، إنما له مهمة قتالية أيضاً ؛ لذلك قال : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْعَلَيْدُ .. ( ) ﴾ [الحديد] كما قال : ﴿ وَأَنزَلْنَا الْعَلَيْدُ .. ( ) ﴾ [الإنسان] فإنْ كان القرآن للهداية فالحديد يُؤيّد هذه الهداية ، حيث نضرب به على أيدى الكافرين العاصين ، ونصمى به صدور المؤمنين المصدقين ؛ لذلك قال ﴿ أَنزَلْنا .. ( ) ﴾ [الحديد] أي : من أعلى مع أنه خارج من الأرض .

إذن : مسالة الحديد في الأرض نعمة كبيرة من نعم الله علينا ، بها نحفظ انفسنا من العدو ، فالحق - سبحانه وتعالى - خلق الخُلُق ولم يشركه هكذا يُدبُّر أمره ، إنما خلقه ووضع له قانون حمايته وصيانته ، وهذا يستحقُ منّا الشكر الدائم الذي لا ينقطع .

ثم ينتقل السياق من الكلام عن داود إلى ابنه سليمان عليهما السلام ، فيقول الحق سبحانه :

### 00+00+00+00+00+0(17)70

### ﴿ وَلِسُلَيْمُنَ الرِيحَ عَاصِفَةً تَعَرِى إِأَمْرِوةِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ٱلَّتِي بَدَرُكْنَافِهَا وَكُنَّابِكُلِّ شَيْءٍ عَلِمِينَ ﴿ إِلَى الْأَرْضِ ٱلَّتِي

لا شك أن سليمان \_ عليه السلام \_ قد استفاد بما علم الله به آياه داود ، وأخذ من نعمة الله على أبيه ، وهنا يزيده ربه \_ تبارك وتعالى \_ أموراً يتميز بها ، منها الريح العاصفة أى : القوية الشديدة ﴿ تَجْرِى بِأَمْرِهِ إِلَى الأَرْضِ الْتِي بَارَكْنَا فِيهَا . . (((()))) وكانها مواصلات داخلية في مملكته من العراق إلى فلسطين (()).

وفى موضع آخر قال : ﴿ وَهَبْ لِي مُلُكُا لَا يَبْغِي لِأَحَدِ مَنْ بَعْدى إِنْكَ أَنْتَ الْوَهَابُ (آ) فَسَخُرْنَا لَهُ الرِّيحَ تَجْرِى بِأَمْرِهِ رُخْاءً حَمَيْثُ أَصَابَ (آ) ﴾ أصاب (آ) ﴾

رُخَاء: أي : هيئة لينة ناعمة ، وهنا قال ﴿ عَاصِفَةُ .. ( [] ﴾ [الانبياء] فكأن الله تعالى جعم لهذه الربح صفة السرعة في ( عاصفة ) وصفة الراحة في ( رخاء ) ، وهاتان صفتان لا يقدر على الجمع بينهما إلا الله ، فنحن حين تُسْرع بنا السيارة مثلاً لا تتوفر لنا صفة الراحة والاطمئنان ، بل يفزع الناس ويطلبون تهدئة السرعة .

أما ربح سليمان فكانت تُسرع به إلى مراده ، وهي في الوقت نفسه مريحة ناعمة هادئة لا تُؤثّر في تكرينات جسمه ، ولا تُحدث له رجّة أو قوة اندفاع يحتاج مشلاً إلى حزام أمان ، فمن يقدر على

<sup>(</sup>۱) «قال الحسن البصري : كان يقدل على بساطه من دمشق فينزل باصطخر يتغدى بها وينفب رائماً من اصطخر فيبيت بكابل ، وبين دمشق واصطخر شهر كامل للمسرع ، وبين اصطخر وكابل شهر كامل للمسرع ، نقله ابن كثير في تفسيره ( ۲۸/۳ ) . وكابل : هي عاصمة افغانستان حالياً .

### 0111100+00+00+00+00+0

الجمع بين هذه الصقات إلا الله الفابض الباسط ، الذي يقبض الزمن في حق قوم ويبسطه في حق آخرين .

ومعنى : ﴿ بَارَكْنَا فِيهَا . . ( ( ( ( الانبياء الله عنوية حسنية بما فيها من الزروع والثمار والخصنب والخيرات ، وبركة معنوية حديث جعل فيها مهابط الوحى والنبوات وآثار الانبياء .

وليس تسخير الربح لسليمان انها تحمله مثلاً ، كما رأينا في (السينما) بساط الربح الذي نراه يحمل شيئاً ويسير به في الهواء ، أو : انها كانت تُسيَّر المراكب في البحار ، إنما المراد بتسخيرها له أن تكون تحت مراده ، وتأثمر بأمره ، فتسير حيث شاء يمينا أو شمالاً ، فهي لا تهب على مرادات الطبيعة التي خلقها الله عليها ، ولكن على مراده هو .

وإنْ كانت هذه الربع الرُّخَاء تحمله في رحلة داخلية في مملكته ، فهناك من الرباح ما يحمله في رحلات واسفار خارجية ، كالتي قال الله تعالى عنها : ﴿ وَلَسُلْيُمَانَ الرَبِعَ غُدُوهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ . ( ( ) ﴾ [سبا] فيجوب بها في الكون كيف يشاء ﴿ حيثُ أَصَابُ ( ) ﴾ [ص]

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءِ عَالَمِينَ ( الانبياء ] أي عندنا علم نُرتَّب به الأمور على وَفْق مرادنا ، ونكسر لمرادنا قانون الأشياء فنُسيَّر الربح كما نحب ، لا كما تقتضيه الطبيعة .

ثم يقول الحق سبحانه:

﴿ وَمِنَ الشَّيَطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَلَوْنَ وَيَعْمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلَانُ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَمَلُونَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنَ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلَيْنِ عَلِي عَلَيْنِ عَلَيْنِ

### 00+00+00+00+00+0+11/20

فبعد أنْ سخّر الله له الربح سخّر له الشياطين ﴿ يَغُوصُونَ لَهُ .. 

( ) الانبياء والغُوص : النزول إلى أعماق البحر ! لياتوه بكنون ونفاشه وعجائبه التي ادخرها الله فيه ﴿ وَيَعْمَلُونَ عَمَلاً دُونَ ذَلِكَ .. 
( ) الانبياء أي : مما يُكلّفهم به سليمان من أعمال شاقة لا يقدر عليها الإنسان ، وقد شرحت هذه الآية في موضع آخر : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ عَلَيها الإنسان ، وقد شرحت هذه الآية في موضع آخر : ﴿ يَعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَاءُ مِن مُحَارِبِ وَتَمَاثِيلَ وَجَفَانِ كَالْجَوابِ ( ) وَقُدُورٍ رَّاسِيات .. ( ) ﴾ ما يشاء من مُحاريب وتَمَاثِيلَ وَجَفَانِ كَالْجَوابِ ( ) وَقُدُورٍ رَّاسِيات .. ( ) ﴾ [سنا] فأدخل مرادات العمل في مشيئته .

والمحاريب جمع محراب ، وهو مكان العبادة كالقبلة مثلاً ، والجفان : جمع جَفْنة ، وهى القصعة الكبيرة الواسعة التي تكفي لعدد كبير ، والقدور الراسيات أي : الشابئة التي لا تنقل من مكان لأخر وهي مبنية .

وقد رأينا شيئا من هذا في الرياض أيام الملك عبد العزيز رحمه الله ، وكان هذا القيدر من الاتساع والارتفاع بصيث إذا وقف الإنسان ماداً ذراعيه إلى أعلى لا يبلغ طولها ، وفي الجاهلية اشتهرت مثل هذه القدور عند ابن جدعان ، وعند مطعم بن عدى .

أما التماثيل فيهي معروفة ، والموقف منها واضح منذ زمن إبراهيم عليه السلام حينما كسترها ونهي عن عبادتها ، وهذا يرد قول من قال بأن التماثيل كانت حلالاً ، ثم فُـتن الناس فيها ، فعبدوها من دون الله فَحرَّمت ، إذن : كيف نضرج من هذا الموقف ؟ وكيف يمتن الله على نبيه سليمان أن سخر له من يعملون التماثيل وهي مُحرَّمة ؟

نقول : كانوا يصنعون له التماثيل لا لغرض التعظيم والعبادة ،

<sup>(</sup>١) الجواب : جمع جابية ، وهي الحرض الذي يُجبى فيه الماء ، وقال ابن عباس : كالحياض . وكذا قال مجاهد والحسن وقتادة والضحاك . [ تفسير ابن كثير ٢٨/٢ ] .

### 0111000000000000000000

إنما على هيئة الإهانة والتحقير ، كأنْ يجعلوها على هيئة رجل جبار ، أو أسد ضخم يحمل جزءاً من القصر أو شرفة من شرفاته ، أو يُصورُونها تحمل مائدة الطعام .. الخ . أي أنها ليست على سبيل التقديس .

ثم يقول تعالى : ﴿ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ ( ٢٨ ﴾ [الانبياء] حافظين للناس المعاصرين لهذه الأعمال حتى لا تؤذيهم الشياطين أو تفزعهم ، ومعلوم أن الشياطين يروْنُ البشر ، والبشر لا يروْنُهم ، كما قال تعالى : ﴿ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ مِنْ حَيْثُ لا تَرَوْنَهُمْ .. ( ٢٧ ﴾ [الاعداف]

اما سليحان عليه السلام فكان يرى الجنّ ويراقبهم وهم يعملون له ، وفي قصته : ﴿ فَلَمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الْمَوْتَ مَا دَلَّهُمْ عَلَىٰ مُوّتِهِ إِلاّ دَابّةُ الأَرْضِ تَأْكُلُ مِسَأَتُهُ (١٠) . (13)

وفي هذا دليل على أن الجن لا يعلمون الغيب ؛ لذلك قال تعالى : ﴿ فَلَمَّا خُرُ تَهَيَّنَتِ الْجِنُ أَن لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِشُوا فِي الْعَذَابِ الْمُهِينِ اللهِ الْمُهِينِ اللهِ اللهُ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ المُلاءِ المُلاءِ اللهِ الهِ المُلاءِ المُلاءِ المَلْمُلاءِ المُلاءِ اللهِ المُلاءِ اللهِ ا

ويُقال: إن سليمان - عليه السلام - بعد أن استن الله عليه ، وأعطاه مُلَّكا لا ينبغي لأحد من بعده ، أخذ هؤلاء الجن وحبسهم في القماقم حتى لا يعملوا لأحد غيره .

هذه مجرد لقطة من قصة سليمان ، ينتقل السياق منها إلى أيوب عليه السلام :



### 00+00+00+00+00+011110

( تَادَى ) : قلنا النداء لمثلك طلب إقبال ، أما بالنسبة شتعالى فهو بمعنى الدعاء ، قمعنى ﴿إِذْ نَادَىٰ رَبُّهُ . . (٣٨) ﴾ [الانبياء] أي : دعاه وناداه بمطلوب هو : ﴿ أَنِّي مُسْنِي الضُّرُ وَأَنتَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ (٣٨) ﴾ [الانبياء] والضُّر : ابتلاء من ألله في جسده بمرض أو غيره .

أما الضّر بفتح الضاد ، فهو إيذاء وابتلاء في أي شيء آخر غير الجسد ، ولا مانع أن يعرض الأنبياء لكن بعرض غير مُنفّر .

لكن ، كيف ينادى أيوب عليه السلام ربه ويتوجع ﴿ أَنِّي مَسْبِي الطُّرُ . ( [ ] ﴾ [الانبياء] أليس في علم ألله أن أبوب مسه الضُّر ؟ وهل يليق بالنبي أنْ يتوجّع من أبتلاء الله ؟

نعم ، يجوز له التوجِّع ؛ لأن العبد لا يَشْجَعُ على ربه ؛ لذلك فإن الإمامُ علياً رضى الله عنه لما دخل عليه رجل يعوده وهو يتألم من مرضحه ويتوجع ، فقال له : أتتوجَّع وأنت أبو الحسن ؟ فقال : أنا لا أشجع على الله يعنى : أنا لست فتوة أمام الله .

الا ترى أنه من الأدب مع من يريد أن يُثبِت لك قرته في مسك بيدك مثلاً ، ويضغط عليها لتضع وتتألم ، اليس من الأدب أن تطاوعه فتقول : أه وتظهر له ولو مجاملة أنه أقرى منك ؟

ومعنى : ﴿ وَأَنتَ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ آلَ الانبياء] ساعة أنْ ترى جَمْعا في صفة من الصفات يُدخل الله فيه نفسه مع خَلْقه ، كما في : ﴿ أَرْحُمُ الرَّاحِمِينَ ﴿ آلَ عَمْرانَ ] وَ ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آلَ عَمْرانَ ] وَ ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آلَ عَمْرانَ ] وَ ﴿ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ﴿ آلَ عَمْرانَ ] فساعلم أنْ الله تعالى يُسْبِت نفس و ﴿ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ﴿ آلَ عَمْرانَ ] فساعلم أنْ الله تعالى يُسْبِت نفس الصفة لعباده ، ولا يبخسهم حقهم .

### 01111/00+00+00+00+00+0

فالرحمة من صنفات البشر ، كما جاء في الحديث الشريف : « الراحمون يرجمهم الرحمن » (١)

وفى « ارحموا مَنْ في الأرض يرحمكم مَنْ في السماء « " . فالرحمة تخلُق باخالاق الحق سابحانه ، والنبي في يقول : « تخلّقوا بأخلاق الله » .

إذن : للخُلُق صفة الرحمة ، لكن الله هو أرحم الراحمين جميعاً ؛ لأن رحمت تعالى وسعت كل شيء . كما قلنا في صفة الخُلُق : في مكنك مثلاً أن تصنع من الرمل كوباً ، وتُخرِجه إلى الوجود ، وتنتفع به ، لكن اخلُقك للكوب كخلُق الله ؟

ثم يقول الحق سبحانه:

## ﴿ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَكُشَفْنَا مَا بِعِينِ صَبِّرٍ وَءَانَيْنَهُ أَهْلَهُ وَمِثْلُهُم مَّعَهُمُ رَحَمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ الْعَبِدِينَ ﴿ اللَّهُ مَعْهُمُ رَحْمَةً مِنْ عِندِنَا وَذِكْرَىٰ الْعَبِدِينَ ﴾

استجاب الله لأيوب فيما دعا به من كَشف الضُّر الذي أصابه ،

<sup>(</sup>۱) أخرجه أجعد قبي مستده ( ۱۹۰/۳ )، والقرماذي في سننه ( ۱۹۲۶ )، وأبو داود في سننه ( ۱۹۲۶ ) ، وأبو داود في سننه ( ۱۹۶۱ ) من جاديث عبد الله بن عامرو بن العاص ، قال القرماذي ، هذا جديث حسن منجيم » .

<sup>(</sup>٢) آخرج أبو تعيم في العلبية ( ٢١٠/٤ ) ، والطبراني في المعجم الكبير ( ١٠٢٧٧ ) وكذا في المعجم الصغير ( ١٠١/١ ) من حديث عبد ألله بن مسعود بلفظ : ء أرحم من في الأرض يرحمك من في السماء ه .

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في تفسيره ( ٢/٧/٦ ) : « اختُلفَ في حدة إقامته في البلاه ، فقال ابن عباس : كانت مدة البلاء سبع سنين وسبعة أشهر وسبعة أيام وسبع ليال ، وقال وهب : ثلاثين سبنة ، وقال العسن : سبع سنين وستة أشهر ، قلت : وأصح من هذا والله أعلم شاني عشرة سنة ، رواه ابن شهاب عن النبي الله ذكره ابن العبارك ، .

### 00+00+00+00+00+0+0

وأعطاه زيادة عليه ونافلة لم يَدْعُ بهما ، حيث كان في قِلَّة من الأهل ، وليس له عزُّوة .

﴿ رَحْمَةً مِنْ عندنَا وَذَكْرَىٰ لِلْعَابِدِينَ (١٤) ﴾ [الانبياء] ليعلم كلُّ عابد الخلص عبادته ش تعالى ، أنه إذا مسله ضدرٌ أو كُرْب ولجاً إلى الله أجابه الله إلى منا يريد ، وأعطاه فوق الإجابة نافلة أخرى ، وكنان ما حدث لنبى الله أيوب نموذج يجب أن يُحتَذَى .

### ﴿ وَإِسْسَنِعِيلَ وَإِذْ رِيسَ وَذَا ٱلْكِفُلِّ حَثُلُّ مِنَ ٱلصَّنِينِ مَنَ الْمَالِينَ مَنَ الْمَالِينَ مَنَ الْمَالِينِ مَنْ اللَّهُ مَالِينِ مَنْ الْمَالِينِ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّلْمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُعْلِقُلْمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ

قلنا: إن سورة الأنبياء لا تذكر قصصاً كاملاً للأنبياء ، إنما تعطينا طرَفا منها ، وهنا تذكر إسماعيل وإدريس وذا الكفل بالاسم فقط .

ثم يقول تعالى : ﴿ كُلِّ مِنَ الْعَابِرِينَ (٥٠) ﴾ [الانبياء] كان الصبر في حَدُّ ذاته حبيثية يُرسل الله من أجلها الرسول ، ولنتامل الصبر عند إسماعيل ، وكيف أنه صبر على أنْ يذبحه أبوه بزؤيا رآها ، فأيُّ صبر أعظم من هذا ؟

ثم يعيش في صغره - وحتى كبر - في واد غير ذي زرع ، ويتحمل مشاق هذه البيئة الجافة المجدبة ، ويخضع لقول الله تعالى : ﴿ رَبُّنَا لَيُقيمُوا الصَّلاة . . (٢٧) ﴾

وكأن في خروجه من هذه الأرض وطلبه لأرض أخرى فيها النعيم

<sup>(</sup>۱) قال أبن كثير في تفسيره ( ٢/ ١٩٠) : « النقاهر من السياق أنه ما قرن مع الأنبياء إلا وهو نبي ، وقال آخرون : إنما كان رجلاً صالحاً وكان ملكاً عادلاً وحكماً مقسطاً ، وترقف ابن جرير في ذلك والله أعلم » .

### 0111100+00+00+00+00+00+0

والزروع والثمار تأبياً على إقامة الصلاة ؛ لذلك نراه يُفضل البقاء في هذا المكان ، ويزهد في نعيم الدنيا الذي يتعتم به غيره امتالاً لامر الله .

وتكون النتيجة أنَّ أعطاء الله ما هو خَيْر من الزروع والشمار ، أعطاه عطاءً يفشر به بين جميع الأنبياء ، هو أنه جعل من نسله النبي الخاتم محمد بن عبد الله ، وأيَّ ثمرة أحسن من هذه ؟

وإدريس: وهو من الجيل الضامس من أولاد آدم عليه السلام، وبعض العلماء يقولون هو « أوروريس » ، ونحن لا شقول إلا ما قاله القرآن ( إدريس ) وأهل السير يقولون : إن نبى الله إدريس أول من علمه الله غزل الصوف وخياطة الملابس ، وكانوا قبلها يسترون عوراتهم بقطع الجلود .

وهو أول من استخدم النجوم لمعرفة الاتجاهات والأحوال ، وأول من خط بالقلم ، هذه يُسمُونها أوليات إدريس .

وذا الكفيل: الكفل هو الحظ والنصيب، فلماذا سُمَّى « ذو الكفل » ؟ ذو الكفل أبن أيوب عليه السلام، ويظهر أن أولاد أيوب كانوا كثيرين، إنما اختص الله ذا الكفل بالرسالة، وكان هذا حظه دون غيره من أبناه أيوب ؛ لذلك سمُّى « ذو الكفل »(١).

<sup>(</sup>۱) قال مجاهد عن ذي الكفل: رجل معالج غير نبي ، تكفل لنبي قومه آن يكفيه أمار قومه وريقاني عن ذي الكفل: [ أورده ابن كثيار في ديقانيمان الكفل: [ أورده ابن كثيار في تفسيره ( ١٩٠٨/٦ ) أقوالاً آخري منها:

كان رجلاً عنيقاً يتكفل بشان كل إنسان وقع في بلاء أو تهمة أو مطالبة فينجيه اشاعلى بديه .

<sup>-</sup> سمى ذا الكفل لأن ألله تعبالى تكفل له في سعينه وعمله بضعف عنمل غيره من الانبنياء الذين كانوا في زمانه .

وقد جاءت هذه المادة (كُفُل ) أيضًا في قول الحق سبحانه وتعالى : ﴿ يَا أَيُهَا الَّذِينَ آمَنُوا اللَّهُ وآمِنُوا برسُوله يُؤْتِكُم كَفُلْيْنِ مِن رَحْمَتِهِ .. (١٨) ﴾

جاءت هذه الآية بعد الكلام عن عيسى عليه السلام والذين أمنوا به واتبعوه ، يقول تعالى : يا مَنْ آمنتم بالرسل السابقين ، وآخرهم عيسى عليه السلام وآخرهم عيسى عليه السلام أمنوا بالرسول الضاتم ليكون لكم كفلان أي : نصيبان وحظان من رحمة الله ، نصيب لإيمانكم بعيسى ، ومَنْ سبقه من الرسل ، ونصيب لإيمانكم بمحمد عليه .

ثم يقول تعالى في وصفهم ﴿ كُلُّ مِنَ الصَّابِرِينَ ﴿ إِلانبِياءِ]
فوصف كلَّ الانبياء بالصبر ؛ لانهم تعرُّضُوا لانواع الاضطهاد والإيذاء
والاهوال في سبيل دعوتهم ، وصبروا على هذا كله .

### ﴿ وَأَدْخَلْنَهُمْ فِ رَحْمَتِمَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّهَالِحِينَ ( ) الصَّهَالِحِينَ ( ) الله

والرحمة هذا بمعنى النبوة ، وهي أمر عظيم وعطاء كبير ، فإنْ تحملوا في سبيله بعض المتاعب ، فلا غضاضة في ذلك .

### 

« ذو النون » : هو سيدنا يونس بن منتى صاحب الحوت ، والنون من أسماء الحوت ، وجمعه ( نينان ) كحوت وحيتان ؛ لذلك

### يورو الانتياء

### 

سُمَّىَ به ، وقد أرسل يونس عليه السلام إلى أهل ( نيتُوى ) من أرض الموصل بالعراق .

وقد قال النبي ﷺ لعداس : « أنت من بلد النبي الصالح : يونس ابن متى » (١)

والنون أيضاً اسم لحرف من حروف المعجم ، لكن قد بوافق اسمُ الجرف اسماً لشيء آخر ، كما في (ق) وهو اسم جبل ، وكذلك السين ، فهناك نهر اسمه نهر السين ، وهكذا تصادف أسماء الحروف أسماء أشياء .

وقوله تعالى: ﴿إِذْ ذُهَبُ مُغَاضِبًا .. (﴿ ﴿ الانبياء} مادة ( غضب ) ناخذ منها الوصف للمفرد . نقول : غاضب وغضبان ، أمّا ( مغاضب ) فتعطى معنى آخر ؛ لانها تدل على المفاعلة ، فلا بُدّ أن أمامك شخصاً آخر ، أنت غاضب وهو غاضب ، مثل : شارك فلان قلاناً .

لكن في أصول اللغة رجعنا جانب الفاعلية في أحدهما ، والمفعولية في الأخر ، كما نقول : شارك زيد عُمرا ، فالمشاركة حدثت منهما معا ، لكن جانب الفاعلية أزيد من ناحية زيد ، فكل واحد منهما فاعل مرة ومفعول أخرى .

واللغة أحياناً تلحظ هده المشاركة ، فتُحمِّل اللفظ المعنيين معا : الفاعل والمفعول ، كما جاء في قُوْل الشاعر العربي الذي يصف السير في أرض معقربة ، والتي إذا سرت فيها دون أنَّ تتعرض للعقارب فإنها تسالمك ولا تؤذيك ، فيقول :

 <sup>(</sup>۱) أورده ابن مشام في السيرة النبوية (٤٢١/٢) ، وضيه أن عداساً قال : وما يدريك
ما يؤنس بن متى ؟ فقال رسول الله قال : ذلك أخى ، كان نبياً وأنا نبى ، فاكب عداس
على رسول الله قال بقبل رأسه ويديه وقدميه .

### 00+00+00+00+00+0+01770

قَدُّ سَالَم الحياتُ منه القَدَمَا الأَفْعُرانُ والشَّجاعَ القَسْعَمَا (١)

أي: أنه سالم الحيات ، فالحيات سالمته ، فالمسالمة منهما مما ، لكن غلب جانب الحيات فجاءت فاعلاً ؛ لأن إيذاء ها أقوى من إيذائه ، فلما أبدل من الحيات ( الأفعوان والشجاع القشعما ) وهما من أسماء الحيات كان عليه أنْ يأتى بالبدل مرفوعاً تابعاً للمبدل منه ، إلا أنه نصبه فقال : الأفعوان والشجاع القشعما ؛ لأنه لاحظ في جانب الحيات أنها أيضاً مفعول .

فَمَمْ غَضَبِ ذُو النون ؟ غضب لأن قومه كذبوه ، فتوعدهم إن لم يتوبوا أنْ يُنزِل بهم العناب ، وأتى العوعد ولم ينزل بهم ما توعدهم به ، فخاف أنْ يُكذّبوه ، وأن يتجرّأوا عليه ، فخرج من بينهم مفاضباً إلى مكان آخر ، وهو لا يعلم أنهم تابوا فاخر الله عنذابهم ، وأجّل عقوبتهم .

وفى آية أخرى يُوضِّح الحق سبحانه هذا الموقف : ﴿ فَلُولًا كَانَتُ قَرْيَةٌ آمَنَتُ فَنَفَعَهَا إِيمَانُهَا إِلاَ قَوْمَ يُونُسَ لَمَّا آمَنُوا كَشَفْنَا عَنْهُمْ عَذَابَ الْخِزِي فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينِ ( ١٠ ) ﴾

أى : لم يحدث قبل ذلك أنْ آمنت قرية ونفعها إيمانها إلا قرية واحدة هي قوم يونس ، فقد آمنوا وتابوا فاجّل الله عذابهم .

إذن : خرج يونس مُغَاضباً لا غاضباً : لأن قبومه شاركوه ، وكانوا سبب غضبه ، كما حدث في مسألة هجرة النبي عضبه ،

<sup>(</sup>١) الأفعوان : ذَكُر الأفاعي . والقشعم : الضخم . [ لسان العرب .. مادتا : فعا ، قشعم ] .

<sup>(</sup>٢) أورد ابن منظور في لسان العبرب ( مادة : شجع ) وعبراه للأحمر ولكن بلفظ ، الشبجاع الشبجاع الشبجاء الشبعاء وقبال : الشبعم : الضبخم منها ، وقبل : هو الضبيث المارد منهيا ، ثم قال : منسب الشبجاع والافعوان بمعنى الكلام ؛ لأن السيات إذا سالمت القدم فقد سالمها القدم . فكانه قال : سالم القدم الحيات ، ثم جعل الافعوان بدلاً منها ه .

الله هاجر من مكة لكنه لم يهجرها ، فسُمِيتُ هجرة ؛ لأن أهل مكة هجروا رسول الله أولاً ، وهجروا دعوته والجنوه أيضاً إلى الهجرة وترك مكة ، فهم طرف في الهجرة وسببُ لها .

لذلك قال على مخاطباً مكة : « والله إنك لخير أرض الله ، وأحب أرض الله إلى ، ولولا أن أهلك أخرجوني منك ما خرجْتُ ، (١) .

وقد أخذ المتنبى (٢) هذا المعنى ، وعبّر عنه بقوله :

إِذَا تَرَحَلْتُ عَنْ قُومٌ وَقَدْ قَدَرُوا الْأَ تُفَارِقَهُمْ فَالسِراحِلُونَ هُمُ وَقَولُهُ تَعَالَى : ﴿ فَظُنْ أَنْ لَنَ نُقْدَرَ عَلَيْهِ .. ( ﴿ ﴾ [الانبياء] البعض ينظر في الآية نظرة سطحية ، فيقولون : كيف يظن يونس أن الله لن يقدر عليه ؟ وهذا الفّهم ناشيء عن جَهْل باستعمالات اللغة ، فليس المعنى هنا من القدرة على الشيء والسيطرة ، ولو استوعبت هذه المادة في القرآن ( قَدْرُ ) لوجدت لها صعنى آخر ، كما في قبوله تعالى : ﴿ لِينْفِقُ ذُو سَعَة مِن سَعَتِه وَمَن قُدرَ عَلَيْه رِزْقُهُ فَلَيْنَهُمْ مِمَا آتَاهُ اللهُ .. ( ﴾ [الطلاق] معنى قُدر عليه رزقه يعنى : ضَيَّق عليه .

ومنها قوله تعالى : ﴿إِنَّ رَبُّكَ لِيُسْطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ وَيَقَدِرُ ...

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن ماجهة في سننه ( ۲۱۰۸ )، والدارمي في سننه ( ۲۲۹/۲ ) من حديث عبد الله بن عدي بن حصراء الزهري قال : رأيت رسول الله في وهو على راطته واقفاً بالعزورة بقول .. الحديث ،

<sup>(</sup>٢) هو : أحده بن الحسين الكندي أبو الطبب الحنبي ، الشاعر الحكيم وأحد مفاخر الأدب العربي .. ولد ٢٠٣ عد بالكوفة في محلة ، كندة » ونشأ بالشام ، ثم تنقل في البادية يطلب الأدب وعلم العدربية وأيام الناس ، وقد على سيف الدولة الجدداني صاحب حلب فددحه ومضى إلى مدمد فددح كافور الإخشيدي ثم هجاه . قتل بالنعمانية وابنه وغلامه عام ٢٥٤ هـ ( الأعلام للزركلي ١/١٥١ ) .

### 00+00+00+00+00+0+1716

وقوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَأَمَّا الْإِنسَانَ إِذَا مَا ابْتَلاهُ رَبُّهُ فَأَكْرُمَهُ وَنَعْمَهُ فَيُقُولُ رَبّى فَيُقُولُ رَبّى أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى فَيُعَمِّولُ رَبّى أَكْرَمَنِ ۞ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبّى أَعْانَنِ (١٦) ﴾

إذن : فقوله : ﴿ فَظُنَّ أَنْ لَنْ نَقْدُر عَلَيْه .. (١٨) ﴾ [الانبياء] أي : أن يونس لما خرج من بلده مُخاصباً لقومه فلنَّ أن الله لن يُضيِق عليه ، بلده مكانا أفضل منها ، بدليل أنه قال بعدها ﴿ فَادَىٰ فِي الظَّلُمَاتُ (١) أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ﴿ فَادَىٰ فِي الظَّلُمَاتُ (١) أَنْ لاَ إِلَه إِلاَّ أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ (١٠) ﴾ [الانبياء] يريد منه سبحانه تنفيس كربته ، وتنفيس الكربة لا يكون إلا بصفة القدرة له .

فكيف يستقيم المعنى لو قلنا : لن يقدر عليه بمعنى : أن الله لا يقدر على يونس (٢) ؟

إذن : المعنى : لن يُضيَّق عليه ؛ لأنه يعلم أنه رسول من الله ، وأن ربه أن يُسلمه ، وأن يخذله ، وأن يتركه في هذا الكرب .

وقد وُجدَتُ شبهة في قبصة يونس \_ عليه السلام \_ في قبوله تعالى : ﴿ فَلُولًا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ (١٤٢) لَلْبِثُ فِي بَطْنِهِ إِلَىٰ يَوْمٍ يُبْعَثُونَ (١٤٤) ﴾ [الصافات]

فكيف يلبث في بطن الحدوث إلى يوم يبعثون ، مع أن يونس سيموت ، وسياتي أجل الحوث ويموث هو أيضاً ، أم أن الحوث سيظل إلى يوم القيامة يحمل يونس في بطنه ؟

<sup>(</sup>۱) قال ابن مسعود : ظلمة بطن الحرت ، وظلمة البحر ، وظلمة الليل ، وكذا روى عن ابن عباس وعمرو بن ميمون وسعيد بن جبير والحسن وقتادة . [قاله ابن كثير في تفسيره ١٩٢/٣] .

<sup>(</sup>۲) قال القرطبي في تفسيره ( ۱/ ٤٥١١) : « هذا قول مردود مرغرب عنه ؛ لأنه كفر ، وذكر الثعلبي وقال عطاء وسعيد بن جبير وكثير من العلماء معناه ، فظن أن لن تضيق عليه » .

### 011700+00+00+00+00+0

وفات هؤلاء نظرية الاحتواء في المزيجات ، كما لو أذبت قالباً من السكر في كوب ماء ، فسوف تحتوى جزئيات الماء جزئيات السكر ، والأكثر يحتوى الاقل ، فقالب السكر لا يحتوى الماء ، إنما الماء يحتوى السكر .

قلو مات الحرث ، ومات في بطنه يبونس ـ عليه السلام ـ وتفاعلت دراتهما وتداخلت ، فقد احتوى الحوت يونس إلى أن تقوم الساعة ، وعلى هذا يظل المعنى صحيحاً ، فهو في بطنه رغم تناثر ذراتهما(١) ،

### ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَجَعَيْنَكُ مِنَ ٱلْفَيْرِ وَكَذَالِكَ نُكْجِى ٱلْمُزْمِنِينَ ۞ ﴿ الْمُزْمِنِينَ ﴾

استجاب الله نداء يونس - عليه السلام - ونجّاه من الكرب ﴿ وَكَذَالِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ( ١٨ ﴾ [ الانبياء ] إذن : فهذه ليست خاصة بيونس ، بل بكل مؤمن يدعو الله بهذا الدعاء ﴿ وَكَذَلِك . . ( ١٨ ﴾ [الانبياء] أي : مثل هذا الإنجاء تُنّجي المؤمنين الذين يضرعون إلى الله يهذه الكلمة : ﴿ لاَ إَلَنهَ إِلاَ أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ ( ١٨ ﴾ [الانبياء] فيده الته غمّه ، ويُفرُج كَرْبه ،

لذلك يقول ابن مستعود رضى الله عنه : « تُوروا القرآن » يعنى : اثيروه ونقبوا في آياته لتستخرجوا كنوزه وأسراره (١) .

<sup>(</sup>١) قال قتادة في قوله تعالى ﴿ لَلْبُ فِي بَطْبِهِ إِلَىٰ يَرْمُ يُبَعُونَ (١٤٠) ﴾ [المسافات] قبال : لعمار له بطن المحوث قبيراً إلى يوم القبيامة . [ أورده السنيوطي في الدر المنشور ١٣٧/٧ ، وعزاه لعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاثم ] ،

 <sup>(</sup>٢) في حديث عبد الله : أثيروا القرآن ، فيإن فيه خبر الأولين والأخرين . قال شمر : تثوير القرآن قراءته ومفاتشة العلماء به في تفسيره ومعانيه . [ لسان العرب - عادة : ثور ] .

### 

وكان سيدنا جعفر الصادق من المثرَّرين للقرآن المتأملين فيه ، وكان يُضرِج من آياته الدواء لكل داء ، ويكون كما نقول ( روشتة ) لكل أحوال المؤمن .

والمؤمن يتقلّب بين أحوال عدة منها: الخوف سواء الخوف أنْ يفوته نعيم الدنيا، أو الخوف من جبار يهدده، وقد يشعر بانقباض وضيق في الصدر لا يدرى سببه وهذا هو الغمّ، وقد يتعرض لمكر الماكرين، وكيد الكائدين، وتدبير أهل الشر.

هذه كلها أحوال تعترى الإنسان ، ويحتاج فيها لمَنْ يسانده ويُخرِجه مما يعانيه ، فليس له حَوْل ولا قوة ، ولا يستطيع الاحتياط لكل هَذه المسائل .

وقد تراوده بهجة الدنيا وزُخْرفها ، فينظر إلى أعلى ممّا هو فيه ، ويطلب المزيد ، ولا نهاية لطموحات الإنسان في هذه المسالة ، كما قال الشاعر :

تَمُوتُ مع المرْءِ حَاجَاتُه وتَبُقَى لَهُ حَاجَةٌ مَا بَقِي والناس تحرص دائماً على أن تسترعب نعم الحياة وراحتها ، وهم في ذلك مُخْطئون ؛ لأن تمام الشيء بداية زواله ، كما قال الشاعر :

إِذَا تُمُّ شَيءٌ بَدَا نَقْصُهُ تَسرقُبُ زَوَالاً إِذَا قَيلَ تُم

لأن الإنسان ابنُ أغيار ، ولا يدوم له حال من صحة أو مرض ، أو غنى أو فقر ، أو حزن أو سرور ، فالتغيّر سمة البشر ، وسبحان مَنْ لا يتغير ، إذن : فماذا بعد أنْ تصل إلى القمة ، وأنت ابنُ أغيار ؟

ونرى الناس يغضبون ويتذمرون إنْ فاتهم شيء من راحة الدنيا ونعيمها ، أو انتقصتهم الحياة شيئاً ، وهم لا يدرون أن هذا النقص

### Q411YQQ+QQ+QQ+QQ+QQ+QQ

هو الذي يحفظ عليك النعمة ، ويدفع عنك عيون الحاسدين فيُسلِّم لك ما عندك .

فتجد مثلاً أسرة طيبة حازت اهتمام الناس واحترامهم ، غير أن بها شخصاً شريراً سيناً ، يعيب الاسرة ، فهذا الشخص هو الذي يدفع عنها عُيون الناس وحسدهم .

وقد أخد المتنبى هذا المعنى ، وعبر عنه في مدحه لسيف الدولة (۱) ، فقال :

شخص الأنام إلى كمالك فاستعد من شكر أعينهم بعيب واحد نعود إلى (ررشتة) سيدنا جعفر الصادق التي استخلصها لنا من كتاب الله ، كما يستخلص الأطباء الدواء والعقاقير من كتب الحكماء:

يقول : عجبتُ لمن خاف ولم يفزع إلى قول الله تعالى : ﴿ حَسَبنا الله وَنَعْمَ الْوَكِيلُ ( ١٤٠٠ ﴾ [آل عسران] فإنسى سمعت الله بعقبها يقول : ﴿ فَانقَلْبُوا ( ١٠ بِعْمَةُ مِنَ الله وَفَعْلُ لَمْ يَمْسَسُهُمْ سُوءٌ . . ( ١٧٠٠ ﴾ [آل عسران] وعجبتُ لمَنْ اغتم ، ولم يغزع إلى قوله تعالى : ﴿ لاَ إِلَنَهُ إِلاَ أَنتَ مَنْ الظَّالمِينَ ( ١٨٠ ﴾ [ الانبياء ] فإنّى سسمعت الله مستحانك إنى كُنتُ مِنْ الظَّالمِينَ ( ١٨٠ ﴾ [ الانبياء ] فإنّى سسمعت الله

(۲) انقلب : رجع وتحول إلى وضعه الأول ، أو إلى وضع آخر ، فانقلبوا : أي : رجعوا .
 [ القاموس القويم ۲۹/۲ ] .

<sup>(</sup>۱) هو : على بن عبد الله بن همدان أبو الهسن سيف الدولة الحمداتي ، صاحب المختبي ومصدوحه ، وقد في ميافارقين ( بديار بكر ) عام ٢٠٢ هـ ، ونشا شبهاعاً مهذياً على الهمة ، استلك واسطاً ودمشق وحلب وتوفي فيها عام ( ٢٥٦ هـ ) عن ٥٣ عاماً ، الأعلام للزركلي ( ٢٠٢/٤ ) .

### الموكاة الانبيناء

### 00+00+00+00+00+0+0+111/0

بعبة بها يقول : ﴿ فَامْتُ جَبُّنَا لَهُ وَنَجُّيْنَاهُ مِنَ الْغُمِّ وَكَذَٰلِكَ نُنجِي الْمُؤْمِنِينَ ( الله الله عنه المؤمنين ( الله الله عنه المؤمنين ( الله الله عنه عنه الله عنه

وعجبتُ لمن مُكرَ به ، ولم يفزع إلى قوله تعالى : ﴿ وَأَفَوْضُ أَمْرِى اللّهِ .. ٤٤ ﴾ [غافر] فإنّى سمعت الله بعقبها يقول : ﴿ فُوفَاهُ اللّهُ سَيّاتُ مَا مَكُرُوا . . (٤٠٠ ﴾ [غافر]

وعجبتُ لمن طلب الدنيا وزينتها ، ولم يغزع إلى قوله تعالى : ﴿ مَاشَاءُ اللَّهُ لا قُوَّةَ إِلاَ بِاللَّهِ .. ( الكهف الكهف فإنَّى سمعت الله بعقبها يقول : ﴿ فَعَسَىٰ رَبِّى أَن يَوْتَيْنِي خَيْرًا مِن جَنَّتِكَ .. ( ) ﴾

وهكذا يجب على العقمن أن يكون مُطّمئنا واثقاً من معيّة ألله ، ويضع كما نقول ( في بطنه بطيخة صيفي ) ؛ لأنه يفزع إلى ربه بالدعاء المناسب في كل حال من هذه الأحوال ، وحين يراك ربك تلجأ إليه وتتضرع ، وتعزو كل نعمة في ذاتك أو في أهلك أو في مالك وتنسبها إلى ألله ، وتعترف بالمنعم سبحانه فيعطيك أحسن منها .

ثم يُحدُّثنا الحق سبحانه عن نبي آخر من أنبيائه ، فيقول تعالى :

### ﴿ وَزَكَرِيًّا إِذْ نَادَىٰ رَيَّهُ مُرَبِّلَاتَ فَرَقِ فَكُرْدًا وَأَنتَ خَيْرُ ٱلْوَرِثِينَ ﴾

لقد بلغ زكريا \_ عليه السلام \_ من الكبر عنيا ، ولم يرزقه الله الولد ، فتوجه إلى الله : ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظُمُ مَنِي وَاشْتُعَلَ الرَّأْسُ الولد ، فتوجه إلى الله : ﴿ قَالَ رَبِ إِنِي وَهَنَ الْعَظُمُ مَنِي وَاشْتُعَلَ الرَّأْسُ الولد ، فتوجه إلى الله : ﴿ قَالَ رَبُ شَقَيًّا ﴿ قَ وَإِنِي خَفْتُ الْمُوالِيُ أَنَ مِن وَرَائِي وَكَانَتُ امْرَأَتِي عَاقِرًا فَهَبُ لِي مِن لَدُنكَ وَلِيًّا ﴿ قَ ﴾ [مريم]

 <sup>(</sup>١) المتوالى هنا : الأقتارب ويتو العم والمتصبّبة النذين يلونه في النسب . قتاله القترطبي في تفسيره ( ٢٢٤٨/٦ ) .

### 0477400+00+00+00+00+0

يُطمئنُ الله تعالى نبيّه زكريا : اطرح الأسباب الكونية للخلّق ؛ لأن الذي يُبشّرك هو الخالق .

وقد تعلم زكريا من كفالته لمريم أن الله يُعطى بالأسباب ، ويعطى إن عزَّتُ الأسباب ، وقد تبارى أهل مريم في كفالتها ، وتسابقوا في القيام بهذه الخدمة ؛ لأنهم يعلمون شرفها ومكانتها ؛ لذلك أجروا القرعة على من يكفلها فأتوا بالأقلام ورموها في البحر (1) فخرج قلم زكريا ، ففاز بكفالة مريم :

﴿ ذَالِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَيْهُمْ يَكُفُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴿ اللَّهِ عَمَانَ إِلَّا عَمَانَ ]

وإجراء القرعة الأهمية هذه المسالة ، وعظم شأنها ، والقرعة إجراء المسائل على القدر ، حتى لا تتدخّل فيها الأهواء .

فلما كفل زكريا مريم كان يُوفّر لها ما تحتاج إليه ، ويرعى شئونها ، وفي أحد الأيام دخل عليها ، فوجد عندها طعاماً لم يأت

<sup>(</sup>۱) ذكر عكرمة والسدى وقتادة والربيع بن أنس وغير واحد ، أنهم ذهبوا إلى نهر الأردن واقترعوا هنالك على أن يلقوا أقلامهم قايهم يثبت في جرية الماء فهر كافلها ، فالقوا أقلامهم فاحتملها الماء إلا قلم زكريا فإنه ثبت . ويقال : إنه ذهب صاعداً يشق جرية الماء . [ تقسير ابن كثير ٢٦٢/١ ] .

### 00+00+00+00+00+00+0

يه (١): ﴿ قَالَ يَسْمَرُيُّمُ أَنَّىٰ لَكِ هَسْدًا قَالَتُ هُوَ مِنْ عِندِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ (٣٧) ﴾

وهنا ملَّحظ وإشارة إلى ضرورة متابعة رب الاسرة لاسرته ، فإذا ما رأى في البيت شيئاً لم يأت به فليسال عن مصدره ، فربما امتدت يد الاولاد إلى ما ليس لهم ، أنه أصل لقانون ، من أين لك هذا ؟ » الذي نحتاج إلى تطبيقه حين نشك .

التقط ذكريا إجابة مريم التي جاءت سريعة واثقة ، تدل على الحق الواضح الذي لا يتلجلج : ﴿ قَالَتُ هُو مِنْ عِندِ اللّهِ إِنَّ اللّهَ يَرُزُقُ مَن يَشَاءُ بِغَيْرِ حَسَابٍ (٣٧) ﴾

نعم ، هذه مسالة يعرفها ركريا ، لكنها لم تكُنْ في بُوْرة شعوره ، فقد ذكَّرْته بها مريم : ﴿ هُنَالِكَ دَعَا زَكْرِيّا رَبّهُ قَالَ رَبّ هَبْ لِي مِن لَدُنكَ فُرِيّةٌ طَيّبةً إِنْكَ سَمِيعُ الدُّعَاءِ (٢٠٠٠) ﴾

اى : ما دام الأصر كذلك ، فَهَبْ لى ولداً يرثُ النبوة من بعدى . ثم يذكر حيثيات ضَعْفه وكبر سنّه ، وكون اصراته عاقراً ، وهى حيثيات المنع لا حيثيات الإنجاب ؛ لأن الله يرزق من يشاء بغير حساب وبغير اسباب .

وهكذا ، استفاد زكريا من هذه الكلمة ، واستفادت منها مريم كذلك فيما بعد ، وحينما جاءها الحمل في المسيح بدون الأسباب الكونية .

وهنا يدعو رُكريا ربه ، فيقول : ﴿ رَبِّ لا تَذَرَّنِي فَرْدُا وَأَنتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ (٥٠) ﴾ [الانبياء] اى : لا أطلب الولد ليبرث مُلْكى من يعدى ، فأنت خير الوارثين ترثُ الأرض والسماء ، ولك كل شيء .

<sup>(</sup>۱) يعنى : وجد عندها قاكمة الصيف في الشبتاء ، وفاكهة النشتاء في الصيف . قالبه مجاهد وسعيد بن جبير وقتادة والسدى والعوفي . ذكره ابن كثير في تقسيره ( ۱/ ۲۹۰ ) .

### المنتاة

### 0477100+00+00+00+00+0

# ﴿ فَأَسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْبَى وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَحْبَ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَحْبُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَحْبُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَحْبُ وَأَصْلَحْنَا لَهُ وَرَحْبُ وَرَحْبُ أَوْ الْسَكِرِعُونَ فِي الْحَدْيُرِيَ وَيَدْعُونَا وَرَحْبُ أَوْكَانُوا لَنَاخَشِعِينَ ۖ فَالْحَدْيُونِ فَي الْحَدْيُونِ فَي اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَيَعْمُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل

فلم تكن استجابة الله لزكريا ان يهبه الولد حال كبره وكون امراته عاقراً ، إنما ابضاً سماه ، ولله تعالى سر في هذه التسمية ؛ لأن الناس احرار في وَضع الاسماء للمسميات كما قلنا فلا مانع أن نسمى فتاة زنجية (قمر) ؛ لأن الاسم يخرج عن معناه الاصلى ، ليصير علماً على هذا المسمى ، إذن : هناك فرق بين الاسم وبين المسمى .

وقد نُسمًى الأسماء تفاؤلاً أن يكونوا كذلك ، كالذي سمَّى ولده يحيى ، ويظهر أنه كان يعانى من موت الأولاد ؛ لذلك قال :

فَسَمِّيْتُه يَحِيى ليحيى فَلَم يكُنُ لِرَدُ قَضَاءِ اللهِ فيه سَبِيلُ اى : سَمِّيْته يحى أملاً في ان يحيا ، لكن هذا لم يرد عنه قضاء الله . وكذلك لما سمَّى عبد المطلب محمداً قال : سميّته محمداً ليُحمد في الأرض وفي السماء (٢) .

(١) نكر المفسرون هذا قولين:

الأول : أنها كانت عاقراً فجُعلت ولوداً . قاله أكثر المفسرين .

الثاني : كانت سيئة الخلق طويلة اللسان فأصلحها الله فجطها حسنة الخلق ، قاله أبن عباس وعطاء . قال ابن كثير في تفسيره ( ١٩٣/٣ ) : « الأظهر من السياق الأول ، .

قال القرطبي في تفسيره (٦/٦١): « يحتمل أن تكون جمعت المعنيين فجعات حسنة الخلق

<sup>(</sup>Y) عن أبى الحكم التنوخي قال: « لما كان اليوم السابع ( لميلاد رسول الله 議) ذبح عبد المطلب عنه ودعا له قريشاً ، فلما أكلوا قالوا: يا عبد المطلب ، أرأيت ابنك هذا الذي أكرمتنا على وجهه ، ما سعيته ؟ قال: سعيته محمداً . قالوا : فلم رغيت به عن اسماء أهل بيته ؟ قال : أردت أن يحمده الله تعالى في السماء وخلقه في الأرض . آخرجه البيهةي في « دلائل النبرة » ( ١١٣/١ ) ، وابن عساكر في « تهذيب تاريخ دمشق الكبير » ( ٢٨٢/١ ) ، ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية » عساكر في « تهذيب تاريخ دمشق الكبير » ( ٢٨٢/١ ) ، ونقله ابن كثير في « البداية والنهاية »

### 00+00+00+00+00+0+01770

لكن ، حين يُسمّى يحيى من يملك الحياة ويملك المرت ، فلا بُدُ أن يكون اسماً على مُسمّى ، ولا بُدّ له أن يحيا ، حتى إن مات يموت شهيداً ؛ لتتحقق له الحياة حتى بعد الموت .

ومعنى ﴿ وَهَبْناً . . ( 1 ) ﴿ [الأنبياء] أي : أعطيناه بدون قانون التكوين الإنساني ، وبدون أسباب .

ثم يقول سبحانه : ﴿ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زُوجُهُ .. ﴿ ﴾ [الانبياء] فبعد أنْ كانت عاقراً لا تلد أجرينا لها عملية ربانية أعادت لها مسألة الإنجاب ؛ لأن المرأة تلد طالما فيها البويضات ألتى تكرن الجنين ، فإذا ما انتهت هذه البويضات قد أصبحت عقيما ، وهذه البويضات في عنقود ، ولها عدد مُحدّد أشبه بعنقود البيض في الدجاجة ؛ لذلك يسمون آخر الأولاد ، آخر العنقود ،

إذن : وُجِد يحيى من غير الأسباب الكونية للميلاد ؛ لأن المكون سبحانه أراد ذَلك .

لكن ، لماذا لم يقُلُ لزكريا أصلحناك ؟ قالوا : لأن الرجل صالح للإنجاب ما دام قادراً على العملية الجنسية ، مهما بلغ من الكبر على خلاف المرأة المستقبلة ، فهى التى يحدث منها التوقّف .

وأصحاب العُقم وعدم الإنجاب نرى فيهم آيات من آيات الله ، فنرى الزوجين صحيحين ، أجهزتُهما صالحة للإنجاب ، ومع ذلك لا ينجبان ، فإذا ما تزوج كل منهما بزوج آخر ينجب ؛ لأن المسالة ليست ( آلية ) ، بل وراء الاسباب الظاهرة إرادة الله ومشيئته .